

# الروايسة

( الجزء الثائي )

هذا زمان الرواية ، ليته أيضا كان زمان الشعر! هل من خصوصية للرواية العربية ، الحب ونشأة الأدب العربى ، عندما تلجأ الرواية للمسرحية ،

> ايديولوجية بنية القص . وجوه الفانتازيا ،

الرواية المصرية بعد الستينيات ،

محتوى الشكل.

ملف خاص عن غالب هلسا .

انتحار النقوش -انكسار الروم - مرار تحمیات <u>ه</u>ی وزار نوع است.

آئـــان نقـــدية كـــاتب وإضاءات و الضائى مىئسر الضائى مىئسر المىسدد الأول

1558





# زمن الروايسة

( الجزء الثاني )



241 i s

### الأسعار في البلاد العربية :

الكويت دينار وربع بـ المحودية ٢٠٠ ريال - مورية ٢٠٠ ليرق الغرب ٢٠ درهه بـ ملطنة عمال ٢٠٠ بيرة بـ العزاق دينار وتعسف بالساق ٢٠٠٩ قبرة ــ المحرين ٢٠٠٠ فلس ــ الجمهورية اليمنية ٧٥ ريان ــ الأردن ١٥٠٠ فلس ــ فعتر ٢٠ ريال ــ غرة ٣٠٠ سنت ما تونسر ٢٠٠٠ مليها بـ الإمارات ٣٠ درهها بـ السودان ٥٠ جبيها بـ الجزائر ٢٤ دينار بـ ليبيا دينار وربع

الاشتراكات من الداخل
 من سة ا أربعة أعداد ) ٥٠٠ قرشا + مصاويف البريد ١٥٠ فرشأ ، ترسل الاشتراكات بحوالة بريدية حكومية .

### الاشتراكات من الخارج ،

عن سنة 1 أربعة أعداد / ١٥ دولارًا للأفراد . ٣٤ دولارًا للهيئات . مضاف إليها مصاريف البريد 1 السلاد العربية .. ما يعادل 2 هولارات ( أمريكا وأوروبا بـ ١٦ هولارا ) .

### قرسل الاشتراكات على العنوان التالي :

مجلة د فصول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ شارع كورنيش النيل ـ بولاق ـ القاهرة ج . م . ع . لليفون الجلة : ۲۰۰۰ ۲۷ ـ ۲۲۵۲۲۸ ـ ۲۲۵۲۲۳ ـ ۲۵۲۲۳ ـ فاکس : ۲۰۲۲۲۳

الإعلائات : يتفق هليها مع إدارة الجلة أو مندوبيها المعمدين .

# زمن الرواية

( الجزء الثاني )

### • في هذا العدد:

| ٥  | رئيس التحرير       | ● مفتتح                                                                   |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | على الراعي         | _ هذا زمان الرواية ، ليته أيضاً كان زمان الشعر !                          |
| ٩  | شکری عیاد          | ۔۔۔ أي زمن هذا؟                                                           |
| 11 | جبرا إبراهيم جبرا  | ـــ هذا زمن الرواية م <i>رُزِّتُمِينَ تَكُيْنِيْزِرُ عِنْنِ</i> َرِسِيوَى |
| 14 | محمود أمين العالم  | ـــ الرواية بين زمنيتها وزمنها                                            |
| 71 | محسن جاسم الموسوي  | ـــ هل من خصوصية للرواية العربية                                          |
| ** | بطرس الحلاق        | _ الحب ونشأة الأدب العربي                                                 |
| ٤٠ | مبيرى حافظ         | ـــ الرواية والحلقات القصصية                                              |
| ٦. | وليد الخشاب        | ــ عندما تلجأ الرواية للمسرحية                                            |
| ۵۲ | شعيب حليفى         | _ مكونات السرد الفائتاستيكي                                               |
| 44 | مصطفى الكيلانى     | ـــ التجريب في نماذج من الأدب الروائي التونسي                             |
| ٠٨ | فريال جبورى غزول   | إيديولوجية بنية القص                                                      |
| 77 | غالی شکر <i>ی</i>  | _ وَجُودُ الْفَانْتَازِيَا                                                |
| ٥٩ | فالبريا كيريبتشنكو | الرواية المصرية بعد الستينيات                                             |
| 19 | عبد الرحمن أبو عوف | تراجيديا الثورة والقهرفي رواية جيل الستينيات                              |
| ۸٥ | سمد سرحان          | ن الماريخ الحريج                                                          |

المجانى مشر الشائى مشر المسانى عشر المسانى عشر المسانى عشر

#### • أفاق نقدية ـــ محتوى الشكل \* . \* ميد البحراوي \_ الحرية والانضباط 113 فيليب جونسون ليرد • كاتب وإضاءات ـــ شموع من أجل غالب هلسا علاء الديب \* : . ـــ المغترب الأبدى سليمان فياض 754 ـــ غالب هلسا چیپیور متجدد محمد برادة 7 £ V ـــ ئلانة وجرو لينالب فنسا إدوار الخراط 759 ـــ الروائي ناقداً على جعفر العلاق 575 • مثابعات ﴿ الراث ـــ انتحار النقوش عبد الله الغذامي ۲۸۳ \_ خليات الشعرية عبد الله السمطى 790 ـــــ الغرف الأخرى إبراهيم السعافين 44. ـــ الكتابة الخلاص مجدى نوفيق 444 ـــ انكسار الروح محمد بربري 444 حد فؤاد قنديل والهرم المقلوب مصطفى ماهر 229 ـــ رواية الأرض البكر مكارم الغمرى 40.

## زمن الرواية

( الجزء الثاني )



وقد وجد العصر بغيته في القصة ٥. هذا ما قال نجيب محفوظ في خانمة مفتنح الجزء الأول من زمن الرواية . وتعنى عبارة نجيب محفوظ أن القصة هي التي تلتقط النغمة المناسبة لعصرنا ، بكل ما ينطوى غليه هذا العصر من تنوع وتشابك وتعقد . وإذا كنا ، اليوم ، نزداد يقينا أننا نعيش في زمن الرواية فإن هذا الزمن يضرب بجذوره في الماضي ويعود بنا إلى الوراء . وهناك يقابلنا دون كيخوته ، النبيل الفقير الذي قرأ روايات الفروسية وتشبع بما فيها من أقاصيص الحب المثالي، والدفاع عن المقهورين ، فاعتقد أن بوسعه محاكاة تلك الأفعال ، وانطلق في سعيه نحو هدفه . ولكن العصر الذي عاش فيه فعلاً كان قد تغير، فأصبحت المغامرة هزلية . وكانت تلك هي البداية التي سردها سيرفانتس في القرن السابع عشر ، والتي يؤرخ بها لبدايات الرواية الحديثة ،

ويظل الإنسان يحلم بتغيير العالم ولا سيتطبع هذا التغيير ، ولكنه لا يكف عن المحاولة ، وأحسب أن الرواية قد نشأت من هذا التفاوت بين الفرد والمجتمع ، فالكاتب يسيطر على حلمه بكتابته ، أى بأن يعطى حلمه شكلا روائيا .

وإذا كانت الرواية اليوم هي الشكل الأدبى المهيمن ، فإن تلك الهيمنة ذات طبيعة رمزية ، لأن الرواية كانت تعد جنسا أقل أدبية من الشعر . وقد اتهمها المنظرون الكلاسيون بأنها لم تخظ باهتمام القدماء، وأخذوا عليها قواعدها المنفلتة، وأنها تدعو إلى الانحراف، وتسمح باطلاق العنان للمغامرات الغرائبية . ورغم أن رواية ألف ليلة وليلة كانت من أهم ما قرأ كتاب عصر التنوير ، فقد عدت قراءة الروايات في القرن التاسع عشر من أسباب فقدان الرشد ، على نحو ما جاء في أرشيف مستشفى الأمراض العقلية الذي اطلع عليه فلوبير عندما شرع في كتابة مدام بوفارى .

ولقد تغيرت الأحوال، وأصبحت الرواية هي المجال الذي تتجلى فيه القيم الجديدة المرتبطة بالمتغيرات الاجتماعية، فهي المجنس الأدبي الذي يدعو إلى الحرية ، والقرار من القواعد المكبلة ، ويسمح بالتجديد الشكلي والموضوعي .

والرواية لا حدود لها نظريا ، وبوسعها التعبير عن الفرد وعن المجتمع . يضاف إلى ذلك أن عنصر الزمن فيها لم يعد دائريا ، فكل شيء يتحرك وكل شيء يتغير ، وتستبدل بالتكرار مقولات مثل التقدم أو التطور أو معنى التاريخ ، وتتبدى ملامح الحراك الاجتماعي فيها ، وتتداخل بين مختلف مستويات القص، فينفتح الفضاء الروائي ويتشعب ، وتخاول الشخوص (أو الوظائف) أن تغير من وضعها ، وأن تشبع تطلعاتها مما يؤدي إلى التركيز على تقييم الحياة .

وقد نستطيع القول إن هذه المرونة النصية ظهرت أكثر في الرواية الواقعية ، ثم في الرواية الطبيعية بعد ذلك ، وقد برزت معها فكرة المثقف الذي يتأكد دوره في سلطة الكتابة ، حيث يصبح الروائيون لسان الحال في أكثر من وقت . وبدأنا نطالع أسئلة من مثل : لمن نكتب ؟ وهل يجب على الروائي الالتزام ، وبؤكد سيطرته على المجتمع ؟ أم أن عليه المجازفة بخضوعه لسلطة خارج المجال النصى ، أم أن عليه البحث عن أشكال جديدة من خلال علاقات نصية مختلفة ، أم يعكس المجتمع ؟ وكما نرى، فإن كل هذه الطواهر متشعبة للغاية . يضاف إلى ذلك عنصر آخر يرنبط بالحياة في المدينة ، ولا عجب في أن المدينة محور لأغلب الروايات الحديثة ، فهي الفضاء الذي تتكثف فيه الأضداد. وتستدعى المدينة الكثير من الصور الكنائية ، فهي الوحش أو الغابة ، وما يقترن بذلك من تنشيط صور أكثر قدما ، من مثل السراديب والمتاهات، والسلطة الخفية للمجتمعات الهامشية . وتتوازى مع هذه التصورات محاور أخرى جعلت من الكتابة نفسها محورا وهدفا . وإذا كانت الرواية هي المغامرة ، بألف لام التعريف ، فإن القرن العشرين قد جعل من مغامرة الرواية الهدف الأول للكتابة فيما يقول الناقد ريكاردو .

التحرير



# هذا زمان الرواية

### ليته ايضا كان زمان الشعر ١٠٠

### على الراعى

(مصر)



نفرح حين نتبين أن الرواية فلا أعيب المجر الأول عن طاقاتنا الإبداعية. نردد أن الرواية قد أصبحت الديوان الجديد للعرب. تغمرنا البهجة لأننا - أخيراً - قد أقمنا صرح الرواية في أدبنا العربي بعد فترة مؤلمة من الشك والتشكيك، اكتنفتها الأسقلة المألوفة : هل عرف العرب الرواية قبل اليوم؟ لا، يقول أنصار انغرب، إن الغرب هو الذي أمدنا بالأجناس الأدبية والفنية التي نكتب فيها الآن، الغرب قدم لنا المسرح، يقول هؤلاء، وهو الذي استنبتنا بفضله الرواية والقصة، والشعر العديث يدين للغرب أيضا في الشكل والمضمون ... الوحدة العضوية للقصيدة مثلا، ومشاعر الغربة والانحصار، والانحصار، والانسحاق نحت عجلة الأنظمة أو التاريخ وألوان الضياع اللذيذ الجميل الذي يشغل بعض شعرائنا.

غير أننا نرفض هذا الرأي الذي ينادي به «المستوردون»!

ونروح نتلمس الأسباب التي أدت إلى ازدهار الرواية في وطننا العربي. بخدها أولا في الشرخ الكبير الذي أحداثه الهزيمة في وجدائنا، وتبدد حالة الزهو القومي التي ألهمت مسرحنا العربي في الخمسينيات والسنينيات. نقول إن المبدع العربي قد لجأ \_ كالوحش الجربح \_ إلى كهف الذات ، كي يلعق جراحه ، ويعيد ترتيب مكونات نفسه وأثاث بيته. نضيف أن هذه حالة فن يعتمد على الفرد المبدع، يكتب ليوجه رسالة إلى فرد آخر، نزيد أن الهزيمة لم تكن وحدها الحافز لازدهار الرواية. إلى جانب الهزيمة على مستوانا العربي ، قد انهزمت أيضا الإيديولوجيات. لم تعد فكرة واحدة تثبت للتحليل العلويل. العالم في حالة سيولة. الدول والأنظمة والتنظيمات تعانى انكسارا

بلغ في حالات بعينها حد التحول من الصرح القائم إلى تراب خلَّفه الانهيار. لم يبق بعد الانهيار حتى الأطلال كي نقف عليها باكين !

لم بعد للفرد إلا الفرد. وعلى هذا، يقرر الفرد أن يمد بصره إلى الماضى والمستقبل معا. فى الماضى كان الشاعر يروى الملحمة (أمّ الرواية)على رواد المقاهى على شكل نعرفه الآن باسم المسلسلات. مجمحت هذه فى اجتذاب الناس، فوفرت لنا مؤشرا أخر يفسر ازدهار الرواية. الروائى هو الشاعر ٥ الحديث \_ شاعر المقاهى ذو الربابة الذى كان يروى ويقص، هذه هى الرواية تعود بنا إلى عصور خلت، وتربط ما حكد فى الوجدان عبر القرون، بما يدور فى الساحة الأدبية والفنية فى أيامنا هذه.

ها نحن أولاء قد اكتشفنا أنفسنا مع اكتشافنا لفن الرواية . فرحة طاغية تعمر قلوبنا. قد أضفنا فنا عربيا آخر إلى فن المسرح العربي، المولود في بلادنا وليس المستورد. ها قد أصبح لدينا مائدة عامرة بالرواية (والقصة) والمسرح والشعر. أية سعادة، وأي إنجاز!

يزيد من بهجتنا أن القصة \_ عوضا عن أن تذبل أو تتقلص بانتعاش الرواية \_ تنتفض الآن هي الأخرى وتصعد سلمات كثيرة في طريق الفن الصاعد إلى أعلى. قد أضحت القصة فنا كائنا بذاته، وليس فنا يخرج ليرضى حاجات القراء الذين لا وقت عندهم لقراءة الرواية، أو المبدعين الذين لا موهبة لهم كي يصبروا على انتاج الرواية.

الآن تصعد القصة السلم، رفيقًا شجاعًا، فخورًا ينقسه، لفن الرواية.

هل تهب ربح الربيع. مختملة بحبري اللقائح، فتخصب ـ أيضا ـ شعرنا؟ لدينا شعراء مجيدون ولنا تاريخ طويل في كتابة الشعر وتلقيه، فما الذي يقف في طريق ازدهار الشعر؟

سؤال يطلب الجواب!

# ای زمن هندا؟

**شگبری عیاد** (مصر)



زمن الرواية ؟ \_ أما كنا نتجدث قبل قليل عن هزمن الشعرة ؟ فهل يتغير «الزمن» هكذا بسرعة أم نحن نتحدث عن زمن مصاحب؟ ما أليق هذا الظن الأخير بحالتنا ! فنحن نعيش في عالم مشيح، بل في عالم سديم، ولابد أن يوجد عندنا شيء من كل شيء، قبل أن نهتدى إلى «الشيء». على أنى لا أخفى عنك أنى أكثر تخيزا للشعر وزمنه. الشعر، مذ وجد، قرين النبوءة والنبوءة ليست مجرد كلام، النبوءة فعل، تغيير، الشعر قريب من الجذور، والحياة العربية التي جفت شجرتها في حاجة إلى نسخ الشعر ليهبها الحياة. والشاعر الجدير بهذا الاسم موهوب للشعر، مجنون به، هو الحمل الذي يفدى هذه الأمة الهائكة بدمه، ولا يمكن أن يقال مثل ذلك عن الروائي. الروائي «دكتور في العلوم الاجتماعية» كما قسال بسلزاك، وإذا لم يكسن فيسه حسظ ولو قليل من جنون الشعر فمن المؤكد أنه أخطأ طريقه إلى الأدب.

ولكندا في عدالمندا السدديمي محتاجون أيضا إلى دكاترة كثيرين في العلوم الاجتماعية، لا لكى نعرف مماذا للي نعرف ماذا للي نعرف ماذا يعدث فينا ولنا. إذا كان ثمة أمل لأمتنا فهو أنها تتغير، بل تتغير بسرعة مذهلة، ولم يعد التغير بجرى على السطح فقط، إنه يقلب الأعماق، ومهما يُخرج لنا من أكدار وأقذار فهو يفرض علينا درجة من الوعى لم نعرفها من قبل، وعيا يخرجنا من سلبية الشعور إلى إيجابية الفعل. لهذا نحتاج إلى دكاترة في علم الاجتماع يكونون أيضا شعراء، ليكونوا قريبين من منبع النبوءة، منبع الفعل.

ولكننا أيضا في الزمن السوق، حتما إن المبدع، شاعراً أو روائيا أو ما شئت ، لم يكن قط نبتاً شيطانيا. إنه يأتي وفي وقته، قل إنه منقار الفرخ الذي يكسر البيضة. غير أن المبدع في هذه الأيام بجانبه ناشر يسوق أعماله، ومهمة الناشر أن يتحسس ميول السوق. لنحذر هذا الأدب السلعي، فقد يكون لدى المستهلك، في أيامنا هذه، شعور مبهم، بالحاجة إلى فهم الأحداث التي تجرى من حوله وقد يسهل إرضاؤه بالوقائع المثيرة، صادقة كانت أو مخترعة، ولكن ذلك لن يجعله أكثر وفهماه، فلا بد له من روائي ادكتور في العلوم الاجتماعية اليحدث له مثل هذا الفهم، ومن مشكلات عصرنا أنه عصر الكتل، لم تعد الشعوب تملك نبل الفطرة كمما توهم الرومانسيون، ولا أصالة الوعي الطبقي كما تخيل الماركسيون، الشعوب اليوم ذاهلة، محزقة، لم يق فيها من سلامة الفطرة إلا حب الألوان البراقة، والأنغام الصاخبة، فكيف يروضها الشاعر أو الروائي على رؤية الألوان الطبيعية وسماع الأنغام الطبيعية ؟ كيف يخرجان من همجي العصر الحديث على رؤية الألوان الطبيعية وسماع الأنغام الطبيعية ؟ كيف يخرجان من همجي العصر الحديث على رؤية الألوان الطبيعية أن يُعمل عقله فيما حوله ؟

إذا كانت هذه المشكلة قائمة، بدرجة أو بأخرى، بالنسبة إلى الكاتب المعاصر في أى مكان من العالم ، فهى أشد تعقيدا وإلحاحاً بالنسبة إلى الكاتب العربي. فالتقدم التكنولوچي يغير حياة الآخرين، ولكنه يقتلعنا من جذورنا، والتخلف الرهيب يجاور التعقيد المفرط، وكالاهما يفتقد الوضوح الفكرى افتقاداً تاما نحن مجتمع بلا قوام، حتى لدى نخبة والمثقفين أنفسهم لا نجد لغة مشتركة. هل من مهمة الرواية أيضا أن نكشف لنا هذا الاختلاط ؟ وهل يمكنها أن تفعل ذلك بدون أن يكون لها، هي، قوام فكرى ما ؟

هنا، فيما أتصور، تكمن الحاجة الحقيقية لهذه المرحلة بالذات من تاريخنا: إذا كنا قد مجاوزنا وزمن السوق، وقسمنا «الأزمنة» ثم عدنا فربطنا بين ، زمن الرواية، و«زمن الشعر، فيجب ألا ننسى زمنا ثالثا لا يقوم هذان بدونه: «زمن الفكر»، الفلسفة التي قامت عليها حضارة الغرب، أو «علم الكلام، الذي رافق نهضة العرب والمسلمين قبل أن يتجمد في «العقائد»، وتتحول النهضة إلى مجرد بقاء .

وهذا الزمن هو ما يتحاماه الجميع. أقول هذا غير متجاهل ولا متحامل على الدراسات التي أخذت تظهر في السنوات الأخيرة حول ما سمى بالعقل العربي. لعلها ضرورية في هذه المرحلة بالذات، ولكنها ليست وعلم الكلام، العربي، الإسلامي، الذي أقصده. انظروا إلى الاسم: «العقل العربي». أظنه قد آن الأوان لأن نستأنف بناء ثقافتنا دون أن ننظر إليها متقمصين ثياب الأجنبي.

ولكن هذا موضوع آخر.



### جبرا إبراهيم جبرا (العراق)



إنها الفن الذي أوحدته القرون الثلاثة الأحيرة لبحث حقائق الإنسان والتجربة الإنسانية، والروائي يعلم أن الحقيقة قد بجزأت، وتفرّعت، وتشعّبت إلى ما لا نهاية، وأن التجربة الإنسانية بانزياحاتها المستصرة، بتناقضاتها وحيراتها، ما عادت نعطى الثقة أحداً بأنه يمتلك الحقيقة، هذه الحقيقة التي بائت معطياتها، الصلدة في يوم مضى، تتشكل كل يوم على نحو جديد، لأنها ليست إلا عناصر مضطربة في تركيبة بشرية دائمة الحركة.

والمجتمع العربى لم يكن يوماً في تاريخه الطويل أكثر الزياحاً وأشد تغيراً مما كان عليه في السنين الخمسين الأخيرة. والروائي الذي ليس على مثل هذا الوعي لن يقدم لنا ما يستحق القراءة، فضلاً عن ضرورة كونه دائماً متميزاً عن كل كاتب آخر في ما يكتب، وسط أساليب وكتابات تنهال علينا من كل صوب.

> لقد أزاح الفن الروائي الفنّ الشعرى في العالم العربي عن المكانة المتفرّدة التي كان يحتلها طوال القرون الماضية؛ وذلك لأنه استطاع أن يستوعب طاقة شعرية

هائلة، إلى جانب الطاقات الأخرى التي بانت بسحرها قوة فاعلة في المجتمع، ومهما يخيل إلينا أن الروائي يستقى من المجتمع، فإنه يصب فيه من لدنه ما لا يقلَ

قدراً وأثراً عما يستقيه منه. ومهما بدا أن الروائي بنتزع شخصياته من واقع الحياة، فإن مزيّته الكبرى، في حقيقة الأمر، إذا كان ناجحاً في أداء مهمته، أنه يضيف إلى واقع الحياة شخصيات ونوازع ورؤى تغنى هذا الواقع وندفع به في انجاهات ليست في الحسبان.

وقد عشت لأرى، في السنين الأخيرة، العديد من صور أخرى لوليد مسعود، ووديع عساف وحسام الرّعد، وكاد أرى كل يوم من نخيا وكأنها لمي عبد الغني أو وصال رؤوف أو سراب عقان. هذا على مستوى الكيان الشخصي، ونحن لم نتطرق بعد إلى السواشجسات

والتطلعات الحياتية نفسها، وهي بعض ما تتحتّل فيه تغيّرات انجتمع. فكل شخصية بيدع في تصويرها الكاتب الروائي، إنما هي قوة إيحائية أخرى فاعلة في مسيرة التاريخ الإنساني بشكل أو بآخر.

هذا زمن الرواية عن حق؛ ذلك الفن اللفظنى اللفظنى اللفظنى اللفظنى اللفظية والبصرة مقادير يصعب حسابها من طاقات الفنون اللفظية والبصرية والسمعية جميعاً، إلى جانب كونه وسيلة استقصاء، دائمة المضاء، للوضع الإنساني بفواجعه وأحزانه، وأفراحه ونشواته.



### السروايسة

### بين زمنيتما وزمنما

### مقاربة مبدئية عامة

### معمود أمين العالم

(مصر)

### ١ \_ الرواية والتاريخ:

قد لا يستقيم الحديث عن الزمن الرواية العير الاستبصار أولا بزمنيتها، أى بالطبيعة الزمنية للرواية. بل أكاد أقول إن رواية الزمن هي المدخل للتعرف الحميم على زمن الرواية. فالرواية فن زمني يلتقى في هذا مع فن الموسيقى عامة، والموسيقى السيمفونية بوجه خاص، وذلك على خلاف الفنون المكانية مثل الرسم والنحت.

وليس المقصود بزمنية الرواية زمنها الخارجي المرجع الذي تصدر فيه أو تعبّر عنه فحسب، وإنما المقصود كذلك بل ربما أساسا و زمنها الباطني انحايث المتخيل الخاص، أي بنيتها الزمنية التي تتحدد بإيقاع ومساحة حركتها والانجاهات المختلفة أو المتداخلة لهذه الحركة، كما تتشكل بملامع أحداثها وطبيعة شخصياتها ومنطق العلاقات والقيم داخلها، ونسيج سردها اللغوى، ثم أخيرا بدلالتها العامة النابعة من تشابك وتضافر ووحدة هذه العناصر جميعا.

ولهذا، فللرواية زمنية مزدوجة هي هذه الزمنية المتخيَّلة الكامنة في بنيتها السردية الدالة الموحدة، وزمنية

أخرى هي مجليها في لحظة زمنية حدثية واقعية محددة. وهناك بالطبع زمنية ثالثة هي زمنية قراءتها ولكنها لا تعنينا في حدود هذه الدراسة.

خلاصة الأمر، أن الرواية بنية زمنية متخيَّلة خاصة، داخل البنية الحدثية الواقعية، أو بتعبير آخر ـ أكثر عينيّةً وتحديداً .. هي ثاريخ متخيّل داخل التاريخ الموضوعي. وقد يكون هذا التاريخ المتخيّل تاريخا جزئيا أو عاماً، ذانيا أو مجتمعيا، فقد يكون تاريخا لشخص أو لحدث أو لموقف أو لخبرة، أو لجماعة، أو للحظة تحول اجتماعي، إلى غير ذلك. ورغم الاحتلاف في الطبيعة البنيوية الزمنيية بين المتخيل والموضوعي، فيإن بين الزمنين أو التاريخين علاقة ضرورية، أكبر من تزامنهما، هي علاقة التفاعل بينهما. فبنية الرواية لا تنشأ من فراغ وإنما هي ثمرة للبنية الواقعية السائدة الاجتماعية والحيانية والثقافية على السواء. وهي ثمرة بلغة التخييل لا بلغة الاستنساخ والانعكاس المباشر. أي هي تعبير إبداعي صادر عن موقع وموقف وممارسة وخبرة حيَّة وثقافية في قلب هذه البنية. الواقعية. ولهذا، فهي إضافة متخيَّلة إلى هذا الواقع تعبَّر عنه وتنفيعل به وتجاوزه في آن. إنهيا تاريخه الوجيداني

الإبداعي ذو البنية الخاصة النابعة من خبرة حية حميمية فيه. وهكذا ترتبط بنية الخطاب الروائي ببنية التاريخ الموضوعي، وتختلف طبيعتها باختلاف بنية كل مرحلة من مراحل هذا التاريخ، ولهذا قد يكون من التعسف أن نحدد نشأة الرواية بالقرن السادس عشر أو السابع عشر، أى بمرحلة حروج المجتمع الأوروبي بوجه خاص من نمط الإنتاج الإقطاعي إلى نمط الإنتاج الرأسمالي، أي بنشأة البورجوازية، وبالتالي اعتبار رواية (دون كيخوته) لسيرفانس البداية المحددة لنشأة الرواية كما يقول العديد من الكتابات.

حقاً، إن الرواية في عصرنا الحديث، أي منذ بداية المرحلة الرأسمالية، تتميّز بخصوصية بنائية من حيث هي جنس أدبي. وهذه الخصوصية البنائية تعبير إبداعي عن واقع نمط الإنتاج الرأسمالي السائد بما يتسم به من بروز للأنَّا الفردية، والأنا القومية، ومن سيادة للبنية الاقتصادية التبادلية التنافسية، ومن نضج للتمايزات الطبقية واحتدام للصراعات فيما بينهاء وتفاقم للأزمات الفكرية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية بحثا عن القيم الإنسانية المفتقدة في هذا العالم الجديد الذي تهيمن عليه قوانين السوق والكم والربح، فضلا عن ارتفاع مستوى الوعي العلمي والاجتماعي والتاريخي بوجه خاص. ولهذا ، فالرواية هي ببحق البنية الأدبية الزمنية الإبداعية الخاصة المعبرة بلغتها السردية عن الوعي التاريخي المعرفي الوجداني القيمي بهذه المرحلة التاريخية الجديدة، بكل ما يتسم به هذا الوعى التباريخي من اتسباع وعممق وتراكم والتبماس وإشكالية وتأزم وتطلع ومواقف ودلالات مختلفة. وتكاد هذه المرحلة أن تكون هي المرحلة نفسسها التي برزت وتطورت ونضجت فيها بنية الأوبرا والسوناتا والكونشرتو والسيمفونية في مجال الإبداع الموسيقي، وللأسباب الاجتماعية والتاريخية والثقافية نفسها عامة. على أن هذه الخصوصية البنائية للروابة أو للسيحفونية في عصرنا ليست منبتة الصلة عن الظواهر التعبيرية والموسيقية طوال التاريخ الإنساني السابق عليها. فالرواية - موضوعنا -رغم بنيشها الزمنية الخاصة النابعة من بنية الأوضاع

الرأسمالية ومن خبرتها الخاصة، كما ذكرنا، هي في الوقت نفسه امتداد متطور للأساطير والملاحم والسير والمحايات الشعبية والفصص والمقامات التي تشكلت أبنيتها التعبيرية الخاصة حسب الأوضاع الاجتماعية السابقة على الرأسمالية التي نشأت في ظلها.

إن الطابع الحكائي هو القاسم المشترك بينها جميعا رغم الخصوصية البنيوية لكل منها. بل لعلنا نجد بعض الأبنية الحكائية القريبة من بنية الرواية الحديثة في بعض التعابير الحكائبة في العصور القديمة والوسيطة عند شعوب وحضارات عديدة، كما نجد الكثير من التعابير والأشكال الحكائية القديمة الأسطورية أو الملحمية أو المقاماتية في بنية بعض الروايات الحديثة. لسنا بهذا نخلط أو نطمس الخصوصية والتمايز بين الأنواع الأدبية المختلفة باسم جنس حكائي أكبر على حد التفرقة الأرسطية بين الأنواع والأجناس، وإنما نسعى لتأكيد ما يتسم به التاريخ البشري عامة والتعبيري خاصة ـ في تقديرنا ـ من تواصل وانقطاع، ومن استمرارية ومجاوزة. على أن هذا ليس مجال بحثنا هنا، ويمكن الرجوع إلى العديد من الدراسات الخاصة بالرواية التي تناولت هذا الموضوع. إن مايعنينا هنا القول بأن هذه التعابير الحكائية «مختلفة الأبنية» هي تعبير متخيّل عن خبرات الإنسان الحيّة في مراحل تاريخية مختلفة. إنها ـ كما ذكرنا من قبل -تاريخ إبداعي متخيل خاص داخل التاريخ الموضوعي. ولهذا، فإننا نجد تداخلا في الكتابات التاريخية القديمة بين ما هو تاريخ موضوعي وما هو أقرب إلى التاريخ المتخيّل. بل لعل كل الفصول التي كتبها المؤرخون القدامي منذ هيرودوت حتى ابن خلدون، عن المراحل السابقة البعيدة عن عصرهم أو عن العصور القريبة منهم، أن تكون أقرب إلى الحكايات والأساطير منها إلى التاريخ. بل لعل بعض كتابات هؤلاء المؤرخين أن تكون أحيانا أقرب إلى انطباعات المخيِّلة أو أقرب إلى ترداد الحكايات الشعبية الشائعة في عصرهم منها إلى التسجيل التاريخي الموضوعي. وعلى العكس من ذلك تماما، فإننا نجـد

العديد من التعابير الحكائية من أساطير وسير شعبية وملاحم هي تعابير عن وقائع تاريخية فعلية، رغم ما قد يشوبها من عناصر وتراكيب متخبَّلة.

ولقد كشفت الدراسات الأنثروبولوجية والإننولوجية الحديثة عن علاقات عميقة بين الأسطورة والتاريخ، فليست الأسطورة إلا المراحل الأولى للمعرفة التاريخية، وليس التاريخ إلا التطور المعرفى الموضوعى للأسطورة، ولعل التماثل بين كلمة «الأسطورة» في اللغة العربية، وبين أصلها في كلمة «التاريخ» في اللغة اليونانية واللاتينية أن يكون أحد المؤشرات على هذا التداخل القديم الحميم بين الأسطورة والتاريخ، وما أكثر الملاحم والسير والحكايات الشعبية التي تتواكب أو نتقارب بمستوى أو بآخر مع بعض الوقائع التاريخية الفعلية، وحسبنا أن نشير إلى (الإلياذة)، و(الأوديسة) و(سيرة الزير سالم) و(السيرة الهلالية) وإلى غير ذلك من مختلف الملاحم والسير الشعبية في تراث مختلف شعوب الأرض.

وهكذا يمكن القول بأنه، في الماضي البعيد، كان هناك تداخل بين الأساطير والسير الشعبية والملاحم من ناحية أحرى. ولعل هذا يذكرنا بالتداخل القديم كذلك بين الفلسفة والعلم. وكما انفصل العلم وتمايز عن الفلسفة، انفصل التاريخ ونمايز عن الحكاية الأسطورية والملحمية والشعبية. فأصبح الرواية الحديثة، وأصبح للتاريخ موضوعيته المعرفية التي تسعى لأن تكون علماً. إلا أن هذا الانفصال والتمايز بين البنية الأدبية الروائية الحديثة و المعرفة التاريخية المعرفية التروثة والمتطورة لبنية الروائة، بل على العكس من ذلك الموروثة والمتطورة لبنية الرواية، بل على العكس من ذلك تماما، فقد ضاعف وعمق وأفسح هذه الطبيعة الزمنية والتاريخية والتاريخية المعرفية التاريخية المعرفية التاريخية المعرفية التاريخية المعرفية الناريخية المعرفية التاريخية المعرفية التاريخية المعرفية التاريخية المعرفية التاريخية المعديدة والتاريخية المعرفية المعرفية الروائية المحديدة المعرفية الروائية المعديدة

فالبنية الروائية الجديدة \_ كما سبق أن ذكرنا \_ هي تشكيل أدبيّ سردي له خصوصيته الزمنية النابعة من بنية المجتمع الرأسمالي، لا بما يتسم به هذا المجتمع من بنية اقتصادية ومجتمعية وقومية فحسب، وكما يقال بحق، وإنما بما يتسم به كذلك وأساساً من رؤية ثقافية حمديدة كسان ولا يزال من أبرز مظاهرها نضج الوعى العبقبلاني العلمي الموضوعي على حبساب الفكر الأسطوري الغيبي اللاعقلاني من ناحية، وبروز الوعي الفردى المجتمعي التاريخي الإنساني الشامل على حساب الفكر القبلي والعشائري والإقطاعي والعائلي والقومي الضيق من ناحية أخرى. بل أكاد أقول إن هذا الوعي التاريخي الإنساني الشامل هو أبرز مظاهر وعينا العقلاني العملي الحديث نفسه. لقد أصبحت المعرفة بتاريخية الأشياء والظواهر والأحداث والتعابير والوقائع واللغات والأفكار قسمة أساسية \_ في تقديري \_ من قسمات أي معرفة موضوعية شاملة. ولقد كانت هذه المعرفة التاريخية كذلك \_ كما سبق أن ذكرنا \_ عاملا أساسيا من عوامل تشكيل بنية الرواية الحديثة وتوسيع زمنيتها وتاريخيتها وتعميقهما وتجديدهما، برغم هذا الانفصال والتمايز بين التاريخ المتحيّل والتاريخ الموضوعي، بل بضضل هذا الانفصال والتمايز في الوقت نفسه.

وهكذا أصبحت الرواية الحديثة تاريخا متخيلاً ذا زمنية متميزة خاصة داخل التاريخ الموضوعي في بنيته الحدثية الخارجية، بل أصبحت التاريخ الإبداعي الوجداني العمقي المتخيل لهذا التاريخ الابداعي الوجداني المعمقي المتخيل لهذا التاريخ الحدثي الذي يجاوز هذه المظاهر الحدثية الخارجية ليغوص في أعماق ما يدور فيما وراء، وفي باطن، وفيصا بين الأفراد والجصاعات واللجماعية، من مشاعر وهواجس ورغبات وتطلعات والجماعية، من مشاعر وهواجس ورغبات وتطلعات وإرادات وإيديولوچيات وأفكار وقيم وصواقف ولغات وتناقضات وصراعات وأزمات ومؤامرات وتداخلات وتمايزات وعوامل وأسباب وشروط وأوضاع نفسية وقومية وعالمية وكونية ومكتشفات جغرافية

وعلمية وتكنولوچية وإمكانات ومجاوزات ظاهرة أو كامنة، وما يجمعها وما يفرقها من أزمنة وأمكنة ومصالح. وهكذا أصبحت الرواية هي التاريخ الإبداعي متعدد المستوبات والأبعاد الوجدانية والمعرفية للتاريخ الموضوعي نفسه، وإن اقتصرت في أغلب الأحيان على جانب جزئي أو فردى أو مجتمعي أو قومي أو موضعي حقيقي أو متخيل في هذا التاريخ. ولسنا نقصد بهذا الرواية التاريخية التي هي في تقديري أضعف بجليات الرواية الحديثة لما تتسم به من زمنية مسطحة تراكمية أحادية الانجاه، ومن سرد مباشر للتضاريس الخارجية التلوينات والعناصر والأساليب والدلالات المتخيلة. إن التلوينات والعناصر والأساليب والدلالات المتخيلة. إن الناريخية الزمنية للرواية وبين الرواية التاريخية الزمنية للرواية وبين الرواية التاريخية الزمنية للرواية وبين

وبهذا المعنى الذي ذكرناه سيابقا للرواية الحديثة، فإن طبيعتها البنيوية التاريخية العَمْقية قد أتاحت لها إمكان أن تختوى داخل بنيتها مختلف الأشكال التعبيرية الأدبية والمعرفية الأحرى من شعر وقصة ومسرح وفكر وفلسفة ومنجزات علمية وتكنولوچية ومكتشفات جغرافية وطبيعية وكونية ولغات وحوارات وأساطير وملاحم وسير شعبية ومقامات، وأن تتمثلها داخل بنيتها الأدبية الزمنية الخاصة. كما استطاعت أن تفيد من العديد من خبرات التقنيات الفنية الأخرى في مجال الفنون التشكيلية وفي مجال الفن السينمائي بوجه خاص. بل أمكن لها كذلك أن تفيد من أحداث التاريخ الفعلى الواقعي للأفراد والمجتمعات والشعوب والأحداث الإنسانية العامة ـ القديمة والحديثة، سواء كانت إفادة إبداعية متخيِّلة أو إفادة تسجيلية مباشرة من بعض الوقائع والأحداث التاريخية، وإن تمثّلتها كذلك في بنيتها الأدبية الإبداعية الخاصة دون أن تصبح مجرد تاريخ أو مجرد رواية تاريخية.

وبهـذه الإمكانات الغنيـة المتـعـددة والمتنوعـة، من حيث التشكيلات والأساليب واللغات والمواقف والخبرات الذانية والاجتماعية والتاريخية والمعرفية والفنية والجمالية

والإنسانية والكونية، تكاد الرواية الحديثة ألا يكون لها تشكيل بنيبوى محدد مغلق، بل أصبحت تشسم بتشكيل بنيوى مفتوح على إمكانات تشكيلية إبداعية لاحد ولا نهاية لتنوعها. وهذا ما يُخرج بنية الرواية الحديثة عن حدودها التقنية وأشكالها الخاصة التي صاحبت نشأتها الأولى.

وهكذا انفسصلت الرواية الحديثة وتمايزت عن التاريخ انفصالا وتمايزا بنيويا، لتعود إلى التاريخ مرة أخرى توسيعا وتعميقا وإبداعا وتجديداً متصلا لطبيعتها البنيوية الزمنية التاريخية نفسها، في ارتباط وتفاعل مع خصوصية واقعها القومي، وفي غير عزلة عما يحتدم به عصرها الراهن من وقائع وحقائق ومكتسبات وأزمات وفواجع وآفاق.

وبهذا، تكاد الرواية الحديشة أن تصبح الوعى الإبداعي الأدبى بالنسيج العميق المتشابك لخبراتنا الإنسانية التاريخية المعاصرة، في خصوصياتها وعموميتها، وفيما تتعرض له من أخطار نووية وبيئية وطبيعية وتنموية وصحية مشتركة، وفيما يحتدم فيها من صراعات حول أهداف مصالح متناقضة، وما نخققه من منجزات علمية وتكنولوجيمة ومعرفية وإبداعية باهرة، وما تواجهه من ضرورات وإمكانات وإرهاصات ومجاوزات مختلفة. وتختلف الروايمة الحديثة في التعبير عن هذا كله، سواء من حميث المستسوى الإبداعي، أو الدلالة الإيديولوجية، أو الرؤية الاجتماعية والإنسانية والكونية. ولهذا ترتفع الرواية الحديثة ـ في تقديري ـ عن أن تكون الجنس الأدبى المعبر عن الطبيقية الوسطى أو الحيدود المجتمعية البورجدازية كما كانت في بداية نشأتها الأولى، فلم تعد أسيرة لهذه الطبقة الوسطي ومجتمعاتها البورجوازية، محكومة بجمالياتها وإيديولوچياتها وحدها، فلقد تعدّدت وتنوعت واختلفت ـ كما ذكرنا ـ المواقف الطبقية والهموم والتطلعات والأزمات النفسية والاجتماعية والفكرية والحياتية واقتحمت مساحات

الفعل السياسي والاجتماعي الجماهير الشعبية وفقاتها العاملة والمنتجة والمبدعة والمشقفة عامة ، فضلا عن الحركات الشبابية والنسائية. واستطاعت بنية الرواية الحديثة، بزمنيتها التاريخية المتعددة المفتوحة، أن مختضن وأن تعبر بمستويات إبداعية ودلالية مختلفة عن هذا الفيض الإنساني الإشكالي المتدفق. وأصبحت بهذه البنية الزمنية أبرز الأجناس والأنواع الأدبية وأقدرها وأكملها تعبيرا عن زمننا الراهن.

وإذا صح أن نقسول هذا عن الرواية في عسمسرنا الراهن عامة، فإنه يصح عن الرواية العربية كذلك.

#### ٢ ـ الرواية العربية :

ليس هنا مجال الدراسة التحليلية للرواية العربية عديداً، لمعالمها البنيوية وقوانين حركتها، وإنما حسبنا الإشارة السريعة إلى بعض هذه المعالم والقوانين امتحاناً لمقولتنا النظرية السابقة.

لقد نشأت الرواية المصرية والعربية عامة منذ أواخر القرن التاسع عشر مع نشأة الطبقة الوسطى، وبداية التحول إلى والرسمكة الاقتصادية، وإن كانت درسملة، تابعة تبعية كاملة للنظام الرأسمالي العالمي. ولعل هذا ما يميز نشأة الرواية العربية عن نشأة الرواية الغربية. فإذا كانت الرواية الغربية قد نشأت \_ كما سبق أن ذكرنا \_ مع انهيار النظام الإقطاعي ونشأة السوق الرأسمالية والبنيسة الاقتصادية التبادلية التنافسية، وكانت تعبيرا عن بروز الفرد وعن أزمة بحثه عن القيم في هذه السوق الرأسمالية الجديدة، فإن الرواية العربية قد ارتبطت أساسا منذ بداية نشأتها بمحاولة إبراز الهوية القومية وبلورتها في مواجهة والآخر؛ الغربي المستعمر. ولهذا كانت البدايات الأولى البنيشها التعبيرية امتدادأ بنيويا خنلف التعابير الأدبية السابقة، وخاصة الحكايات والسير الشعبية والوقالع التاريخية البطولية والمقامات، دون أن يعني هذا أنها كانت تخلو من التأثر في تشكيلها البنيوي بالبنية

الاجتماعية والاقتصادية والوطنية والثقافية السائدة التي نشأت منها وعنها. ولقد أحصى الدكتور على شلش في كسّابة الأخير (نشأة النقد الرواثي في الأدب العربي الحديث) ما يقرب من [٢٥٠] رواية عربية مؤلفة بين عام ۱۸۷۰ وعام ۱۹۱۶. ولو تأملنا هذه الروايات، سواء في عناوينها أو في موضوعات المتيسّر منها، لتبين لنا أن أغلب هذه الروايات كانت تستلهم التراث الأدبى العربى القديم في بعض أبنيته التعبيرية كالمقامة (كما هو الشأن عند على مبارك والمويلحي وحافظ إيراهيم بل نستطيع أن نمود إلى ما قبل هذا التاريخ في المقامة التي كتبها حسن العطار). ولا شك أننا نتحدث عن هذه التعابير الأدبية بشكل مجازى عندما نطلق عليها اسم الرواية. فلقد كانت في الحقيقة تعبيرات عن مرحلة انتقالية في الكتابة النشرية السردية تمهد للبنية الرواثية في الأدب العربي الحديث. وكانت بعض هذه الروايات ذات البنية الانتقالية تستلهم بعض لحظات ومواقف قديمة من التاريخ العربي الإسلام (كمما هو الشأن في الروايات التاريخية لجورجي زيدان)، وكان بعضها الآخر ـ وهو أكثر نضجا من ناحية البنية الروائية .. يستلهم بعض اللحظات التاريخية والاجتماعية والقيم الأخلاقية والعاطفية البارزة في ذلك العصر (مثل بعض كتابات جبران وحسين هيكل وفسرح أنطون وطساهر لاشين ثم توفسيق الحكيم). ولقد كان هذا الاستلهام للأشكال والموضوعات التراثية والوطنية والاجتماعية والأحلاقية والعاطفية بجمليات أدبية \_ بمستويات أدبية ودلالية مختلفة \_ لمحاولات إبراز الذات القومية في مواجهة الغرب. إلا أن بعض هذه الكتابات أخذت تستلهم بعد ذلك الأشكال الفنية للرواية الغربية في معالجتها لموضوعاتها القومية والاجتماعية الخاصة. ولهذا نشأ منذ البداية هذا الالتباس بين إرادة تأكيد وإبراز الذات القومية الخاصة من ناحية، والإفادة من القيم والمفاهيم والأشكال الغربية من ناحية أخرى. وكان هذا الالتباس تعبيرا موضوعيا عن الالتباس في الواقع السياسي والاجتماعي

والاقتصادي السائد آنذاك الذي لا يزال سائدا حتى اليوم. ولقد تبلور هذا الالتباس بشكل نظرى في مجال الفكر في هذه الثنائية التي لا تزال موضع جدل وخلاف حتى عصرنا الراهن بين التراث والمعاصرة، أو بين الأصالة والتحديث. ولقد تم التعبير عن هذا الالتباس وبرزت الحاجة إلى حسمه في بعض الكتابات الأدبية المبكرة في (حديث عيسي بن هشام) وفي مقدمات بعض المجاميع القصصية لعيسي عبيد والمازني بعد ذلك. وكانت تتضمن الدعوة إلى تمصير الأدب، فضلا عن القيم الحياتية الاجتماعية بشكل عام. ولا تزال هذه القضية مشارة في بعض التعابير الأدبية الحديثة والمعاصرة التي نستطيع أن نتبين فيها بخليات إبداعية على جانب كبير من العمق والنضج في محاولة تأكيد الخصوصية الأدبية العربية، ولعل كتابات محمود المسعدى وإميل حبيبي وجمال الغيطاني وغيرهم أن تكون نماذج روائية على ذلك.

إلا أن الرواية العربية الحديثة سواء استطاعت أن تشكل لنفسها بنية إبداعية خاصة مستلهمة من تراثنا العربي الإسلامي القديم، أو التزمت بالبنية الفنية الغربية، فإنها في معظمها، وبمستويات متفاوتة، تعبر بشكل إبداعي عن هذا البحث الدائب عن الهبوية القومية ومحاولة تأكيد الخصوصية الاجتماعية والوطنية والثقافية والقيمية في مواجمهة الآخر المغربي، سواء كانت رواية تاريخية أو عاطفية أو وطنية أو اجتماعية أو رومانسية أو واقعية أو حداثية. على أن الأمر لم يقف في كثير من الأحيان عند هذه المواجهة بين الذات القومية والآخر الغربي، بل كان يمتد كذلك إلى التعبير الإبداعي عن الصراعات الاجتماعية الداخلية، مع نضج واستقطاب الأوضاع الطبقية. كما كان يتم التعبير الإبداعي عن الاختلاف والتداخل بين هذين البعدين من الصراع مع الآخر الغربي والصراع الاجتماعي. وكان هذا التَّداخلُّ بين البعد القومي والبعد الاجتماعي(الذي كان يتخذّ أحيانا مظهرا ذاتياً فرديا أو عاطفيا أو أخلاقيا) يزداد حدة بعد كل هزيمة من الهزائم الكبرى التي تسوالت على

التاريخ العربى الحديث منذ أواخر القرن التاسع عشر ومع تطور ونضج الوعى الاجتماعي والتاريخي والثقافي عامة. ولكن لعل هزيمة ١٩٦٧ وما تلاها من توابع فاجعة من أعمق وأفدح هذه الهزائم جميعا وأشدها تأثيرا في الواقع العربي عامة وفي تطوير الوعي التاريخي في الإبداع العربي عامة، وفي الرواية العربية بوجه خاص.

ولعل من أسباب نفاقم وتعميق آثار هزيمة ١٩٦٧ وما تلاها من توابع كارثية، تلك المرحلة التاريخية التي سبقشها منذ أوآئل الأربعينيات والتي تميزت بنضج الصراع السياسي والاجتماعي الذي أثمر إقامة أنظمة قومية تقدمية في بعض البلاد العربية مثل سوريا ومصر والعراق ثم الجزائر والسودان واليمن وليبيا. وبرغم ما صاحب هذه الأنظمة القومية من أشكال استبدادية قمعية بالغة البشاعة والشراسة في كثير من الأحيان، فإنها ارتبطت بمشروعات قومية طموحة شاملة تضمنت رؤية توحيدية قومية ومحاولات ومنجزات تنموية تقدمية وتطويرا ثقافيا عاما. ثم كانت هزيمة ١٩٦٧ وما تلاها بعد ذلك، وخاصة الانفتاح الاقتصادي في مصر عام ١٩٧٤ فالصلح مع العدو الإسرائيلي عام ١٩٧٧ فالحرب الإيرانية العراقية فالعدوان العراقي على الكويت فالتدخل العسكري الغربي الأمريكي المكثف في البلدان العربية الخليجية. لقد أفضت هزيمة ١٩٦٧ وهذه الهزائم التالية إلى هزيمة ساحقة للمشروع القومي التقدمي. فتمزق النظام العربي وازدادت الفرقة والانجساهات القطرية والانمزالية بل العدوانية بين بعض البلدان العربية، وتفاقمت واستشرت العدوانية والتوسعية الإسرائيلية وإختل ميزان القوى العسكرية في المنطقة العربية لصالحها، وازدادت وتعمقت التبعية للرأسمالية العالمية عامة والأمريكية بوجه خاص وتضاعف القمع والقهر والاستبداد والاستغلال والفساد والإفقار والتخلف، كما تفاقمت الانجاهات الأصولية الماضوية اللاعقلانية المتزمتة التي تبني بعضها أساليب إرهابية مسلحة لفرض أفكارها على المجتمع والسلطة المدنية وإقامة سلطتها الدينية.

إنها مرحلة كاملة لا تزال مستمرة من القلقلة والتأزم والتردّى والتفكك والانهيار على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمفاهيمية والذوقية والأخلاقية القيمية عامة، أخذت تسود فيها حالات اليأس والإحباط والاغتراب وفقدان الاتجاه السياسي والفكرى والقومي ، وحوصرت إرادات المقاومة والمجاوزة، والانجاهات العقلانية والديمقراطية والتقدمية.

وتكاد أغلب الروايات العربية الحديثة التي صدرت طوال الأربعين سنة الماضية أن تكون أكشر الأجناس والأنواع الأدبيمة تعميرا عن هذه المرحلة التماريخيمة بموضوعاتها ومضامينها ورؤاها الاجتماعية والإنسانية المتنوعة مع اختلاف مستوياتها الفنية والدلالية. إن الرواية العربية طوال هذه المرحلة أصبحت بحق ـ على حد تعبير الدكتور على الراعي في مقدمة كتابه (الرواية العربية) \_ لسان حال الأمة العربية والديوان الجديد للعرب، ولكنها اللسان والديوان اللذان يعبران في معظم بخلياتهما الإبداعية عن محنة الواقع العربي في ظواهره النفسية والسياسية والمجتمعية والقومية والإنسانية والقيمية. وهي تكاد تماثل في هذا الرواية الفرنسية والروسية والإنجليزية في القرن التاسع عشر، عصر شراسة التحول الرأسمالي، عصر ستاندال وفلوبير وبلزاك وديكنز وتولستوى وترچينيف وتشيكوف ودستويفسكي، رغم الاختلاف بين الرواية العربية الحديثة وهذه الرواية الغربية من حيث البنية الفنية والدلالات الاجتماعية والقومية والوعى التاريخي.

لقد أصبحت الرواية العربية بحق التاريخ الإبداعي العمقى المتخيل داخل التاريخ الموضوعي العربي المعاصر. أصبحت على اختلاف مستوياتها وتوجهاتها ورؤاها وأبنيتها الزمنية الجمالية والدلالية الوعي الإبداعي الكاشف عن جوهر مضارقات هذا التاريخ العربي وتناقضاته وصراعاته وأزماته وفواجعه والتباساته، سواء في تضاريسه الحديثة الخارجية أو أعماقه الباطنية، نقرأ في

أعمال بخيب محفوظ، على تنوع هذه الأعمال من الناحية البنيوية والأسلوبية والدلالية وبخاصة في ثلاليته، ما يكاد يمثل تاريخا ملحميا واحدأ لمرحلة متصلة زاخرة بالتناقضات والصراعات بين الأشخاص والأحداث والقيم والمواقف التي تشكل بأبنيتها الأدبية السردية الخاصة ما هو أعمق من التاريخ المصرى في مظاهره الحديثة التي تتابعها هذه الأعمال وتعبر عنها مع ذلك برؤية وبنية زمنية تاريخية متخيَّلة خاصة. ونقرأ في العديد من أعمال عبد الرحمن منيف وبخاصة ملحمته الروائية (مدن الملح) تاريخا وجدانيا إبداعيا عميقا لنشأة وتطور وتناقضات ظاهرة من أخطر الظواهر العربية التي أخذت تشكل عاملا من أبرز عوامل التخلف والتبعية العربية، وإن كان من المفروض أن يكون عاملا من عوامل التحرر والتقدم، وأقصد به ظاهرة النفط العربي. على أن القضية لم تكن قضية نفط فحسب، بل هي قضية تشكل العلاقات السلطوية والطبقية الاستغلالية والقمعية في مجتمع من مجتمعاتنا العربية. وفي روايات جمال الغيطاني عامة بجد مختلف أنماط التراث العربي الإسلامي، التاريخي والديني والثقافي على السواء، نجدها مادة حية لصياغة أبنية روائية جديدة ذات زمنية متداخلة تعبر تعبيرا إبداعيا نقديا عميقا عن ظواهر القمع والاستبداد والفساد واغتراب الإنسان في واقع الخبرة العربية المعاصرة. وفي روايات صنع الله إيراهيم نتابع في أبنية فنية رفيعة، متداخلة الأزمنة، متعددة التشكيل، وقائم من التاريخ القديم والحديث، ونصوصا حقيقية تسجل بعض ما يحدث لنا وحولنا، لنتبين ملامح التردي والانهيار والتفسخ الذي ينخر في قلب الأوضاع العربية الراهنة. وهكذا الشأن في مختلف الإبداعات الروائية الحديثة والمعاصرة طوال الأربعين سنة الماضية. وكان من الواجب أن أكتفي بهذه الإشارة السريعة إلى تلك الأمثلة التي تعبر عنها جميعا، ولكني حريص على أن أسرد أسماء بعض الرواثيين العرب الذين تشكل أعمالهم -في تقديري ـ التاريخ الوجداني الإبداعي المتخيّل لواقع

التاريخ العربي الراهن في أبعاده النفسية والاجتماعية والقومية والفكرية والقيمية المختلفة. لن أعرض للدلالة المامة لأعمالهم ، ولن أبين الاختلاف بينهم في المواقف والرؤى ولا التفاوت بينهم في المستوى الإبداعي، ولن أضعهم في هامش في نهاية هذه الدراسة كما كان من الممكن أن أفعل. وإنما سأكتفى بمجرد ذكر بعض الأسماء الدالة بذاتها على ما أريد أن أؤكده. إننا نستطيع أن نتبين معالم تاريخنا المعاصر كله في أبعاده المختلفة التي أشرت إليها في روايات يوسف إدريس وعادل كامل وطه حسين ويحيى حقى وتوفيق الحكيم وحيدر حيدر وحنا مينه والطاهر وطار وعبد الرحمن الشرقاوي ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وجوده السحارء وسعد مكاوى وفتحى غانم وثروت أباظة ويحيى الطاهر عبد الله وغسان كنفاني وفتحي إمبابي، وسحر خليفة وحنان الشيخ وإدوار الخراط ومحمود دياب ومبارك ربيع وإلياس الخورى وعبد الرحمن الربيعي وفكرى الخولي وإميل حبيبي وحليم بركات وبهاء طاهر وجبرا إبراهيم جبرا والطيب صالح وغاثب طعمة فرمان وتوفيق يوسف عياد وعلاء الديب وعبد الحكيم قاسم وإسماعيل فهد إسماعيل وعبد العزيز مشرى، وغادة السمان وأحمد إبراهيم الضقيه ولطيفة الزيات ووليد الرجيب ويوسف القعيد وعشرات غيرهم مما يمكن أن أملأ بأسمائهم صفحات أخرى. ولكن حسبي هذه اللوحة من الأسماء التى تكاد ترسم تضاريسها الختلفة التضاريس العميقة للتماريخ المربي الراهن. وعلى اختمالاف مواقعهما الإيديولوچية ومستوياتها الفنية، فإنها في أغلبيتها تشكل بإبداعاتها الرواثية الوعى الناقد الرافض للتاريخ العربي الاستبدادي المتردّى المأزوم المهنزوم الراهن. وهي بهلذا تمشل، في أغلبيتها كذلك وبسردها المتخيّل وبنيتها الزمنية \_ التاريخية الخاصة، التاريخ العربي المناضل المتطلع إلى مجاوزة التاريخ الواقعي الراكد السائد.

وإذا كانت الرواية العربية قد أخذت تتخلص من ارتباطاتها الأولى ببعض الأبنية التعبيرية القديمة من مقامات وحكايات وسير شعبية، وأخذ يغلب عليها الشكل الروائي الغربي، فإنها عادت \_ كما رأينا \_ عند بعض الرواثيين المعاصرين إلى استلهام الأشكال التراثية القديمة والتاريخ القديم والحديث استلهاما متخيلا أو نقلا تسجيليا مباشرا منه. كما تداخلت في الرواية العربية الحديثة بعض الأجناس الأدبية والثقافية الأخرى من شعر ومسسرح وفكر، فيضلا عن إفادتها من بعض الفنون وخاصة فن السينما، ولقد أتاح هذا للرواية العربية الحديثة مزيداً من الاتساع والعمق والتنوع في تشكيل أبنيتها الزمنية التاريخية المتخيلة الخاصة وفي التعبير الإبداعي العمقى المتنوع عن حصوصية وإشكالية ومأساوية تاريخنا القومي والاجتماعي والإنساني المعاصر في إطار عصرنا الراهن. وبهذا نستطيع القول بأن زمننا العربي كذلك هو بحق زمن الرواية.

على أن هذا لا يقلل من القيمة الإبداعية التعبيرية للأجناس الأدبية الأخرى من شعر وقصة ومسرح ، فضلا عن الأنواع الفنية الأخرى ومختلف التعابير والإبداعات الثقافية التى تسهم فى تغذية وتعميق زمنية البنية الروائية نفسها.

وفي عصرنا الراهن الذي أخذت تسود فيه العولمة والهيمنة الرأسمالية في المجال السياسي والعسكرى والاقتصادي والاجتماعي، وتسعى للامتداد إلى المجال الثقافي لتنميطه وتطويعه لمصالحها الخاصة، كما تستشرى الانجاهات اللاعقلانية المتزمتة المتعصبة المعادية للديمقراطية وللتفتح الإنساني، يصبح للرواية بوجه خاص، بطبيعتها الزمنية التاريخية الإنسانية، إلى جانب الأشكال والتعابير الأدبية والفنية والثقافية الأخرى، دور تاريخي كبير في التوعية والتنوير والمقافية الأخرى، دور تاريخي كبير في التوعية والتنوير والمقاومة...

## هل هن خصوصية للرواية العربية؟

### معسن جاسم الموسوى\*

( العراق )

تفترض التساؤلات في وخصوصية » الرواية العربية وجود امتدادات فعلية لها في الموروث الأدبى العربي ، تماماً كيا تفترض من الجانب الأخر غياب مثل هذه الامتدادات : وبمعزل عن المعناية الجديدة به السرديات » وه الأجناس المدخلة » التي تعترف ضمناً بقرابة هذه النصوص لشكل الحكاية الوسيطة الزاخرة بهذه الاجناس ، فثمة رأى سائد بين النقاد العرب يغاير ما جاء به مُوْرخو الأدب مشلاً ، يخلص إلى أن و الرواية » التعليدية كانت غائبةً ، مقارنةً بهذا الحضور الطاغي للشعر التعبيري والمنظوم ، أو بازدهار و المقامة » في مسطلع المناط » المدنية أو الحضرى في الحياة العربية ، أى عندما بلغت المدنية تفسخها الذي لابد منه (۱) .

ولربما كمانت قرون الانحطاط أو اهتزاز البنية المدينية وتخلخلها ومن ثم خياب الحرية المذهنية والفكسرية ، بمشاية أسباب تفسر مشل هذا الانكساش ، لكن المقارنة بالأداب الاخرى تستدعى المزيد من التساؤل ، كيا أنها تحتم الانحراف

عن و المقارنة و ذاتها والتنقيب في أجواء الحياة العربية الإسلامية التي أتاحت ازدهار الغناء والنظم والزخرف والسسرد التاريخي والمحكى ، لكنها حالت دون ظهور المسرح والرواية .

وإذا كان المسرح قد اقترن بالوحى به و الإنسان و في صراحه مع الألفة والبشر ، فإن خبابه ليس صعب التفسير ، كما أن اقتران الحياة العربية حتى العصر العباسي الثاني به و الامتداد و العبحراوى الواسع جعل مساحة الفعل شاسعة ومسكونة بالتأمل بحيث بدا العنصر البشرى مذاباً فيها ، ثانوياً إزاءها . وجاءت الوهية السلطان من جانب وخياب المؤسسة المدينية وميوعة الانظمة والاعتبارات وانعدام شكل الدولة لتغرض تغييبها الخاص لكل ما هو معنى بالصراع الحقيقي والمشاكلة اللفظية للواقع . إذ بقي و الشرق و ممنوعاً من الاعتراف لمراحل طويلة : وبدون الوحى بالصراع والاعتراف بالمحنة ومواجهة الواقع نن تنشأ الرواية التقليدية مها قيل عن قدريا التوليفية للإجناس اللفظية . أما عندما يضطر الرواة إلى أن يقرنوا المشيشة الإقية والقدر بالسلطان فيان السرود تتضاءل إلى و حلول و و زيجات و اعتيادية تقارب صغار الوقائع ، كها هو

الكاتب : رئيس قسم اللغة الإنجليزية في جامعة صنعاء ، فرع ثعز .

الأمر فى حكايات الرشيد فى ( ألف ليلة وليلة ) وحكايات السلطان بيبرس ، لكنها لا ترتقي إلى فن الرواية التقليدية . وبينها كان المناخ الثقافي - الاجتماعي يتبح نمواً جمالياً معيناً فى الغناء والتعبير والزخوفة وحكاية التسلية والكدية والمسامرة ، فإنه لم يكن مستعداً لاستقبال فنون أخرى ، وخاصة حندما تكون هذه الفنون و معارضة ، غير امتثالية .

وحتى ( المقامة ) لم تتمكن من الحضور بدون المسالحة مع المجتمع الغالب : فكانت ( الحيلة ) و( الكدية ) و( المسامرة ) ونزعة تقليل الشأن الذاتي سبلها لترخيب الغالب وتسليته ومن ثم اختراقه ، وهو ما ستفعله بعض الروايات المعاصرة مشل ( الوقاشع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل ) بعدما كانت الرواية الاجتماعية النقدية عند نجيب عفوظ ويوسف إدريس وكاتب ياسين وعمد ديب وحنا مينه وتوفيق يوسف عواد وعبد الرحن منيف وفؤ اد التكرلي قد أقامت مقارباتها اللفظية على أساس الندية والفضح عبر تقنيات وأنظمة سردية متفاوتة .

وإذ تعنى احتمالات المقاربة اللفظية إمكانية احتواء الندية والهدم لضمان الاستمرارية والتجدد في بنيتها الوظيفية ، فإن مهمتها النقدية لا يمكن أن تكون فريدة بخصوصية معينة : فالوظائف المألوفة للمسرود هي نفسها المتداولة في الأداب العالمية ، كما أنها هي التي تمنح هذه السرود تسمياتها العديدة ؛ فهنالك روايـات السيرة الـذاتية كـ ( الأيـام ) لطه حسـين ، وهناك سير الأبطال ( روايات حنا مينه الأولى كالمصابيح الزرق والثلج يأتي من النافذة ) وسير التحولات المقرونة بالانتقال من الريف إلى المدينة كـ ( طواحين بيروت ) لتوفيق يوسف عواد و( الوشم ) لعبد السرحن الربيعي و( السزهر الشقي ) لعسزيز السيد جاسم ، وهي تحولات سياسية وذهنية أيضاً . أما سير التثاقف فهي كثيرة ، من بينهـا ( الحي اللاتيني ) و( الحنــدق العميق) لسهيل إدريس. أما سيرة الانقلاب السياسي المذهبي أو التمرد على التنظيم فلها مكانتها في السيرة العربية الحديثة عند مطاع صفدى وعزيز السيد جاسم وعبد السرحمن منيف وغانم الدبـاغ ومؤنس الرزاز . ولم يكن حظ الــرواية

الاجتماعية ( الواقعية النقدية ) اعتيادياً ، إذ تكاد تشغل تسمية ثلثي المنتوج الروائي العسري مادام نجيب محفوظ ، بأنظمة السرد العديدة وزوايا النظرة وتفاوت الأصوات لديه ، قد حقق منجراً مدينياً خارقاً حي أصبحت مقارنته بديكنز مقبولة عند كل مؤرخي الرواية المدينية . ومجرد البحث في تسميات أنماط الجنس الأدبي يعنى ضمنا الاعتراف بأن الرواية العربية ليست ذات خصوصية أو فرادة : فشأن المألوف والمعروف عالمياً هناك رواية المذكرات والرسائل والسيرة والريف ابتداءً من ( زينب ) ومروراً بروايات عبد الرزاق المطلبي وعبد الخالق الركابي . كما أن الرواية الواقعية تتوزع إلى روايات سياسية ومدينية وعائلية ، كروايات ديب وفرمان 🛴 إلخ . وبقدر ما يعترف لهذه بتعددية لسانية وهجنة سردية ، فإن الناقد لا يرى فيها خـروجاً عـل المعروف في ( مبادىء الرواية وسماتها ) باستثناء القرائن الطبعية والمناخية والشخصية ومتطلبات الوصف . وعندما ننزع هذه عن البنية والتراكيب والشخوص والأفعال ومحسولاتها نكون أمام مجموعات من الوظائف والأشكال والأنمساط المتكررة في الأداب الأخرى .

وحتى النصوص الجديدة لإبراهيم عبد المجيد ومحمد زفزاف لم تستطع تجاوز متطلبات القصة ( والسيرة ) بوظائفهما السردية المعروفة ، فالرواية التقليدية أوجدت قيمها واعتباراتها وعناصرها وتأسست في سياق خاص يتناغم مع الميل الإنسان للانتظام الـذي يحدّ من الجريان والسيـولة . فلربمـا يستسيغ الكاتب و دينامية ؛ النص المولدة لذاتها لكنه يجد نفسه مشدوداً إلى عقدة وصراع وشخوص . ولم يتأكد بعد ما إذا كانت تجربة إدوار الخراط قد أسست مكاناً لنفسها في السرود : إذ وجد آخرون مَن جيله أنفسهم ينتقدون تشديد أسلافهم على مشاكلة الواقع والشخوص ، لينخرطوا في تجريب واسع دون ضفاف واضحة أو مرسومة ، بينها كان أخبرون يُنشذُون إلى حــاضر غريب مريب لا ينتمون إليه لكنهم يتحاورون معه على الرغم من ذلك . فالمؤلف يمتزج بالسارد في ( اللجنة ) لصنع الله إبراهيم ، ويذوب أحدهما في الأخـر ، بينها يتنـامي جَو من العدمية والتوتر الكبافكاوي الـذي لا فكاك ولا مخـرج منه . ويصعب أن نتحدث عن وخصوصيـة ، لمرمـوزات كونيــة أو

لمشاعر وحالات وأنظمة سردية ظهرت مثيـلاتها وتكــررت في الأداب العالمية . وما يذكر في هذا الميندان يقال أيضاً عن عشرات الروايات المماثلة : فرواية زياد عبد الفتــاح ( وداعاً مريم ) ذات موضوع مألوف على الىرغم من ابتعاد الىرواثى العربي عنه ؛ ويمكن أن نجده في رواية استورياس ( السيــد الرئيس ) . لكن زياد عبد الفتاح تعامل مع الابتزاز والمخاتلة واحتراف السلطة بجرأة ، فكان أن استجاب جزئيا إلى ما كان الرواة القدامي يتلمسونه عن بعد ، بحذر شديد ، فممالأة السلطان أو مداهنته أو توخى السلامة قربــه تنتهى في طريق مسدود . لكن حظ التصريح له تذكاره في نهاية ابن المقفع . أي أن النواة الخاصة لمثل هذه السرود موجودة في نصائح الملوك والساسة ، لكنها ليست خاصة بالعرب دون غيرهم ، وللهنود والفرس مثلها الكثير . كها أن التنويعات المختلفة في الروايــة تضمر في داخلها الوظائف العديدة المعروفة للسرود منشابكة أو مستقلة لتكون أجواؤ ها وحدها مفضية إلى ألوان محلية تؤكد خصوصية المزاج والعادات والتقاليد في الرواية العربية ؛ ولهذا يمقق الدور التزييني للوصف ضمناً هذه و الخصوصية ٤ . فإذ تَجِذُر القرائن الحكاية ، يزيد هـٰـذا التجذيـر من اللون المحل الذي عرفت به روايات محفوظ ويوسف إدريس وعبد الحالق الركابي وبوجدره وبن هدوقة وغيرهم .

ولا يمكن إهمال مثل هذا الدور التزييني حتى عند مساقشة النصوص المنشقة على الرواية التقليدية ؛ إذ إن الانفتاح على الخطاب الصوفى أو الإفادة من السيئها والملصق والوثيقة والسرود التاريخية لا تلغى الوظيفة السردية الأصلية ، لكنها يمكن أن تأن بانزياحات متباينة عن هذه الوظيفة ؛ فثمة فاعل ومحمولات ( رغبات وتناقضات ) وأحداث ( وحدات سرديــة صغرى أو كبرى) ، وثمة سلطة وبمالأة ومعاداة وخالب ومغلوب وسالب ومستلب وازدواج وانفصام داخل الذات الواخدة . لكن هذه الوظائف والأفعال وهؤلاء الشخوص اكتسبوا تعقيدات في الروى تعزز جزء الوصف والتوازي والتكرار والتوشية والتدرج والدمج والطباق ، بينها تعمقت جوانب الشخصية بالمطاوعة والتقابَل . ولهذا غالباً ما يعني البحث في الخصوصية التنقيب عن قيمة هذه المواصفات واكتشاف انتشارها داخل النص . إذ

يمكن القول استباقاً للتحليل إن و النص ، يعني قيمة هذه المواصفات عبتمعة ، أما قوة القص فتأتى من قيمة الوظائف وأغاطها وأنظمتها السودية . أي أن « النص ، يقتسون به و الخطاب و أولاً .

ولربما كانت ( حرافيش )(٢) نجيب محفوظ مثلا ذات نكهة محلية خالصة ، لكنها ليست غريبة على محيط أوسع كانت فيه فكرة الفتوة غالبة . وهي إذ تتمظهر في السرد بأشكَّال ملحمية غتلفة فإنها تشامس في سيباق أوسع هنو المنوروث العنزي الإسلامي منذ أيام الناصر بالله ، والَّذِي يجعل منها مستوعبة ومقسولة : فبالفتوة النباجي يتحرك بمبوجب motto أو دافع عرك ، خلاصته الفكرة ذاتهـا و اللهم صن لى قوق ، وزمن منها ، لاجعلها في خدمة عبادك الطيبين ، . إذ إن الفتوة تتأمس بموجب اعتبارات عديدة منها القوة الحسدية وفعل الخير وخدمة الأخرين ومواجهة المتسلطين وضعاف النفوس والجبابرة . ولربما تجد الفكرة مثيلها في فروسية العصور الأوربية الوسيطة ، لكن سياق الفتوة (مديني ) أولاً ، وهو ما التفطه محفوظ في ملحمته المدينية المغايرة للفروسية . وباستثناء فكرة الفترة وتمظهراتها في حدة أجيال عائلية ، فإن ( الحرافيش ) تقوم على أساس الوحدات والوظائف السردية المألوفة كتقابـلات الأبطال والمحمولات وتوازيات الوحدات السردية . ولهذا نجد من السهل اختصار القصة ، بينها يصعب اختزال و الخطاب ه حسب مفهوم جينت مثلا . كيا أن خصوصية (عرس بغل) للطاهر وطار تستقر في و الوثيقة ، والتضمين والتحسين على الرغم من أن استعادات الحاج كيان من الموروث لم تكن منزوعة الوظيفة تماما ، فاسترجماعه لشخصية المتنبى وحمدان قسرمط انتقائی يتيح له تبرير وضعه الشخصي ( العجز الجسدي ) ومن ثم تعزيز قراره وفعله ( مجاملة الموضع السراهن لحين اصطياد اللحظة المناسبة ) : فالدرائعية سياسية - اجتماعية لا علاقة لما بالفتوة : وما اضطرار الحـاج كيان إلى الاحتيـال أيام عجـزه الجسدى إلا انزياح عن الوظيفة الأصلية وانحراف عن محمولات مالوفة بوصفها سننا ؛ لكن البطل أصبح بحكم هذا الانزياح سليل الشطار لا الفتيان . أما السرد فلم يخرج كثيراً عن وظيفته الحكاثية ( إنقاذ الحبيب ) ، إذ يوجد فاعل ٥ الحاج

كيان ۽ ومضاد و خاتم ۽ و۽ حبيبه۽ ، أي و العنابية ۽ . وهناك

ازدواج المحمولات وتقاطع الرغبات عند الحاج كيان وخاتم والعنابية .

لكن السيرود الوظيفية بفواعلها ومحمولاتها ومتوالياتها لا تكتسب طراومها وحيويتها وفصاليتهما دون همذه الألوان والأوصاف والقرائن التي تمتـد في المأثـور والتاريـخ ؛ بحيث يصبح التناص المضمون واللسان من خصوصيات النص ؛ فها يقال عن ٥ صوفية ، الحاج كيان أو عن ٥ فتوته ٥ خاص بهذا النص دون غيره ؛ كيا أنه عربي إسلامي في مزاجه وشرعيشه الحالية والتاريخية ؛ فليس اللون وحده الذي يمنح الخصوصية وإنما هناك و شرعية ؛ أخرى بحققها التناص بمعناه الاستعادى للعادات اللسانية والمقبولات الاجتماعية والسنن السلوكية . وبينها كان المؤلف يدخل مجموعة من التضمينات ( المأثورات والأقوال) ، تداخلت هذه في تكوينات الشخصية وتقلباتها ومستقبل سلوكها بشكل أو بآخر ؛ بحيث اكتسبت صفة التحريض والكبح والتوسل والإمهال والتحاسل والتوريط في سياق تاريخي يتسع مجاله لفعل أوسع بكثير مما تمكن منه النص الذكور

ولم يكن التناوب بين السرود وتغليفاتها ( إحداثيات السردة ومذكرات الرحالة ) في ( الزيني بركات ) لجمال الغيطان نظاماً سردياً خاصاً بهذا النص ، إذ إن مؤلفين عديدين لجاوا إلى ( تقديم قصة وإرجاء أخرى متوازية أو متزامنة ) ، لكن مادة السرود وتغليفاتها كانت تتداخل وتتعاكس في سياق وسيط له نكهته ولونه ومبرراته وسننه ، وبـدون هذا التسنين الوسيط تضيع عل القارى، الغريب عليه فرصة اصطياد التورية والتلميح والإشبارة . أي أن منوضوع القهسر والاحتبراف السيامي ليس جديداً ، وهناك روايات عربية تعاملت معه على أنه موضوع كون قد يشتد في هذه المنطقة أو ثلك ، كيا هو أمر ( شسرق المتوسط) لعبيد الرحمن منيف مشلاً ، لكن ( الزيني بركات ) أقامت نظامها السردي على أساس السنن المألوفة في كتب التاريخ بما أتاح لها زج القارى، في رؤية مضطرة إلى المناوبة بين الحاضر المضمر والماضي المفضوح . وبينها جذَّرت

( المزيني بركمات ) السرد في الأفق المحمل والتاريخي جعلت ( شرق المتوسط ) موضوعها آنياً وحاداً ، كما هــو أمر الحــرية ـ السياسية المقموعة .

ويصبح انعدام الخصوصيات أكثر بروزاً في النصوص التي تطغى موضوعاتها العامة على ما سواها ، فرواية ( السجين ) لنبيل سليمان مشلأ تتخذ قضية السجن والتغريس والتعذيب والابتزاز والقمع والصمود موضوعات لها ، وهي موضوعات تتكرر في الأداب جميعاً ، لكنها في مقارباتها للواقع السياسي لم تزل تحظى باهتمام (<sup>4)</sup> ، أى أن ( السجين ) يمكن أن تكون روايـة أى سجين في هـذا الكون ، فهي سـرد ثـالث تتخلله استرجاعات ذاتية : وكنت أراقب بعجب ويبلاهة ، وكنت مطيعاً على نحولم أعهده في نفسي قبل اليوم ۽ . . (ص ٩٣) . لكن الصوت الثالث يبقى طاغباً، مقيهاً مسافة ما، خالية من الخصوصية

 و قص على كل الأسياء التي رآها منقوشة في جدار الزنزانة ، حكاية عذاب ، ووهنه ، وثقته المتنامية ، واعترته سعادة وطمأنينة لأن قصصأ كثيرة أروعما حكي ألف مرة ، أخذت تسرد عل مسمعه عن أقبية أخرى وأناس آخرين من أفواه النقوش التي تتوهج في قلب الأسمنت ه(٥) .

لكن السروايـة في السوطن العسربي حققت أيضـــاً بعض خصوصياتها عندما تعاملت مع الواقع بعمق أكثر ، لا بصفته مادة منظورة وظاهرة ، وإنما بصفته اللسانية أولاً ، فالتعددية اللسانية في بعض روايات محفوظ لم تكن مجرد محايثات واقعية عندما اختزنت في داخلها العبادات والتقاليبد والأعراف التي تيسر معرفة امتدادها التاريخي والأن ، كيا هو الحال في ( أولاد حارثنا ) و( زقاق المدق ) مثلاً . وما يقال هنه يقال أيضاً عن حوارية ( النخلة والجيران ) لغائب طعمة فرمان ، أو ( الرجع البعيد ) لفؤاد التكرلي : هذه الروايات ليست ، اجتماعية ، بالمدلول النقدى التقليدي المتعارف هليه لأن تعدداتها الصوتية تفضى إلى حالات وأعراف وطبائع ، كما أنها تفتح مضاليق

السرود ، فثرثرات العجائـز في ( الرجـع البعيد ) هي أيضــاً مفاتيح الاسرار ومن ثم متواليسات الافعال لكنهسا ثرشرات لها امتدادها وصفتها الاجتماعية ، والمحلية البغدادية تحديداً . وليس من الصعب تبين الطباع والتقاليد والعادات في مثل هذه التعددية اللسائية ، كها أن هنَّه تتيح عادة معرفة التضارب الحاصة بالمدن ، كبغداد والقاهرة ، بحاراتها وأحياثها . ومثل هذه الكتابات المتجذرة في الكلام والموروث الشعبيبين غالبــأ ما تحقق تطابقات صورية شديدة بين الملفوظات ومدلولاتها بما يدفع القراء إلى استسهال تفسيرها وتقديم صورهم اللفظية الحاصة لها . وتقود المشاكلة للواقع إلى مشل هذا التفسير أو ذاك . إذ ينبغي الاعتراف دائماً أن أكثر النصوص مشاكلة للواقع المنظور وحتى لتعدديته اللسانية هي أيسرها وأشدها صرضة لملاستعراض والاخشزال. لكن أصحاب التفسير المجزوء يفرطون عادة بمادة كثيرة تفرزها القيمة اللسانية لهذه النصوص ، وهي القيمة التي تشكل خصوصيات ليست هينة ف الكتابة العربية .

وتكاد استدعاءات و النصوص المراوغة وللموروث الوسيط أن تحول دون هذا التفسير أو غيره ، والدعوة الملحة بدل ذلك للتأويل ، فئمة خطابان داخل هذه النصوص ، أحدهما متسلط وجاثر ومهيمن وآخر مقموع ؛ كها أن كل واحد من الحطابين يتفرع في سلسلة أخرى من الخطابات ؛ فعندما يظهر خطاب الزيق بركات المراوغ أو شطاب زكريا بن راضى المضمر شكلاً والظاهر أداء يوازيها خطاب مستقر متواتر للرحالة يتيح كشف تعدديات الغاية في البيانات والبلاغات والرسائل والمحاورات والشأملات ، فخطاب الرحالة مجايد ، يعنزل بين هــلــه الخطابات وبين الخطاب المسوق الذى تشردد فيه المأثورات والمقولات والأفكار ، كما تختزن التواريخ والمواقف . أى أن التقابلات بين الشخوص في النص هي لسانية أولاً ، وهي التي تفضى إلى ما يدور . ويتأسس الخطاب الصوفي تحديداً تأسيساً لسانياً لدرجة أن البحث عن خلوة يفترض التأمل والإفصاح أكثر من أي شيء آخر . يقول أبو السعود في رواية الغيطان المذكورة : و من حين لأخر احتاج إلى خلوة . . . من أجلها حفرت لنفسى هذا السرداب ، حفرته لجسدى أودعه فيه كلما

حارث الروح وأعجزها الزمان ، (<sup>(١)</sup> . ولا تقبل خصوصيات الخطاب الصوفي عن الخطابات الوسيطة أو المشاكلات اللفظية لواقع المدينة العربية ( تضاريسها وأعرافها ) \*، كما أنه لم يظهر عن فراغ ، وإنما جاء بمثابة البديل الحتمى لما هو جائر يحكم قدرته على المخاتلة وتفجير التأويلات . ولم يكن شيوعه ( عند عفوظ منذ اللص والكلاب والغيطاق منذ الزيق بوكات وحند أدونيس في الشعر وعزيز السيد جاسم في المقالة التأملية ) مصادفة قبـل أن يدرك الوكـلاء الجيد في الثقـافة فيثيرون الارتياب ضده . وكان عفوظ في ( اللص والكلاب ) سباقاً إلى التفاط هذا الخطاب ، لكنه كان خطاباً منسحباً ، صوتاباً ، تتشظى أطرافه في مجموعة مراوخات تأنف من الوجود الماهي للأشياء والمقولات . ولربما يستعيدها محفوظ شانية في ( ليسالي ألف ليلة ) لولا نزعة صارمة ومرتابة في أن واحد تحقق المتطابق بين الكلام والشخوص ، لكنها تفجر الفعل بشكل أو بأخمر أيضاً ، كما هو شأن الملفوظات الصوفية الوسيطة : فعب الله البلخي يقبول في معاينته لما يسدور : « لا السمرور يستخفى ولا الحزن يلمسني و(٧) ، وه من يفرح بالفال فسوف يتتابـه الحَزْنُ عندما يزول عنه ما يفرحه ۽ (ص ٢٠٠) . فـالكلام يمبع motto فعلية في بنية النص ، متداخلاً مع الاقتباسات والتضمينات عن الوراق ، حتى تصبح المحمولات العسوقية ذات نكهة خاصة متجردة عن الرخبات المتداولة في الوظائف الحكاثية ، فالشطحات الصوفية ترتبن الكلام حق يظهر عنها في تحولات الشخوص ، كما هو بكاء السلطان في خاتمة الليالي ، كما أنها تتسع للتأويلات الى لا تحتملها الوظيفة الحكالية .

ويتحول الخطاب الصوفى بخصوصياته (من مجاوزة للمحسوس وانفراج التأويل وتنامى مولدات الفعل و المحاد الوجد فى الكلام) إلى مجموعة متفاطعة ومتشابكة من و الموتيفات) التى تنبق على أساس مناجاة خالصة فى الغاية . أى أن النص الصوفى يغيب الآخر ، وهو بحد ذاته فير دوائى صلى أساس أن الرواية تشأسس بموجب الحضود لا الغياب والتغييب ، ولكن اقترائه بالقص وتداخله معه استحصل له الفرادة والخصوصية داخل الحنس الروائى ، ولحلا ، وبما يجد النقاد مسرفاً للحديث عن الحطاب الصوفى على أنه من

و الأجناس لمدخلة ع. وما يقال عنه يقال أيضاً عن روايق إدوار الخراط (رامة والنين وترابها زعفران) : إذ تبقى التسعية الروائية تجاوزية بحكم السعة التأويلية لهذه الكتابة وغياب المدكات واحتكامها إلى و ديناميتها ع المداخلية وتجريبيتها المحض . أما عندما تلجأ الكتابة إلى التناص اللساني وتضمين خطابات الأخرين أو إسقاط المألوف على غيره ، كما هو حال (شطع المدينة) للغيطانى ؛ فإنها تستمد خصوصية ظرفية : إذ إن نصوص الارتياب تبقى عادة على محاورتها المستمرة مع الواقع مها كانت درجة اختبائها خلف آليات العلاقة مع هذا الواقع ولربما يضطر الكاتب إلى تضمينات واسعة تعيده إلى نواياه ولربما يضطر الكاتب إلى تضمينات واسعة تعيده إلى نواياه الفعلية في نقد الواقع ، كما فعل صنع الله إبراهيم في ( اللجنة ) وهو يستعيد شعمارات و الانفتاح ع ، لكن هذه التضمينات وهو يستعيد شعمارات و الانفتاح ع ، لكن هذه التضمينات

وراهنت (شطح المدينة) و(اللجنة) على مكونات المكان وعناصر هدمه بعدما اختزل والصوق والزمن إلى لحظة ديومة خارجة عن الجريان الاعتيادى: ولا يعنى إصرار الرواية على والمكان والتأمل ضرورة والمكان والتأمل ضرورة والمتابع السردى ليس رهيناً بالزمن بعدما قاد التدفق والتدرج والتقطيع والتجاور والتناوب والتضمين والتقنيات السردية الاخرى إلى التلاعب المعروف بأنظمة السرد، لكنها يمكن أن تتعرض إلى غيبات سردية إذا ما كثر الشغف وعظم الوجد فى لحظات الانقلات المذكورة من الجريان ، فسواء شئنا أم أبينا بعنى الجريان تدفقاً سردياً مها كانت اتجاهات هذا الجريان . أما الإصرار على اللحظة العبوفية فلا يعنى غير غيبة ما للروى ولم يكن الصوق راوية .

لكن المكان يقترن بخصوصية ما لا تتوفر للزمان خارج سياقه الإسلامى الوسيط: وعدا الألوان والتفساريس والاخلاقيات العامة وأنحاط السلوك المقترنة بالمدينة الفلائية أو غيرها، فثمة خاصية اخرى للمكان تمتد عميقاً في السلوك وتقلبات الزمن تجعل من هذا المكان مكوناً فريداً من مكونات الشخصية العربية. وعندما تسقط المدن أنماطها السلوكية والاخلاقية على الشخوص، وتوجد تعدداتها اللسانية

الجديدة ، فلربما توجمد متشابهاتها التي تلغى الخصوصيات السلوكية ، لكنها قد تستعيد أيضاً روحاً تاريخياً ولسانياً وتحاور إرثاً ما كإرث الانهماك بالثروة والجنس في التاريخ العربي الوسيط . وبغض النظر عن تفسيرات ، الاستبداد الشرقي ، وما يؤول إليه من قلق حول المصائر والأملاك ، فإن الروايــة العربية ذات الامتداد اللساني والتراثي ( المحلي ) استرجعت هذا الانهماك بشكل أو بآخر : إذ تستعيد ( بـرج السعود ) لمبارك ربيع ( الدار البيضاء ١٩٩٠ ) و( الجازية والدراويش ) لعبد الحميد بن هدوقة ( المؤسسة الوطنية الجزائرية ) مثلاً شيئاً من العادات الشعبية ( سلوك الرعاة والـدراويش في الجازيـة وفرادة التأسيس الجنسي في برج السعود ) ; فالإشاعة المحركة للفعل تعيد الرواية العربية إلى ديناميتها اللسانية ، كما أن هذه الإشاعة تقترن بالرغبة الشديدة في الثراء . بينها تقترن الجريمة بالرغبة في المرأة . وقد تكون الرغبتان كونيتين ، لكن امتدادهما التاريخي في الأدب العربي وازدواجية الرغبة في المرأة ( البغي والزوج الفاضلة المرغوبة في آن ) وعلاقة كل ذلك بالحوف من تقلبات الدهر وزوال النعمة ومصادرة المال والجمال ، عوامل تجعل من الكتابة العربية المذكورة ذات نكهة خاصة غامضة عسيرة على التحليل العقلان خارج السياق التاريخي العرب الإسلامي !! وحتى محاصرة الغرباء في و الجازية ، لم تكن عابثة ، فالجازية حلم وحقيقة يتم التعامل معها على أساس أنها ثروة داخل القرية لا يجبوز التفريط بهما أو اقتناؤهما من قبل الغرباء . أي أن جزءاً من خصوصية الكتابة العربية يتمركز في هذا الانهماك بالجاه والثروة والمرأة ، وهو انهماك يتناقض مع الخصوصية الصوفية . وبينها يتمظهر الانهماك في انتظمة سردية ، ينفى الخطاب الصوفي مثل هذه التعددية في الأنظمة والوظائف [[

ومرة أخرى ، فإن الجمع بين الدنيوى والقدسى بأن بخصوصية ما ، هى فى الحصيلة فريدة ومتناقضة لمن لا يجيا أو يلم بالسياقيات التاريخية العربية والإسلامية الشعبية التي لا تتطابق ضرورة مع ما هو رسمى ع: إذ يمكن لنص كـ ( الريش ) لسليم بركات مثلاً (^) ، أن يجمع خيوط السرد فى داخيل استرجاع كثيف للموروث المادى والدينى الشعبى ، مؤكداً إمكانية انتشال الكتابة من التماثل الدارج وتحريرها من الأعراف والمواثيق .

ويمكن أن يكون السارد في الجزء الأول روحاً ، ولربما كان الشقيق دينو تحت وطأة حضوره فيه ، لكن السرد لا يقيم سننه دون سياق مقبول يقيم داخل الثقافة الشعبية . ومهمها بلغت درجة التمرد على السياقات داخل النص ، إلا أن السنن تجمل هذه الكتابة طيعة تمنح نفسها بتصرد عابث مرة وباستنضار للتعاطف مرة أخرى من خلال سلسلة من استراتيجيات الانتزياح والانحراف والتكسير: فالروح القلق يصر على استكمال المهمة الموكلة منذ ذلك التجذير اللسان لمطابقة الاسم عل المسمى ، مُمَّ البطل الكردي الذي أنشد إليه الأب فأطلق اسمه على ابنه ( ص ٢٥ ) ؛ ومثل هذه التسمية وما تحتويه من تطلع ورغبة وهموم تبعث على الفعل والتذكير ومن ثم انتحار الابن وملء حياة العائلة بحضوره هاجساً . أما حركة السرد المسايرة فهي ليست بجرد جريان أو توليد للفعل ، لأنها صورية أيضاً كالريشة التي تندفع وتبطىء وتعابث وتتخابث ، فالحركة من خلال الريشة صورة و وتكويناً ؛ هي التي تحرر انثيالات السرد د إنها الريشة ؛ التي تقف بيني وبين انتحاري . هذه الريشة ؛ هذا التمايل المنتظم في انسيابها إلى قاع الحقيبة ، -( ص ٤ ) ، أو د لكن هذه الريشة التي استقرت ثانية ، في قاع الحقيبة ، أطبقت عِل فكرى ، وأيقظته عل مــا ينبغي في أنَّ اتفكر فيه بإلحاح ، (ص ١٤)

ومثل هذا (الواقع) يجعله و مقبلاً على حكاية غير متجانسة قط ع (ص ٣٠) ، تسحب البساط من تحت قدمى القارىء المرتاب وتجعله يستسيغ تقلبات مم آزاد في مسوخ عديدة ، روحاً مرة وحيواناً شهوانياً بدون ذاكرة مرة أخرى : أما التفسير المفرى لـ (الريش) فيضعها في مصاف نتاجات سياسية بامتياز تحمر نفسها من وشائقيات النصوص أو مباشوتها ، وتنبعث من داخل الذاكرة الشعبية في هدم ذكى لكل البنية اللسانية والمؤسساتية للمجتمع الشرقي :

فهى عرض ماثل لقضية إنسان مطارد ومضطهد و بحاول إيجاد مكان مريح لأبقاره وماعزه وحنينه وعظامه أيضاً » (ص ٢٥). لكن هذا التصريح يهدمه خطاب آخر عدمى وساخر و هيا رتق الهواء يا بني ، هكذا يعلن الأب (ص ١٣٣) مشيراً إلى المهمة السياسية الموكلة للابن ؛ فثمة

مهمة مستحيلة . ويتعزز هـذا الهدم بـالحكـايـات الشعبيـة والمموروثة والشاريخية ( ص ١٥٣ ) و( ١٨٦ ) : لكن المؤمن و ماثل ، والبرهة وحدها المكتنزة ، والفضاء يتسع للتأويـل ، واللحظة الحاضرة تنتهي بعد كل تدفق . ولـربما تتكــرر هذه اللحظة في أخرى مماثلة ، كيا تكرر الأبطال في آخرين . وكيا تكررت الأحداث في غيرها ، لكن ( الريش) تستدرج في حركات الأشيساء وأصواتهما بنيتها المتقلبة المنغيسرة المسراوضة باستمرار : وهي في هذه المراوخة من جانب واستمالة الموروث وإعادة تكوينه من جانب آخر تجعل من ذاتها نصاً فريداً مالكاً لخصوصياته ومانحاً نفسه لخصوصية أوسع في السود العربي والإسلامي الحديث ، تلك هي خصوصية المدواتر السردية والتخييسل . إذ بينها ينشغسل السيرد بمسا وراء المنظورات والمشاهدات يرى السارد نفسه مأخوذاً أيضاً بفتح داثرة صل أخرى ، كأنها المتاهة أو هي المتاهة ليتحرر نما هو ضافط عليه مرة ويحقق التسلية والتشفى من نفسه ومن الأخرين مرة أخرى ، فالسارد يود أن يصبح سلطاناً هو الآخر في حدود حرفته قبل أن يُعرض نفسه للتعذيب والأخرين للاستهزاء أمام ما يعجز عن عقلنته أو تفسيره .

وكان لابد من مستوى آخر من الخطاب ، ساخر هازل وعنيد ناسف فى آن . إذ لا يكفى أن نقول عن ( الوقائع الغريبة فى اختضاء سعيد أبى النحس المتشائل) (٩) إنها استحضار للمقامة والسخرية الجاحظية ، فئمة سخرية أخرى ناسفة تبتدىء من تقويض الذات ( فضلة حمار محرن ، ص ٩٠) ، ليتضمنها سرد ( رواية رسائل ) يعتمد :

- \_ تعددية الخطاب.
  - \_ التضمين .
- ـ المحاورة مع القارىء .
- \_ إهانة القارىء و قلت إنك لم تحس بى أبداً ، ذلك لأنك بليد الحس يا محترم ، (ص ٩٢)
- ـــ احتواء المأثور ( القدسى ) والشائع ( مكاناً قصيباً ) . ( نسياً منسياً ) علاوة على حكايات الجماحظ والف ليلة والشعر ( ٨٥ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ) .

لكن البنية الساخرة أساسية ، فهى التى تعيد صياغة المأثور و تبعثر أولاد عائلتنا أيدى عربه (٦٦): لكن السارد الساخر هو سليل الشطار والعيارين أيضاً ، يضحك ويغمز ويعترف وينتهز الفرص ويخوض التجارب ومغامرات الغرام ، ويسفهها ويتألم لاجلها . كما أنه يصرح برأيه ( ٧٧ ) ويقارن بين الإسرائيل والصليبين ( ٧٧ ) ويقضع قصة القرى الدارسة . وبينها كانت مراوغته الأساس بين الاعتراف والفهلوة تمور شعوره بـ ( الغربة ) ، يسرت الأجناس المدخلة العديدة قموة خطاب يتشاطر مع الدنيا والناس والأعداء والأهل .

ورغم ذلك ، فإنه فى مراوغته وتضميناته وسخريته وهزله خطاب مكبوح ينز بإشارات كثيرة تعزز من مكانته فى موروث عتيق مشابه جاهد لتكسير نواياه من جانب ومنح نفسه قموة رافضة ليست اعتيادية من جانب آخر .

وإذ يتجذر هذا النص في الموروث الساخر ويقيم نفسه في الحاضر السياسي والأخلاقي ، ويستمد مشروعيته الفعلية في سياقه داخل الكتابة العربية الوسيطة مستعادة لمواجهة الحاضر وتفكيكه ، فإنه لا يملك إلا أن يكون جزءاً من خصوصيات الكتابة العربية الحديثة . ويمكن أن تستنفر كتابة المسعدي مكونات السرود التاريخية ، إلا أن انشغالاتها واهتماماتها الأبرز التي تهيمن على الخطاب والقص ليست مماثلة لما يتمظهر في فن أميل حبيبي ؛ فثمة تنويع آخر في هذه الكتابة يتعمد استعادة (العنعنة) وكانه يلفت الانتباه إليها بوصفها قوة لسانية تستطلع إمكانيات ضمان سلطة الخطاب المنقول مرة أو الإيحاء بمشروعيته أو الخلاص من مسؤ وليته مرة أخرى .

هذا الانحياز لـ ( الخطاب ، المتجذر في الموروث امتلك خصوصيات أسلوبية ربما تضيع عند نقلها خارج سياقها في لغة أحرى . فهي على خلاف السرود الوظيفية تعيش وتكتسب حيويتها في تعددية لسانية وأنساق لها سياقاتها وأحكامها . أما السرود الوظيفية وبناها التي عددها بروب فهي ممكنة النقل ، على أساس أن و القصة ، هي الأساس ، بينها يصبح الخطاب ثانوياً قابلاً للتحوير حسب اجتهادات الرواة وميولهم . ولهذا

كانت ( ألف ليلة وليلة ) مثلاً تقتحم ثقافات الأخسرين وهي تتعرض إلى التحوير والاختزال والإضافة والحلف ، كما أن استعادتها إلى الثقافة العربية كانت تحتم مثل هذا التخيير . ولم يكن غريباً أن يتم الانتباه إلى ( ألف ليلة ) في العقود الأولى من هذا القرن من خلال انتباهة الأخرين إليها ، وكثرة تأكيداتهم في مطلع القرن العشـرين على المغـزي الاستقلالي للفن كـيا تفصح عنه الحكاية الإطار ، أي حكاية السلطانة شهرزاد مع السلطان شهريار(١٠٠) . إذا كان فورستر ينشر سمات الرواية ويشير إلى خاصية السرد في الحكايات ، بينها يمتلح وجسترتن ٩ في الحكايات ذلك الإعلاء لشأن الفن ، ﴿ إِذْ لَمْ يَسْبَقُ أَنْ يَعْلَىٰ في كتاب آخر مثل هذا الإطراء للاستقلالية الذاتية للفن) ، ولا يمكن أن نستغرب بعدثذ انتباه الكتباب العرب إلى هــذه الخاصية قبل أن يتدارسوا الحكايات برمتها: فظهرت (شهبرزاد) للحكيم ، وظهرت لـه ولـطه حسين ( القصر المسحور) (١٩٣٦) لكن (شهرزاد) الاثنين كانت ثارية ، تخطف وتسجن وتحاج الكتاب ؛ يسألها المؤلف :

عجباً ! أنت إذن هي التي أوحت إلى بكتاب ، أنت
 هي التي خرجت من عقل وفكرى ! ومع ذلك يا شهرزاد
 تخطفينني اليوم وتحبسيني بين جدران هذا القصر الكبير ؟! »

لكنها مثلت أيضاً خروج الشخوص على مؤلفيهم ، فالشخصية المتكاملة ليست ملكاً للمؤلف الـذى يضطر إلى التراجع منذ أن ظهرت فكرة المؤلف الغائب أو الميت .

وأنت أيضاً ، ألم تخطفينني وتحبسينني بين دفتي كتاب
 من القطع الكبير ؟؟ »

إذ إن الحكيم يستعيد من الحكاية الإطار لألف ليلة وليلة مكانة السارد ودوره وتداخل صوته بصوت المؤلف، ساعياً هذه المرة إلى تأكيد حقه في الابتكار والخلق، لدرجة تتبح له الخروج عن الأنماط والبني والتراكيب الموروثة. ومثل هذا الانحراف يتبح له ضمناً التخل عن معايير الكتابة الاحتمالية، وسننها. وهذا جاء في النص المذكور أنه و أديب وكاتب رواثي يختلق الحوادث ويبتدع الاشخاص، ، لكنه الابتداع الذي يتخل عنده المؤلف عن التدخلات القسرية التي يحترفها دعاة يتخل عنده المؤلف عن التدخلات القسرية التي يحترفها دعاة

الاحتمالية في الكتبابة لغرض موضعة الشخوص في أطر الأعراف والقيم السائدة ؛ يقول في مقارنة وضعه بغيره من مؤلفي جيله :

و \_ إنه لمن المؤلم أن أران منفرداً بين أخوال الأدباء بهذا الموقف الذى وضعنى فيه اليوم هؤلاء . . وإن لأعجب كلما تذكرت أن غيرى من الأدباء لم يلق من أشخاصه ما لقى من هذا الإكرام ع.

فها هو ذا و هيكل و يمرح طليقاً ، لم ترفع عليه و زينب و قضية في المحكمة الشرعية ، وهذا و العقاد و لم يقاضه و ابن السرومي و أمام المحكمة و المختلطة و وهذا و المازن و تسرك الأموات والأشباح وأخرج على مسرح كتاباته ، أهل بيته وذويه من الأحياء فلم يتذمر أحد منهم و .

ويمعزل عيا يمكن أن يقال فى تأويلات هذا الكلام ، إلا أن دلالته الواضحة تجزم فى الفصل بين ما هو مقبول وما هو مغاير ، فخروجه على النص التراثى أو عيا ألفه الناس عنه يدفعه إلى استباقى النقد ومواجهته . فخطابه هنا مباشر يتوخى امتلاك السلطة أو بعض أدواتها فى دائرة المحاكمة والاختلاف .

أما الإدراك الأوسع للمقارنات التى تنعقد فى ( القصر المسحور ) فهو التفريق بين التسجيل الخارجى للأحداث ، أو السروى الاجتماعى الاحتمالى ، وبين فضاءات المخيلة . وبدت ( ألف ليلة وليلة ) مرجعية الحكيم الأساس لابصفتها عالم المخيلة الملء بالإيماء والمكتنز بالهدم الذى لا ينتهى لسلطان الأعراف والمحرمات والممنوصات المختلفة ، وإنما لقوتها المرجعية فى ظل اعتراف آخر مهيمن هو اعتراف الغرب .

وعندما كانت العقود اللاحقة تشهد انفتاحاً معرفياً أوسع على الثقافة الغربية واهتماماتها بالأسطورة والمحكى ، مقرونة بوحى متزايد بأدبية الكتابة وتعقيداتها وكذلك بانكشاف الذات أمام الآخر وجاهراته ، جرت الإفادة من آليات ( ألف ليلة ) وشخوصها ووظائفها في سياقات خاصة، وجودية في الغالب ، إذ بدا السندباد رديفاً لعوليس ، يتبادل معه الأدوار في البحث

الدائم عن الفعل مرة والقلق الذي يوجد التوتر المستمر الذي لا مفر منه بغير الترحال والتجواب مرة أخرى . كانت هذه واحدة من و موتيفات ، القصيدة الحديثة ، بينها كانت شهرزاد أمثولة المرأة المكابدة من أجل الحياة ضد الجور . لقد انتقلت ( الليالي ) في عشرات القصائد والمسرحيات إلى ميدان آخر ، هو الموضوع الاجتماعي الساحر لقرابة ثبلالة عقود قبل أن يستعيد محفوظ هذه الحكايات ثانية إلى مزيجها الجذاب من السحر والحقيقة والزهد والتصوف والشهوانية .

ويمسل نص محفوظ (ليالى ألف ليلة) خصوصيات الحكايات، فهو يتمثل الأصل ويحيد عنه في آن ؛ فلياليه تبدىء عند انتهاء ألف ليلة ، بعد أن استكملت شهرزاد الحكايات وتراجع الملك عن نواياه . لكن حكاياتها حملت علاوة على الوظائف الأصلية خطاباً مفعاً بالقصدية التي يرجع فضلها إلى أستاذها الشيخ المعوفي عبد الله البلخى . ولابد من أن يكون محفوظ مطلعاً على تلك الشفافية الخاصة بالزهد في الإنشاء الأولى ليعيد بواسطة القرائن تكوين الفكرة السائدة التي أدهشت الكتاب الغربين في تقابلها وتعارضها مع الشهوائية والمادية . لكن ( محفوظ ) استعاد هذا المزاج من خلال والمادية . لكن ( محفوظ ) استعاد هذا المزاج من خلال مستويات الفعل شخصية عركة للفعل والحوار فإن حضوره الأوسع يتمظهر في قرائن منتشرة حدت من الوظائف الموازية ، أي تلك المقترنة بالعفاريت والجن والاشرار من البشر .

وتمشياً مع هذا الاجتهاد في النص كان شهريار فاعلاً وموضعاً للفعل: فهو يعترف بتأثير الحكايات فيه ، لامتلائها بالتذكير بالموت وقصر الحياة ، لكنه ينتفض على حالة استلابه فعاعلاً: فشهريار في الحكايات الجديدة وريث السلاطين والخلفاء المهمومين والمهوسين والجوالين ، القلقين مرة والباحثين عن المغامرة مرة أخرى . إنه جموعة أفعال متراكمة متداخلة ، تحققت في نص محفوظ عبر القطع والتوليف واللصق بينها بقيت الوظائف وبعض القرائن السلازمة لتكوين المزاج العام .

وعندما تكرر العنصر الخارق فى ( ليالى ألف ليلة ) تسدفق السسرد ، ففى تدخيل الجن ـ كما يسذهب تودوروف- تنشيط مه

لعقدة الروى . أما الجامع بين هذه الحكايات فلم يعد الناطير والتقديم والاختتام ، كما هو فى الأصل ، وإنما التتابع بزمنيته مرة وبوظيفيته مرة أخرى ؛ فالمتواليات تنبى على أخرى فى ظل عقدة صراع بين الظلم والعدل ، الفساد والنظام ، ليتجاوز دور العنصر الحارق المصادفة ويتداخل بما هو إنسى ، فيتقاسمه الفعل مؤدياً فى النتيجة دوراً أوسع من و احتمالية ۽ الواقعى ، من خلال هدم مستمر لمحرماته وكوابحه السياسية ، وحتى الجنس الذى يتمظهر فى سلوك فاجر لدى الجمالى الناجر مغايراً لطبيعته بدا تلقائيا بعدما اقتنع القارىء أنه سلوك واقع تحت لطبيعته بدا بلمعنى برده . أى أن محفوظ استعاد بعض مشاهد الجنس بتزويغ قصدى عن الاصل ، ثم أعاد تكوينها بعدل من خلال التقطيع والتراكم .

ولم تكن إفادة محفوظ من الدارائمي والوسيل الخارق اعتيادية ، فالعفاريت ليست أفعالاً فحسب ، وإنما كانت هباتها في طاقبات إخفاء وغيرها اختزالات للزمان والمكان ، كما أنها مغريات شديدة تدفع الفعل إلى التراكم والتعقيد ثم التلاشي والانفجار . أما الواقع فقد كان ينظهر بغرابته وتناقضه في الحوارات التي تحذر من المعلاقة بالمطاردين أو المقموعين أو تستدعى التعاطف معهم . لكن و للحيطان آذان ، كما يقول الوزير . ويصبح الهمس أو المضمر من الكلام مستوى آخر من الخطاب في حكايات محفوظ ، على خلاف حكايات شهرزاد التي بقي فيها ما هو مضمر في صدر الحكيم دوبان ، فانفجار السرد أو تدفقه يوقف الموت ، وهو أي الموت لا يتماشي مع الحكايات التي تنفتح مرة لتنتهي في حكاية أخرى .

وليست وظائف الحكايات أو اقتراناتها هى وحدها النى أعاد عفوظ تكييفها عن الأصل تكثيفاً وتراكياً ونصقاً وتوليفاً ، وإنما كان يستعيدها مغزى لتأكيد الكفاية الذاتية للفن ، فالخلفاء والسلاطين المهمومون أو السوداويون أو الباحثون عن الحقيقة أو المغامرة يحتاجون إلى إصادة تكوين ذواتهم ، ولابد من صدمات أو مواجهات تدمغهم إلى تحقيق مثل هذه المراجعة .

وبينها تدفع الحكاية الخليفة أو السلطان إلى مواجعة ذاته أو تأنيب ضميره ، فإن المملكة البديلة للحشاشين التي أقامهما

إبراهيم السقاء هي المرآة التي يرى فيها السلطان - نفسه في عالم منخور . أما المزاج الكل ( لليالي ) محفوظ فلا يختلف عن مزاج ( ألف ليلة ) ، فثمة إدراك للحياة الفائية وفسادها ودعوة إلى التواضع والزهد ومزاولة الحياة أيضاً رغم ذلك . أما شهربار مفوظ فلا يستعاد أليفاً أو عادلاً كها هو في الأصل ، بل يمتزج فاعلاً بالقرندل الثاني ، ابن الملك المنكوب الذي دفعه فضوله إلى فتح الباب المحرم ، ليبقى يندب حظه ويبكى ما آل إليه ، بالأ شكواه إلى كل من يراه أو يلتقيه ، فمحفوظ ليس معنياً بالشالحة بين شهرزاد وشهريار مادام البناء الأساس للحكاية لليه يعتمد منظومات محمولات أخرى كالعدالة والظلم .

أى أن : خصوصية ، الحكاية التي التقطها محفوظ أعاد تكثيفها من خلال حربة واسعة في استدعاء الأصل وتكييفه ، مؤكداً وجود إمكانيات هائلة في الموروث والكتابة العربية قابلة للمزج والتقطيع والاقتباس والاستدعاء عندما تتوفر قوة المخيلة وقدرة التأليف لدى المؤلف والكاتب العبري المعاصر . عند ذلك فقط يكون بمقهدورنا أن نتحدث بسارتياح عن « خصـوصيات ؛ الكتبابة العبربية ، والـرواية تحـديداً . وإذ شهدت العقود الأخيرة ميلاً أوسع لدى الكتباب والمؤلفين للتمعن في الحياة الثقافية العربية وموروثها ، فثمة أمل في ظهور و خصوصيات ، أخرى للكتابة ، تجعلها أكثر عمقاً ، فملامسة السطوح بقيت واحدة من مشكلات التأليف والإبداع العربيين كلما جرت المقارنة بين الكتابة العسربية وبسين ما هسو متميز في الرواية العالمية . وليس الكد وحده المطلوب في هذا الميدان ، فثمة ابتعاد عن روح المأساة وجهل بأوجه الصراعات وقرب لما هـ وظاهـر ، وثمة حـاجة لتنـاولات كـونــراد وجـرين ودستويفسكي ، وحرية ذهن كتلك التي تتيح لماركيز أن يتنقل بين الصوت والصورة والذكرى في حياة مدنه وبلدانــه الأثيرة لديه . إذ لم يزل العديد من النقاد والدارسين العرب والأجانب يرون أن الواقع بقى أعنى وأكثر ثقلاً وثراء ورهبة وقسوة ممسا تتمكن النصوص منه حتى الأكثرها واقعية . والغريب أن خصوصیات الروایة العربیة الأخرى لم تزل خصوصیات غیاب مقارنة بالقليلة الحاضرة منها في القص أو في الخطاب .

### العوابش ، ،

- 1 ـ ( الانحطاط ) بمعناه الاصطلاحي هو يلوغ المجتمع دورته المدنية ووصول العمران إلى منتهاه في البلخ والاستهلاك ، ومن ثم موت مصبه واندفاعه . ٢ ـ ( طبعة ١٩٧٧ ) .
  - ٣ ـ يُقولُ جنيت : ﴿ حتى أدنى ربما أو أية صفة تغريمية لها طبيعة الخطاب لا القصة ؛ . يراجع Culler في Streturalist Poetics, P. 196.
    - ٤ ـ دار الحوار ، ط ٤ ، ١٩٨٦ ،
      - ه ـ نفسه ، ص ۱۹
    - ٦ ـ دار الشروق ، ١٩٨٩ ، ص ١٢٦ .
      - ۷ ـ مكتبة مصر ۱۹۷۷ ، ص ۷ .
    - ۸ ـ ( بیسان ، قبرص ، ۱۹۹۱ )
      - ٩ ـ طبعة دار الجليل ، ١٩٧٢ .
    - ١٠ \_ الموقوع في دائرة السحر : ألف ليلة وليلة في النقد الأدبي الإنجليزي ؛ ط ٢ ، بيروت : مركز الإنماء المقومي ١٩٨٦ . .

 $\sigma_{\rm eff} = 0.00$  and  $\sigma_{\rm eff} = 0.00$  and  $\sigma_{\rm eff} = 0.00$  and  $\sigma_{\rm eff} = 0.00$ 

### الحب ونشا<sup>ن</sup>ة الالب العربي الحديث

بطرس ألملاق ( العراق )

.11

لقد ثبت اليوم أن مفهوم الأدب ، بمعناه الحديث، قد تزامنت نشأته ، في الثقافة الغربية ، ورومانسية يبته (۱) الاحتمان على رأس من ماغها ونظر لها فريدريك شليجل ونوفاليس . فقد استقر هذا المفسهوم على أنقاض مفاهيسم أخرى سابقة من أمثال و الأدب الجميل ، Belles Lettres ، ملحمة ، حكاية ، أو الأجناس الأدبية ( من مسرح ، ملحمة ، حكاية ،

إن هذا المفهوم ، في تصور رومانسية بينة ، ذو جوهر أنطولوجي . فقد تأثر بما سمى أزمة الفلسفة التي تمخض عنها نقض الفيلسوف الألماني كانط وتبلور انطلاقاً من تساؤل فلسفى مؤداه: ما الكائن؟ ومن نقرير صريح يقول بعجز الفلسفة والدين عن تحديد هذا الكائن. وعن ذلك انبشق مشروع جنوني يقوم على

الاستعاضة بالجمالية أو علم الجمال عن الفلسفة ، وبالتالى عن الدين ، للكشف عن الكائن. غير أن مدرسة ينه اعتبرت الجمالية مرادفة للشعرية التبي تتجسد أسياسا ـ ويا للمفارقة ـ بما أسمت و الرواية ، فهذه، عندهم ، العبورة النموذجية للأدب بما في ذلك الشعر . وهذا التحديد الجديد للأدب بدا ، في مفهومه الأنطولوجي ، من خلال تنظير أصحاب بينة وممارستهم ، مرتبطا ارتباطا كليا بقضية الحب ، أو بشكل عام بالعلاقة : رجل / امرأة (٢)

ومن المدهش حقا أن هذه المقاربة للأحب قد فعلت فعلها أيضا في الفكر العربي الأدبي الحديث . وأؤكد تعبير ه مقاربة ٥ (فلا مقارنة ولا تشابه) ، إذ شاسعة هي الفجوة الفكرية ما بين الوضع العربي في القرن التاسع عشر والسياق الفكرى لرومانسية بيئة ، وشتان ما بين تنشئة النهضويين العرب وتفكيرهم. ومع ذلك ، فإن التساؤل حول ماهية

الإنسان قد صاحب تأسيس المفهوم الأدبى الحديث بل بلورة كلمة «أدب / آداب» (٣) التي كان لها ، في الثقافة العربية القديمة، مدلول آخر(٤). كلما أن هذا التساؤل حول الإنسان قدر له أن يساير مفهوم الحب، تماما كما في الأدب الغربي.

نكتفى ، فى هذه الدراسة العجلى ، بالإنسارة السريعة إلى هذا التطور فى نشأة الأدب العربى الحديث . فبعد تلميح إلى الطهطاوى ، نتوقف قليلا عند أحمد فارس الشدياق ونتوقف ، وقفة أطول ، عند جبران ، ونتهى بتلميح آخر إلى المنفلوطى .

14

### الطهطاوى

إن مؤلف الطهطاوى الأول ( تخليص الإبريز في تلخيص باريس) ، الذى صدر عام ١٨٣٤ واعتبر مؤسسا للأدب العربي بمنحاه الحديث ، قريب من أدب الرحلة المعروف في الثقافة العربية القديمة ، وإن كان أقرب إلى أدبيات الرحلة التي شاعت في أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وأشير منها خاصة إلى نمط بعينه كان يسمى بـ ٥ الوقائع الهندية » -Les relations in في الحالتين إنما هو محاولة التفكير في الذات ، ومحاولة تقليل وضع داخلي انطلاقا من مشاهدات وعناصر مقتبسة من عالم آخر .

فنص الطهطاوى ، فى نهاية المطاف ، عبارة عن تساؤل قلق ، ينطوى على ملابسات بل مفارقات شتى ، حول جوهر الإنسان : هل هو أولا كائن اجتماعى يتحكم فيه العرف ببعديه الدينى والسياسى ؟ أم هو فرد له إرادته وشعوره الخاص ؟ فالنص ، فى جوهره ، يجد فى هذا التساؤل تبريره بل مقصده الأبعد ، سواء فى ذلك ما يرد فيه من وصف ساذج نسبيا للحياة اليومية ، أو من نظرة إلى عادات المجتمع وآراء الأفراد الشخصية ، أو ما ينقله من نقاش بين التيارات الفلسفية والدينية ، أو ما ينقله من نقاش بين التيارات الفلسفية والدينية ، أو

ما يدلى به من آراء حول المؤسسات السياسية والاجتماعية الكبرى في البلاد التي يتحدث عنها .

وهكذا ، فإن فجر الأدب العربي يتنزامن وهذا التساؤل القلق والساذج بعض الشيء حول ماهية الإنسان.

٠/٣

### الشدياق

مع صدور مؤلف أحمد فارس الشدياق الشهير الساق على الساق فيما هو الفارياق) (٥) ، نطأ عتبة الأدب بالمعنى الحقيقى . فعندى أن هذا المؤلف أول مقاربة روائية حقيقية في الأدب العربى الحديث . إذ إن هذه السيرة الذاتية الضاربة إلى الرواية المتخيلة مسكونة بهاجس السؤال الذي يعتمل كتاب الطهطاوى ، أى : حكم الإنسان ما بين الجماعى والفردى ، أو إن شئنا معارضة عنوان الكتاب : « ما الفارياق » ، أو بتعبير آخر: مما الإنسان ؟ كما أنها تطرح هذا السؤال نفسه من الزاوية نفسها ( الآخر والذات أو الغيرية والهوية ) وتتبع المسلك نفسه ( الترحال بين الشرق والغرب ) ، مع فارق مهم ، هو أن الشرق كما الغرب عديد عند الشدياق مفرفرة أو أحادى عند الطهطاوى .

إلا أن خصوصية هذا التساؤل عند الشدياق تكمن، في نظر ناقد الأدب، في حكاية المتخيل التي ختل حيزا كبيرا من النص، والتي تتداخل أيما تداخل مع حكاية الرحلة الواقعية . ويبرز هذا المتخيل في الشركيب التقابلي الواضع في اسمى الشخصيتين الرئيستين : الفارياق والفارياقة ممثلين للرجل والمرأة .

تكون هاتان الشخصيتان القطبين الرمزيين للإنسانية، وإن شئنا استعمال تعبير سيميائي قلنا إنهما تكونان مقولة سيميائية catégorie sémique حيث الحدان النقيضان Les termes contraires يولدان

الحدين النافيين les termes contradictoires فيركبان عالمهما الرواثي الخاص (٦)

ومن جهة أخرى ، نرى أن هاتين الشخصيتين عاملان actants يتبادلان الأدوار باستمرار ، فيتناوبان على دور الفاعل gsujet والفاعل النقيض antisujet دون انقطاع . إذ إنهما يمثلان ، كل بدوره وإلى ما لانهاية ، الخير والشر ، العقل والقلب، الصواب والخطأ ، والحرية والقهر . وللتأكد من ذلك يكفى القارىء أن يعود إلى بعض الحوارات التي تدور بينهما (٧) .

وهكذا يدخل المتخيل في الأدب العربي الحديث لا عن طريق طرحه لقضية متداولة ومبتذلة إلى حد ما ، عنيت قضية المرأة ، بل بوضع المرأة والرجل وجها لوجه، أو بتعبير أوضع بتخويل المرأة دور الفاعل في الواقع الروائي . وهذا الموقف هو الذي يؤسس للأدب الحديث، عنيت موقف الطهطاوي والبستاني وأقرانهما الداعين إلى عنيت موقف الطهطاوي والبستاني وأقرانهما الداعين إلى تربية المرأة ، الذي لم يكن ليؤسس إلا للنظرة الاجتماعية المحديدة . فهذا الموقف الشاني لم يخول المرأة ، على المستوى الأدبي ، إلا دور الموضوع أو الغرض objet الذي يدور حوله الكلام أو الأحداث ، وفي أفسضل الحالات دور الفاعل السلبي الذي يتلقى الأحداث ولا

وأول لازمة ( بالمعنى الرياضي ) لهذا الاختلاف في الموقفين تتجلى في الشحنة الجنسية ( أو بالأصح الإيروسية لأنها تشع من الجنس على الإنسان بأكمله ) المغيبة كليا في الموقف الثاني حيث تبدو المرأة كأن لا جنس لها أو كأنها موضوع عقلي ، بينما يتشبع أدب الشدياق بالإحساس الجنسي ( الإيروسي ) وإن بكثير من الخفر بفعل وطأة المجتمع آنذاك ، وربما كذلك بفعل طبع المؤلف الحيي .

ويتميز مؤلف الشدياق بعنصر آخر ذى دلالة قيمة على التسمواشج بين المرأة والأدب ، وهو أن بروز المرأة

باعتبارها فاعلاً أساسيا في العالم الرواثي يتزامن وتساؤلا أساسيا حول ماهية الأدب . لا يأتي هذا التساؤل في صيغة نظرية بل من خلال السخرية ironie/بالمعنى الأرسطى القائم على المسافة بين القول وقائله) التي تعمل عملها في النص بأساليب شتى : معارضة المقامة (۱) ، اختيار المواضيع وأساليب معالجتها ، وأحيانا من خلال مقاطع يقتحم المؤلف فيها النص ليدلي بآرائه فسي الأدب (۱) . ومن خيلال ذلك كله يرشح بعض التساؤل، شيء من إعادة النظر في حكم اللغة والجنس الأدبي وأحيانا سؤال المنمني في حكم الأدب وماهيته ، ذلك السؤال الذي لن يصبح صريحا إلا بعد نصف قرن من صدور (الساق على الساق) .

ينجم عن هذه الميزة الثانية لازمة أخرى ، وهى أن الشحنة الجنسية ( الإيروسية ) التى نملاً الحقل الروائى، تترافق مع شيء من المتعة الجسدية في ممارسة اللغة تتسم بشيء من اللذة الحسية . فكأن علاقة الراوى باللغة تتسم بالمتعة نفسها التى تسم علاقة الفارياق بالفارياقة . وحسبنا ، كى نلمس هذا البعد ، أن نرجع إلى ذلك السيل من التلاعب بالكلمسات والإطناب والتكرار والتسرادف (١٠) الذى يملاً آفاق النص والذى لا يكفى لتبريره مقصد الإحياء اللغوى .

حبق إن الأدب والأنوثة يتلازمان عند الشدياق ويتداخلان ، بل أقول ، مستميحا العذر لهذه الإشارة المفضوحة ، إنهما يتزاوجان .

#### •/\$

غير أن المرحلة الحاسمة في نشأة الأدب مترابطا مع الحب يدشنها جبران وبدرجة ثانية المنفلوطي .

### جبران

فجبران أول من يدخل القطيعة الحقيقية في الأدب الحديث على مستوى التحديد كما على مستوى الممارسة الأدبية .

### ١- العحديد الجيراني للأدب

إن الرؤية الجبرانية للأدب لا تتسم لا بالصبخة النظرية الصرف ولا بالتحليل الصارم ، إلا أنها تفتع آفاقا جديدة كل الجدة في مقاربة الأدب ، لا بجاريها أى من المحاولات السابقة كمحاولة الريحاني (۱۱) ومطران (۱۲) وغيرهما . فهي تظهر عنده منذ مطلع حياته الأدبية في كتابه الأول ( الموسيقي ) ثم تنبث في مؤلفاته اللاحقة غير الروائية كافة (۱۲) . وإذا تركنا جانبا سمة الطرافة التي تميزه في سياق كتب الأدب العربي ، حديشه وقديمه ( إذ إنه في حد علمي المؤلف الوحيد الذي يعالج الموسيقي من هذا المنظور ) ، فإنه بسذاجته المموهة لا يزال يدهشنا حتى اليوم وعلى أكثر من صعيد، إذ إنه يذكرنا بالخطوط العريضة لرومانسية بينه .

فهو من جهة يدمج ، في مفهوم الموسيقى ، مفهوم الموسيقى ، مفهوم الشعر ومفهوم السرد بل – في نطاق أوسع – مفهوم الرواية . وهكذا يسرز ، في إطار منظومة مفردة وعديدة في آن ، الشكل الأدبى الذي يمثل مجمل الأشكال الفنية ، أو الشكل المطلق الذي يشمل الأشكال الأدبية كافة ، فيأتي مناقضاً وبديلاً للتحديد الكلاسيكي الذي يميز ما بين شتى الفنون الأدبية ويرتبها على مراتب متفاوتة في الأهمية . وهذا مما يحيل إلى تخديد فريدريك شليجل ، مؤسس مدرسة يبنه ، للرواية وللشعر — شامران مترادفان عنده — هذا التحديد الذي يبنيه على أنقاض التحديد الكلاسيكي للشعر وعلى أنقاض التحديد الأرسطي للفنون الأدبية (١١٠).

ومن جهة أخرى ، فإن هذه الرؤية الجبرانية نسند إلى الأدب مهمة التعبير عن الكائن ، مهمة أن يقول الكائن ، لا الإنسان وحده بل الكون بأكمله ، المادى منه والروحى أو ما وراء المادى فى ارتباطه مع العالم المادى . بحيث إن هذه الرؤية \_ ولا أقول هذا التحديد \_ تبع من منطلق فنى ... ميتافيزيقى ، وهو المنطلق نفسه الذى تعتمده رومانسية يينه . إلا أن الفارق بين المقاربتين

\_ وهو فـارق ذو بال \_ يكمن فى أن المصطلحات الفلسفية الجبرانية تستند إلى نظرية المثل الأفلاطونية كما تتجلى فى مثل الكهف وفى قصيدة ابن سينا الرمزية الشهيرة و النفس ، بينما تعتمد مدرسة بينه المفاهيم التي صاغها الفيلسوف كانط .

إن هذه الرؤية تمنح النساعير أو الموسيقى أو الروائى \_ وكلهم سواء فى هذا الإطار \_ سمة مميزة وقدرة فوق البشر ، هى سمة الوسيط أو النبى بل ربما سمة الخالق لعالم جديد ، وتتأتى الممارسة الروائية (التى سوف نشير إليها لاحقا ) لتؤكد هذه الميزة ، والأدب الذى تؤسس له هذه الرؤية إنما هو أدب محكوم بالتعبير عن الحب ، مهما تبدلت صور الحبيبة فى النص التأسيسى : الحورية أو الإلهة ، الخطيبة أو العروس ، وهكذا يتمفصل التحديد الجديد للأدب على صورة الحب

### ٢ - ممارسة جبران الروائية

من النافل التذكير بأن عالم جبران الروائي يتأسس على اجتياح الأنا للعالم ، وأن هذه الأنا مؤسسة أنطولوجيا على القلب القائم مناقضا للعقل (١٠٠) فالقطيعة الأدبية عنده ناجمة إذن عن قطيعة أنطولوجية موازية تؤسس لها وتمنحها حركيتها . والواقع أن جبران يأتي بعد قرون من عقلنة الإنسان بحكم الضوابط الدينية والاجتماعية ليقلب المعادلة فيمنح نفسه بذلك شرعبة قمينة أن تقف في وجه الشرعية القديمة .

وإذا بجاوزنا هذه الملاحظة التي لا تضيف شيشا مهما إلى ما نعرفه عن بنية العالم الروائي ، وجدنا عناصر ذات دلالة كبرى على ما أشرنا إليه ، فهذه البنية لا تصرح عن نفسها من خلال المنظومة الاجتماعية ولا حتى من خلال الأسلوب البياني ، بل من خلال استعمالها للمثل allégorie الذي ينير بدوره المستويين الاجتماعي والبياني .

ولنضرب على ذلك مثالا من خلال قراءتنا لقصة « مضجع العروس » الواردة في مجموعة ( الأرواح المتمردة ) . وبما أن هذه القصة ، كما يبدو ، هي بمثابة نواة لرواية ( الأجنحة المتكسرة ) ، وهي الممل الروائي الأساسي عند جبران ، فإنها تعبر عن العالم الجبراني الروائي بأكمله .

إن المسار السردى للفاعل ( للبطل ) في هذه القصة يتم حسب المربع السيميائي المعروف:

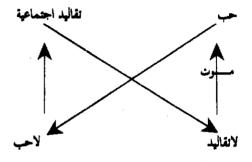

وهذا تأويله :

ـــ ينطلق المسار من الحب : سليم وليلي يتحابان .

\_\_ ثم يمر عبسر قطبه النافي ، اللاحب : هناك موجه نقيض يقاوم عمل الموجه الأول فيفرق ما بين الحبيبين . فتحت تأثير نجيبة تبتعد ليلي عن سليم .

-- ثم يبلغ القطب النقيض ، نقيض الحب أو العادات الاجتماعية : فالحبيبان يرضخان لهذه التقاليد ويقبلان بزواج ٥ اجتماعي ٥ لا حب فيه يوجهه المال والدين .

\_\_ ولكنه يترك قطب التقاليد الاجتماعية ليصل إلى القطب النافى لها ، قطب اللاتقاليد : تنتفى التقاليد الاجتماعية عندما تقابل لبلى حبيبها ليلة عرسها .

إلا أن المهم في الأمر هو أن المسار لا يتم إلا من خلال محنة أو اختبار أساسي هو الموت الذي كان على

الحبيبين أن يعبراه ليصلا من اللاتقاليد إلى الحب من جديد . والراوي يحاول جاهدا أن يبرر هذه المرحلة الأخيرة ويدلل على ضرورتها ، لكن دون أن يفلح في تقديم أي دليل مقنع في تسلسل الأحداث أو في منطق السرد : فالحبيبان يستبعدان استبعادا مطلقا تصور أى بديل أخبر للمبوت ، مشلا : اللقباء قبل زواج ليلي لاستيضاح الإشاعة التي أدت إلى فراقهما ، أو محاولة الهرب بعد الزواج أو غير ذلك . بحيث إن كافة محاولاتهما لتجنب الموت تبدو اعتباطية وغير مطابقة لواقع الأشياء . ولم يكن من الممكن ، في سياق العالم. الجبراني ، أن تسير الأمور مسارا آخر لأن الموت وضع منذ البداية بوصفه مطلباً ضرورياً كل الضرورة لانسجام هذا العالم . وهذه الضرورة التي لا تنطلق من حركية الأحداث الرواثية تضع العمل الرواثي ومنذ المنطلق في منطق المثل ، حيث الصراع بين الحب والتقاليد لا يجد حله الحقيقي إلا خارج الزمان والمكان : في عالم الروح القائم مقابل عالم المادة . وفي هذا وحده المبرر لهذا المرور القسرى عبر الموت .

المثل ، ها هو من جديد يحيلنا إلى رومانسية يينه (۱۱۰ التي يعتمد الأدب فيها هذه البنية أساسا ضروريا. ويبدو أن المثل نفسه يؤسس لجانب كبير من عالم جوته وإن كان يستعمل له لفظا آخر هو الرمز .

بواسطة المثل يؤسس جبران ممارسته الأدبية الجديدة. وفي هذا الإطار ينبغى أن نفهم أن المستوى البياني المقتبس هو أيضا من كتابة تخيل إلى الأصول ، من كتابة تأسيسية هي الكتاب المقدس ، في عهديه القديم والجديد، وميثولوجيا اليونان والشرق الأدني . فاختيار المستوى المعجمي وكذلك المستوى البياني والرمزى تم في الإطار الكتبابي والميشولوجي ، بحيث إن الكتبابة الجبرانية أصبحت نهبا لاجتياح تناصي transtextualité لامتياح تناصي الوحيدة القادرة لا مثيل له (۱۲۰). فكأن لغة الأصول هي الوحيدة القادرة على قول الأصل والمبتدأ وعلى التعبير عن الكلية . وحارج هذا التناص الشامل يبقى الخطاب الجبراني خرية .

فى هذا التأسيس الأدبى ، يبقى الحب حسجر الزاوية. ونستعيد مفهوم المسار السردى لنشير إلى أن هذا المسار ينطبق على الحبيب والمحبوب . على الرجل والمرأة اللذين لا يشكلان إلا دورين لفاعل ( لبطل ) واحد . وليس رهان الحدث ، أو الغرض ، إلا فى التقاء هذين الدورين.

### المتقلوطي

شاهدنا الشانى على هذا التأسيس الأدبى هو المنفلوطى الذى طالما غض النقاد الروائيون من قدره ، مع أنه مثل دورا رئيسا ذا شأن كبير فى إشاعة هذه الحركة الأدبية الجديدة التى أطلقها جبران . وقد أدى هذا الدور على طريقته الخاصة ، أى بأسلوب موغل فى التبسيط والسطحية ، إلا أنه كان على قدر كبير من الفعالية. وحسبنا للتدليل على هذه الفعالية أن نعود إلى شهادات معاصريه ولاسيما منهم من لم يكن يضمر له أى احترام أدبى كالعقاد وطه حسين والزيات (١٨٥)

يحاول المنفلوطي ، في مقدمة الجزء الأول من مجموعته (النظرات) ، أن يحدد الأدب ، فيرى أنه يحموعته (النظرات) ، أن يحدد الأدب ، فيرى أنه يتأسس في الرحمة ، أى تلك الملكة التي تخول الكاتب التعاطف مع الآخر ويهتز لما يلم به ، ولكن مرماها الحقيقي هي أنها تسمح للأنا أن تعبر عن نفسها بجاه هذا العالم الذي صنفه المنفلوطي الكاتب نهائيا في خانة الأسى والعذاب ، أو فلنقل إن هذه الرؤية لم تكن إلا ذريعة تتذرع بها الأنا للإفضاء ، حسب تعبير المنفلوطي نفسه . يتم هذا الإفضاء بأسلوبين مختلفين وعلى مرحلتين متتاليتين : البكاء أمام بؤس العالم، ثم الكتابة المتوحدة . هكذا ينشأ الأدب ، حسب المنفلوطي (١٦)

إنَّ جاوزنا هذا التحديد الموغل في السداجة ، رأينا أن ما تستند عليه هذه الرؤية إنما هي الرومانسية ، مهما تسسطت وتردت بين يدى المنفلوطي . وهي لا تأتي مؤسسة لرؤية أدبية إلا لأنها تقف منذ المنطلق في وجه النظام الرمزي القديم ، إذ إنها تخلق مرجعية جديدة

تتحكم في فعل الكتابة كما في النظرة الأنطولوجية للإنسان

أما الكتابة فإنها عند المنفلوطي تقف على طرف نقيض للكتابة الرسمية المتمثلة في الأسلوب الأزهرى فلا عجب ، والحالة هذه ، أن يرذل الأزهريون ويحاربوا هذا الأزهرى المعمم المتتلمذ على يدى الشيخ محمد عبده ، وأما الموقف الأنطولوجي فإن أدب المنفلوطي لا ينظر إلى الإنسان على أنه أولا كائن ديني بل على أنه أولا كائن ديني بل على أنه لانقلابا أنطولوجيا لم يسبق له مشيل في هذا الموقف لانقلابا أنطولوجيا لم يسبق له مشيل في هذا الموقف وأقضل ما يعبر عن هذين الانقلابين جملة المنفلوطي التي تأتي على شكل شعار : « سلطان الوجدان ولا ملطان الأديان ٤ . وهو حقا تعبير ثورى حين يأتي على السان أزهري كالمنفلوطي

إن البراهين التي يستند إليها المنفلوطي ليبرر ثورته هذه ، وبالتالي تصوره للأدب وللإنسان ، تخيل إلى وقائع اجتماعية مبتسرة ومبسطة غاية التبسيط ؛ المرأة التي يتخذها الرجل مجرد أداة لذة فيختصبها ولا جناح عليه أو يلفظها بعد أن يغويها " ثم العلاقات الاجتماعية المبنية على المخادعة أو المصلحة الأنانية الوضيعة ، وأخيرا علاقة الاستلاب التي تربط المجتمع الشرقي بالمجتمع الغربي .

الواقع أن هذه الوقائع الثلاث تخيلنا ، إذا ما جاوزنا تبسيطيتها المضحكة ، إلى ثلاثة مواقف رومانسية . فالعلاقة بين الحضارتين تخيل إلى العلاقة مع الآخر فتطرح قضية الطبيعة الإنسانية ، أو بتعبير آخر الحكم المبتافيزيقي للإنسان . وأما علاقة الفرد بالمجتمع فإنها تشير إلى تأسيس قيم أنطولوجية جديدة قوامها و الأنا ، بدل و النحن ، وأما علاقة الرجل بالمرأة فإنها تقيم من العب ، أو من القلب المتخذ نقيضا للعقل ، محركا أول للحياة الإنسانية .

يتحكم هذا المستوى الأخير بالمستويين السابقين ، ولنا دليل على ذلك في ممارسة المنفلوطي الروائية . إذ إنه في أعمماله الإبداعية ( المقابلة لترجمانه ) بمحور

الأحداث حول وجوه نسائية ويركب عالمه الروائي الذي تحتله صورة المرأة ، تركيب المثل ، وإن لم يبلغ في هذا مستوى جبران . فيبقى الحب ، والحالة هذه ، الأرضية الأولى التي تهيىء للأدب الجديد .

وهكذا يتضح التوازى بين مقاربة جبران ومقاربة المنفلوطى على بعد ما بينهما ظاهريا . وإن كانت مقاربة المنفلوطى تفتقر إلى قدرة مقاربة جبران وأهليتها ، فإنها تسير المسار نفسه ، وهى التى ، على كل ، أثرت في المجتمع المصرى أيما تأثير .

لقد سعيت في هذه المحاولة العجلى أن أقدم بعض المواد لوصف الترابط بين الحب ونشاة الأدب على مستويين متكاملين: مستوى التساؤل النظرى نسبيا ومستوى تركيب العالم الروائي. وأما المقابلة التي أبرزتها ما بين هذا التصور وتصور رومانسية بينه ، فإنها ليست مقارنة بقدر ماهي تدليل ، تدليل على القرابة بين الفكر الأوروبي ، هذه القرابة التي تبغى بعض العربي والفكر الأوروبي ، هذه القرابة التي تبغى بعض سياسات الهيمنة ، في عصر التغييب هذا المدعو نظاما عالميا جديدا ، أن تلغيها كليا وبالأسلوب الأكثر بدائية أي الحرب ولاسيما الحرب ضد الرموز المؤسسة لثقافة الآخر .



### إشارات ،

(۱) استعملت كلمة أدب Ilitérature لأول مرة في مجلة مدرسة بينه ، الينبوم Athenaeum ، في الخاطرة 16es 95 90 ودلك عام ١٨٠٠ تم اقتبسها شليحل بالمشهوم نفسه واستعملها في الدروس التي ألقاها في جامعة برلين عامي ١٨٠١ ، ١٨٠٢ ، وبعد ذلك بفترة وجيزة ألفت مدام دى شتابل ، المتخصصة في الدراسات الألمانية ، كتابها (عمن الأدب) وبفضلها دخلت هذه المفردة إلى فرنسا ، راجع:

Philippe Lacoue-Labarthe et J-L. Nancy: "L'absolu littéraire, théorie de la littérature du romantisme allemand", Seuil, Paris, 1978, p. 263-5.

- (۲) يؤكد شليجل ، وبنوع خياص في خصواطر Idées على ضرورة الحب المطلقة بين الرجل والمرأة لبلوغ ، الدين ؛ أى ؛ ذلك الحنين إلى الوحدة وإلى الشوق للدوبان، حسب تعبير المؤلفين المذكورين سابقاً ( ص ١٩٦ )، إلى أن يقولا ؛ ؛ إن التدرب الدينى لا يتبه إلا بالتداخل المشترك مابين الشعر والفلسفة ؛ اللذين يمثلان في نظرهما عند شليجل الرجل والمرأة.
  - - (1). راجع : مادة « أدب »، في دائرة المعارف الإسلامية.
    - (٥) نشر هذا الكتاب في باريس عام ١٨٥٥ وترجم مؤحراً إلى الفرنسية.
  - (٦). نستعمل هذا المنطلحات التي استحدلها جريماس Greimas ابتداء من مؤلفه: Sémantique structurale", Larousse, Paris,1966

شم حددها ويسطها "Analyse sémantique du discours, de l'énoncé à l'énonciation", Hachette, Paris, 1991 خاصة في مؤلفه: Joseph Courtès " الم

- (٧) واجع الطبعة التي أصدرها صماد الصلح عن دار الرائد العربي، بيروت، دون تاريخ، وخاصة : فصل ١٩٠٦ من الجزء ٣، وفصل ١٩٧٠ من الجزء ٤. وستحيل دائما إلى هذه الطبعة.
- (٨) يقرر الكاتب ، من باب اللذة والسجرية في آن ، أن يخصص الفصل الثالث عشر من كل كتاب ( وفي المؤلف أربعة كتب ) لمعارضة المقامة ، ويبرر ذلك في بعض المقاطع ، راجع منها ما هو مثبت في ص ٧٠ و ٩٠ و ٩٠ .
  - (٩) راجع ، على سبيل المثال ، في المصدر نفسه ص ٧٨ و ٩٣ .
  - (١٠) المرجع نفسه : فصل ٥ من جزء ١ وفصل ١٩ من جزء ٣ .

- (١١) عبر الريحاني منذ السنوات الأولى لهذا القرن عن آراء جريقة حول الأدب، وذلك في معرض حديثه عن الشعر الحر وقصيدة النثر .
- (١٣) قد يكون مطران أول من حاول، في العصر الحديث، أن يفكر لا في أوالية الشعر وشروطه بل في ماهيته وبالتالي في طبيعة الأدب وخصوصيته، وذلك من خلال مجلته ، المجلة المصرى.
- (٦٣) راجع : المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خطيل جبران العربية . دار الهدى الوطنية ، بيروت ، دون تاريخ ، ولاسيما المقالات التالية : الشاعر (ص٣١٦) ، نشيد الإنسان (ص٣٤٦) ، صوت الشاعر (ص٣٤٦) . راجع كذلك مقال أنا غريب في مجموعة العواصف وكذلك بيانه الشهير لكم تعتكم ولى لغتى الذى ـــ وبا للغرابة ــ لا يرد في هذه الأعمال الكاملة .
  - (12) راجع الفصل الثالث المعنون Roman et roman من :
- J-M. Schaeffer: "La naissance de la littérature, la théorie esthétique Par-du romantisme allemand", Presses de l'Ecole Normale
  Supérieure, Paris 1983.
- (۱۵) يوضح خليل حاوى هذا الجانب في كتابه عن جبران الذي وضعه بالإنجليزية ثم ترجم إلى العربية غت عنوان جبران محليل جبران، إطاره الحضاري وشخصيته وآثاره ، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٢ . "
  - (١٦) راجع ص ٢٦ ـــ ٣٢ من الكتاب المذكور في الإشارة ١٤ .
  - (١٧) إن التناص عند جبران يبلغ في بعض الأحيان مبلغا ينغلق معه النص فلا يفهم إلا من خلاله، ولعل قصة يوحثا المجنون خير مثال على ذلك.
- (۱۸) يقول العقاد في مراجعات في الآداب والفنون (القاهرة: ۱۹۵۲ ، ص ۱۷۲۱) : «كانت الوصية الأولى لطالب الإنشاء عند أسائذة اللغة العربية بإجماع الآراء: افرأ المنفلوطي واكتب على منواله: وهي وصية كانت يخفز عليها السمة الوجدانية التي لفتت الأدباء عن المعاني الثقليدية .
  - وأما أحمد حسن الزيات فيقول في وحي الرسالة (ص ٣٩١ و٣٩٥ من الجزء ١ من الطبعة ٧) :
- وكان هذا النفر من الأيضاع المتأدبين يجلسون في أصائل أيامهم الغريرة أمام (الرواق العباسي) في الأزهر يتقارضون الأشغار، ويلهون بإغضال التاس ويترقبون (مؤيد) الخميس ليقرأوا مقال المتفلوطي خماس وسداس وسباع و(طه) مرهف أذنيه و(زنائي) مسبل هينيه و(الزيات) مأخوذ يروهة الأسلوب فلا ينبس ولا يطرف، وكلهم يردون لو يعقدون أسبابهم بهذا المتفلوطي الذي اصطفاء الله لرسالة هذا الأدب البكر وجعله الإمام (الشيخ محمد عبده) للميذه الختار .
  - (19) لنا هودة، إن شاء الله، إلى نظرية الأدب عند المنفلوطي ·



# السرواية

# والصلقات القصصية

# وإشكاليات التجنيس

### **صبری حافظ** (مصر)

من الأسور القليلة التي لم تعصف بها ( فصول ) الجـدل النقدى الداثر منذ بداية القرن بين عدد كبير من المدارس والمذاهب النقدية أن الفرق بين المحتوى أو الموضوع أو التجربة الإنسانية ، وبين تحققها الفعل في الفن أو تجسدها عملاً فنيا . هو التقنية أو مجموعة الاستراتيجيات النصيـة التي تحيل هـذه التجربة إلى فن ، أي إلى شبىء أرقى من التجربة المتعينة وأشد تعقيدا ومراوغة وثراء . وبدون تناول طبيعة هذه التقنية وبنيتها والكشف عن بعض استراتيجياتها النصية الفاعلة في توليد المعنى فيها ، لا يرقى التعامل مع التجربة المتحققة في الفن إلى مستوى النقد ، ولا يرتفع تلقى هذه التجربة الفنية إلى أفق التعامل الخلاق معها . ومن أكثر العوامل فاعلية في تحديد أفق التلقى وطبيعة الاستجابة الأدبية للنص الفني ، مسالة التجنيس واستراتيجيات التسمية النوعية الني تجلب إلى عملية التلقى مجموعة من الخبرات النصية والتقاليد والمواضعات الأدبية ، والأفاق التأويلية والتناصية ، ومجموعة من التوقعات التي يتحقق بعضها ويجهض بعضها الأخبر . لكن الجـدل المستمر بين ما يتحقق وما يجهض منها هو المذي يرود حوار النص الأدبي المتعين مع مجتمع النصوص الـذي ينتمي إليه ،

أو بتعبير آخر مع مجموعة القوانين والمحددات التجنيسية التي تساهم في إنتاج العمل وفي تأويله ، وتساعد القارىء على الاستجابة له وفك شفراته الدلالية المختلفة . ولا أعنى بالتجنيس هنا هذه القيود الصارمة التي تستحيل إلى برنامج عدد يتبعه الكاتب أو إلى قيد نمطى أو تنميطى على حريته ، ولكن التجنيس باعتباره أفقا معرفيا تدور فيه عمليتان متغايرتان ومتكاملتان ، هما عمليتا الإبداع والتلقى معا .

والواقع أن انتهاك المحددات التجنيسية والمواضعات والتقاليد الأدبية وتغييرها ، واحدة من وظائف الإبداع الحق المستمرة ، باعتباره مغامرة دائمة مع الجديد ، وطاقة متجددة لتوسيع أفق التجنيسات الأدبية وتحويرها ، فإن هذا الانتهاك لا يقل أهمية عن اتباع القواعد التجنيسية في التجربة الأدبية بإنتاجها وتلقيها ، لأن الوعى بوجودها وفاعليتها هو الذي يكسب أي مغامرة تتغيا محديها وتبديلها معناها ودلالاتها ، ولان هذا التحدي نفسه لا يتم في فراغ مفهومي أو تجنيسي ، ولا يتخلق نشاطأ أدبياً أو يتحدد مسار مغامرته ، إلا بافتراض الوعى بتلك التقاليد الأدبية والتجنيسية أو الضيق بها ، باعتباره شرط تأسيس مغايرته لها . لذلك أثارت دعوة أستاذنا الدكتورة

لطيفة الزيات للقسم الأول ، أوعلى وجه الـدقة للنصـوص الأربعة الأولى ، من مجموعة القاص المصبرى الكبير محمد البساطي الأخيرة ( منحني النهر )(١) برواية قصيرة إشكاليات التجنيس في التعامل مع هذا النص الأدبي الجميل . فمن يقرأ دراسة الدكتورة لطيفة الشيقة عن هذا العمل(٢) يدرك كيف كان تجنيسها للعمل بوصفه رواية قصيرة من العناصر الأساسية في تأويلها له وتعاملها مع مفرداته . وكيف أدى هذا التجنيس إلى إهمال قراءتها لكل ما لم ينسجم مع مدخلها التجنيسي للعمل وبالشالي إلى إغفال سبعة نصوص من نصوص هذا العمل الأحد عشر . صحيح أن من حق الناقد أن يتناول أي جانب من جوانب العمل الذي ينقده ، أو أن يقتصر نقده على جزئية من جزئياته ، لأن الأعمال النقدية التي تحيط بكـل جوانب عمل فني جيد قليلة بل نادرة ، وأن جل الذين تناولوا هذا العمل أو غيره من المجموعات القصصية نادرا ما يتناولون كل نصوصه ، لكن المهم هنا أن عملية التجنيس كانت ترود عملية التفسير والتحليل النقدى ، أو بمعنى أشمل آليات التلقى في كل الحالات . والواقع أن تجنيس الدكتورة لطيفة الزيات للقسم الأول من (منحقّ النهــر ) بروايــة قصيرة ، وتحليلهــا المرهف لها ، هو الذي أثار لدى أسئلة هذه الدراسة ، خاصة وأن الرواية القصيرة من أكثر أجناس السرد القصصى إشكالية ومراوغة . كما أن طبيعة نص البساطي الخاصة هي التي جلبت إلى أفق الدراسة بقية أسئلتها .

### (١) تحولات الشكل السردي وإشكاليات التجنيس

فنص محمد البساطى الجديد من النصوص التى تطرح على التاقد والقارىء أسئلة التجنيس والتلقى . لأن سيولة البنية السردية لهذا النص ووقوعه فى المنطقة السردية الممندة من الرواية وحتى القصية القصيرة تجلب إلى عملية تلقبه وتحليله الكثير من إشكاليات التجنيس بما لها من فاعلية فى العمليتين . وتزداد هذه الإشكالية حدة إذا ما أدركنا ، كها يقول باختين ، وأن دراسة الرواية بوصفها جنساً أدبياً تتسم بصعوبات خاصة ، وهو الرواية باعتبارها الجنس الأدبي الوحيد الذى مازال مستمرا فى التطور ، وبالتالى لم تكتمل كل ملاعه حتى الأن . فالقوى التي تساهم فى صياغة ملاعه باعتباره جنسا أدبيا لاتزال فالقوى التي تساهم فى صياغة ملاعه باعتباره جنسا أدبيا لاتزال

فاعلة ومتحولة أمام أعيننا ، فميلاد الرواية وتطورها جنساً أدبيا متميـزأيدوران في معمعـة التحولات التـاريخية التي نعيشهـا . ولذلك فإن الهيكل التجنيسي للرواية لم يتصلب عوده بعد ، وليس باستطاعتنا التنبؤ بكل احتمالاته التشكلية ،(٣). وإذا ما أراد أحد الزعم بأن الطبيعة المتحولة للرواية من حيث هي شكل أدبى التي اشتكي منها باختين قد استقرت الآن بعد مرور عدة عقود عبلى ملاحظته تلك ، لأن باحتين كتب أعساله النظرية المهمة عن الرواية في عشرينيات هذا القسرن وثلاثينياته ، فإن أحد المنظرين المحدثين للرواية يؤكد أن الأمر الأن لم يختلف كثيرا عها كان عليه قبـل ستين عــاما<sup>(١)</sup> . لأن « حقيقة مجيىء الرواية إلى الوجود نتيجة لانفصالها عن الأشكال التقليدية والمواقف المتخيلة جعل التحرر من المحددات الشكلية والتجنيسية السمة المحددة لها هـ(\*) . كما أن الرواية في بعض تعريفاتها الحديثة هي خطاب المتناقضات اللذي تصطرع في ساحته ليس فقط مجموعة من اللغات المتصارعة ، وإنما مجموعة من الخصائص الكيفية المتناقضة . إذ تبدو الرواية لدى بعض منظريها وكأنها ه كيان ليس له أي وجود طبيعي أو إيجاب ٠٠٠ وليست نوعا أدبيا محددا له تاريخه المستمر ، ولكنها سلسلة من الأعمال التي يشبه بعضها البعض كأبناء الأسرة الواحدة . . . فالعناصر المشتركة بين الروايات ليست حفنة من الخصائص المحددة وإنما مجموعة من العلاقات المعينة بالأعمال الأدبية الأخرى وبالوضع التقافي الذي انبثقت عنه ، وبالقراء ٣<sup>(٦)</sup> .

والواقع أن السيولة التي تتسم بها البنية الروائية هي التي تجعل احتمالات النص السردي التشكيلية لانهائية في عددها وصيغها ، وأن علاقة هذا النص الحبوارية مع البواقع تحولات الراقع وتحولات النص السردي ، وهي أيضا التي تجعل المعنى الإجمالي للنص الأدبي والفاعلية الإجرائية للتفاليد والمواضعات الادبية مشروطة إلى حد ما بتراكم المعاني المتبلورة في ساحة الجدل الاجتماعي والسياسي برغم استقلاله عنها في الماليات الادبية ؟ ولماذا يجلب القراء توقعات معينة إلى والمواضعات الادبية ؟ ولماذا يجلب القراء توقعات معينة إلى النصوص السردية ويميلون إلى تفسيرها بطرق عائلة ؟ وجدنا أن الإجابة هي أن فهم القراء المشترك للمواضعات والتقاليد هو الإجابة هي أن فهم القراء المشترك للمواضعات والتقاليد هو

الذى يزودهم بالفهم لطبيعة هذه العلاقات التي تنهض بين النص والقارىء أو الواقع الاجتماعي أو التاريخ أو المؤلف أو الأنساق التجنيسية أو غير ذلك من الأطر المرجعية والنصية (٧) فأى فهم أو تعريف للرواية ينطوى بالضرورة «على طريقة لتقييمها ، ويتضمن تاريخه المفترض لها بوصفها جنسا أدبيا ، فإذ ما عرفت الرواية بالإحالة إلى تقنياتها ، فإن هذا يفترض رؤ يتها باعتبار أنها تتجه في تطورها صوب نوع من الكمال الفني الذي تحقق في القرن العشرين . وإذا ما تصورت باعتبارها مسنودعا ممثلا للخبرة الإنسانية فإن هذا التصور ينطوى على تاريخ مختلف للرواية ولمنجزاتها يرى أن أعظم كتابها هم الروائيون الواقعيون في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين من جين أوستين وبلزاك حتى توماس مان» (٨) ومن تورجينيف ودستويفسكي وتولستوى حتى تشارلز ديكينز وجون جائزورثي .

فأى تصور نقدى للرواية ينطوى على افتراضات الفلسفية حولها وعلى تاريخ مضمر لها ، أو تفسير لتــاريخها يــدعم هذا التصور ويؤكده . ولايزال تصور باختين الحركي لها من أنضج هِذه التصورات برغم مرور ستين عاما على بلورته له . إذ يرى أن والرواية ليست مجرد جنس أدبي كغيره من الأجناس الأدبية . لأنه بين الأجناس الأدبية التي اكتملت منذ أمد بعيد ، بل مات بعضها بالفعل ، تعد الرواية الجنس الأدبي الوحيد الذي مازال يتطور . إنها الجنس الأدبي الوحيد الذي ولد وترعرع في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ العالم ، ولـذلك فـإنه يغتــرن بها بعمق ، بينها دخلتها الأجناس الأخرى بـوصفها ميـراثاً ثبت واستقر . ويحاول الآن تطويع نفسه لشروط هذا العصر الجديد بدرجات متفاوتة من النجاح والإخفاق، (٩٠) . هـذا التصور الفلسفي للرواية يفترض حركيتها وديناميتها المستمرة . حيث تستطيع استيعاب عدد من خصائص الأشكال الأدبية الأخرى . وبحيث يصبح من الممكن ، كما فعلت الدكتورة لطيفة الزيات مع مجموعة محمد البساطي ، تصنيف عدد من القصص القصيرة المترابطة التي يشكل نرتيب الكاتب يوحي برابطة ما بين قصصها ، أو بتكامل عناصر السرد فيها ، على أنها رواية قصيرة . لأن حركية الرواية من حيث هي جنس أدبي تستوعب مثل هذا التصنيف ، وتقبل هذا التعاقب الجدلى

بين عدد من القصص القصيرة باعتباره بنية ذات طبيعة روائية تلعب فيها القصص دور الفصول الروائية المتكاملة . لكننا إذا ما حاولنا أن نطبق مصطلح الرواية على بقية قصص المجموعة السبع ، سنجد أن سعة صدر الرواية التجنيسية لا تستطيع استيعاب تباين وحداتها رغم إمكانية العثور على ربياط واهن ما بين هذه الوحدات . وإذا ما طبقنا خصائص الرواية الأساسية التي يجملها باختين في ثلاث خصائص جوهرية على العمل كله ، سنجد بعض الصعوبة في ذلك .

فباختين يرى «أن هناك ثلاث خصائص أساسية تميز الرواية من حيث المبدأ عن غيرها من الأجناس الأدبية: أولاها اتسامها بالتجسيد الأسلوبي أو الأسلوب ذي الأبعاد الثلاثة Stylistic three-dimensionality وهو أمر وثيق الصلة بالوعى متعدد اللغات الذي يتحقق في الرواية ، وثانيتها التغير الجذري الذي تحدثه في التناسق الزمني للصورة الأدبية وتكامل بناتها ، وثالثتها هي المنطقة الجديدة التي فتحتها الرواية لبناء الصور الأدبية بناء متكاملا ومتساوقا ، وهي منطقة الارتباط الوثيق مع الحاضر في كل تجلياته المتعددة والمفتوحة . وخصائص الرواية الثلاث نلك تتفاعل عضويا فبها بينها ، وتتأثر إلى حد كبير بالتمزق الـذي انتاب الحضارة الأوروبية في لحظة نهوضها التاريخية من مجتمع شب أبوى يعان من العزلة الاجتماعية والصمم الثقافي. ودخولها إلى مرحلة العلاقات الدولية والتداخل اللغوي ، حيث أتيح للثقافة الأوروبية التعامل مع عدد متنبوع من اللغات والثقافات والأزمنة ، بصورة أصبح معها هـذا التعدد من العناصر الحاسمة في الحياة والفكر»(١١) . هنذه الخصائص الشلاث تتحقق بقدر متفاوت في نص البساطي ، وإن قبل نصيب الخصيصتين الثانية والثالثة منها إلى حد كبير . لأن النص وإن كان ثريا بتعدد لغاته بالمعنى الباختيني الواسع لهذا التعدد ، فإنه يفتقر إلى حد كبير إلى تكاسل البنية النزمنية ، مهما كان تصورنا هٰذه البنية مرنا ومطاطا . صحيح أن حظ النص كبير من الخصيصة الثالثة التي تفتحه على جانب مهم من جوانب الحاضر الاجتماعي ، وهو الواقع الريفي المصرى في تجليباته المتعددة ، لكن هذا الانفتاح على الحاضر لا يبني لننا صورة متكاملة البناء أو متساوقة الشركيب ، وإن اتسم بالرهافة والحساسية والثراء

أما الخصيصة التي تتحقق في هذا النص بشكل متكامل ، فهى أولى خصائص باختين الأساسية بتجسيدها الأسلوبي ولغاتها المتعددة . وهي خصيصة إذا فهمناها في بعدها العام لا تنفرد بها الرواية وحدها ، ولكن تتميـز بها كــل النصوص السردية الجيدة في حوارها الفعال مع الواقع الحضاري المذي صدرت عنه . لأن والوعى الثقافي والإبداعي الجديد يعيش في عالم متعدد اللغات بشكل فعال . فقد أصبح العالم متعدد اللغات بصورة لا رجعة فيها على الإطلاق . وانتهت مـرحلة اللغات القومية التي كانت تتعايش مع بعضها وقد انغلقت على نفسها وصمت أذنيها عن غيرها . وقد أخذت اللغات تلقى بظلالها على بعضها البعض ، بصورة لم يعد معها باستطاعة أي لغة أن ترى نفسها إلا في ضوء لغة أخرى . وحتى التعـايش الساذج والعنيد بسين اللغات المتعددة داخل اللغة القومية الواحدة انتهى هو الآخر , ولذلك ، فإنه ليس ثمة تعايش سلمى بين الملهجات الإقليمية واللغات الاجتماعية والمهنية الخاصة والمصطلحات المتخصصة واللغة الأدبية واللغات التجنيسية داخل اللغة الأدبية ولغات المراحـل المعينة . . . إلغ،(١١) .

لذلك ، فإن تعدد اللغات بهذا المعنى الباختيني في نص محمد البساطي من الأمور التي تجذر علاقته بالمواقع الاجتماعي المتحول أبدا ، وليس من محددات تجنيسه الروالية التي يمكن تلقيه وفقا لها أو تفسيره على أساسها . صحيح أن أحمد نقاد مدرسة الشكليين الروس وهنو فيكتور شكلونسكي ينرى أن «التكرار والتنويعات المختلفة على الأشكال القصصية القصيرة حينها تنتقل إلى مستوى الحبكة الروائية تصبح إحدى خصائص الرواية البنائية:(١٣) ، لكن هذا التكرار وحده ، وهو متحقق بالفعل في النص ، لا يكفى للتعامل مع مجموعة قصصية على اعتبار أنها رواية ، ولا حتى لاجتزاء عدد من قصصها واعتبارها رواية قصيرة . بالرغم من أن هذه المجموعة القصصية الجميلة لمحمد البساطى تستخدم لغات متعددة وتعقد علاقتها الجدلية الحميمة مع الواقع الذي صدرت عنه . لكن نفى التجنيس السروائي عن هذه المجمسوعة الشيقية من النصبوص لا يحل إشكاليات التجنيس، وبـالتالى إشكـاليات التلقى والتفسـير فيها ، لأن العلاقة التي يقيمها البساطي بين مفردات قصصه ، والعالم الذي تتخلق لنــا تفاصيله من خـــلال الجدل بــين هذه

المفردات ، يجعلان التعامل معها باعتبارها مجموعة قصصية كغيرها من مجموعات القصص الجيدة نوعا من الظلم الفادح لها . وهذا هو ما يفرض على النقد البحث عن موشح تجنيسى مغاير يتم عبره تلقيها وتأويل كشوفها .

والواقع أن قصص هذه المجموعة هي التي تطرح عل قارتها تناولها باعتبارها أقرب ما تكون إلى بنية الحلقة القصصية ، وهي بنية متميزة تساهم في خلق روابط داخلية بـين مفردات المجموعة القصصية وتبلور عالما فريدا بجعل أدوات القص عاملا فعالا في صياغة رؤ اه ، وتحديد ملامحه ، وبلورة إيقاعه ، وخلق ذاكرته الداخلية الحاصة . والواقع أن الحلقة القصصية هي بنية سردية جديدة نسبيا على الأدب العربي الحديث ، وإن كانت القصة العربية القديمة هي صاحبة الفضل في ابتداعها في واحدة من أعظم النصوص القصصية العربية والإنسانية (ألف لبلة وليلة) ، ثم عرفتها القصة الغربية معد ذلك منذ نهاية القرن الماضي ، في (صور الرياضي التخطيطية) لإيفان تورجنيف ، وبداية هذا القرن في (أناس من دبلن) لجيمس جويس ، وفي (فن الجوع) لكافكا ، (ومراعى السهاء) و(المهر الأحر) لجون شتاينبك ، و (المنفى والمملكة ) لالبير كمامي ، و(اللذين لا يقهرون) لوليم فنوكتر ، و(واينسبنرج أوهناينو) لشينزود أندرسون وآخرون(١٣) . بل إن أعمال فوكنر كلها ليست في حقيقة الامر ســوى حلقة قصصيـة متراكبـة تتغيا خلق عــالم يوكناباتوقا الموهوم والاكثر مصداقأ وإحكاماً من العالم الواقعى نفسه .

وتتكون الحلقة القصصية من مجموعة من القصص القصيرة التى تتمتع كل منها باستقلالها الذاق ، بينها يتخلق بينها دببن غيرها من أقاصيص الحلقة نوع من الحواد الخلاق الذي ينهض في أجل صوره على تكامل العالم والرؤى وفي أقلها مباشرة على نوع من الجدل الباطني بين بعض قصص المجموعة ، يضغى عليها نوعا من تكامل العوالم ، ويشرى دلالات كل نص من نصوصها على حدة . ويدوسع من أضاق تلقيه ومن إمكانات تأويله . وتسعى الحلقة القصصية إلى أن تساهم كل قصة من تأويله . وتسعى الحلقة القصصية إلى أن تساهم كل قصة من خبرة القارىء بها وتحرير استجابته لها وإعادة النظر فيها تلقاه منها

ومن غيرها من القصص بعد كل حلقة . بمعنى أنها تغير من اليات عملية التلقى التي تتسم عادة بقدر من الحركية داخل بنية العمل الأدبي نفسه ، وتدفع بحركيتها إلى خارج البنية المستقلة نكل نص على حدة ، حالبة إلى آلبات تلقيه عناصر من خارج البنية الداخلية لكل قصة ولكن من داخل ما يمكن تسميته بمجرة الحلقة ذاتها ، وكلها تقدمت الحلقة وتنامت مفرداتها كلها تطورت في داخلها أنساق من المرؤى والتكرارات تساهم في تحرير العلاقات داخل كل مفردة من مفرداتها القصصية ، وتسم الحلقة كلها بطابع من المراوغة والحركية المستمرة . وقد شبه إنجرام هذه الخاصية البنائية للحلقة بحركة العجلة التي شبه إنجرام هذه الخاصية البنائية للحلقة بحركة العجلة التي التحرك للأمام إلا من خلال الدوران التكراري(١٤).

فبينها نجد وأن كل قصة من قصص الحلقة تتسم بالبساطة ، فإن آليات العلاقات بين القصص داخل الحلقة تطرح في كثير من الأحيان مجموعة من التحديبات على النباقد . لأنه مثل الأجزاء المتحركة في المتحركات(١٥) ، حيث الأجزاء المترابطة والمتداخلة في الحلقة القصصية تبدوكأنها تغير من أوضاعها وعلاقاتها مع الأجزاء الأخرى كيا تتحرك الحلقة إلى الأمام في نسق تنطورها التكنزاري الخاص . وتحنول صورة العنلاقات الداخلية وتغايرها يبدل بالتالي من دلالات الأجزاء التي سبق لنا أن تلقيناها بشكل مغاير من قبل . ولذلك فإن البنية الحركية بنينة مراوغنة تتطلب مننا دراستها بشكبل تفصيل دقيق كلها تطورت الحلقة من المقصة الأولى حتى القصة الأخيرة،(١٦) ، لأن الكتابة القصصية في الحلقة من النوع الذي يمكن تسميته بالكتابة المزدوجة ، إذ يتبدى مستوى الكتابة الأول فيها نعرفه من كتابة قصصية ، وفي التفاصيل الدقيقة التي تنطوي عليها كل قصة من قصصها ، أما المستوى الثاني فهو من نوع الكتابة غير المنظورة التي تسفر عن نفسها من حــلال احتيار الكــاتب للقصص التي يضمها إلى الحلقة ، وترتيبه لهـا بطريقـة معينة ينطق فيها الترتيب السافر ببعض ما يريد أن يقوله ، بينها تنبئنا الترتيبات الأخرى المسكوت عنها والمغفلة ببقية ما يستهدفه . وهذا ما يجعل البنية الحلقية على درجة كبيرة من الأهمية لا في توليد المعنى الكلي للعمل فحسب ، وإنما في تحرير المعان الجزئية لكل قصة من قصصها كذلك .

وسواء كانت هناك درجة من القصدية من جانب المؤلف كما في حالة فوكنر وشيرود أندرسون وجون شتاينبك ، أو تخلقت البنية الحلقية بطريقة عفوية أو استرجاعية كيا هو الحال عنىد جويس وكامو وكافكا ، فلابد من توفر حد أدن من العلاقات الداخلية لخلق دواعي تلقى المفردات في سياق البنية الحلقية ، ولبلورة نوع من التوتر بين حاجات كل نص على حمدة وضرورات بنية الحلقة بوصفها كلا يساهم في إثراء كليهما معا ، ويؤثر على بنية كل قصة وعلى نغماتها الأساسية المتكررة وقضائها وشخصياتها ومناخها العام . وتعتمد البنية العامة للحلقة على التضافر المستمر بين عنصرين أساسيين: النكرار الذي تتردد فيه مجموعة من الترجيعات النغمية ، سواء تعلق الأمر بالفضاء أو الموضوع أو الشخصية ، والتطور المطرد سِدْه العناصر التكرارية بحيث يلقى كل تجل جديد لها بظلاله على تجلياتها السابقة من ناحية ، ويهيىء القارىء بشكل مسرهف لتبدياتها اللاحقة دون قسر أو تعمل . فالحلقة القصصبة هي البنية التي لا ينفصل فيها بناؤها عن اسمها ذاته ، والتي تشمل حلقيتها كل شيء فيها من الشخصيات إلى الأحداث إلى الفضاءات نفسها . وحتى تبلغ الحلقة القصصية درجة عالية من الإحكام البنائي والفاعلية لابد أن تتمحور حول عنصر أو عدد من العناصر المركزية ، وأن ترتبط قصصها معا بطريقة . يتحقق فيها التوازن بين الاستقلال الفردى لكل قصة على حدة ، وضرورات وحـدة بنائيـة أكبر هي الحلقـة القصصية كلها . هذا ، ولابد أن يتوفر في تتابع قصص الحلقة درجة من النمو والتطور من قصة إلى أخرى ، حتى ولو كان هذا النمويتم على المحور الرأسي في اتجاه التنوع والعمق بدلا من المحور الأفقى بنموه الخطى المعهود ، وألا يكون هذا النموعل حساب التوازن بين الاستقلال الفردى للقصة ووحدة الحلقة بوصفها كلا ، لأن تغلب الأول على الثاني يضعف البنية الحلقية كها في (اهبط ياموسي) لفوكنر ، بينها تغلب الثاني على الأول كها في (هضبة تورتيلا) لجون شتاينبك يميل الحلقة إلى نوع فني أقرب إلى الرواية منه إلى الحلقة القصصية . لأن أحد العناصر المهمة في الحلقة القصصية ضرورة المحافظة على الوحدة دون الإجهاز على التعددية أو إلغاء فردية كل نص واستقلاليته . والنمو في الحلقة القصصية يختلف عنه طبعا داخل كل قصة من قصصها أو داخل بنية قصصية أشمل وهي الرواية ، لأنه من الضروري أن ينهض هذا النمو على بنية ذات تتابع ولكنها تنطوى على فجوات مهمة داخل هذا التتابع ذاته يجول دون تلقى الحلقة بوصفها عملاً واحدا مستمبرا ، ويبقى على ما فى تعدديتها البنيوية من تنويعات ، أى على بنية الترجيعات النغمية المتداخلة . ولا أريد هنا الدخول فى مجاهل التصنيفات المختلفة للحلقات من التوليف إلى الترتيب إلى التكامل ، ولا إلى علاقة البنية الحلقية بالعقلية الاسطورية أو التفكير الشعبى ، وغير ذلك من القضايا التى يطرحها إنجرام فى دراسته المنهجية لها . فكل ما أردت أن أقدمه هنا هو ملاعها البنائية العامة وأهم سماتها القصصية التى لابد من مراعاتها عند كتابتها وتلقيها على السواء . ذلك لأن مجموعة البساطى الجديدة تقدم لنا تنويعها الفريد على بنية الحلقة القصصية فى عدد من قصصها ، بينها تضم كل نصوصها داخل بنية الديوان الأعرض،وهو أمر ستضح لنا تفاصيله بعد التحليل النقدى لقصصها .

### (٢) (منحني النهر) . . ومدخل القراءة النقدية

بعد هذا الحديث الموجز عن الفوارق التجنيسية بين الرواية والحلقة القصصية ، علينا أن نقرأ قصص حلفة البساطي القصصية تلك . وفي البداية أود العودة إلى المجموعة نفسها وربطها بمجموعة البساطي السابقة ، لأنني عندما كتبت عن المجموعة السابقة لمحمد البساطي (هذا ماكان) اخترت لمقالي عنها عنوان والقصة كلوحة متفجرة بالحركة»(١٧) ، وهو العنوان الذي رأيت أنه أكثر العناوين دلالة على منهج البساطي في بناء السرد في هذه المجموعة . فـالقصة عنــده لوحــة تبدو للوهلة الأولى كأنها ساكنة هادئة لا حركة فيها ، تتناغم فيها الألوان وتتكاثف الظلال وتتساوق التكوينات ، لكنها في نهايـة الأمر لوحة لا يحدث فيها شيء يستحق القص ، ولكنك ما إن تمعن التفكير فيها ، وتتأمل جزئياتها ، حتى تدرك كم كان خادعا هذا المظهر الهادىء ، وكم يدمدم هذا السكون البادى بسورات وتفجرات مذهلة تكشف لك عن أكثر الأبعاد عمقا وخفاء في الواقع والنفس البشرية على السواء . وقد ظل البساطي محافظا عل هذا المنهج الشعرى الجميل في الكتابة في مجموعته ، أو بالأحرى حلقته القصصية الجديدة (منحني النهر) ، وإن طوره إلى حد كبير وأرهفه وأضاف إليه مجموعة من السمات والملامح الجديدة . فقد اهتم بأن تكون القصة/اللوحة أكثر ما تكون

نصاعة واتزانا ومشابه للواقع ، وأقدر ما تكون في الوقت نفسه على مفارقته والتعامل معه بمنطق الاستعارة التي يقيم فيها الفن مع الواقع علاقة جدل فعالة وخلاقة ، وأصبح سطح القصة / اللوحة عنده يعج بالعديد من المجتزءات الهادئة المتوترة معا ، التي يدور بينها حوار بل جدل خصب ثرى لا يأخذ علاقات التجاور على عواهنها وإنما يسيطر عليها سيطرة التشكيل على عناصر اللوحة ووعيه بعلاقات الكتبل والالوان وضرورة تناغمها ، ولكن ثمة فارقاً كبيرا بين لوحات البساطى المرسومة التشكيلية المشابهة للواقع وجدليته وبين سكونية اللوحة التشكيلية المشابهة للواقع ، لأن البساطى شغوف بتفجير العلاقات بهدوء رصين داخل لوحاته تلك بالصورة التي تعج معها اللوحة بحركة انسيابية دائمة تشاكد كلما تصددت القراءات ، وكلما طال الإنصات إلى ما يسر به النص المضمر من رؤى وإحالات .

كما تنطوي القصة/اللوحة عنده على عوالم نوعية متباينة من حيث العمر والجنس والوضع الاجتماعي ، ولكنها متماثلة من حيث الفهر والرغبة في كسر الطوق ، والتوق إلى عمل شيء في واقع لا يحدث فيه على السطح شيء سوى بعض تجليات طقس الإحباط والقهر والاندحار . وتتسم القصة/اللوحة عنده بأنها مقدمة سردية في معظم الأحيان من منظور الكاتب/المراقب التقليدي برغم مجافاتها لكل تقليد ، وتفجيرها لهذا الأسلوب التقليدي في ظاهره من الداخل . فالسود عنده مسروي عادة بضمير الغائب (باستثناء وحيد هو قصة دحلم الحلاق، المروية بضمير المتكلم)، ولكنه لا يستحدم الفعل الماضي الذي ارتبط تقليديا بهذا النوع من السود الذي يدفع الحدث في الزمن ، ويخلق مسافة حيادية بينه وبين القارىء . فجل الأفعال عنده مضارعة كأنها تروى عن عالم أبدى الحضور ، حتى لــو تصدرت وكان و أو بعض الأفعال الماضية بدايات القصص أو أوائيل الفقرات ، فإن بقية الأفعال الأساسية الى تتبعها مضارعة تستهدف خلق حالة دائمة من التوهج والاستمرارية . وإذا ما لجأ وسط السرد إلى الفعل الماضي ، فإنه يكون عــادة مبنيا للمجهول ليجنبه استبعاد الفاعل إسدال ستار الماضي على الفعل ، ويكسبه البناء للمجهول نوعا من الحضور المرتبط عادة بالبناء للمجهول في اللغة العربية . فدون هذا الحضور الطاغي

تفقد بنية القصة/اللوحة بعض توهجها المبتغى الذى بمنحها ثلك الحركية الدائمة ، ولذلك يحرص البساطى عليه فى كل سرده القصصى حرص الفنان الواعى بأهمية الحضور لهذا النوع المخاص من البناء القصصى .

ويتعزز هذا الحضور الفعال الطاغي عند البساطي من خلال استخدام منظور المراقب المحايد ظاهريا في القص حتى في وحلم الحلاق، المروية بضمير المتكلم . أي تقديم العمل ، كما تقول أستاذتنا السدكتورة لـطيفة الـزيات ، من خــلال ووجهة نــظر الكاتب الراوى . والراوى هنا أبعد ما يكون عن الكاتب العليم بكل شيء . راوى محمد البساطي ، شأنه شأن رواة كتاب الستينات ، لا يزعم لنفسه معرفة الحقيقة في كليتها ، ظاهرها وباطنها ، لا يعرف عنها سوى ما ترصده حواسه وخاصة حاسة البصر . وهو راو موضوعي ومحايد . يسجل الظاهرة من الخارج دون أن يعلق عليها أو يناقشها . ودون أن يـزعم لنفسه الحق في التغلغـل إلى داخلها أو تبيان أسبابهـا ومسبباتها . وهذه الرؤية القاصرة للحدث من خمارجه دون داخله ، تجعل الوصف دائها وأبدا أقل من الموصوف . وتدعو القارىء والأمر كذلك إلى المساهمة مساهمة فعبالة في عملية القراءة باستكمال ما لم يستكمله الكاتب . وباغشاء النص بالمشاعر التي تعمد الكاتب عدم استثارتها. وبإعمال خياله ووجدانه معا . إن محمد البساطى بحركنا عاطفيا لا عن طريق الإثارة العاطفية بل بالبعد ما أمكن عن الإثارة العاطفية . وهو في كمل الحالات لا يجعل الموصف زائداً أو حتى مساويها للموصوف . وإنما يأتي به دون الموصوف . نائيا به عن الإغراق في العاطفية ، وداعيا القارىء لكي يكمل مالا يقال . وأن يغني ـ بمشاعره ما استبعد من النص ، كها نبكى نحن حين يعز الدمم على صاحب المصاب (١٨).

وقد آثرت هنا أن استخدم توصيف الدكتورة لطيفة الزيات لهذه الخاصية المهمة عند البساطي حتى أنفى عن هذه الخاصية بعض ما قد يتبادر إلى الذهن بشانها . فحياد الراوى الظاهرى حياد متعمد وخادع معا ، لأنه ينطوى على رؤ ية واضحة للواقع وموقف فكرى عدد منه لا يقبل أى لبس أو غموض ، لأن الوصف الذي يعتمد على العناصر المرثية الصلبة وحدها ويناى

عن التكهنات والافتراضات يستهدف تقديم العالم في صلابته وطزاجته وحضوره معا ، والابتصاد به عن كمل أثر للميموعة العاطفية منها والإنشائيـة . كيا أن العـزوف عن التعليق على ما يصفه ينطوى على مصادرة أساسية في كتابات السنينيات الجديدة والجيبدة وهمى احترام السواقع وافتسراض استقلاليشه وقدرته إذا ما قدم بفنية على الإفصاح وحده دون شروح للأسباب أو تبيان للمسببات . فهي رؤية لها محتواها الفكري المتساوق مع شكلها الفني ، وليست ورؤ ية قاصرة للحدث من خارجه، كما قد يتبادر لبعض من يسىء فهم ملاحظات الدكتورة لطيفة . فليس في الرؤية الفنية والفكرية التي يطرحها البساطي في هذه المجموعة أي قصبور من حيث معرفتها بالواقع الذي تقدمه ، أو وضوح موقفها مما يدور فيه من أحداث ، أو عمق فهمها لخرائط العلاقات والثقافات التحتية المتحكمة فيها . فوراء النص الذي يبدو محايدا وبريثا نص إيديولوجي بالغ الصلابة والتعقيد ، ولا يمكن تغيير أي من مكوناته أو تحوير رؤ يته إلا بتجاهل بعض ملامح النص أو التغاضي عن بعض عناصره المهمة .

وما تدعوه الدكتورة لطيفة هنا بأن هذا المنهج «يجعل الوصف دائها وأبدا أقل من الموصوف؛ هو موقف أساسي في كتبابات الستينيات الجيدة عند البساطي وبهاء طاهر وإبراهيم أصلان ، ينهض على احترام ذكاء القارىء والثقة في قدرته على الدخول إلى خبرائط عالمهم البسيط والشرى معا . فالقباريء المذي لا يدرك أن ثمة نصاً مضمراً يعج بالحياة والدلالات تحت سطح النص المكتوب لا يحسن قراءة ما يقرأه . ولن يفيده أي شرح أو تعليل ، غير أن هذا النص المضمر ليس خاضعا بأى حال من الأحوال لمزاج القارىء وليس متوقفا على كتابته له . فالقارىء هذه الأعمال ليس مطالبا وباستكمال ما لم يستكمله الكاتب، كما يبدو من ظاهر كلام الدكتورة لطيفة ، ولكنه مطالب فقط بفك شفرات هذه الكتابة المتميزة التي تعبد من نوع السهيل الممتنع كها يقولون ، فالكاتب قد استكمل عمله على خير وجه وبث في ثناياه كل المفاتيح الضرورية لتمكين القارىء من فك شفراته . واستبعد منه كل شوائب الإغراق العاطفي وكل أثر للنهنهات الانفعالية الزاعقة ، لأنه يتعمــد التوجــه لوجــدان القارىء من خلال عقله ، لا عن طريق إثارة مشاعره أو مداعبة

غرائزه كها كان يفعل بعض كتاب الأجيال السابقة . فرؤية الكاتب للواقع تتلبس هنا شكل الكتابة وطريقة التعبير لأنها تعى أن للشكل في العمل الأدبي محتواه ودوافعه ، وتسفر عن نفسها لا من خلال التعليقات المباشرة أو التكهنات المعرضة للخطأ ، وإنما من خلال نسجها لشبكة محكمة من العلاقات ، تتجاور فيها المتناقضات بمنطق يكشف عن طبيعة الجدل الذي يتحكم في حركة كل عنصر من عناصرها .

ولا تقتصر أهمية عـلاقات التجـاور وما يتخلق عبـرها من جدليات فعالة على البنية الداخلية لكل قصة من قصص هذه المجموعة الجميلة فحسب ، ولكنها تتجاوزها إلى عملية تنظيم القصص داخل المجموعة القصصية التي تحولت بحق إلى ما كان مدعوه الراحل الكبير عبد الحكيم قاسم بـ والديـوان القصصي، الذي يتميز عن المجموعة القصصية بوحدة العالم، ووحدة البنية، ووحدة السرؤية، ووحـدة التأثـير. والديوان القصصى تعبير أدق عن هذه البنية التي تنتظم في عقدها النضيد المجموعة كلها ، ولكنها تسمح لكل قصة من قصصها بأن يكون لها استقلالها النصى الخاص. فإذا كانت المجموعة القصصية مفهوماً قديماً انبثل عن أن الكاتب يصدر القصص التي تتراكم لديه عبر فترة زمنية معينة في مجموعة مهها وهنت الصلات بينها ، ومهما انعدمت أواصر العلاقات بين بناها ورؤ اها ؛ فإن الديوان على العكس من ذلك بحرص على إرهاف علاقات مفرداته القصصية بعضها بالبعض ، وعلى لفت نظر القاريء إلى دور هذه العلاقات في عملية توليد الدلالة في الديوان كله وفي كل نص من نصوصه المستقلة على حدة ، وعلاقة الجدل الخلاق بين مفردات المديوان القصصي أكثر رهافة ولا مباشرة من تلك التي تتولد في الحلقات القصصية ، لأنها لا تعتمد على الصلة المساشرة التي تخلفهما وحمدة الشخصيات أو تواتر المكان وتتابع الحمدث في الحلقة القصصية . وإنما على جدل مجموعة من الخصائص والرؤى الكيفية المتغايرة التي تنهض وحدتها وتكاملها على تغايرها ذاك. وفي هذا النوع من العلاقات تلعب كـل مفردة من مفردات النص ، وكل استراتيجية من استراتيجيات القص ، دورها الكامل في العمل كله ، بدءا من العناوين وحتى النهايات القصصية المفتوحة مرورا بكل التفاصيل والجزئيات الموحية والمثقلة المعاني والدلالات .

# (٣) تنابع صيغ الجدل بين فصول الحلقة القصصية .

ففي قصة العنوان ومنحني النهري، وهي قصة المفتتح في حلقتنا القصصية ، لأن العنوان هو مستهل العمل ومفتتحه ، ندرك أن هذا الاختيار ليس عاطلا عن الدلالة بأى حال من الأحوال عند قراءتنا للقصة نفسها ، ثم سرعان ما نكتشف بعد الفراغ من قراءة القصص جيعها أنه عنوان دال على الحلقة القصصية التي يتشكل منها العمل برمته . لأن العنوان إن كان مترعا بالدلالة المكانية في القصة كها سنجد بعد قليل ، فإنه دال على الكتاب كله من حيث دلالته الأعم على تناول الموقف في كل نص عند منحنى دال من منحنياته ، منحنى اللحظة النفسية في الغالب ، أو الذروة الشطورية في بعض الأحيان . فالقصمة تبدأ: وكانت أشجار الكافور العالية تتكاثف عند منحني النهر ، ثم تعود لتستقيم مع الشاطىء . كانت البقعة الظليلة رطبة دائيا ، والأرض تبدو كالمبتلة تغطيهما أوراق الشجر الجافة . عندها تبدأ دور البلاة، ( ص ٥ )(١٩) ، وهي بداية تؤسس الطبيعة الاستعبارية لمنهج البساطي القصصي . فتكاثف أشجار الكافور عند منحني آلنهر يبدو للوهلة الأولى كأنه وصف لطبيعة المكان ، وهو بالفعل كذلك ، ولكنه علاوة على ذلك يستهدف جذب انتباه القارىء إلى تكاثف الدلالات عند منحنيات التعبير قبل أن تستعيد استقامتها الخادعة . فتكاثف الأشجار يترك بقعة ظليلة رطبة دائياً ، تبدو عندهما الأرض كالمبتلة وتتمايز بذلك عن غيرها من البقع المكشوفة التي تنتهكها الشمس . وكأنما يدرب الكاتب قارثه من البداية على هذا النوع الدقيق من الملاحظة التي لا تكشف له القصص بدونها عن معانيها المخبوءة . ولا يكتفى الكاتب في تدريب لقارئه بهذا القدر الدقيق من الملاحظة ، ولكنه يكشف لــه كذلك عن دلالة المنحني الذي يعني شيئا مختلفا لـالأهالي من ذلك الذي يمثله للصيادين أو حتى الحمير .

أما النساء فهن معقد اهتمام النص وجال الكشف هن بقية دلالات المكان السرية فيه . إذ تخرج هؤلاء النسوة ، وأى نسوة ، إنهن نساء البيوت الكبيرة ، في الأمسيات الصيفية في مجموعات صغيرة ، وقد تلفعن بملاءاتهن وأخفين وجوههن داخلها يقصدن هذه البقعة المظليلة الرطبة شبه المبتلة عند الاشجار ، ويقصدن معها على المستوى الاستعارى للنص كل

ما يفضى به الظل والابتلال والرطوبة من إيماءات حسية . يتلفغن بظلالها بدلا من تلفعهن بالملاءات ، فقد نضون في ظلها البليل بعض تلك الملاءات أو لم تعدن تتحرجن من انحسارها عنهن . وبانت الأذرع العارية العبلة المغوية . وأخذن يتضاحكن ويغنين وينثرن مرحهن الحذربين الأشجار، فيتطاير منه شرر عذب يكهرب الشبان الذين حطوا رحالهم عند الجسر يراقبون ما يجرى عن بعد ، يرهفون السمع إلى أصداء الضحكات الرنانة ، ويتجاذبون أطراف الحديث ، بينها تهفو عيونهم إلى أطراف الملاءات المنحسرة عن الأذرع البضة المغرية . وتتسقط آذانهم نثار الكلمات التي تتطاير مع النسيم . ثم تخرج طفلة من بين النساء وتسير رأسا إلى الجسر الذي يجلس عليه الشبان ، تقف لحنظة أمامهم تحدق فيهم واحدا بعمد الأخر، في صمت ودون كلمة، ولكنه صمت فصيح جل معد لا يستطيع أحد من الشبان كسر طوقه الصارم ، ثم تستمر في طريقها حتى نهاية الجسر متجاوزة إياهم ، وفي طسريق العودة كانت ترجع جريا دون أن تلتفت إليهم . ألم تهتك سرهم ؟ إذن فها عاد هناك مبرر لتكرار المواجهة .

لأن هذه القصة الخالية كلية من الحوار ، كلوحة صامتة ، تعتمد على التركيز الشديد والاقتصاد في التعبير ، وتنأى عن أي تزيد أوحشو . ويواصل الشبان الحديث ، ومراقبة النسوة حتى يعدن من نزهتهن اليومية ، ويتفرقن في حواري البلدة لكنهن في رحلتهن وتفرقهن ، وفي هذا الحوار الصامت المليء بالدلالات بينهن وبـين الشباب ، حـوار لا تتبادل فيــه كلمــة؛ ولا حتى إيماءة، ولكن طرفيه واعيان معا به ومدركان لطبيعته . وتبقى النساء في دائرة مراقبة مترصدة ما ، عين تسع مراقبتها كل شيء وتترصد كل نأمة ، تظل ملتبسة في هذا النص الأول أو متوحدة مع جماعة الشبان فيه ، ولكنها ستتكشف بالتدريج عها تنطوى عليه من تربص وشر في القصص التالية . هذا هو كل ما تقدمه لنا قصة العنوان . لكنها استطاعت من خلال مجموعة اختياراتها الحاذقة للمكان عند منحني النهسر حيث تتكاثف الأشجبار ، وللزمان في أمسيات الصيف التي يتبدد قيظها مع الأصيل ثم ترق النسائم فيها عند الغسق ، وللحالة التي تزحف فيها العتمة على الأشياء وتسربلها بحالة أقرب ما تكون إلى تلك التي تنتاب الشخصيات وهي تعج بلواعج الجسد والصبوات الحسية

المضمرة ، وللنهاية التى تنهى المشهد ولكنها تترك الحالة مفتوحة والأسرار مفضوحة وعارية ، أن تقدم لنا لوحة ثرية بالتفاصيل والمعانى . كل لون فيها منتقى بعناية فائقة ، وموزع تشكيليا على سطح اللوحة باتساق محسوب ، وأن تكشف لنا من خلال تشكلات الكتل والاحجام فى اللوحة عن الشهبوات المحبطة والاشبواق الحبيسة بحسباسية شباعر لا يجتباج إلى التصريح الفظ ، ويكتفى بالتلميح الرقيق وحده .

وهذا هو ما نجده في القصة التالية والبنت تغتسل؛ التي تجيىء بعد ومنحني النهر، مباشرة وكأنما لتسجل أول نأمة في هذا العالم الراكد المتفجر مصا بلواعج وصبىوات مدمـدمة ولكنهــا صامتة ، ولتجسد أمامنا وبمنطق القصة السابقة نفسه ، الخالى من الحوار وكأننا أمام شريط سينمائي صامت ، أول فعل حسى مترع بالبراءة والاحتفال بالجسد في تـالقه وفي اكتفــاثه بــذاته وبطَّقَس الطهارة ، لا التطهر من ذنب أوجريزة ، وإنما الطهارة البريئة في ألقها الشهوى المغرى . ولا يفسد هذه الطهارة وهذا المشهد الشعرى الجميل كله إلا الإحساس الدائم بأنها واقعة في قبضة مراقبة تتربص بها ، عين السرجل ذي الجلبـاب الداكن الذي تحرك من هجمته داخل المصل ، وأزاح أوراق الشجرة بين فرعين صغيرين بحذر وخفة حتى إن العصفـور المنكمش تحت ورقة عريضة على أحد الفرعين لم يشعر به وظل في رقدته لم يتحرك . ويكشف لنا حرص القصة على تأكيد أن حركة الرجل كانت على درجة كبيرة من الهندوه ، حتى إنها لا تحس ، عن رغبتها في إرهاف حدة التضاد بين حركة البنت المترعة بالحيوية والعرامة وبين سلبية الرجل البادية والكاذبة معا . وهي سلبية كاذبة لأن عدم إحساس الطائر بها لم يمنع القصة من تسجيلها بهذه الدقة التي ترسم ملامح الرجل الغامض وطبيعة حركته . ولأنشا سنعرف من بقية القصص أن الرجبال في هذا الصالم يتربصون بحركة النساء حتى يخمدونها . فالقصة تريد أن تكمل بذلك دائرة التعارض بين الرجال والنساء الني أسست بعض ملاعمها في القصة السابقة . وزمن هذه القصــة الجديــدة هو الفجر . وغبشته التي لا تفترق كثيرا من حيث درجة الإضاءة عن عتمة الغسق ، ولكنها تختلف عنها كلية من حيث ما تعد به من ضوء ساطع فاضح . أما الحدث فلا يزيد عن بنت خرجت في غبشة الفجر تغسل ملابسها في النهر وتغتسل به ، ربما عند

المنحنى نفسه الذى تتجمع عنده النسوة فى الأماسى . لكن هذا الحدث البالغ البساطة يتحول تحت وقع معالجة البساطى الشعرية الحافقة إلى احتفال بهيج بالجسد الباهر المتألق فى غبشة الضوء \* احتفال لا يدوم لأن إطلالة أول شعاع للشمس تباغته وتنتهك طهارته التى استباحتها العين المراقبة وهتكت حرمتها بتلصصها ومراءاتها من خلف حائط المصل ، وتخفيها وراء مسوح ورع مفترض كاذبة .

وما إن ننتقل للقصة الثالثة وللموت وقت، حتى يتغير هذا المشهد الصامت المفعم بالتوتر والجدل الذي ران على القصتين السابقتين ، إذ يتغير فيها إيقاع القص ومنهجه ، وكأن فعل الاغتسال الذي قدمته القصة السابقة ، بما فيه من احتفاء البنت بجسدها الجميل التي تسجل ارتعاشات الماء حركت الرجراجة ، قد مهد للفعل الأكبر الذي اقترفته ابنة الدغيدي في هـذه القصة ، وأدى إلى حلهـا . وكأن الحركة المراثية التي انتهكت براءتها باختلاسها النظر لما حرم عليها هي المقدمة لفعل هتك عرض بنت الدغيدي اللا مسماة في هذه القصة . فلسنا ف وللموت وقت؛ أمام مشهد مثبت في لحظة زمنية واحدة ، كأنه مرسوم على مرآة لوحة زاخرة بالألوان ، ولكننا إزاء فعل يتفتح في الزمن ويسرد علينا تاريخه ، وتبنى القصة هذا الفعل بمنطق جدلي أبخاذ تسري قوانينه في كل ثنايا النص ، بدءا من تسمية كل الشخصيات في القصة ( خليل وابنه سالم والدغيدي وأبناؤه الثلاثة عبد السلام وشاكر وزيدان وسعديه الدايمة ) ما عـدا الشخصيتين الأساسيتين: بنت الدغيدي ذات الأربعة عشر ربيعا ، والفاعل المجهول بها الذي ملا لها حجرها بالتوت الفعل والاستعارى معا . كأن حرمانها من الاسم حكم مسبق بمسوتها المرتقب: موت بنت المدفيدي ومسوت ابن العسزب الغريب متجسدا في بلرته الحرام معا ليخلق الجدل بين المسمى والمحروم من الاسم في النص أول ملاسح الجدل بـين الحياة والموت في النص والواقع معا . وحتى خلقها لهذا الجدل الثرى بين الإيذان بموت البنت ، وبعث الحيوية في موات حياة خليل البقـال وامرأتـه ، وفي شبكة العـلاقـات المتخشرة بـين أبنـاء الدغيدي أنفسهم ، مرورا بجدل النزمن الذي تنسج عبره القصة تفاصيل الحدث وقد بدأته من قرب النهاية المتوقعة والمترقبة ، ثم حادث إلى لحظة اكتشاف خليل وعبد السلام معا

أن بنت الدغيدي قد حملت ، واستمرت خلال مراسم الإعداد للقتل وتوافد ابنا الدخيدى : شاكر وزيدان قادمين من ألمَّرى ، ثم عادت بالزمن مرة أخرى لتحكى لنا كيف تركا بيت أبيهما في العام الماضي بعد أن قررا حرمانه من أجرهما : وارتدت إلى الحاضر من جديد لترسم لنا ملامح القتل وتنتهى بالجثة الق وضعت في مجوال مغلق أمام ابن الدغيدي الأصغر على حمار مضى به في الطريق المفضى إلى النهر . هذه الحركة البندولية في الزمن تتجاوب مع الجدل السارى في كل ثنايا النص لتبلور لنا هذا الحوار الدائم والخصب بين الحياة والموت في هذا الواقع الريفي الحشن الذي يحكم قوانينه العسارمة على الجميع . ويرافق هذا الـزمن القصصى فى حركتـه البندوليـة زمن أخر واقعى هو زمن يوم الفتل الذي تبدأ القصة في صباحه وتنتهى بعد هبوط الليل/الموت على المغرية برمتها لا على بنت الدغيدي وحدها . لأن مناخ القصة كله ، ووصفها للقرية الفارغة عمدا وتواطؤا وتقصدا ، يصور لنا المـوت كأنه موت القرية كلِها لا موت ابنة الدغيدي وحدها . فالجدل بين الزمن القصصى المذى يتحرك بحدية بمين الحاضر والاسترجاعات المزمنية للماضي ، والزمن الواقعي الذي يزحف وثيدا على النص ، يأخذنا من الصباح حتى الليل وكأنه ينتقل بنا من الصباح الذي باغتت أشعته الأولى البنت التي تغتسل كيا باغت ابن العزب بنت الدغيدي وحدها فوق شجرة التوت وملأ لها حجرها به ، حتى زمن الموت/القتل/الليل .

وتحىء قصة و الجوال العائم و بعد ذلك ببدايتها قرب الفجر ، وكأننا في تتابع زمني محسوب ، لتكشف لنا عن مآل هذا الجوال المغلق الذي وضعه أبناء الدغيدي الكبار على ظهر الحمار أمام أخيهم الأصغر ودفعوا به في طريق الهر ، فالمصير الذي تقدمه القصة لهذا الجوال المغلق همر مصير كل الأجولة المغلقة المشابهة التي تنكب أصحابها ، بوعي أو بدون وعي ، والفجر من البيت قاصدا بوابة الحويس ، تتبعه امرأته الفضولية الفائوس الذي سيريق ضوده الواهن على الكثير مما المكلف بالبوابة ويإزالة كل ما يطفو أمامها من جثث الدواب النافقة في معظم الأحيان ، ومن أجولة الجثث النسائية المقتولة المتافية النسائية المقتولة

في بعضها الآخر . والقصة كها يقول لنا العنوان هي قصة و الجوال العائم ، ولذلك فإنه لن يخرج من أمام البوابة حيرا نافقة ، وإنما جوالا عائها تريد زوجته أن ترى المدفونة فيه وهي تؤكد و أشوفها يادرويش . . أشوفها . . دى م البلد . . والنبي من بلدنا ، (ص ٢٦) . والقصة التي تعتمد الاقتصاد والتركيز منهجا تكتفي بهذا التأكيد الافتراضي وحده ، لانه يكفى لمربط بين تلك الفتاة الحبل التي لا تكشف القصة عن هويتها ، وبين بطلة القصة السابقة . بل إن القصة تؤكد لنا كذلك ، وهو أمر له دلالته في عالم هذه الحلقة القصصية ، أن كذلك ، وهو أمر له دلالته في عالم هذه الحلقة القصصية ، أن حبلاوات . ولا تذكر أن ثمة مرة كان بالجئة رجل ، وهو أمر بالغ الدلالة على هم النصوص الأساسي كلها : وهو المرأة/ الضحية الرقيةة .

أما الرجل ، فإنه يلعب دور القاتل الغامض الغريب . إذ يطل على أفق هذه القصة من جديد صاحب العينين المراقبتين الراقد في المصلى المشيد على حافة النهر والذي رأيناه في و البنت تغتسل ، ليؤكد لنا النص أننا داخل إطار حلقة قصصية تتتابع فيها القصيص وتترابط وتتفاعل في أن ، لكنه لا يرقب هذه المرة فتاة تتعرى تغسل ملابسها وتستحم في النهر، وإنما يتابع انتشال الجثة من النهر عند الهويس بعد أن نالت عقابها الوادع ، وإذا كانت و البنت تغتسل ، قد آثرت أن تبقى هوية العين المراقبة في دائرة الالتباس والغموض حتى تشحنها بمدلالات وإيجاءات متعددة ، فإنها عمدت هنا إلى الكشف عن هوية صاحب العين المراقبة ، وربطها بفعل الفتل ، وشحنها بالمزيد من الاسترابات الغامضة والشر . وعلاوة على ذلك حرصت القصة على أن تربط لنا بين الرجل/المراقب/القاتل ورجلين.آخرين في هذه القصة تربطه بها علاقة تواطؤ من نوع غريب ، أولمها درويش الموكل ببوابة الهويس ، والثاني العمدة المخول باتخاذ إجراءات الدفن على مضض . لأن الرجال الشلالة بتصرفون في هـذه القصة وكأن ثمة عصا مايسترو غامضة تـوجههم جميعا ، أو كأن بينهم نوعا من الاتفاق غير المتفق عليه ، وهذا النوع من الاتفاق هو أكثر الاتفاقات صرامة وقوة .

فدرویش لا یحتاج أن یشرح له الرجل الغریب ، والمفترض أنه لا يمرفه ولم يره من قبل ، سبب نقره بطرف عصاه على شباك

و مندرته و فهو يفهم جيدا معنى هذه الشفرة المركزة . كلمة واحدة ينطقها الرجل ۽ الهويس ۽ تكفي لتلخيص الرسالة التي أبلغتنا إياها القصص الثلاث السابقة . فيخرج درويش على الفور هامسا بكلمة واحلة مركزة هي الأخرى و حالا ، ( ص ٣١ ) ولهما وقع الفهم والإدراك والشواطؤ . بل إن السرجسل الغريب حينها بمديده إلى جيبه يهمس درويش مبتعدا و استغفر الله ۽ رافضا أن يتقاضي ثمن دوره في اللعبة التي يفهم فصولها جيدا ويبدو سعيدا لاضطلاعه بها برغم و برطمته ، المستمرة بالتذمر وعدم السرضي . ففي ٥ استغفر الله ، تلك نـوع من الاستعلاء المشوب بالاحتجاج عل تصرف الرجل الذي يريد أن يؤجره على عمــل يعتبره درويش جــزءا من واجبه . حتى والرجل يذكره بضرورة أن يأخذ معه و ملاءة ، وهو تذكير يبدد أى ارتياب في علاقة الغريب بالجثة ، يسرد درويش بما يؤك. معرفته لدوره وواجبه ، وهي المعرفة التي تسفر عن نفسها في تحذيره لامرأته من النظر حولها أو من محاولة تعرف سحنة الرجل أو هويته ، ثم في إرسالها لاستدعاء العمدة حتى من قبل أن المفتمل مع مقدم العمدة يؤكـد حالـة التواطؤ ويحكم البنيــة الدائرة والتكرارية على النص برمته .

وقد رأت استاذتنا الدكتورة لطيفة الزيات أن هذه القصص الأربع تشكل رواية قصيرة (٢٠)، واكتفت في تناولها للمجموعة بقراءتها المرهفة لهذه القصص وتأكيد و أنها تنفرد بوضع مميز من حيث إنها تندرج في وحدة تجملها أقرب ما تكون لرواية قصيرة ، جديدة كل الجدة في أكثر من اتجاه ، وجميلة من حيث ترسى بلمسات الفرشاة لمسة بعد لمسة ، قصة بعد قصة ، الجو المفاحر السائد في البلدة في منحني النهر ، وخاصة بين الجنسين . وشيىء ما طازج وجديد في لمسات الفرشاة ، ومع أني أتفق مع الدكتورة لطيفة في قراءتها الحساسة المدهشة لهذه القصص وشيىء ما رهيب حين تتجمع اللمسات ه (٢١) . ومع أني أتفق الأربع كما يتبين من قراءتي لها ، وأعتقد أن كشفها للجدل السارى في القصص الأربع بين التعميم والتخصيص وإغلاق الحلقة بالتعميم من جديد بعد بدئها به يرهف من قراءتنا للقصص ويعمق وعينا بطبيعة القهر السارى تحت جلد المشهد كله ، إلا أني أستميحها العذر في الخلاف معها حول اعتبار

هذه القصص رواية قصيرة ، والاكتفاء بـاعتبارهـا جزءا من حلقة قصصية أوسع . وهذا هو الذي دفعها إلى إغلاق دائرة الجدل، بين التعميم والتخصيص فيها ، التي بدأت بالتعميم في القصة الأولى ثم أتجهت تدريجيا نحو مزيد من التخصيص في القصتين الناليتين ، وانتهت بالتعميم من جـديد في القصــة الرابعة . لكن هذا الجدل استمر بعد ذلك في المجموعة ، إذ جنع للتخصيص ثم عاد للتعميم ورجع ثانية للتخصيص في عدد من الدورات المتراكبة التي تؤكد الدورة والطبيعة البندولية للبنية القصصية عنده معا . ويبدو أن احتبار هذه القصص رواية قصيرة هـ والذي قصـر قراءة الدكتورة لـطيفة عليهـا وحدها ، ودفعها إلى إغفال بقية قصص الحلقة القصصية الجميلة . وفي هذا ما فيه من الظلم لبقية القصص التي تنطوي عل الكثير من الترجيعات النغمية للحن القهر ودراما الصراع بين الرجال والنساء في عالم هذا الريف الخانق الجميل . فبقيَّة قصص الحلقة تكتسب الكثير من جدل علاقتها مع هذه القصص الاربع ، وتواصل العزف عـل لحنها الـرئيسَى بين رجال القرية ونسائها .

# (٤) تراكب الدورات وبندولية الحلقة القصصية

إذ تدخل لعبة الرجال والنساء مرحلة جديدة في و بالنع الجمال ۽ تكشف لنا عن بعد آخر من أبعاد هذا الاتفاق الصاوم غير المتفق عليه بين الرجال ، الذي يحكم سيطرته على طرفي العلاقة معما . لأننا هنما بإزاء قصمة مثلث الخيانــة الزوجيــة التقليدي : بائع الجمال الذي أقعده المرض وزوجه وعاشفها منذ أيام صبياهما الأول وقبد جاء الآن بعبد أن أقعد المنرض الزوج . ولكن المعالجة القصصية الحاذقة أحالت هذا الموضوع التقليدي إلى شيىء آخر، إلى قصيدة عن حب قديم لا يريد أنَّ يبـــل ، ولا يمكن لـــه أن يتجـــد ، وكيف لحب قـــديم أن يتجدد ؟ ، وفي الوقت نفسه إلى كابوس يسيطر فيه باثع الجمال المهيض على المشهد والواقع برمته كها سيطر الموت والقهر عل مناخ القصص الأربع السابقة . إنه لا يأكل إلا لحم الجمال كيا تقول لنا القصة التي لا تنطوي عل شيىء مجاني أو معلومــات ملقاة على عواهنها ، وقد أحال زوجــه التي تقول لنا بشيىء من المباهاة إنه يناديها بـ و يا جل ، إلى جمل طيع صبور ، تتحمل

ضرباته التي تدمى أنفها ، وتعد له الطعام ، وتقدم له الجوزة بعد أن تشعلها ، وتسهر عل راحته . وها نحن نسمعها في المقصة ترغو بصوت واهن أقرب ما يكون إلى إرزام الناقة دون أن تفتح فاها . فيصحو على رغائها ويتناول وجبته من لحم الجمال ، ومن لحمها الحي الأسير المحروم الشاشف كلحم الجمال ، فالقصة عل المستوى الاستعاري للدلالـة هي قصةً أكل بائع الجمال لروح هله المرأة الرقيقة وإجهازه صل قصة الحب العذبة التي عاشتها مع رفيق صباها الذي كان يمطرها بالقبلات . ومع أن رفيق الصبا قد عاد ، وما كانت تظن أنه سيمود ، إلا أنَّ عودته قد جاءت فيها يبدو بعد فوات الأوان ، وبعد أن بدا أن الحب القديم ناء وسحيق ، وبعد أن أكل يائع الجمال بالفعل لحم جله الصغير: لحم المرأة التي يدعوها **و يا جلي ۽ وروحها .** 

ومع أن الحبيب يلاحظ عندما يدخل إليها أن وجهها و قد استطالَ قليلا ، وشفتاها منتفختان ، ( ص ٣٤ ) ، ولا يقول لنا النص كشفتي ناقة ، فإنه لا يكتشف الحقيقة المروعة إلا عل جرعات يبدوفيها الحدث كأنه يدودتحت وقع سلطة منوم سلب الجميع إرادتهم وقدرتهم على الفعل أو الاحتجاج . فعندما تستغرق الحبيبة في عملية الاحتفاء بزوجها ورعايته بـــــــــــلا من الاحتفال بحبيبها الذي كانت تنتظره يسمعها وقد ٥ أصدرت صوتا أشبه بصوت جمل صغيرتائه ) ( ص ٣٨ ) ، وعندما ترفع زوجها العليل من على الأرض لترقده في فراشه « بدا محدودب الظهر . وكانت حدبته عل شكل هرمي وقد صنعت ثقبا واسعا ف الضائلة الـداخليـة وبـرزت منــه ملـــاء داكنــة اللون ه ( ص ٤ ) ، ولا يقول لنا النص بالطبع كسنام الجمل . ويدلا من أن تلتفت المرأة إلى الحبيب العائد نراها وقد استوعبت كلية في طقس الدوران في فلك بائع الجمال الذي أحالها إلى جمل ناشف اللحم والروح ، وأجهزَ على المرأة القديمة الرقيقة فيها ، فانصرف عنها الحبيب ، تاركا إياها في فتحة الباب وهي في وضع أقرب إلى وضع ناقة بركت أمام بيتها : و كانت لا تزال في جلستها بفتحة البـاب ، ورأسها فـوق ركبتيها المضمـومتين ، ( ص ٤٢ ) . هكذا يقدم لنا البساطي قصة الحب القديمة وقد تحولت إلى كابوس يستوعب الحبيب ويشركه في عملية الاعتناء ببسائع الجمسال . لا يتبقى منها إلا أصداء ذكريسات واهنة ،

ومسخ امرأة كانت يوما بهية ومترعة بالحياة ، ولكن بائع الجمال الغريب أحالها إلى جمل معقور .

وكان من الطبيعي إذن أن تعض المعقورة الرجل في و عوده ، بعد أن تحولت إلى ناقة باركة في فتحة الباب في القصة السابقة . وإن جاءت العضة هنا من نوع فريد وغريب معا ، فالمرأة في عالم هذه الحلقة القصصية المحكمة لا يصدر عنها الشر أبدا ، وإن تصور الرجل عكس ذلك فإنها لا تكون عـل وعي بأنها مصدره . فأم محمد التي ترملت مرتين لم تقصد إيذاء الريس عبد التواب ، ولكنها أرادت دفع غائلة الموت عنها ، فقد حكمت عليها القرية أن تعيش الموت وهي لا تزال على قيمه الحياة ، فيا كان منها إلا أن تمردت على أصرافها وتضاليدهما وانتهكت شبرفها ونفاقها الاجتماعي الكاذب . وواصلت الاعتناء بجمالهما والتبختر عملى شاطىء النهسر وبذل نفسهما طواعية لريس الكراكة الغريب المذى يأتى لتطهير النهر كل عام ، لتطهير الجسد الذي تراكمت عليمه أدران الحياة وآشار الحرمان . لكنها تمنع نفسها عن أهل البلد وتصامل رجالها الطامعين في جسدها بلا زواج بصرامة واحتقار . نعرف قصتها مع أحد رجال القرية . ظلّ يطاردها ، وينشظرها في خــدوها ورواحها ، ويدق بابها في الليل ، ولما قالت له تــزوجني أولا أعرب عن رغبته في أن ينال وطره منها أولا فطردته . وفي يوم من أيام السوق انهال عليها ضربا وهو يعايرهما بعلاقتهما برجمال الكراكة ، ولكنه لم تتراجع ولم تتهرب من مواجهته وو ظلت عيناء في الأرض والعرق يسيل على وجهه ۽ ( ص ٤٦ ) . إننا هنا في مواجهة امرأة من نوع مغاير لنساء القرية اللواق تعرفنا نماذج عديدة منهن . امرأة تتخطى الحدود بحساب بعد أن عقىرها الحظ العبائر فتترملت مرتبين وهي لا تؤال في شسرخ الشباب . تريد أن تحصل لجسدها على بعض حقه ، ولكنهـا لا تريد أن يكون الثمن فادحا كذلك الذي دفعته بقية النساء في نصوص هذه الحلقة القصصية .

ولما يعود إليها عبد التواب ، آخر ريس للكراكة بعد أن كفوا عن تطهير النهر ، والوحيد الذي عاد إليها لأن ، الآخرين لم يعــودوا مثله ، وربحا أيضا لم يفكــروا في الأمــر مثله ، ( ص ٤٧ ) ، تطبق عليه في شبق من عاني من الحرمان لخمس

سنوات ، وانسدت في وجهه عمليات تطهير الجسد الدورية بعد أن كفت الكراكات عن المجيىء . إن إطباقها عليه ليس إلا تشبثا بآخر فرصة لها للتحقق الجسندي في عالم القنوية السذي يحاصرها من كل صوب . لكن الرجل الذي قلما يفهم المرأة في هذا العالم الريفي المغلق يلطمها بعنف ويقر هاربا . فأى حودة تلك وأى فرار ؟ صحيح أنه صرح لها في الماضي الجميل ٥ من يعرفك لا ينساك ، ( ص ٥٠ ) ، ولكن هل عرفها حقا ؟ إن بناء القصة الذي يعتمد على الحركة البندولية في الزمن ، في عاولة لاقتناص لحظات سعادة هاربة أفلتت من بين الأصابع مع كر الأيام ، يؤكد لنا مرة أخرى استحالة استعادة الماضي الذي كان ، كما يؤكد لنا هرب عبد التواب صعوبة أن يعرف الرجل المرأة حقا في هذا العالم المحكوم بالقهر . وتظل أم محمد بجسدها الشامخ الجميل وكعبيها الحمراوين النظيفين ومشيتها التياهة على الجسر ، وباستقلالها المادي الذي وفوه لهـا البيت والفدان ونصف الملذان ورثتها عن زوجيها نمطا استثناثيا في عالم هـذه الحلقة القصصية ، نمطا فـريدا واستثنـائيا بـين النساء والأرامل منهن على وجه أخص .

وفي القصة التالية ﴿ الأراملِ ﴾ نتعرف حال الأرامل حقا ، هؤلاء النسوة اللواق تركن بلا رجال وهن يتخبطن ضائعات ، بعد أن تلقين لطمة غياب الرجل القاسية . وحتى تعمق القصة إحساس قارثها بهذا الضياع، فإنها تخرج بالحدث لأول مرة من فضاء القرية الأليف إلى متاهة المدينة الموحشة وتقيم نوعا من الجدل أو التوازي بين تخبط الأرامل بين نوافذ الصرف في فناء المصلحة الحكومية التي يصرفن منها معاشاتهن ، و تخبط المسئول عن تنظيم صرف المعاشات في هذه المصلحة بين عجزه عن فهمهن ، وقناعته بأنه قد أدى واجبه نحوهن بالكامل . لكن القصة التي تقيم هذا التماثل بين حالة الرجل ووضع الأرامل ، تقيم تعارضا موازيا بين الرجل وبين إحدى الأرامل اللواق واجهنه بشييء من الحدة الكظيمة والصرامة المدحورة ، وعجز عن فهم حيرتها أمام تلك اللوائح التي تفرض عليها أن تنتظر حتى الشهر القادم ، بالرغم من أنها أكملت كل الأوراق المطلوبة لصرف معاشها . هذه اللوائح التي لا تفهم أن لديها طفلة في الثانية من عمرها عليها إعالتها بعد أن انفجر لغم في روجها الشاب أثناء تأدية واجبه . إن الرجل في هذه القصة ،

حامى اللوائح وحارسها والفكور بدقتها وتنظيمها ، مثله فى ذلك مثل رجال النصوص الأخرى فى المجموعة الذين يحرصون على حاية اللوائح والتقاليد ، ويقتلون تنفيذا لها ، لا يدرك أنه يعصف مثلهم بالنساء ، فالملف ينوب عنده عن الإنسان ، بل مكتسب أهمية أشد منه ألا يشعر بالفخر الشديد لدقة تنظيمه للملفات؟ وعندما يواجه المرأة فى حوش المصلحة ويحاول أن ويبدو لامباليا كعادته ، (ص ٥٨) فتمسك بتلابيبه وتلطمه ، لا يحاول أن يفهم المرأة ولا سر غضبها وإنما يعود إلى الملف ، ويعرب عن دهشته عندما يجد الاخطاء به . فاستيفاء الأوراق فى الملف ، وإخطار صاحبتها بموعد المصرف هو كل شيىء عنده ، أما معاناة تلك الأرملة التى تركت بلا عائل بعد موت زوجها الشاب فليس لديه أدني استعداد لفهمها .

والعجز عن الفهم هو موضوع أمثولة هذه الحلقة الرمزيــة و الدجاجة ۽ التي أربك البساطي عددا من نقاده عندما أشار ، التزاما منه بالأمانة في زمن أصبحت الأمانة فيه من قيم الماضي العتيقة ، أو تبريرا لخروجه فيها عن منهجه السردي في التعبير الهاديء المباشر ، بأنه أخذها من كاتب أمريكي أوردها متفرقة في رواية له . وليس مهما هنا مصدر هذا النص ، ولا الجدل الذي أثاره حوله بعض من تناولوا المجموعة ، بقدر مدى اتساقه مع عالم المجموعة/الحلقة القصصية ودوره في إثراء عالم المعنى فيها . فقصة و الدجاجة ۽ التي تنتمي إلى نوع الأمثولة الرمزية allegory أكثر من انتمائها إلى عالم القصة القصيرة المألوفة عند البساطي تشترك في كثير من الخصائص التعبيرية مع بقية نصوص هذه الحلقمة القصصية ؛ حيث تسوشك هله و الدجاجة ، في مستوى من مستويات المعنى في النص أن تكون قرينة الأرملة / المرأة التي تركت مع وحيدتها الطفلة بلا عائل ولا مال ، تماما كتلك الدجاجة التي أصابها الخبل عندما فقست بيضة بعد أن رقدت عليها بعد طول حرمان من الأفراخ ، خبل من نوع ذلك الذي بدت به الأرملة العصبية التي تمردت على سلطة المدير ولكمته في القصة السابقة وهي تتخبط عاجزة عن الفعل ، وعاجزة عن الاندماج في تيارِ الحياة المحيط بها ، وفيها أيضًا نوع من التعبير الاستعاري عن حالة القهر الساري في كل تفاصيل المجموعة ، وعن استحالة تحقق المطالب البسيطة والمشروعة . وفيها كذلك الكثير من سمات القصة/اللوحة ،

وكان البساطى أراد أن يعلق فى فضاء كلقته القصصية لوحة تأثيرية لدجاجة مزرعة أجنبية لا تقل ضرابة وثواء عن بقية اللوحات التي وسمها .

وهل ثمة لوحة أكثر ملاءمة للتعليق في هذه الفضاء الريفي في مصر الثمانينيات من لوحة دجاجة أمريكية غريبة الأطوار ، بعد أن ملا الدجاج الأمريكي وخرابة الأطوار الأمريكية علينا حياتنا بلا استئذان ، لوحة تؤكد وجود هذا العنصر الأمريكي الغريب في الواقع المصرى ، وتؤكد في الوقت نفسه تنافره معه وحاجته إلى بنية قصصية مُغايِرة لاستيعابه أو التعبير عنه ، كيا أن تعليق هذه اللوحة الأمريكية المصدر غريبة الألوان في عالم البساطي الذي بدور كلية في القرية المصرية ، يشير من طرف خفي إلى عناصر الغزو الأمريكي الذي وصل إلى قلب القرية المصرية . ليس فقط في صبورة الدجاج الأمريكي بأطواره الغريبة ، ولكن أيضا من خلال هــذا المنطق المقلوب الــذى يريد ، كدجاجة القصة ، أن يتبني قسرا ما يستعصى على التبنى ، وما لا يقبله منطق الطبيعة ، كما أن اختلاف البنيـة القصصية يسجل من طرف خفى أيضا رؤية الكاتب للاختلاف الأعمق بين تلك العناصر الأمريكية الغريبة والعناصر المصرية الأصيلة ، ويؤكد أن استحالة التوحيد بينها نصيا هي علامة استحالة التوحيد بينها واقعيا وفكريا. لـذلك ، فيإن اختلاف بنية هذا النص القصصى عن بقية نصوص المجموعة ليست أمراً اعتباطيا ، ولكنها وجه من وجوه الجدل المستمر بين المبنى والمعنى في هذا العمل القصصى الجميل ، وأداة من أدوات القاص المراوغة في إبلاغ القارىء رسالته وبلورة رؤيته . كما أن لجوء أمثولة و الدجاجة ، إلى نوع من المبالغة الساخرة يتوخى إبراز عنصرى المبالغة والسخرية في الموقف الذي يرمى إليه من ناحية ، في الوقت الذي يشير فيه مصير الدجاجة المأساوي إلى نبوءة الكاتب عن مصير هذا الغزو الأمريكي الغريب من ناحية أخرى .

### (٥) رجال الحلقة والتوقعات المجهضة

وإذا انتقلنا للقصة التالية « حلم الحلاق ، عدنا من جديد إلى عالم القرية المصرية البسيط وإلى منطق اللوحة الثرية المترعة

بالإيماءات والمعان ، بالرغم من اقتصادها التعبيرى المركز لكن هذه العودة تنطوى على نقلة أرادت الحلقة القصصية إبرازها بتغيير منطق السرد ، ورواية القصة لأول مرة بضمير المتكلم ، لأن هذا التغير يستهدف إبراز النقلة من النساء إلى الرجال في عالم النص ، ولذلك كان ضروريا أن تلفت الحلقة الجميلة تلك الخاصية التي تشيع في المجموعة كلها ، وهي خلق مناخ مشحون بالتوقعات ، ثم تحاشى الإشباع التقليدي له أو المضي به في طريق سرد التتابع المنطقي المألوف. وكلما مرت المقصة في منعرج يتوقع عنده القارىء إشباع بعض التوقعات التي أثارتها من قبل تطرح عليه القصة بدلا من ذلك توقعات جديدة غير متوقعة . ووحلم الحلاق ، نموذج جيد لمنهج نصب الشراك التقليدية للضارىء وتركها مشرعة دون إيضاع الشخصيات في حبائلها ، وكأن القاص هنا يريد أن يزيد من فاعلية القارىء الذي اعتباد الاستنامة إلى الكسل العقبل ، واستمرأ قيام الكاتب بكل شيىء نيابة عنه ، فالعـلاقة بـين الحلاق والغريب في هذه القصة ، التي يعنونها الكاتب بـ و حلم الحلاق ، وكأنه يريق بالعنوان الشك على كثير مما حدث أو توهمنا أنه حدث فيها ، هي علاقة فيها شيىء من البعد الفلسفي للأمعقول . إذ تذكرنا ببعض ملامح العلاقة بين فالاديمير وستراجون في ( في انتظار جودو ) . ولأن الغبريب في القصة لايتحدث أبدا ، فإن الراوى/الحلاق فيها يرويها لنــا بضمير المتكلم ، على خلاف بقية قصص المجموعـة المرويـة بضمير الغائب ، ويواصل حديثه أو بالأحسري إفضاءه للغسريب عن همومه مع ابنه الذي تركهم ولم يعد يزورهم ، والذي يقلقه عليه إسرافه في العمل كل يوم حتى منتصف الليل واعتلال صحته من شدة الإرهاق ، وشحوب وجهه .

والغريب في هذه القصة لا يتلفع بالصمت وحده ، ولكن بالغموض كذلك ، إذ يمتضن حقيبة صغيرة من الخشب تثير ريبة « أمينة ، زوجة الحلاق وتريد أن تعرف سرها . لكن الحلاق الذي لم يتبادل كلمة واحدة مع الغريب ، ومع ذلك أق به لينام في بيته ، لا يستطيع أن يجيب زوجه عن استفسارها عن الحقيبة ، فتواصل إثارة ريبته مقترحة أنه سيسرق الحمار

وينصرف أثناء الليل . ويرفض شكوكها وتوقعها الــدائم للشر ، وتزرى هي بسلوكه الذي أدى إلى مقاطعة ابسه له ، وترفض أمينة الاحتفاء بالغريب أو إعداد الطعام أو الشاي له ، بل تشكك في جدارته بالضيافة والبقاء في البيت ؛ فهـ و ليس أكثر من لص محترف في نظرها . ويدرك الغريب من خــلال سلوك أمينة الشاذ واعتلائها الشباك والتحديق فيه أن في الأمر ما يريب ، فيمتنع عن الأكل ، ويبدو أنه امتنع عن النوم أيضا ، لأن الحلاق لا يجده في الصباح ولا يجد أثراً لنومه في الفراش أو لتناوله لشبيء من الطعام اللّذي تركبه له . ولا تهتم القصمة بإخبارنا بما حدث له ، وإنما تتعمد إثارة ريبتنا من خلال روايتها لموقف الزوجة الغريب ، ولتلك اللفة الكبيرة الغـامضة التي تحملها تحت إبطها . أهي حقيبة الغريب التي أثارت فضولها ؟ وإن كانت كذلك ، فكيف حصلت عليها ؟ أم أنها شيء آخر؟ أهي لفة ملابسها التي أخذتها إيذانا بهجرانها للحلاق بعد أن فاض بها الكيل ؟ لا تصرح لنا القصة بشيىء في هذا المجال . ويبقى الحلاق وحيدا في نهاية القصة ، وقد ازدادت وحدته عها كانت في بدايتها وبلغت حد اليتم ، ولم يعد لديه حتى من يفضى إليه بوحدته وهمومه ، فحملاق القصة المذى يأخذ بيده زمام المبادأة في القص ، ويروى لنا كل شيىء بضمير المتكلم ، في شذوذ ملحوظ عن منطق القص عند البساطي ، هو النموذج الرجالي الاستثنائي في عالم هـذه المجموعـة التي بسيطر رجالها على الواقع وعلى العالم القصصي معنا ، يتسم بقدر كبير من الرهافة وفقدان السبطرة في الوقت نفسه على الواقع وعلى حياته الشخصية معا ، ولا يماثله في هذا إلا سالم أفندى بطل القصة الأخيرة في هذه الحلقة القصصية.

وتقدم لنا القصة التالية و ابن البلدة ، نموذجا مناقضا لحالة الوحدة وفقدان السيطرة وإن حقق هذا النموذج مناقضته من خلال نوع من التناقض الظاهرى الكاذب . وتختار له هذه المرة واحدا من الذين أحكموا سيطرتهم على القرية برمنها ، وامتد نطاق سيطرته إلى القرى والمدن المجاورة كذلك . وتروى لنا القصة بسردها الهادىء المحايد ظاهريا المنتقى بعناية بالغة كيف أحكم « العيسوى ، قبضته على البلدة وسيطر على عصب الحياة التجارية والمالية فيها بدكان القماش والخردوات ، ثم بدكان البقالة ، وشادر الخشب ومواد البناء ، وكيف استحالت دفاتره

التي يقيد بها ديون القرويين وما يقرضه لهم من قروش في أيام السوق إلى شواك لا يستطيع القرويون الانفىلات منها ، كما استحال الظرف الذي يضم ما أخله عليهم من كمبيالات إلى أذرع أخطبوطية تربط مصادر القرية ومحاصيلها به ، وتقبض على الجميع كالقيد الذي لا فكاك منه ، وكيف تفد أسراب الدواب والعربات عملة بزكائب المحصول إلى البيت في موسم الحصاد : موسم السداد واستثداء الثمن ، الذي ندرك مدى فداحته حينها نعرف أن الفلاحين وكانوا يبيعونه أيضا ما تبقى من المحصول بعد السداد ، وقد يعودون له بعد أيام ليشتروا مما باعوه له من الغلال . غير أن هذه أحوال الدنيا ( ص ٨٦ ) . بهذه الطريقة المراوخية المشحونية بالسخيرية البياطنية الهيادثة تكشف لنا القصة دون أى تخل عن بطلها أو التعامل معه بأى شكل تبسيطي مدى نجاحه في إحكام قبضة دفاتره وكمبيالاته على الفلاحين ، فهذه ــ كها تقول لنا القصة بطريقتها الخفية الساخرة والدالة ُمعا ــ أحوال الدنيا د وهو أيضا تاجر ولابد له أن يعيش ، ويكفى أن يجدوه عندما يريدون ،

وما إن تكتمل تفاصيل سيطرة العيسوى الجهنمية على حياة. القرية الاقتصادية ، حتى تلقى القصة بقنبلتها الزمنية عليه . عندما يلفظ ولد من شباب القرية يدرس في المدينة ويأتي البلدة أيام الخميس بكلمة وربا، أمامه : والتفت عم عيسوى نحو الصوت . ورأى عينين متوهجتين بالغضب . وخفض بصره . كان وجهه شاحبا ، ويداه ترتعشان ، وزفر خفيف ، ووضع المسبحة في جيبه، (ص ٨٦) . هكذا تقدم لنا القصة بهدوء بالغ، ولكنه قائل، وقع اللطمة على العيسوى في بادىء الأمر ، وطبيعة المواجهة التي تنطوي طريقة تسجيلها على بنيتها العميقة التي يتطاير منها الشرر، وتوضع فيها السبحة في الجيب . ألا يكفي ما يبدو من تجلياتها في كلَّمات الولد ؟ أظن لا ، لأن القصة تريد أن تربط تحدى الولد ، واختفاء السبحة ، بمراءاة العين المترصدة التي كانت تتخفى في المصل وراء مسوح ورع كاذبة في القصة الثانية من الحلقة ، ولهذا لزم التكرار لأنَّ الشقة قد بعدت بين الحلقات . وبعد أن يحاول الكثيرون بمنطق المحاصرين تخفيف وطأة الصدمة على العيسوى في مقطع مشحون بالجمل الحوارية الدالة الني يستخدم فيهما البساطي كليشيهات التخاطب البومي للكشف عن شبكة عــلاقــات

القوى في الموقف ، تقدم لنا كريشندو المواجهة : •كان الولد ينظر إليه في شراسة من فوق أكتاف الناس . كان في العشرين ويلبس جلبابا مفتوح المصدر ، ويضع قبقاما تحت إزطه . ورأى العيسوى القبقاب ينزلق ، وحين أوشك أن يهوى إلى الأرض أعاده الولد إلى تحت إبطه . وزفر العيسوى وسكت، (<sup>(۸۷)</sup> . هذا الوصف المركز عن الولد بصدره المفتوح ، بالرغم من أن أباه بجرد قهوجي بسيط في القرية ، وعن تعلق نظر العيسوي بقبقابه وغضبه عندما رفض الولد أن يعتذر له برغم إلحاح الأخرين عليه ليفعل ذُلُّك ، وصف محمل بالدلالات ، تشي حبركة ذون أن تفصح عن وشايتها المراوغة . لأنه ما إن يرفض الولد الاعتذار له 1 بل يصعد المواجهة معه قائلا في هدوء قاتل وهو يستهجن فكرة الاعتذار وأعتذر لمن ؟ له ؟ عدو الله؛(٨٧ حتى يندفع العيسوي خارجا ويلطم أباه القهوجي على وجهه ، وكأن نظرة الميسوي المتعلقة بقبقاب الولد كانت المقدمة لتجاوز الولد إلى وقبقابه و أو إلى أبيه الذي استطاع أن يفثأ به عنف الموقف ، دون أن يتصاعد به إلى مواجهة حقة .

وتنتهى القصبة بمقطع إخباري مطول يستهبدف إبلاغنيا بطريقته المراوغة بما أسفرت عنه هذه المواجهة التي لم تتحفق ، وإن حققت بالتضاد إنجازها ، يمكى لناكيف غضب العيسوى يوما بليله ثم زال غضبه ، وكيف تناسى الجميع الموقف دوفي النهاية من يهتم بما يقوله ابن القهوجي، (٨٨) ، ثم يتحول السرد إلى التقرير الإجمالي الذي يلخص لنا ما فعله العيسوي بعد ذلك من شرائه لحنطور ، وإمساكه بعصا ذات نتوءات كأنها صولجان زائف ما ، ثم شرائه لشارع كامل بما عليه من بيوت قديمة اخلاها وهدمها بدعوى أنها وتشوه منظر البلدة. . . وتتوقف القصة عند الهدم ، وتمتنع عن إكمال الجملة بالنتيجة المتوقعة من أنه أعاد بناءها أو بني مكانها شيئا آخر . لأن القصة تهتم بإبراز الجانب الهدام في نشساط العيسوى من خسلال تركيسوها الظاهري على أعماله التي تنخر حياة القرية كالسوس . بل إن فقرتها الإخبارية الأخيرة التي أعقبت هزيمته في المواجهة تتعمد إبراز أثر هذه الهزيمة الظاهرية بالمفارقة ، فالمفارقة من أدوات هـذا القص الفعالة ، وكأنها تكشف لنا عن كيفية مساهمة المعارضة الدينية المتمثلة في هذا الولمد الغر لسلطة العيسوي

الغاشمة والمدمرة للقرية في تقوية هذه السلطة وتمكينها من تحقيق مقاصدها . فقد تجنبت القصة أى مواجهة حقيقية بينها لأن النص المضمر يؤكد لنا غياب أى تعارض حقيقى بين هذا الهدام الكبير الذى ينخر في حياة القرية كالسوس ، وبين هذا والولدة الذى لا يعرف مشروعه وقرده إلا الهدم الأرعن . بل إن القصة تتعمد أن تصف صاحب هذه المعارضة دائها به والولدة بالرغم من أنه في العشرين من عمره ، في محاولة للتهوين من شأنه والاستهتار بهجومه الأرعن المذى زاد الميسوى طغيانا .

وتكشف لنا القصة الأخيرة في هذه المجموعة والخطأ، عن مكمن الخطأ في مثل هذا الهجوم وعن سر انقلابه إلى النقيض ، وذلك من خلال المغامرة في العالم الليلي لأمشال العيسوى من التجار الذين يحكمون سيطرتهم على واقع الحياة في القريـة . وهي واحدة من القصص التي تستدعي أطيباف العالم الليبل الشيق الذي قدمه لنا البساطي من قبل في روايتيه القصيرتين الجميلتين (المقهى الزجاجي) و (الأيام الصعبة) . وتقدم القصة عالمها من خلال سالم أفندى الذي عمل هــو الأخر في المدينة ، وكأنها تتيح لنا أن نرى عالم أمثال العيسوى كلية هذه المرة من منطور مماثل لمنظور الولد اللي تحداه ، والذي يدرس مِي المدينة ، ومغاير له في الوقت نفسه ، لأن ملاقتها بما دار في القصة السابقة تنطوى على الامتداد والحواز بالمغايرة في الوقت نَّهُسه ؛ الامتداد الذي يمثله تاجر القماش ، وهي التجارة التي بدأ بها العيسوى مشروعه للسيطرة على القرية ، وعالم التجار من أقران العبسوى ونظرائه ، والمضايرة التي تجلبهما رؤية الأحداث من منظور مغاير لمنظور العيسوى أو أقرانه . ولأن منظور القص من العناصر المهمة في هذه القصة ، فيإنها تبدأ بتأسيس ملامحه في مقطع تحرص على إفراده وتمييزه طباعياً . وكأنها تبرزه وتخفيه في وقت واحد . تبرزه بالتمييـز الطبـاعي واختلاف نبرة السرد ، ولكنها تعزله عن سياق القص وتحيله إلى نوع من المقدمة الضرورية له أو المدخل غير الوظيفي لعالمه . في هذا المقطع نعرف أن سالم أفندى الذى طبقت شهرته القانونية الأفاق الريفية المحدودة يوشك أن يكون في الظاهــر النقيص الكامل للعيسوى ـ وهل يقص علبنا قصة أمثال العيسوى إلا نقيضهم ؟ \_ بقناعته بحظه من الحياة ، حتى عندما يلقى

هذا الحفد العاثر في طريقه بامرأة عاقر محرمه من الأبناء . ولكنه يألى أن يطلقها ويحاول أن ينتحل لها الأعذار ، بل يوطن نفسه على اعتياد فضائلها البسيطة ، ويتغلب على حظه العائر معها بالانحراط في الشراب .

لكن الانخراط في الشراب فيها مقدم لا على أنه طفس فرح بالحياة وبهجة بها ، ولكن على أنه فعل إحباط ، تصوره القصة بتؤدة وكانها تقدم لنا مشهداً صامتا بالحركة البطيشة . تته حد التأكيد فيها على ابتسامة سالم المحبطة المترددة لزوجه الحفية المترعة بأنوثة بازخة تكذب كل دعاواه المعلنة عنها ؛ وتصف لنا مراقبته لها عندما تنحني وهي تضع الأطباق على المائدة ووقم د دِضِمت يدها لتغطى فتحة الصدر من الروب، (ص ٩٠) ثم تكوره ساكنا إزاء حركة إغفاء الشق المغوى المغناجة . وكأنما لترتد بنا بالتناقض إلى العلاقة المتوترة بين رجال النص ونسوته من جديد إذا كنا قد نسيناها . ثم تتناسى القصة هذه اللفتة الموجزة في تركيزها على عنة بطلها النفسية والروحية وفي كشفها لفصول تمرغه في وهادها ، لأن منظور السرد في هذه القصة هو منظور سالم الذي لا يدري أنه يوقع نفسه في أحابيل مغالطاته دون أن يدرى . ولأن هذا المنظور يتيح لنا العودة من جديد إلى النسوة المهيضات اللواق تعرفنا مآسيهن في القصيص الأولى من الحلقة .

وذات ليلة جاءت اللحظة التي يبدو أنه كان ينتظرها منذ زمن طويل حينها استدعوه إلى المقهى الكبير الذي كان يرقبه من معتزله وهو يشرب وحده فمضى دون تردد . ليدلف إلى عالم كبار التجار السرى ، هؤلاء الذين يحكمون سيطرتهم في النهار على القرى يتبادلون الكؤوس في الليل ويقامرون بأكوام هاثلة من النقود ، وقد جاءوا به ليكتب لهم عقد بيع منزل خسره أحدهم للاخر على ماثلة اللعب . ويرفض سالم أجره ولكنه يقبل دعوتهم له إلى الشراب لأنه يريد أن يسمح له بالالتحاق ببذا العالم السحرى ، عالم أصحاب السلطة الحفية الذين يكرس كل مهاراته القانونية لخدمتهم وتحقيق مآربهم ، ولكنهم يكرس كل مهاراته القانونية لخدمتهم وتحقيق مآربهم ، ولكنهم أبدا لا يقبلونه حقا بينهم ، وتظل المسافة الفاصلة بينه وبينهم هي نفسها برغم كؤوس الشراب التي يجسوها في هدوء عمل مائدة بجاورة ، أوحتى في المقهى الصغير المجاور ، مجتفظون به مائدة بحاورة ، أوحتى في المقهى الصغير المجاور ، مجتفظون به

قريباً ، ولكن عن بعـد ، وكأن كلب حراسـة قانــون يسبغ ِالْقَانُونِيةَ عَلَى تَصْرَفَاتِهِمْ غَيْرِ الْمُشْرُوعَةُ ، وَلَكُنَ لَا يَسْمَحُ لَهُ أَبِدًا ﴿ بأن يتجاوز دوره المنوط به أو أن يقترب منهم أكثر من اللازم . فمنذ أن استقدم إلى المقهى وقاطع تاجر الأقمشة زميله الذي أراد أن يمذره من إفشاء ما يدور باقتضاب وثقة ولا تخف ، أنا أعرفه (ص ٩٢) التي تنطوي صرامتها القاطعة عل نوع من الاستعلاء ، وهذا الترفع في التعامل معه هو قانون العلاقة بينه وبين التجار . فهو هنا ليخدمهم وليس ليخادنهم . حتى صالح نادل المقهى العجوز يعرف مكانه ومكانته ويعامله بالاستعلاء والتجاهل نفسيهها ، وما إن يرتكب هفوته الجسيمة باستبدال اسم الدائن بالمدين ، ويقرعه الدائن المترهل بهدوء قاتل وقد مزق الإيصال وأعطاه إياه ، فقد كان ينتظر تلك اللحظة منذ زمن طويل ليسيطر على المدين ويثأر منـه ، وها هي اللحيظة تفلت من يديه بسبب هفوة سالم أفندى الجسيمة ، ويدرك سالم أفندى الذي يأخذ أشلاء الإيصال المعزق صاغرا ، وكأنه يتقبل أمر إعدامه ، أن هفوته هي نهايته فيتهاوي أمام الدار دون صوت .

ويردنا موت سالم افندى الإرادي أو انتحاره الصامت على عتبة داره قرب الفجر إلى موت بنت الدغيدى ونسوة الأجولة العائمة وموت كل لحظات التحقق الصغيرة في عالم هذه الحلقة القصصية المدهشة . لأن قانون الموت الذي أنبي حياة سالم هو القانون الجائر نفسه الذي راحت ضحيته النسوة من قبل والذي رمل والأرامل، وهدم البيوت ، وكأننا هنا في حالة سالم أفندى بإزاء نوع خافت من العدالة الشعرية . إنه الموت الذي ينقض على الإنسان ويحرمه من التحقق لأنه ارتكب هفوة صغيسرة ، ولكن لا صفح عنها . فأمل سالم أفندى البناقي ، بعد أن انسربت حياته من بين أصابعه دون أن يشعر هو ، البقاء على هامش حالم أصحاب السلطة الساحر هذا ، وكأنه إنسان كافكا دأمام القانون، ، ما إن يتيقن من حرمانه من أمل لقائه تفقد حياته كل معنى . هنا لا تقل كلمة وخده الصارمة التي يدفع بها الرجل المترهل أشلاء الإيصال المسزق إلى سالم أفنىدى قسوة ووحشية عن فعل القتل في وللموت وقت، لأنها أوصدت باب الحياة الباقية أمامه وردته إلى سجن البيت الىذى فضل عليـــه التهاوي بلا صوت أمام عتباته .

## ( ٦ ) البنية الحلقية واستراتيجياتها النصية :

وتكشف لنا هذه القراءة لنص محمد البساطي عن أن البنية الزمنية لقصص الحلقة القصصية عنده تجعلنا بإزاء عالم مترابط تتتابع جزئياته في نسق زمني دال ، وتدور مجموعة من علاقات الجدل الفعالة بين النزمن القصصى والزمن الواقعي فيه . فالقصة الأولى تدور في الأصيل فتعقبها الثانية في الفجر ، وتبدأ الثالثة في الصباح وتستغرق سحابة اليوم كله حتى الليل ، فتعود القصة الرابعة بنا مرة أخرى إلى الفجـر وتستمر حتى انبــلاج الصبح . فتنطلق القصة الخامسة من الليل وتتزامن معها القصة السادسة من حيث الوقت والمناخ معا ، فإذا جاءت القصة السابعة كان من الطبيعي أن نعود للصباح لتنقلنا أمثولة والدجاجة؛ الرمزية إلى المساء ، وتتوخل بنا القصة التاسعة في الليل لتردنا القصة العاشرة إلى الصباح ، وتختتم القصة الأخيرة المدورة بالليل والموت معا : وهو سوت جديسر بختام الــدورة الزمنية لأنه موت أول رجال النص . ويربط هذا التتابع الزمني المسارم القصص كلها في حلقة تتسلسل فيها النصوص في الزمن بدقة تتابعها نفسها في الكتاب . وكأننا هنا بإزاء عالم زمني مترابط تتتابع دوراته في تلاحق حلزوني تتصاعد فيها الدلالات مع كل دورة . وينطق ترجيع الأصداء بما يثرى الحلقة السابقة باللاحقة ، واللاحقة بالسابقة ، في حركة الزمن التعاقبية .

وهناك سمة أخرى للبنية الزمنية في تلك الحلقة القصصية الجميلة ، وهى التزامن والتداخل الزمني الذى يربط أواصر الحلقات برباط متين برخم النباينات المبادية . أى أننا يمكن أن نتصور أن كل هذه القصص ليست متتابعات في سلسلة من الأحداث المتتالية ، ولكنها متزامنات تدور في وقت واحد لترسم من خلال تزامنها ذاك شكل اللوحة الأكبر : الواقع الحريفي المثقل بكل أنواع المقهر والعنف والاندحار ، والمترع في الأن نفسه بالشهوات الحسية وتفجرات الحياة وسوراتها الجاعة . وهذا التزامن هو المسئول عن تغاير الشخصيات وتكاملها معا . فقد حاولت القراءة النقدية أن توحى بأننا إزاء مجموعة من التجليات المختلفة للمرأة التي يتغير عمرها ، أو يتبدل وضعها الاجتماعي أو التاريخي ، ولكن هذا كله لا يبدل مصيرها الذي يتبدى دائيا في شكل قدر اجتماعي صارم ، يحكم عمل كل الراغبات في الحياة بالاندحار والموت . لا فرق هنا بين نسوة

القصة الأولى ، وبنت الدغيدي المقتولة ، وزوجْة بائع الجمال المهيضة . ولا فرق بين بطلة والأرامل، التي ترملت حينها انفجر اللغم في زوجها وهو يؤدي واجبه لوطن لا يأبه بالذين يضحون من أجله ، وأرملة قصة والخطأه التي ترملت قبل أن يحوت زوجها بزمن طويل ، أو زوجة وبائع الجمال؛ التي تعيش الموت وتهدر فرصتها الوحيدة في الحياة دون أن تعي ذلك . وهذا هو الحال مع رجال النص الذين تتكرر صورتهم وتتنوع أسماؤهم ووظائفهم ولكنهم من المعدن نفسه ومن البطينة البواحدة نفسها . فقد رأينا كيف أن بطل وابن البلدة، ومستغلها الواحد العيسوى، يتكاثر ليصبح أكثر من وعيسوى، في قصة والخطأء ، وكيف أن والحلاق، الضائع يظهر من جديد في ثياب كاتب المحكمة المحبط ، إذ تتحول عنة الأول الاجتماعية إلى عنة روحية وجسدية في الثاني . وكيف أن المراقب المرائي في والبنت تغتسل، هو القاتل في ووقت للموت، والمراقب لمصير المقتولة في والجوال العائم، . هذا التكرار في الشخصيات لا يستهدف تأكيد نمطية شخصيات الحلفة ، وإنما يتغيــا إبراز تناغمها وتماثلها .

إن الذي يجمع هذه الشخصيات كلها هو الفضاء الريفي المشترك ، وتكرار تفاصيل المشهد والنهر الذي لا تخلو منه قصة من القصص ، إذ تتراوح الحركة في الفضاء من داخل القرية إلى خارجها . ولكن يظل النهر موجودا باعتباره مصدر الحياة في القرية . منه تنبع وإليه الإياب . ويعيش عند منحناه الجميع من الفلاحين إلى الصيادين إلى عامل الحويس إلى صناع السواقي إلى ريس الكراكة وعمالها إلى باثع الجمال إلى صاحب دكان القماش وشادر الخشب . ووحدة الفضاء الريفي في عالم هذه الحلقة القصصية الممتعة ليست وحدة جغرافية فحُسب، ولكنها وحدة ثقافية واجتماعية . تتعدد فيها اللغات و لاهتمامات ، وتتنبوع فيها المشاكل والهمنوم ، ولكن يظل فضاؤها عنصرا من عناصر التجميع لا التفريق بين هذه اللغات والهموم المتباينة . صحيح أن اللغة القصصية واللغة الداخلية للحلقات جميعا واحدة ، لكن هذه اللغة الواحدة ظاهريا تنطوي على مجموعة من اللغات المتعارضة ، لغات النساء اللواق يعبرن عن أنفسهن من خلال شفرات الإيماء والحركة واللغة التوقيعية التي توشك أن تنحدر من لغة صورهن

المرسومة على المعابد والمقابر المصرية القديمة ؛ وهي لغات تعبر عن دلالاتها بالصمت أكثر مما تعبر بالكلام ، وتعبر عن تصوراتها بغياب الفعل أكثر مما تعبر عن نفسها بالفعل نفسه . وفي مقابل هذه اللغات النسائية الحركية الصامتة ، تجد اللغات الرجالية الصاحبة المترعة بالعنف والحركة ، المتسمة بالحدة والانفعال ، المشبعة بالكراهية والرغبة في الثار . وينسج التضاد الواضح بين لغات الرجال والنساء مفارقة الحلقة المقصصية البنائية ، لأن النساء الملواتي لا نسمع أصواتهن إلا نادرا هن مدار اهتمام القص وأكثر شخصياته إيجابية وإنسانية . أما الرجال الذين ترجع القصص جعجعاتهم ، فإن صورتهم في الحلقة القصصية تتسم بقدر كبير من السلبية وضيق الأفق . وهذا أمر بالغ الأهمية لقاص رجل يقدم نساءه بهذا الحب والفهم والحساسية التي نفتقدها لدى كثيرات من الكاتبات .

ويتساوق هذا كله مع وحدة الهم العام في هذه الحلقة القصصية التي تجد أن معقد اهتمامها هو المرأة . فإذا كان الريف هو فضاء هذا العمل الأثير ، فإن المرأة هي همه الأساسي ، والمرأة بأداة التعريف ، وعمل إطلاقهما ، هي مبوضوع هذا الكتباب الأسباسي البذي يكسرس كسل الاستراتيجيات القصصية للتعبير عن فداحة الظلم الذي حاق بها في واقع السريف المصرى : ويستخدم الذاكسة الداخليـة للقصص ، وهي واحدة من الوشائج المجمعة في هذه الحلقة القصصية إذ تنطوى كل منها على بعض التفاصيل أو الجزئيات التي تردك للأخرى ، وتذكرك ببعض ما دار فيها ، لإرهاف وعي القارىء بشتي تجليات معاناتها ، ومختلف سلبيات وضعها . ألم يبدأ العمل كله بصورة النساء عند منحني النهر ، وينتهى بتلك المرأة المحبوسة في بيتها ، وقد سقط زوجها على عتبته بعد أن تخل عنها وعن نفسه منذ زمن غير قصير ، كما أن منهج التعبير وطبيعة البناء التي تسـرى في جل النصـوص ، لا باعتبارنا بإزاء منهج قصاص واحمد ، وإنما أكمثر من ذلك قليلا ، أي باعتبارنا بـ إزاء عالم واحــد مبنى بالنسق لفســه ، تستخدم كلها لرسم ملامح صورتهما بصورة تستشير القارىء لا إلى التعاطف معها فحسب ، فتصاطف الكاتب يسم كل شخصياته ، وإنما إلى فعل شيىء لتغيير وضعها الجائـر ، وتحريرها من فداحة الظلم الذي حاق بها .

### اشارات:

- (١) محمد البساطي ، متحنى النهر ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٧ .
- (٢) الدكتورة لطيفة الزيات ، عمد البساطي ورواية قصيرة ، (الحلال) ، القاهرة ، صد سبنمبر ١٩٩٢ .
- M. M. Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Resays, trans. Caryl Emerson and Michael Holquist,
  ( Austin, University of Texas press, 1981), p. 3.

Wallace Martin, Recent Theories of Narrative, (Ithaca & London, Cornell University press, 1986).

- (٤) راجم :
- (٥) المرجع السابق ص ، ١٨ ،
- (٦) المرجع السابق ، ص £\$ .
- (٧) راجع : المرجع السابق ، ص ٢٨
  - (٨) المرجّع السابق ص ١٩ .
- (٩) ميخاليل باختين ، المرجع المشار إليه سابقا ، ص ٤ .
  - (10) المرجع السابق ص 11 .
  - (11) المرجع السابق ، ص ١٢
- (١٢) مقتطفٌ شكلوفسكي مأخوذ عن كتاب والاس مارتن المشار إليه ، ص ٤٧ .
- (١٣) هناك دراسة متميزة لهذا الجنس الأدبي حاولت إرساء قواعده وتعرف سماته واستقصاء حدود إنجازاته هي :
- Forrest L. Ingram, Representative Short Story Cycles of the Twentieth Century, (The Hague, (outon, 1971) ويقدم هذا الكتاب عشرات الأمثلة على الحلقات القصصية في الأدب الغربي ويتتبع غنلف أنواعها وأشكالها سواء منها التي تقترب من الرواية أو تلك التي نشرت مسلسلة ولم تجمع في كتاب أبدا.
  - (١٤) فورست إنجرام ؛ المرجع السابق ص ٢١ . . Forrest Ingram, op. cit. p. 21.
- (۱۵) المتحركات mobiles هي. أنواع من الأعمال الفنية النحتية التي برع فيها النحات الأمريكي الشهير ألكسندر كالدر، تتسم بالتوازن الشاعري والحركات الرهيفة التي تتناخم فيها الكتل وتتغير العلاقات بيها باستمرار. ومن خلال الطاقة الداخلية للعمل التي تعتمد في كثير من الأحيان على عناصر الطبيعة مثل الحواء أو الشمس. ولسارتر مقال جيل ومضيىء في هذا المجال عن متحركات كالدر في كتابه مواقف الجزء الثالث الذي صدرت ترجمته العربية بعنوان جمهورية الصحت ، ترجمة جورج طرابيشي ، بيروت ، دار الأداب ، ١٩٦٥ ، ص ٩١ ٩٤ .
  - (١٦) المرجم السابق ص ١٣ .
  - (١٧) نشر هذا المقال في مجلة وإبداع، القاهرية حدد فبراير ١٩٨٩ ، ص ١٣ ١٦ .
  - (١٨) الدكتورة لطيفة الزيات ، عمد البساطي ورواية قصيرة ، (الحلال) ، القاهرة ، حدد سبتعبر ١٩٩٧ ، ص ١٩٧
- (١٩) ساكتفي عند الاستشهاد بأي مقتطف من نصوص عموعة عمد البساطي منحني البهر بذكر رقم الصفحة وحده ، والمفهوم أنه من المجموعة نفسها .
  - (٢٠) الدكتورة لطيفة الزيات ، المرجع السابق ، ص ١٨٨ ١٩٤ .
    - (٣١) المرجع السابق، ص ١٨٨.

# عندما تلجـا' الرواية للمسرحية (عن المسرواية)

**وليد الفشاب** (مصر)

الحديث عن الرواية لايكتمل إلا بالحديث عن صورها المتطرفة التي تمتزج بالشعر (كما ينظر لها إدوار الخراط مثلاً وكما نجدها عند تلاميذه وغيرهم)، أو التي تمتزج بالمسرح (ونعني تخديداً المسرواية). ظهرت «المسرواية» بشكل أو بآخر في الغرب، في نهاية القرن التاسع عشر، عند هاردي (١) وفلوبيسر (٣) شم جويس (٣) في القرن العشرين، وإن كانت لها إرهاصات سابقة، عند ديدرو (٤) في القرن الثامن عشر مثلاً. وأصبح من المتعارف عليه أن المسرواية شكل أدبي، تتعاقب فيه الصيغتان المسرحية والسردية وتتواليان، بإخراجهما الطباعي المميز.

لايكاد الأدب العربي يعرف هذا النوع إلا نادراً. ولقد رصدنا حالات تعد على أصابع اليد الواحدة في مصر، أشهرها (محاكمة إيزيس) (٥) للويس عرض و(بنك القلق) (٦) لتوفيق الحكيم و(نيويورك ٨٠) (٧)ليوسف إدريس.

لقد ورثنا عن الغرب الرواية والمسرحية كما نعرفهما الآن، وكذلك الحال بالنسبة للمسرواية.

ونستطيع أن نزعم أن المسرواية قد ظهرت في الغرب، أولاً حين لم تكن التقاليد الروائية قد استقرت تماما في القرن التاسع عشر، ثم حين ظهرت الحاجة لتحطيم القوالب الجامدة في تصنيف الأنواع الأدبية، كما ظهرت الحاجة لتحطيم قوالب الحياة الاجتماعية والسياسية الراكدة، نتيجة ظهور متغيرات اقتصادية واجتماعية نضجت في الفترة نفسها، مثل بزوغ نجم الطبقة العاملة واكتمال

الطبقة البورجوازية المواكب لاكتمال الثورة الصناعية الثانية، في نهاية القرن التاسع عشر.

فبينما وصل الحال ببرونتيير (٨) في فرنسا مثلاً، إلى تصنيف الأعمال الأدبية على مثال تصنيف الكائنات الدارويني، ظهرت أعمال تخرج على هذه التصنيفات، بتحطيم الحواجز بين الأنواع (٩)، حيث نجد القصيدة النثرية عند بودلير ثم رامبو (وهو تعبير من مقام الهرطقة آنذاك). مزجت هذه القصيدة بين خصائص الشعر من بيان وبديع وبين إيقاع النثر الذي لايلتزم عروضاً. ونجد كذلك المسرواية.

كانت مسرواية فلوبير (غواية القديس أنطونيوس)، إذن، منتهى تراث طويل من الرواية والمسرح، تناسب شكلها المزعج والمتمرد مع الأطروحة التى انعقد حولها العمل، والتى نستشفها من خلال تخطيم فلوبير للتصنيف الجامد لتاريخ الأديان والعقائد إلى صالح وطالح، واستكشافه للتفاعل والتأثير المتبادل بينها؛ فاستفاد فلوبير في عمله من خصائص تقنيات الرواية والمسرحية معاً. ولاشك أن ذلك كان مقصد جويس من إيراده فاصلاً مسرحياً في روايته (عوليس).

أما في أدبنا المصرى فاللجوء إلى قالب المسرواية لم يكن وليد تطور طبيعي للظروف؛ فعمر الرواية والمسرحية (بالشكل المتعارف عليه) لم يكن يجاوز السبعين عاماً، عندما نشر الحكيم (بنك القلق). وكانت تقاليدهما قد استقرت بالكاد في أدبنا. فالأرجح أن ظهور المسرواية في أدبنا كان راجعاً إما إلى الرعبة في تقليد الغرب وإما إلى محاولة الإفادة دلالياً من الجمع بين خطابي المسرحية والرواية. وربما كانت هناك رغبة ذاتية عند المؤلف في محاولة تخطيم قالب الرواية، على منوال ما حدث في الغرب.

لم تنشر مسرواية (محاكمة إيزيس) للويس عوض إلا في سبتمبر ١٩٩٢، لكنها كتبت فيما بين ١٩٤٢ و ١٩٤٦، في زمن معاصر لدعوته الشهيرة وفلنحطم عمود الشعر، في مقدمة (بلوتولاند) (١٠٠. وربما جاز أن

نرى فى ذلك محاولة من لويس عوض لتحطيم المواضعات الجامدة فى المسرحية والرواية كما فى الشعر، متأثراً بالتراث الغربى ومنتهياته آنذاك.

أما توفيق الحكيم ، فكثيراً ما قرر أنه آلى على نفسسه أن ينقل إلى الأدب العربي قوالب الأدب الغربي قوالب الأدب الغربي (١١٠). وهو في سبيل ذلك يبحث عن زخارف فولكلورية يزين بها عمله، ليغتصب له جذوراً ما في ثقافتنا . ولا نظنه قد شد عن هذه القاعدة حين كتب مسروايته (بنك القلق) ، سيما أنها جاءت في أخريات حياته الإبداعية (١٩٧٦) ، وكان فضلها أساساً هو إثارة الضجة حول هذا النوع الجديد على أدبنا (إذ كان نص عوض مجهولا) وليس قيمة العمل أو القضايا التي أثارها.

بالنسبة ليوسف إدريس، فقد كتب مسروايته (نيويورك ٨٠) عام ١٩٨٠، في زمن لم تخظ فيه الاهتمام باعتبارها دمسرواية، وخاصة أنها جاءت بعد أربع سنوات من نشر (بنك القلق)، وأنه لم يصاحبها شرح نقدى يمهد لها، لامن جانب النقاد ولامن جانب المؤلف، من زاوية نظرية الأنواع. ولابد أنها اعتبرت أقرب للحوارات التي كان يكتبها الحكيم عن عصاته وحماره، وكان يخلط فيها الحوار بالسرد، لكن كان ينظر إليها على أنها ذات طابع صحفى أكثر منه أدبى.

بغض النظر عن الدوافع وراء كتابتها فالمسرواية جديرة بالتأمل من حيث تأثيرها ودلالة انتظام الخطاب فيها. وربما أوضح لنا هذا المنظور سر لجوء بعض كتابنا لهذا القالب. فلاشك أن هناك ما يدفع بالكاتب لأن يستخدم الصيغة المسرحية أو الصيغة السردية، ولاشك أن هناك مايدفع به لأن يمزج بينهما. يعنى هذا أن الكاتب يفترض اختلاف الصيغتين، خاصة من حيث إنتاج الدلالة، لاسيما وأن المسرواية تمزج الحوار بالسرد، في حين أن الحوار مقبول بوصفه عنصراً داخل الرواية منذ قرون طويلة، ومنذ نشأتها في الأدب العربي. فما الداعي قرون طويلة، ومنذ نشأتها في الأدب العربي. فما الداعي للتأكيد على الصيغة المسرحية باستخدام إخراج طباعي يضع اسم الشخصية قبل العبارة التي تقولها ويكتب

إرشادات الحركة بخط يختلف عن خط الحوار، إلى جانب السرد؟.

إن الإجبابة عن هذا السؤال تقودنا لأول علاسة فارقة بين الصيغتين السردية والمسرحية (١٢٠ :

### ١ \_ الحطاب

### (أ) الراوى

من البديهي أن الفارق الأساسي بين الصيخة السردية والصيغة المسرحية هو الراوى؛ فالسرد في الرواية يتحمل مسؤوليته راو، بينما لايوجد سرد بالمعنى الحقيقي للكلمة في المسرحية. فالحكاية يعرضها الراوى أساساً في الحالة الأولى. أسا في الحالة الشانية، فالحوار بين الشخصيات المختلفة هو الذي يتولى مسؤولية عرض الحكاية.

### (ب) سلطة الخطاب

في الصيغة السردية يكون الراوى وسيطأ بين المؤلف والشخصيات، يتولى نظريا مسؤولية توجيهها وخطابها، وللراوى سلطة تكاد تعادل سلطة المؤلف في الإطار الخطابي الداخلي للعمل. أما في الصيغة المسرحية، فيكاد المؤلف يختفي، ولايظهر إلا في إرشادات الحركة والإخراج، ويصعب تلمسه بوضوح فيما عدا ذلك. عندما نقرأ عملاً روائيا، فنحن نعرف أن المؤلف ينيب الراوي (أو الرواة) عنه في تخمل مسمؤولية الخطاب وصدقه (أو كذبه) وتوجيهه، والتقييم السلبي والإيجابي للأمور. لكن هذه السلطات تتفتت في العمل المسرحي، وتتحمل كل شخصية مسؤولية خطابها، نتيجة غياب منبر القص الأعلى الموحد: الراوي. تمتلك الصيغة السردية إذن القدرة والسلطة لإصدار أحكام موثقة بالصدق والكذب منشلاً، لأن هذه الأحكام تصدر عن خطاب يتحمله منبر واحد. أما الصيغة المسرحية فلاتملك ذلك على إطلاقه، لأن المنابر/ الشخصيات على المستوى نفسه من السلطة والمصداق، وفيها يحدد الفعل ــ لا الراوي ــ قيمة خطابها ومدى صدقه.

### (ج) وسائل الصيغة التقنية

ينتج عن اختلاف طبيعة وعلاقات منابر الخطاب في الصيغتين اختلافات في المعنى المنتج، يتبع حدود وسائل إنتاج المعنى في كل صيغة. فالسرد يمنح إمكان التركيز على خواطر شخصية بعينها بوضعها في بؤرة الحكاية، بينما لايتوافر ذلك في المسرحية لغياب الراوى ضامن البؤرة (١٣٠).

كما يمنح السرد إمكانات زمانية ومكانية هائلة ، إذ لاتقيده قيود من حيث مساحة الزمن أو امتداد المكان اللذين يدور فيهما الخطاب أو حولهما، ولا من حيث الانتقال داخلهما، إلى الماضى أو المستقبل، من مكان لكان، على عكس القيود المادية (الزمانية والمكانية) التى تقيد المسرحية، كطول مدة العرض، وإمكانات الميزانية وتغيير المناظر .. إلخ ... إلا إذا لم يقصد المؤلف عرضها على المسرح.

## ٢ \_ الزمان / المكان

الواقع أن هذه علامة فارقة مهمة بين الصيغتين المسرحية والسردية، فزمان / مكان السرد مزدوج، إذ ينتج تلقائيا عن فعل السرد عالمان: عالم الحاكى (وفيه الراوى) وعالم المحكى (وفييه زمانان ومكانان. ولما الشخصيات) (۱۱)، وبالتالى ينتج زمانان ومكانان. ولما كان الحاكى متقدما على المحكى منطقياً، فكثيرا ما ينشأ انطباع وجود السرد في إطار الزمن الماضى، مهما استخدمت صيغ المضارعة وزمن الحاضر، وذلك لهيمنة وضع حاك يحكى عن شيء المفروض أنه قد حدث فعلاً عند وقوع الحكى.

أما زمان / مكان المسرحية فحاضر مفرد، مهما نغير المكان في المسرحية فهو محصور في بؤرة يحيط بها المشاهد، أو يحيط بها مكان العرض (المسرح من حيث هو مبنى، الخشبة، الساحة) وليس ثمة راو يضاف مكانه إلى مكان الأحداث تقع دوما في حاضر اتصال المتفرج بالخشبة فقط، (أو يتمثلها على

الورق بالنسبة للقارىء، ما إن يطلع على شكل المسرحية الطباعي) مهما كانت هناك عودات للماضى أو قفزات للمستقبل داخل الحكاية .

مما لاشك فيه أيضاً أن هناك أساساً جوهرياً للتمييز بين الصيغتين المسرحية والسردية ، يرتبط بالقابلية المتعارف عليها للنص المسرحي لأن ينتج في سياق نظام علامات تماثلية (إيقونية) تحيط بعلامات النص اللفظية، أي أن يصاحب النص تمثيل (ممثلون) وحركة ومناظر، في مساحة محددة كالمسرح، ولو بأن يحول القارىء النص إلى صورة في ذهنه. بينما لاتلزم المواضعات قارىء الرواية بذلك.

وحسبنا ذلك ما دمنا نستعرض ماسبق بحثاً عن فهم للمسرواية التي هي عمل مطبوع، تتغير طبيعته وجنسه لو عرض على مسرح أو على وشريطه.

على ضوء ما تقدم تتضح لنا خصوصية إنتاج الدلالة في المسرواية. فتلك عملية مركبة تستفيد من إمكانات الدلالة في صيغتي المسرحية والرواية. وتفسر لنا هذه النظرة استخدام المسرواية في أدبنا.

فى (محاكمة إيزيس) نلاحظ أن السرد قد افتتح النص واختتمه (ثمانى صفحات فى البداية وصفحة فى النهاية)، بينما معظم النص مكتوب بصيغة مسرحية (عشرون صفحة)، إذ تولى الراوى بسلطته تقديم الشخصيات الإلهية، وأوحى لنا بالحكم سلباً وإيجابا عليها، ثم يتركنا المؤلف لنشاهد صراع الشخصيات فى المسرحية، حيث الحجة تقارع الحجة فى موضوع نسب ابن إيزيس لأوزوريس وألوهيته. ثم يعود لنا بالراوى فى الختام ليكشف لنا فى الخطاب السردى عن مكنون خواطر الشخصيات حيال الحكم ببراءة إيزيس، وليوجه المتلقى بسلطته إلى الشك فى مصداق ودوافع هذا الحكم.

في (بنك القلق) لتوفيق الحكيم، لايخضع توزيع صيغ الخطاب للاستثمار الدلالي كما عند لويس عوض.

بل هو نتيجة هم شكلى بحت. لذلك بجد فصول النص العشرة ننتظم دائما في شكل نص سردى، يمشل حوالى نصف الفصل، يتبعه مشهد تمثيلى. وإن كنا نلاحظ أن النص السردى يستغل إمكاناته فينطلق إلى أماكن متعددة ويمرض أحداثاً لايستسيغ الذوق العربي (ولا الرقيب) أن تعرض على المسرح، مثل مشاهد العلاقة الجنسية بين شعبان وفاطمة. كما يظهر الراوى العليم ليخبر القارىء بما يخفى حتى على كثير من الشخصيات ليفهم دوافعها، مما يؤثر على تعاطفه أو عدم تعاطفه معها (مثلما يحدث حين نكتشف خيانة فاطمة لأختها وتكفيرها عن ذلك بتبتلها في محراب ميرقت ابنة أختها)

أما (نيويورك ٨٠) فتقوم على حوار طويل بين مثقف مصرى وعاهرة أمريكية، ونرى فيها استخداماً دلالياً لصيغ الخطاب. فالحوار يعرض المستوى الظاهر من احتكاك المصرى بالحضارة الغربية، في واحد من أوجهها القبيحة: سخطه على تبذل المرأة وإباءه في مواجهة هجومهاه. أما السرد في معظمه فهو تخليل بصيغة وضمير الغائب، لما يدور على المستوى الباطن في نفس المثقف المصرى الذي يتزلزل كيانه وتهتز قناعاته وقيمه، قبل أن يجتاز الامتحان في النهاية، ويتمكن من الانتصار على الغواية.

لذلك يظهر السرد غالباً إما لتهيئة الموقف لحوار مواجهة جديد وإما لتضع الحكاية خواطر المصرى في بؤرتها. وبعبر هذا التوازى، بين خطاب ١٩هو، المسرحى والخطاب السردى الذي يشغل ١هو، بؤرته، عن توتر الشخصية. فبينما يؤكد رفضه الانزلاق للإغراء الجسدى والحضارى الغربى – من خلال خطاب على المستوى نفسه من سلطة خطاب الغانية – بيرز حيرته واستعداده للاستسلام للغواية، عبر خطاب له سلطة أعلى، لأنه يصدر عن منبر الراوى.

كما يزيد من التعبير عن التوتر صراع الزمان المكان في الصيغتين. فزمن الحاضر المسرحي يتوتر مع زمن الماضي للسرد/ التحليل، وسجن المكان والشخصية

الأخرى (العاهرة) يتوتر إزاء الخروج لأماكن أخرى بالسرد، بالإضافة إلى قوة صورة السجن لتصور القارىء للشخصيتين حبيستى الحجرة مثلاً وتوترها مع خروج السرد عن هذا السجن إلى أعماق خواطر المصرى.

كما أسلفنا، لم تشأسس المسرواية شكلا أو نوعا مستقلاً بذاته في الغرب ولا في الأدب المصرى. وإذا كانت قد ظهرت تبعاً لظروف موضوعية في الغرب (١٥٠)، فإننا نرى أن هذه الظروف قد نضجت في مصر، لتظهر حاجة ملحة لمزج المسرح بالرواية. بينما ظهر المزج بين الشعر والقصة في «القصة القصيدة» كما يسميها إدوار الخراط مثلا، ربما لقدم (وهرم؟) الشعر في ثقافتنا.

لكن ذلك لم يمنع البعض من استنبات المسرواية في أدبنا كما استنبتت تقنيات عديدة في الرواية، كتيار

الوعى والمونولوج الداخلى وتعدد الرواة وتقنيات السينما. فإن كان عوض وإدريس قد وظفا اجتماع تقنيات المسرحية والرواية بما يخدم الدلالة في نصيهما، فإننا نظن أن الحكيم لم يكن يسعى لغير نقل «تخفة» جديدة عن الغرب، كما فعل في ما أسماه «التراجيديا الإسلامية» ثم «مسرح اللامعقول».

ربما لم يحن الوقت بعد لميلاد طبيعى للمسرواية . لكن لاشك أن ثراء هذا القالب لم يتم استشماره كما ينبغى في أدبنا. فبينما تعد بعض أشهر مسروايات الغرب من عيون أعمال كتابها («غواية القديس أنطونيوس» لفلوبير و«عوليس» لجويس، مثلاً)، نجد المسرواية في أدبنا علماً على أقل أعمال أصحابها أهمية، ربما لأن زمن ميلاد حقيقي لمسرواية ناضجة لم يحن بعد.

Th. Hardy The Dynasts.

J. Joyce Ulysse.

G. Flaubert La tentation de St Antoine.

D. Diderot Jacques le Fataliste.

### الهوابش

- (۱) السطسر :
- (۲)انظر د
- (۲) انسطیر :
- (٤) انظر ؛
- (٥) لويس عوض : محاكمة إيزيس، مجلة القاهرة العدد ١٩٨١ ، سبتمبر ١٩٩٢ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ص ص ص ١٥٥ ــ ١٨٥ .
  - (٦) توفيق الحكيم، ينك القلق، القاهرة، دار المعارف بدون تاريخ، ط. ١.
  - (٧) يوسف إدريس، **نيويوزك ٨٠**، الأعمال الكاملة، الروايات، دار الشروق، القاهرة، بيروت، ١٩٨٧، ط ١ ، ص ص ٥ ـــ ٥٩.
- Brunctière, Etudes critiques sur l'histoire de la littérature française, Hachette في تاريخ الأدب في تاريخ الأدب في 1899. (٨) انظر الفسصل المكتبوب عن نظرية الارتقباء في تاريخ الأدب في 1899.
- (٩) سبق ذلك تخطيم الحواجز داخل النوع الواحد، مثل الفصل الحاسم بهين الجد والهزل في المسرح، كما حطم الرومانسيون قيوداً ومواضعات كثيرة، في المسرح مثلاً.
  - (١٠) لويس عوض، يلوقولاند، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، ط ٢، ١٩٨٨.
- (۱۱) انظر: توفيق الحكيم، الملك أوهيب، القاهرة، مكتبة الأداب، ط ١، ١٩٤٩، حيث يتحدث في المقدمة عن رغبته في كتابة تراجيديا إسلامية من خلال مسرحيته أهل الكهف. ومقدمة يا طالع الهجوة ١٩٦٢ وخاتمة الطعام لكل فيم ١٩٦٣ للناشر نفسه، حيث يتحدث عن نقل العبث لأدبنا العربي تخت اسم اللامعقول، ثم مقدمة قطينا المسرحي ١٩٦٩، حيث يتحدث عن كتابة مسرحية بأسلوب الحاكي الشعبي، ثم يحكي مأساة أجامحنون بهذا الأسلوب. والأمثلة كثيرة في مقدماته وأحاديثه.
  - (١٣) تَشكلُ الإجابة عن هذا السؤال عماد رسالة كاتب السطور المسجلة لنيل الماجستير في يوليو ١٩٨٨ بجامعة القاهرة عن **الأشكال الروالية والمسرحية في** چين يولسكو. والأطروحات التالية قابلة للمناقشة في جميع تفاصيلها. إنما نعرضها باعتبارها خلاصة البحث الذي لم ينشر بعد.
- (۱۳) يوضع جيرار جينيت في خطاب القص الجديد (۱۳) المنطقة المحديد récit أن السقس récit لا الراوى هو الذي يضع الشخصية في بؤرة الاهتمام. لكن القص لايوجد إلا يوجود منتجه: الراوى.
  - (۱۱) انظر: أجيرار جنيت: 111 Figures الله ١٩٧٢ ميث يطور مصطلحات تودوروف التي نستخدمها.
  - (١٥) انظر : جاكلين فيسقاناتان ، Poétique, 75 باريس، ١٩٨٨ من ص ٣٧٣ ـــ ٢٩٩١ . مجلة Poétique, 75 باريس، ١٩٨٨ من ص ٣٧٣ ـــ ٢٩٩١.

# مكـــونات الســـرد الفانتـاستيكــى\*

### شعيب هليغى

( المغرب )

يشكل الخطاب في الفانتاستيك عمقا استراتيجيا ومقياسا يؤسس للبنية السردية شروطها ومكوناتها؛ حيث يؤسس هذا الفصل واجهة ثانية تكمل الواجهة الأولى، من خلال الخطاب في الفانتاستيك، وأدواته المتلاحمة في نسيج عام يفتح الحديث عن العجائبي الموسوم بسمات وخصائص محددة.

فمكونات الخطاب الفانتاستيكى هى المكونات نفسها للخطاب الروائى عامة. لكن الشيء النوعى الذى نسحث فيه هو تشكيلات الفانتاستيك وسماته لإبراز وضعياته المختلفة وكيفية اشتغاله و تفاعله مع باقى العناصر.

فالتيمة هي صفة للتشكيل الرواثي الفائتاستيكي أو سردية التعجيب على سردية اليومي، والنفسي، وغيرهما.

فالحدث في الرواية الفائتاستيكية يوجد وسط بنية سردية، تتكون من سارد يتأطر بسمات معينة ووظائف توجه الحدث، وتطبعه بطابعها الخاص والنوعي، ثم

الشخوص وأبعادها في تفجيره وإعطائه تأويلات متعدده وأنفاس متباينة تصب في شرابين تصفى على الحكى هيزات نوعية، بدءا من كرونوتوب يتجاوز الثنائية التقليدية، ويرتبط بالسرد والوصف، ومدى انفلاتهما عن الرؤية الكلاسيكية، وتماسها مع أسلاك تتشابك فيها

ه جزه من يحث مرسع ينشر قريباً في القاهرة .

سعيب حليتم

الدلالة بالتصور الذى ساهم فى بعث الحيرة، ذلك أن الكرونوتوب الفانتاستيكى يدمر التصور القديم لهذه الوحدة، ويحقن رؤية جديدة ذات خصوصيات متميزة.

وإذا كان الحدث \_ بتعبير مايك بال Bal (1) \_ هو المرور من حالة إلى أخرى، مرتبطا بالقصة والحكاية ارتباطا نوعيا، فإنه في الرواية الفانتاستيكية يتخذ أشكالا متميزة تجعل من الحدث الفانتاستيكي عنصرا دلاليا يتراص جوار العناصر والمكونات الأخرى، فيعمل على التسموضع بشكل يزاوج بين الغموض والوضوح، ثم يرقى من «الحدثية» إلى الصورة بكثافة مقولها، وافتراقها من الواقع في تخولانه، والخيلة باستبهاماتها، وحساسيتها، بمنا التحولات.

إن هذا الحدث يتقاطع مع أنواع أخرى، إن على مستوى التكوين، أو على مستوى توليدها لانفعال الدهشة التي يمكن استشفافها انطلاقا من الأعمال الروائية العربية في أربعة أنماط مفتوحة تتناص فيما بينها، كما يمكن لحدثين أو أكثر أن يتواجدا داخل عمل روائي واحد:

### أ ـ سردية التاريخي:

وتستمد هذه الصورة مرجعيتها من أحداث سابقة قد انتهت فعلياً، مثلما تلجأ إلى ذلك السينما، والروايات البوليسية، في استخلالهما لملفات تاريخية، أو الرواية الحديثة، وعودتها المحسوبة، والمؤدلجة، إلى التاريخ.

### ب ـ سردية اليومي:

وهو الذى يعتمد فى مرجعيته على الواقع العيانى، مع بعض التعديلات التى تؤجج البناء الدرامى (يوسف القعيد، نجيب محفوظ، وغيرهما)، من تفاصيل صغيرة وهامشية ولكن تراكمها يظهر مدى قوتها وفاعليتها.

### ج سردية الطابو:

والمتعلق برصد اللحظات السياسية في تاريخ المجتمع، مقتربا، في ذلك ، من المباشرة والتقريرية، لكن

موهبة المبدع تستطيع مجاوزة الحدث السياسي من خلال تطعيمه ببوارق من المتخيل، مثلما فعل فاضل العزاوى في (مخلوقاته...)و(القلعة الخامسة)، ومنيف في (شرق المتوسط)، وحيدر حيدر في (نشيد الموت) ومجيد طوبيا في (تغريبة بني حتحوت).

### د ـ سردية التعجيب:

وهو حدث يستطيع أن يمتص الأسطورى والفولكلورى، والرمزى والشعرى، ومن خلال التمحيص والتدقيق سنجد أن الحدود بين تنوع الحدث وتمفصلاته هى حدود وهمية، وإجرائية وقتية، نظرا للتداخلات المستمرة، والمؤكدة لأحداث لا تستوعبها الأسماء سالفة الذكر. لذا، فإن تسمية الحدث الفانتاستيكى هى إجراء منهجى للتخطيط ولتلافى الخلط التشكيلي في تنوع الأحداث ومستوياتها المتراكبة، ذلك أن «العجائبي هو عرف في الحكايات، بمتع من التمقاليد الشفوية والمفلكلور» (٢)، كسما تلجأ إلى ذلك الروايات والمفلكلور» (٢)، كسما تلجأ إلى ذلك الروايات الأخرى، لكن من رؤية مغايرة، وبدرجات متفاوتة. فالحدث الفانتاستيكي يبحث عن تنويعات عدة، تختلف مصادرها وطرق معالجتها، تلتقي حول «الا مألوفية» الحدث، وفوق طبيعيته.

فى (الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة) (") ليحيى الطاهر عبد الله يتمحور الحدث حول الرجل الخسمور الذى ينبئنا الراوى بأنه « إسكافى المودة »، بمتاعبه مع الدركى، وكيف سلمه لسانه، ثم تحوّله إلى خروف طبع بعدما استعان بشيطانه، وكذلك الدركى الذى :

ارأى، وهو فى تجواله رجلاً، فمما كمان من الرجل الذى رأى أن الدركى رآه إلا أن ولى فرارا. وهكذا لم يجد الدركى مفرا من الجرى خلفه وكان الرجل ينزع أعضاء جسمه عضوا عضوا ويرمى بها على قارعة الطريق حتى

يكف الدركى عن ملاحقته وفى النهاية لم يجد الرجل مخرجا \_ غير أن يستقيم على ساقيه ويتحول إلى شجرة (٤).

تشكل هذه الأحداث العمود الفقرى للنص الرواثي المستند في ذلك على تفسير عقلي، وأخر فوق طبيعي، يزاوج بين الهذيان والاستيهامات الذانية نتيجة تناول الشخصية المبأرة للخمر . وفي هذا الإطار فإن أحداث رواية (أرواح هندسيسة) لسليم بركسات هي وقسائع فانتاستيكية سواء الحدث الرئيسي أو الأحداث المدرجة، فالرواة الخمسة، لا مرئيون وموكولون بــــ (أ ـــ دهر، الذي اختفى أربعة أيام منذ انهيار عمارة أبي كير في المرآة، ثم حكايات جد ٥أ ـ دهر، الذي كان يبحث عن حفيده قبل ولادته بأربعين عاما، وأيضا الموتى الذين يأتون للتنزه بكراسيهم ، وغير ذلك من اللوحات العجاثبية التي نشبه لوحات رواية (الريش) الفانتاستيكية التي ، بدورها، تساوق تصورا للواقع، تتضاعل بداخله تذكرات لنسج علائقها من المخيلة المحقونة برعب عميق، يفرز الاستيهام والحلم والترسبات، ثم تنضيدها بشكل يتجاوب والفضاء الذي تجرى فيه.

كما أن أحداث (طرف من خبر الآخرة) لعبد الحكيم قاسم ، و(عرس بغل) للطاهر وطار، تعمد إلى استقلال المفعول الخارجي في حفيز التصور الفانتاستيكي، وذلك بتصوير أجواء القبر، ويوم الحساب والنشور، كشيء غيبي واستقبالي. أما (أبواب المدينة) و (وقائع حارة الزعفراني) لجمال الغيطاني، فإنهما تلتقيان حول غرائبية المكان وشخوصه، وأزمنته، وهي مكونات تلتف بشكل جدلي حول حدث تعجيبي مثل الطلسم والشيخ عطية ثم الحارة في (وقائع حارة الزغفراني)، وهي كلها عناصر ساهم «الطلسم» في بنائها العجائبي وتوليدها للدهشة والحيرة.

من هذا المنظور، فإن الرواية الفانتاستيكية تتضمن حدثا/نواة يرسم الفانتاستيك، كما يتقصد المبالغة لإثارة

الرعب والتردد منصبا في ذلك على الشخوص (عواد - أ. دهر \_ الرسام \_ الخمسة اللامرثيون \_ مم آزاد \_ دينو \_ الجد \_ الحفيد \_ الشيخ عطية \_ الرجل الغريب \_ الخمور، إسكافي المودة \_ الحاج كيان...) مثلما ينصب على المكان (المقبرة ، عمارة أبي كير، المرآة، قبرص المدينة، الغريبة، ماها باد، حارة الزعفراني، القرية...)، وفي كل هذا مزاوجة للحدث، وهي عملية لتأكيد الفانتاستيك ، أفرزها الاحتكام إلى النصوص الرواثية ، المتناعة الحدث ، وإدراك تفاعلاته المتنوعة.

إن دراسة الخطاب في الفانتاستيك تسعى إلى إبراز الأسلاك المكونة لنسيج هذا الخطاب، والمؤسسة للبنية السردية بكافة مقوماتها التي تفرض أسئلة تؤدى إلى البحث عن حدود هذا الخطاب، ومكوناته داخل هذه الحكيات، ومدى إسهامها في تأسيس خطاب الفانتاستيك من زاوية ديناميتها وفاعليتها، احتكاما إلى النصوص الروائية العربية.

### أولا: السرد/الوصف:

إذا كان السرد هو علم يبحث عن تشكيل نظرية النصوص السردية، فإن الحديث عنه داخل الرواية الفانتاستيكية يفضى إلى طرق جد معقدة بجعل السرد يطرح العديد من الأسئلة التي تخص علاقاته العمودية والأفقية، خصوصا علاقاته بالوصف، وفاعليتها داخل الحكى الروائي العربي، حيث تنوعت الطرائق التي اقترنت بالتجريب، والبحث عن منافذ جديدة تستنطق الأبعاد الغافية للمصائر والأشياء داخل النصوص الروائية.

إن السرد والوصف في المحكى الفانتاستيكى شكلا فضاء خصبا للتفاعل والعمل على تبقير التعجيب، ومداه بتقنيات صارمة لها مميزاتها وخصائصها. وللضرورة المنهجية سنفصل الحديث بين الوصف والسرد، حتى تتبين حدود كل واحد منهسما داخل المحكى الفانتاستيكى، وتتضع مكوناته، وبالتالى تكون الإحابة

واضحة عن سؤال كيفية نمظهر السرد والوصف داخل الخطاب الفانتاستيكى ؟ هل هناك نمايزات فى تنوع الخطابات الروائية ؟ وما التقنيات الجديدة التى يتوسلها السرد الفالتاسعيكى ؟

إن الأسئلة التي يطرحها الخطاب في الفانتاستيك متعددة ومعقدة، وأحيانا ملغومة، نظرا للاختلاف النوعي لهذا الجنس، وما يطرحه هذا الاختلاف من ابتداع لبلاغة جديدة في الكتابة، تتماس مع أسماء واين بوث Both بـ «بلاغة التخييل» في معناها الموسع المشتمل على مجموع التقنيات المستعملة من طرف السارد ـ أو المؤلف ــ حتى يفرض على المتلقى العالم المتخيل. وهذا العالم يستعمل في الأغلب جذور التخييل كي «تبرز مثل واقع (قائم)، وتجربة كابوسية معيشية يتوجه بها النص المتلقى، فتطرح مسألة الممكن، والتأكيد على ضرورة تصديق الحكاية؛ <sup>(٥)</sup>، وهي لعبة مفارقة يلجأ إليها المؤلف باتباعه منحى سرديا خاصا تتحدد خصاله باعتبارات جعل المتلقى يصدق تلك الأحداث فوق الطبيعية وتمثل معناها الفلسفي وتأملاتها المتعلقة بقضايا وجودية، وهي مهمة صعبة تتطلب خصائص سردية مغايرة لما هو مألوف في بعض المناحي، والسرد في المحكمي الفانتاستيكي بدوره :

ه لا يقدر على تأسيس كيانه دون وصف، غير أن هذه التبعية لا تمنعه من أن يقوم، باستمرار، بالدور الأول. فليس الوصف في واقع الحال سوى خادم لازم للسرد، وفوق ذلك فهو خاضع باستمرار. إذ هناك أجناس سردية.. يمكن للوصف ضمنها أن يحتل حيزا جد كبيره (٢٦)،

فالسرد يتكون من قطبى القصة والحكاية لإنتاج مفارقات زمنية وترتيب معين يطبع الرواية ويفتحها على أسئلة محددة. كيف يصبح النص الفانتاستيكى نصاً سردياً ؟ وما المميزات السردية في النص ؟ إن السرد الفانتاستيكى

یشکل علامة لها سماتها تجعل من الروایة لعبة \_ کما یقول فروید \_ السارد فیها یقوم بنشر علامات متعددة، کرونولوجیة مدعومة ومکسرة باسترجاعات واستباقات، وتفنیات زمنیة أخرى.

هذه الأحداث العجائبية تجىء سابقة \_ فى إطار ثنائية القصة، الحكاية \_ لزمن السرد، كما يمكن أن تتزامن مع أحداث لاحقة/متقدمة، مثلما هو الأمر فى روايات الخيال العلمى. أما الخطاب الفانتاستيكى فإن السرد فيه يحقق أنماطا أربعة:

### النمط الأول: السرد اللاحق Narration Ultérieure

فى هذا النمط الأول يتموضع السارد فى موقع يمكنه من عرض أحداث فوق طبيعية، ما دام الحكى الفسانت استيكى هو أدب الماضى ، كما يقول روجى كايوا (٧)، وهو ما كان بورخيس Borges يدعو إليه ، مثلما دعى إلى ذلك لوفكرافت H. P. Lovecraft ، ومرد من قبله بقليل، أو باقى الكتاب الفانت استيكيين، ومرد هذا أن سرد رواية فانت استيكية فى الماضى يعطى الأمان للمتلقى، ويوهمه بأن هذه الأحداث العجائبية قد انتهت، فالماضى يمنح حرية ابتداع صور غرائبية قد بتضخيمها، وأيضا فى روايات الخيال العلمى التى تنبنى على رؤية مستقبلية، يمكن أن يتم تزاوج بين العلم والمتخيل.

فى (أوراق شاب عاش منذ ألف عام) يبتعد جمال الغيطانى عن اللحظة التى يكتب فيها بألف سنة حتى يتمكن من قول أشياء غريبة، وبضمير الغائب، مثلما هو الشان فى (أبواب المدينة)، حيث يتم الحديث عن الماضي الذي لم يحدد، وفى (دوائر عدم الإمكان)، عواد الراوى يحكى أحداثا سابقة، لا يزال مفعولها ملتهبا فى ذاكرته.

إن السرد اللاحق ، المهتم بحكى أحداث ماضية، سواء في الزمن البعيد أو الزمن القريب، هو المهيمن في الخطاب الفانتاستيكي، والمعتمد في أغلب هذه المحكيات

التي تدخل في إطار التجريب الروائي مشفوعا بتقنيات تكسر إطلاقية الماضي، وتنوعه على الحاضر والمستقبل؛ فالسرد في الماضي العجائبي هو صورة منعكسة عن الراهن المقعر بتناقضاته، ذلك أن و الفانتاستيك يلعب على التناقض بين قطبي التجذر في الواقع، وجاذبية التيه الذي يولد بلعب مع اللغة ٩ (٨) ، الشيء الذي يعطى للمؤلف قول الماضي السحيق، أو القريب، حتى يتسنى للرواية أن تكون جديرة بالثقة. والماضي هو منطقة جاذبية التيه، وانصهار العقلي باللاعقلي في إطار رؤية تتأسس وسط هذا النسيج العجائبي، إذ إن بلاغة التخييل الفانتاستيكي محكم قول الأشياء، بإيهام وتقنيات سردية لأحداث في الماضي، تشغيبا تمرير الواقع في راهنيشه بطريقة أخرى، ف «النصوص التي تبسعد عن الواقع اليومي تفقد من قوتها الفانتاستيكية، (٩) ، كما تهدف إلى تأسيس مخيلة مفتوحة على الداخل المظلم، بالقدر الذي هي مفتوحة فيه على الخارج، الأكثر قتامة، ولعل مقاربة أولى لـ (أرواح هندسية) من حيث هي مقول فانتاستيكي، تكشف أن القول بالسرد اللاحق هو أيضا إيهام إجرائي لاستكمال أحد مكونات هذا الخطاب.

إن التداخل والإيهام بمقصدية شيء آخر هو لعبة سردية تتابع ضمن عناصر الجدة التي تساهم في إغناء طرائق القول الأدبي.

### النمط الثاني: السرد المتقدم

### Narration Antérieure

وهو نوع يملاً الحيز الروائى بإخبارات تفيد الوقوع فى المستقبل الذى يدخل فى باب الغيب والمحجوب، فيكون الروائى بهذا النوع قد دخل عالما من المفروض أنه مستعص، لكن طرائق السرد الاستباقى هذه لا ترد فى الحكى الفائتاستيكى بشكل إطلاقى \_ كما هو الشأن فى العديد من روايات الخيال العلمى، وإنما نتىء تنويعاً سردياً تستريح عليه الأزمنة الأخرى، وأيضا لتبديد بعض

الغموض الناتج عن الحيرة والدهشة من تلك الأحداث - الذي تلزمه من حين لآخر تفسيرات معينة تأتي على شكل استباقات تشد المتلقى، مثلما لجأ إلى ذلك سارد ( هانه عاليا : هات النفير على آخره ) الذي افتتح الحكى بهاذا النمط، عن طريق التلخيص المكثف لأحداث ستقع في المستقبل، وهو امتداد لما انتهت به (الجندب الحديدي).

### النمط الثالث: السرد المتزامن

### Narration Simultanée

هذا النوع الشالث من السرد يلجأ إليه الخطاب الفانتاستيكى قصد الإيهام بتزامنية الأحداث، كما هو الأمر في (طرف من حسسر الآحرة) وفي (أرواح هندسية) و(الريش)، حيث تبدو الأحداث وعملية السرد كأنهما عمليتان متزامنتان. إن عنصر الإيهام هو خاصية غكم هذا التزامن، بقصد الرفع من حدة التوتر لدى المتيلاد الإدهاش والحيرة.

النمط الرابع: السرد المدرج (المتخيل)

### Narration Intercaléet

يقوم السرد المدرج مع السرد اللاحق على خلق نواة سردية واحدة تسرق التنويع إلى مدارات بجريبية ، تخصب الحكى ، وتعطى للتصور وضوحا وجلاء يمكس ما يربد النص قوله . ولعل ( وقائع حارة الزعفراني ) تخفل بهذا ( مثلما يخفل كتابات الغيطاني عامة ) من خلال بيانات ، وبلاغات ، وتقارير ، وننااءات ، ورسائل حسن أنور الذهنية ، الشاذة ، ومقالاله الافتتاحية التي كان يكتبها باستيهام كبير في مخيلته المنهرقة (١٠) ، وتعددية الخطابات بين الشخوص في الحارة ؛ كل هذه الأشكال السردية تتأطر ضمن السرد المدرج الذي يساهم في منع المحكى الفانتاستيكي سلطة الإيهام الفني بواقعية الأشياء .

ففى الفصل الخامس من (أرواح هندسية) يوضح المؤلف هذه المسألة بدقة متناهية من خلال رسالة أ. دهر(۱۱) متناوبة مع أحداث آنية يتسلم بعدها الخمسة اللامرئيون مهمة السرد من جديد ، فالفصل هذا يجسمع - فى تزامن - بين السسرد المدرج واللاحق بطريقة فنية تمزج الفائتاستيك بالسخرية والعبث ، من واقع بات من فرط اختلاله طبيعيا . وتمزج (الريش) ، فى فصلها الثالث من الجزء الأول (۱۲) ، بين امم آزاد؛ والأب ، بين ماهو واقعي وما هو مشخيل من رحلة مزعومة ، ورسائل تتزامن مع أحداث باسترجاعات مزعومة ، ورسائل تتزامن مع أحداث باسترجاعات متفاوتة.

وعلى مستوى السرد أيضا تطفو مستويات أخرى يولدها التجريب واختلاف الطرائق في بجسيد القول ويمكن أن تستشف في العديد من الأعمال الروائية ، هو ما أسماه جينيت بـ ٥ السرد الابتدائي ـ الأولى ١ من جهة ، ثم السرد الذي يأتي من الدرجة الثانية من جهة أخرى ، ولهذين المستويين علاقة متلاحمة ١ حيث يتداخلان في نسيج متكامل ١ فالأول لا يعرف إلا بالثاني، في حين يتولد هذا الأخير عن الأول . يبرز بالشاني، في حين يتولد هذا الأخير عن الأول . يبرز خلال إخبارات الراوى عن الحفيد وإقامته في بيت جده العجائبي ، وهي تمثل سردا ابتدائيا . لكن الراوى ، بحيلة فانتاستيكية ، يجعل ذاكرة الحفيد تفجر الغامض ، عبر المألوف ، فينبجس السرد من الدرجة الثانية الذي يمثله حديث الميت والملكين ( ناكر ونكير ) (١٠٠) .

كما يمثل السرد من الدرجة الثانية في هذا المحكى بؤرة الفانتاستيك ، وهو ما يؤكد أن تبادل المواقع بين نوعى السرد ، الابتدائى ، هو الرئيسي الذي تفتتح به الرواية ، ومنه تنطلق قبل أن تعطى الكلمة للشخوص المشاركة ، فيسمى حديثها سردا ثانيا .

وحيال ما سبق ، حيث السعى قائم على استخراج جوهر العلاقة الرابطة بين هذين المستويين ، فإن هناك

وظيف تين تعملان بدرجات مشفاوتة في الخطاب الفانتاستيكي :

# ١ - وظيفة ذات علاقة تفسيرية

### Fonction Explicative

ذلك أن هذه الوظيفة تحيل إلى القول بالوظيفة السببية المباشرة بين أحداث السرد الابتدائي وأحداث السرد الثاني ، وهذا الأخير يؤدى وظيفة تفسيرية وتأويلية تنفى بعض الغموض في السرد الابتدائي . ففي ( وقائع حارة الزعفراني ) هناك تعددية في الشخوص ، حيث يختلف تفكيرها وإفرازها لهذا التباين تعبيرا لغويأ يعطي وظيفة تفسيرية متعددة بدورها ، ذلك أنه إذا كان الرواي قد أكد وجود طلسم يشل القوة الجنسية لأهل الحارة ، دونما إعطاء تفسير لذلك ، فإنه كان ينجأ إلى السرد الثاني ليعطى تأويلات ـ على ألسنة الشخوص ـ بجسد اختلافهم . كما أن باختين قد لامس بشكل أو بآخر هذه المسألة في معرض حديثه عن التعددية اللغوية وأهميتمها في خلق حوارية ، وهذه التعددية هي التي يفصل فيها جينيت Genette من خالال راو بمثل السرد الابتدائي وشخوص هم في خانة السرد الثانوي : وهؤلاء الشخوص هم الذين يؤدون وظيفة تفسيرية للسرد الابتدائي ، وهم يختلفون بدورهم في درجات القرب من والبحد عن ما هو أساسي وما هو ثانوي . والمحكى الفانتاستيكي يحقق هذا المستوى بامتياز ، لأنه يعمل على هذه الوظيفة التي تشكل \_ حسب جينيت \_ الوظيفة اللانفسيرية ، من حيث هي مكون من مكونات الخطاب . ففي ( أرواح هندسية ) يمثل السرد الابتدائي الخمسة اللامرئيون ، «أ . دهر»، الاختفاء لأربعة أيام في المرآة . لكن حديث الرسام صديق أ . دهر ، وجاراته في العمارة ، أو حده الطالع من أربعين سنة قبلية : كلها أصبوات تخفف من ٥ التفسير الجهم ٨ للأشياء ( والتخفيف بدوره يمثل هنا تأويلاً ) ، وتحاول إعطاء

تفسيرات ليست مباشرة ولكن استكناهها لا يتم إلا بانتهاء الرواية . فأحداث السرد الابتدائي وهي أحداث فوق طبيعية تخايثها أحداث السرد الثاني، وهي أحداث فوق طبيعية بدورها :

٥ - نعم ، حين غادرنا - نحن الخسمسة اللامرئيين - ٥ أ . دهر ٥ كان يشرح لصديقه من كيف هربت المرأة التي رسمها له صديقه من داخل اللوحة ، وإذا عدنا مع الفجر ألفناه محاججا صاحبه ، في مرح صاحب حول سبع سنين استغرقتها خطبة الرجل ذي الشعر الخفيف في صالة السينما ٥ (١٤)

إن الأحداث الشانية التي لا تخرج عن صحيم أحداث السرد الابتدائي تقدم لتفسير الأشياء في عبثيتها بشكل دقيق لا مباشر وإعطاء دفعة جديدة للسرد الأول ، كي يتحدد أكثر وتكون منافذه مشرعة على المتخيل بحرية فادحة . هذه السردية بين الوجه الأول والشاني تنتعش في الفائتاستيك كما انتعشت في المحكى العجائبي القديم ، من ثمة نرى تسميتها ، بعد الاحتكام إلى النصوص الروائية ، بعلاقة الانسجام عن الانتحام عن الانتحام عن الانسجام عن الانسجام ، الفائتاستيك من علاقة تفسير إلى البحث عن الانسجام ، والإيهام بهذا الانسجام في وصف عالم مفكك ، بعلاقات أكثر تفككا ، لا تربطها غير « وقائع غريبة » لهذا فإن عنصر الانسجام سيقود بدوره إلى عنصر آخر يسنده ويتكامل معه .

### ٢ - علاقة تيمانية:

#### Relation Thématique

إن العلاقة الأولى ، المتفرعة عن نوعى السرد ، هى علاقة تقوم بوظيفة تفسيرية تقوم على الانسجام دون التخفيف من صدامية الحدث ومفارقته ، حيث أحداث السرد الثانى محتفظة باستمرارية زمكانية ، الأحداث فيها قريبة جدا ومترابطة ، بينما العلاقة الثانية علاقة تيماتية

تفتقد تلك الاستمرارية الزمكانية بين السرد الأول والثانى لتؤسس بديلا عن هذا ، يقوم على التباين أو التجانس . فأحداث السرد الابتدائي تختلف عن أحداث السرد الثاني التي بخيء محايشة لتعطى رؤية مختلفة وأكثر عمقا للأحداث الابتدائية ، فتهيىء جوانب الحدث البؤرى ، إن بأحداث قريبة أو بعيدة تتساوق والحدث الأول كى تنسج عليه حكايات نمدده وتشحذ مداه بما يعطيه نفسا للاستمرارية .

ففي (أرواح هندسية) كما في (الريش)، أو باقى المحكيات الفانتاستيكية ، هناك ثراء من التصمينات التي تأتى لتعطى توازنا للسرد الابتدائي قصد تضخيمه وتعزيز فوق طبيعيته . وأهمية هذه العلاقة تكمن في أنها ذات دلالة صلبة ، فعن طريقها يتم تعضيد الفانتاستيك ومنحه أبعادا إيحائية عدة ، كضرورة الوظيفة التفسيرية ، وكلتاهما تعطي للسرد الفانتاستيكي بعده الحقيقي ، المؤسس لخطاب بجريبي قادر على التقاط كيان الشيء وظلاله المتباينة والمتجانسة في آن ، وهو لا يكتفي بهذا ، بل هناك تنويعات متعددة ليس تعددها شكليا فقط ، بل إنه يساهم في إنتاج رؤى أدق وأكثر فعالية نمنح الخطاب بعده الفلسفي والإيديولوجي ، وتخصب فيه التجريب والطرائق الجديدة في الكتابة الروائية، شأن أعمال سليم بركـات التي تبلغ درجة عـاليـة من التـجـريب ، وشـأنَ أعمال روائيين آخرين يستخدمون تقنيات سردية دقيقة كالحدث والإلحاق والإضافة والإبدال (١٥٠). فالحذف يظهر عندما يلغي « الترهين المسرود » الفضاء الداخلي، ويستوعب الخارج سلوك الشخوص ، كما 3 نستطيع أن نتحدث ( في السرد ) عن حذف كلي عندما يكونا السبب شيعًا مجهولًا من المؤلف ، وهو مثال بعض المحكيات الفانتاستيكية ، وبعض المحكيات الاستباقية -١n ticipation مثل ( هورلا ) Horla لموبسان ۽ (١٦٠ فالسرد لا يكتمل منذ بدايته ، كما أنه لا يقدم كل شيء ، وإنما هو متدرج يستعين بملحقات ( مثلما هو الشأن في و وقائع حارة الزعفىراني و) ، أو بالزمن

الماضى واللغة ( و أرواح هندسية ) ، و و طرف من خبر الآخرة ) ، و و الريش و ) ، أو بالذاكرة ( ذاكرة عواد ، أو راوى و أبواب المدينة ) و و أوراق شاب ... ، والحفيد في و طرف . . و ) . إن الحذف الذي يكتسب مجليات عدة بالنسبة للسرد الفائتاستيكي أساسي لأنه ثقوب سوداء تؤجج ما هو فوق طبيعي ، ومجمعله مساهما في خلق الحيرة والعطش إلى المعرفة .

أما عن الإلحاق والإضافة Adjonction ، فيان بعض الإضافات البسيطة بجىء فى الروايات البوليسية حيث يكثر المؤلف من الفرضيات التفسيرية (١٧) . وكل هذه التقنيات تفرز وجهات نظر ، كما تفرز محكيا متراكبا يقدم للمتلقى أحداثا ، تقوم على الإيهام بواقعية ما يقدمه ، وهى واقعية عجائبية ـ على غرار الواقعية السحرية \_ فترصد اللحظات الداخلية الأكثر التهابا \_ دون تحديد زمنى لها فى الواقع \_ بلغة مغايرة لما هو مألوف ، تستوعب هذا اللهب اللغوى المتدفق .

وقد استطاع السرد الفائتاستيكي تأسيس توجهه التجريبي ، بإضفاء لغة الحلم على السرد الكلاسيكي ، في صورته الهشة ، مع الاحتفاظ ببعض المقومات مثل تلك التي كانت تستعملها المحكيات العجائبية ، بحيث يبرز السرد راهنا باعتباره مكونا رئيسيا في الخطاب الروائي الفائتاستيكي ، من خلال وضعية السارد الذي يختلف ، بالضرورة ، عن سارد الرواية عموما ، سواء في روايات بالخيال العلمي ، أو الروايات البوليسينة ، أو في باقي المجالات الأخرى القريبة . فالسارد الفائتاستيكي له خصائص ومكونات ، وحدود يشتغل عليها بأحداث فوق ماسعة .

#### السارد الفانتاستيكي:

السارد في الخطاب الروائي كائن تخييلي يعمد المؤلف إلى خلقه ، حتى يدهم سلطة السرد ، انطلاقا من وضعيته التي هي وضعية إنتاج كلام . وسط تعددية

أصوات تشكل النسيج الحي للرواية ، ويأتي مبعث السارد الفانتاستيكي ، في هذا الباب ، ضمن نسق نظري عام يعي منزالق البنيسويين ، وينظر إلى السيارد ضمن رؤية جدلية ، انطلاقا من المتون الروائية الفانتاستيكية التي تحقق فرادة ساردها ، وجدليته التي تسمح ببناء نسق ا تأويلي للمحكى الذلك أن رؤيتنا للسارد تشأسس من منطلقات تجريبية للتمحيص النظري ، والاستثناس به ، وهي إمكانية تتيحها الروايات الفانتاستيكية التي تخطت الطرائق السردية الكلاسيكية ، في خطوطها العريضة ، لتسطر برنامجا سرديا جديدا يشلاثم والأحداث فوق الطبيعية . كما أن هذا المبحث يطرح مسألة تحديد هذا السارد وهويته داخل المحكي الفانتاستيكي ، فهو مرسل للكلام ، يتعين بنفسه في النص دون وسيط آخر (١٨) ، موكول بعملية الإخبار وإيصال حكاية بأحداثها ، انطلاقا مسن وضعيات مختلفة ، يحسملها تنصبور و جولستاين ۽ في ثلاثة أنماط (١٩) تتنوع بين السارد والمؤلف :



#### ١- النمط الأول:

يكون السرد عن طريق السارل الذي هو المؤلف الحقيقى ، بمعنى أن هناك تطابقا بين السارد و المؤلف الحقيقى . وهذا النوع يجيء في السير الذاتية ، كما هو الأمر في ( هاته عاليا . . ) وفي ( الجندب الحديدى ) المضغورتين ببوارق عجالبية كانت تسكن مخيلة الصبى والطفل .

# ٧ - النمط الثاني :

هناك تقاطع بين شخصية المؤلف مع السارد في نقاط عدة ، على إثرها يتم تقاطع ما هو واقعى بما هو متخيل . ومجلو (أرواح هندسية ) هذا ، خصوصا في وصف حياة الرسام المشقف والارتجاع أمام الواقع الملتهب :

« وأنا أجرزم أن ( أ . د هر ) ليس قسائدا فلسطينيا كما أخدت بعضهم الظنون ( كيف ولماذا ؟ ) بل هو المؤلف نفسه ، سرد بخربة ذاتية مازجا بين ما هو واقمى بما هو متخيل ، في نسيج فني يرتق الشطح اللغوى فيه ثغرات لم تهدد على كل حال بني الرواية ، (٢٠).

هذا التقاطع يقضى بالنسبية فى رؤية الأشياء ، حتى تغدو كل رواية اغترافا من الذاتى وغير الذاتى ، من العقلى واللاعقلى ، من الطبيعى وفوق الطبيعى . ولكن الضلع الواحد من هذين القطبين ، المشكلين للرواية ، يكون أكثر مجذرا من الضلع الآخر . فهذا التزاوج ، والتقاطع ، بين المؤلف والسارد ، هو محاولة للإيهام بواقعية الحدث، وتمرير التعجيب للمتلقى، عبر أردية الواقعى ،

#### ٣- النبط الثالث:

وفي هذا النمط يكون التميز العام فاصلا بين السارد والمؤلف ، شأن و عواد و سارد ( دوائر عدم الإمكان ) الذي لا يترك للمؤلف أية مصادفات لظهوره وضعية ، في علاقتة أو عدم علاقته بالمؤلف الحقيقي، هو جزء من تخطيط خاص بالسارد ووضعياته التي تفضي إلى نمظهرات أخرى للسارد داخل النسيج السردى ، تختلف وتتنوع ، وفي كل مرة تعبر عن منظور معين ورؤية تختلف عن التمظهرات الأخرى . لذا ، فإن اختيار

المؤلف لتمظهر معين ينطلق منه سارد الرواية ، هو اختيار موجه يستهدف تقديم معرفة معينة بدرجة ما ، ف و العناصر السردية بقيء ، بالضرورة ، لإقناع القارىء، واسترفاع المفارقة التخيلية التي تتمظهر واقعاء (٢١) . ومهمة السارد ، هنا ، هي خلق الإيهام المايث للأحداث انطلاقا من تموضعه الذي يؤطر علاقته بالحكاية التي بقيء في ضربين النين :

# (أ) السارد الملتحم بالحكاية Narrateur Homodiegetique

وهو السارد المتسنسين في الحكاية ، ويشغل وظيفتين في آن : فهو راو ومشارك في الأحداث ، وغالبا ما يتم الحكى هنا بضمير المتكلم ، كعواد في (دوائر عدم الإمكان) أو و م آزاد » و و دينو » في (الريش)، وهو أمر نادر في الحكيات الفائتاستيكية التي تلجأ إلى ضمير الغائب ، إلى السارد غير المشارك ، نظرا لطبيعة الأحداث فوق الطبيعية ، لكن تجريبية الرواية الفائتاستيكية الحديثة تغامر يارتياد هذا الضرب شأن الفائتاستيكية اللامرئيسين » ، الرواة العجائيسين الذين و ينصبون للرواية فخها الخيالي » :

و. . بالطبع ، دون تمهید ، حین نقبول
 و نحن الخمسة ، فإنما نعنی أنفسنا ـ نحن
 الخمسة غیر الحسوبین فی عداد هؤلاء الذین
 شرر مصائرهم ، (۲۲).

فهم رواة جانب المؤلف الذي يختلق ، في تساعدات زمنية، فجوات يطل منها للربط أو الإلحاق ، وهو تنويع حققه سليم بركات في ( الريش ) و ( أرواح هندسية ) يعمد إلى التعددية في المنظور .

# (بُ) السارد غير الملتحم بالحكاية

# Narrateur Hétérodiegetique

ويتعلق الأمر هنا بالسارد الذي يحتفظ بوظيفة الحكى دون اشتراكه في أحداث الرواية ، مستقلا عنها

غائبا عن مجرياتها بوصفه فاعلا ، ولكنه حاضر باعتباره منظما للحكى ، يعرض الأحداث ، ويربط بين أصوات الشخوص التي يقدمها . فسارد ( وقائع . . ) يروى ، ويسند كل ما يحكيه ، إلى الشخوص المشاركة دون أن بتعين . وهذا الفترب له هيمنة في السرد الفانتاستيكى ، باستعماله ضمير الغائب . وقد أحصى « جاك فينى » باستعماله ضمير الغائب . وقد أحصى « جاك فينى » في دراسته القيمة (٣٣٠ حوالي ١ ٥٠ محكيا في دراسته القيمة (٣٣٠ حوالي ١ ٥٠ محكيا في محكيا بضمير المتكلم ، بينما نصيب الغائب هو ٢٢٤ مستنتجا أن الكاتب في ضمير المتكلم ه يأخذ بيد قارئه، ويقوده نحو المجاهيل » (٢٤٠ ، بينما المحكيات التي جاءت بضمير الغائب هي محكيات تعد من أمهات المؤلفات الفائتاستيكية ، كيما يوضع ذلك من أمهات المؤلفات الفائتاستيكية ، كيما يوضع ذلك

يبين هذا الجدول هيمنة السارد غير المشارك ، وضمير الغائب الذى يجد حرية في سرد الماضي ، ذلك أن « السارد يهيمن على قارله ، وعلامة هذه الهيمنة ، هي استعمال الماضي » (٢٥) الذي يجد فيه فسحة لخلق

العبجائبي ، وهنا أيضا يأتي فهم الماضي في الرواية الفانتاستيكية مخالفا للماضي كما هو في المحكيات العجائبية الكلاسيكية ( في النثر العربي القديم ) : هذه الأخيرة التي تلجأ إلى الزمن القديم جدا لاغتراف الخارق الذي يسوغ كل شيء . لكن ماضي الرواية الحديثة ماضي قريب من واقع متعين يفهم بالقرائن ؛ فهو المهيمن ، ليس بقصد اختلاق الخوارق ، ولكن من أجل تركيز رؤية معينة ما دام الماضي الذي يتحدث عنه مجيد طوبيا ويحيي الطاهر وإلياس خوري وغيرهم زمناً يقع في الحاضر والمستقبل أيضا .

إن السارد الفانتاستيكى ملزم بالتوفر على شروط منها أن يكون جديرا بالثقة (٢٦٠) ، وقادرا على معالجة الخطاب حتى يسوغ الحكاية ، ويقنع المتلقى بالتخييل ، وكثافته المفرزة لأحداث الحكاية التى تولد فيه الحيرة والتردد والاندهاش ، كما ٥ يعمل على حملنا لتقبل الخارق \* (٢٢٠) ، مثلما ينتفى من حديثه أى معنى يؤول إلى المجاز ، بالإضافة إلى توفره على تقنيات تشغيل الأزمنة بالإيهام والتكسير ، في إطار استعمال الماضى ،

| الضمير           | غير ملتحم | ملتحم | السارد            | الرواية              | ļ ( |
|------------------|-----------|-------|-------------------|----------------------|-----|
| المتكلم          | :<br>-    | +     | عواد :            | دوائر عدم الإمكان    | •   |
| المتكلم _ الغائب | +         | 4.    | الخمسة اللامرثيون | أرواح هندسية         | T   |
| المتكلم _ الغائب | +         |       | السارد            | الويش                | *   |
|                  | =         | +     | م آزاد            | • •                  |     |
|                  |           | +     | دينر              |                      |     |
| الغائب           | +         | #3    | سارد غیر متعین    | طرف من خبر الآخرة    | ŧ   |
| الغائب           | +         | ==    | سارد              | وقائع حارة الزعفراني | ٥   |
| الغائب           | <b>+</b>  |       | سارد              | أبواب المدينة        | ٦   |
| الغائب           | +         |       | سارد              | فقهاء الظلام         | ٧   |
| الغائب           | <u>+</u>  |       | سارد              | أوراق شاب            | ٨   |
| الغائب           | +         | -     | سارد              | عرس بغل              | ٩   |
| الغائب           | +         | :=    | سارد              | الحقائق القديمة      | 1.  |

حتى يكون حقل التلقى واسعا (٢٨). ويستطيع السارد فرض وجهة نظره المضفورة مع رؤى الشخصيات المشاركة.

انطلاقا من هذين الضربين ، يمكن رؤية السارد من خلال ثلاثة أنماط ، أو رؤى ، يشمظهر فيها ، وهي:

# ١ السارد - البطل (٢٩) :

وهو الذى يظهره ملتحما بالحدث ، كما يكون الحديث منصبا عليه ، فى مجمل فصول الرواية ، عن طريق الإضاءة القوية ، قصد إقناع المتلقى ، مستعملا جميع قدراته فى الحكى عن ذاته ببناء موضوعية . مزعومة ، وعن الآخرين فى إبراز أهم شىء يربطهم بالحدث ، عن طريق بنائهم النفسى والعقلى ، وهى حالة عواد والرواة الخمسة .

#### **۲ - السارد - الشاهد :**

وهو الذى يروى الأحداث ، ليس بوصفه مشاركا ولكن باعتباره شاهدا ( ه طرف. . ه ه وقائع . . 0 ) ، كلاهما شاهد يروى أحداثا ، وفي سرده ه يتأرجح بين قطبين اثنين ، البوح والتكتم-Révélation et Occulta للخميصية تؤخر الكشف الجسوهرى (٣٠) ، عن تفسيرات عقلية أو فوق طبيعية للحدث الفائناستيكي .

#### ٣- السارد المجهول:

وهو الذى يبقى مجهولا ، لامتعينا ، فى نظر المتلقى ، تفاجئه الأحداث . وهذا النمط نادر ، فيما ينص السارد الملتحم ، أو غير الملتحم بالحكاية بحمل معرفة معينة ، يختار عن طريقها بجسير السبيل بينه وبين المتلقى ، بالرؤية والمنظور السردى الذى هو إجابة عن سؤال : من يروى ؟ ومن أى موقع ؟ وإذا تفحصنا الروايات التي سبق التطرق إليها ، على ضوء السؤال السالف ، فإننا سنتوصل إلى حقائق نسبية تنغير من فصل لآخر ،

من بدء الرواية إلى نهايتها ، إذ إن هناك منظورا ذاتيا - حسب تودوروف ـ يقدم الأحداث انطلاقا من وعى الشخصية باعتبارها الأساس في الحكي ، ومنظورا داخليا يفصح عن النوايا الداخلية والخفية عند الشخصية ، عن طريق المونولوج والخواطر والأسلوب الحر غير المباشر . فالمنظور الخارجي يهتم بوصف التصرفات من غير تأويل، وهذه الأنواع من الرؤى يحسفل بهسا الخطاب الفائتاستبكي، وتستتبعها الأنماط المميزة للمنظور السردى :

## (أ) - الرؤية من خلف:

أو التبثير الصفر - بتعبير چينيت - حيث السارد يعلم أكثر من الشخصية ، فهو كلى العلم ، وكلى الوجود عالم بخفايا الأمور . وهذا النوع الذي كان سائدا في الحكى الكلاسيكي تستغله ، إلى حد ما ، الرواية الفانتاستيكية لتقول من خلاله أشياء فوق طبيعية . ففي ( أوراق شاب . . . ) يعلم السارد بكل شيء ، وعلمه لا يتجاوز ما عشر عليه في تلك الأوراق، عدا بعض التعديلات التي لا تغير من المعنى:

- «قدمنا هذه الأوراق كما هي، فيما عدا توضيحات بسيطة راعينا أن تكون في أضيق الحدود» (٢١).

أما السارد في (طرف من خبر الآخرة) فهو عالم بالداخل، وبالأحلام، والتنصورات التي تدور في ذهن الحفيد، عكس راوى (وقائع...) الذي ينقل ما تراه العين المجردة، وما تتناقله الألسنة. فيكتفي بأن يطلق العنان لنفسه بوصف دواخل بعض شخوصه وأحاسيسهم.

إن الرؤية من الخلف توجيد في المحكى الفانتاستيكي دون هيمنة مطلقة. ووجودها مقصود لمنح السارد فرصة الحكي والوصف بحرية، غير مشروطة بحدود معينة.

# (ب) \_ الرؤية مع أو التبير الداخلي للكوابيس:

السارد في تساو مقصود مع الشخصية، لا يعمل الاعلى تقديم كلامها، فهو يرى كل شيء من خلال

وعى الشخصية، كما يكون متعددا بانتقاله من شخصية إلى أخرى، ثم العودة إلى الأولى ، أو رؤية الحدث نفسه عن طريق شخصيات رواثية. وهذا التساوى يجعل الرؤية موضوعية عند راوى ( الحقائق القديمة..) وهو يروى ما يراه عن المخسمور السكافى المودة، والدركى، وباقى علاقاته مع الآخرين، حيث إن معرفته تساوى معرفة المتلقى، أما عواد، السارد \_ البطل ، الذى يعلم ما يعلمه الآخرون عن موت هنومة، فإنه لا يجاوز معرفتهم سوى بما يهذى به عن القرص وبجسيداته العجائية.

#### (جـ) \_ الرؤية من الخارج:

أو التبغير الخارجي؛ حيث السارد هو مجرد راصد للحركة الخارجية: يقف في حياد نام ليحقق موضوعية تكون معرفة الشخوص. وهذا النمط الثالث من الرؤى لا مخققه الرواية الفانتاستيكية التي تزاوج بين الرؤية من خلف، و الرؤية مع، حتى تخلق منظورا يقدم للمتلقى أحداثا مشيرة من عين شخصية واحدة تصبح هي مركز المحكي، ومنها نرى الآخرين (٢٢) وندرك دواخلهم النفسية، وبم تعتمل.

## وظائف السارد الفانتاستيكي:

خصصت الدراسات المتعلقة بنظرية السارد جانبا مهما لوضعية السارد ووظائفه داخل الرواية، والتصور الشفاف لهذه الوظيفة التي تعمل على إيصال المعرفة والمتعة الفنية. وقد انقسمت هذه الوظائف إلى وظائف أساسية وأخرى ثانوية مكملة، تعملان، معا، على تلميع اشتغال السارد في الفانتاستيك.

ففى وظائفه الأولية يقوم السارد بعرض أحداث المحكاية من نقطة معينة فهو محركها، ومحرك الشخصية التى تسبهم عمليا فى تعزيز الحدث وإبرازه. فسارد (الحقائق..) يعرض فى البدء وصف عالم معين، ثم المخمور ووضعيته، بعد ذلك وظيفة الفعل، كما نجىء

وظيفة المراقبة لتكمل الوظيفة الأولى من الوظائف الأولية: وهي لما يتصوضع السارد في وضع استراتيجي يصير من خلاله مهيمنا، ويمثل ٥عواد، نموذجا حيا لذلك، لأن الحدث يقوم عليه ويتعلق به وبهنومة.

أما الوظائف الثانوية للسارد الفانتاستيكى، فإنها تتمثل فى تراجعه إلى الوراء، فيصير الربط مهمته مع نقل أحداث لا يتدخل فيها بالرأى والتعليق. وفى تمازج الوظيفتين تكامل لا بد منه، يتيح للسارد أن يقدم ما لديه من معلومات تحايث الأحداث التى يرويها، وتتيح له مجاوز الإطار الضيق الذى يمكن أن نضعها فيه، ونصنفها ضمنه إلى ما هو أولى وثانوى، فى تحديدات تصبط، بصرامة، وظيفة السارد من حيث اشتغالها، وهى التى حددها جينيت، وأضاف إليها المشتغلون بالنظرية السردية تفاصيل أخرى، تتحقق فى السارد الفانتاستيكى، مع تعديلات داخلية تقتضيها ظروف تموضع هذا السارد:

# ١ ـ الوظيفة السردية:

هى وظيفة بديهية بالنسبة للسارد، ما دام السرد هو السبب الذى وجد من أجله، فهو يروى أحداثا ويركب خطابات يضمنها رؤيته الفنية والإيديولوجية ، مجمل هذه الوظيفة معقدة ، لتواجده وسط أحداث فوق طبيعية ، مطلوب منه إيصالها بتقنيات معينة مجمل المتلقى مقتنعا بها بعد حيرة تتحقق هذه الوظيفة الأولى ، باعتبارها ضرورة ، في كل المحكيات الفانتاستيكية ، لأنها تتعلق بتقديم مجموعة معلومات يتمخض عنها حكى وخطاب .

#### ٢ ـ. وظيفة التنسيق.

وهى الوظيفة الثانية التى تكمل وظيفة السرد ، بلجوء السارد إلى التنظيم الداخلي للخطاب \_ مهما بدا مشتتا \_ انطلاقا من الربط والتذكير بالأحداث ، وخلق إشراقات للدهشة والإثارة والتنويع في الربط . وقد كانت المحكيات العجائبية القديمة في النشر العربي تتميز بهذه

الخاصية عن طريق جمل مثل: 3 سوف أحكى لكم 3، انها حكاية غريبة ترتعد لها الفرائص ... ، وما شابه هذه النماذج ، وكانت تستخدم للتنسيق بين اللحظة الصغر لتأسيس تشويق ابتدائى لما سيأتى من أحداث ، وبين المتلقى المترقب للأحداث ، وهو في حاجة إلى تنسيق بينها. أما في الرواية الحديثة فإن سارد ( الحقائق القديمة . .) وكذا (تصاوير من التراب والماء والشمس) يقوم بالتنسيق على مستويات ثلاثة ، فهو يقدم الكلمة للمخمور والدركي مباشرة مكتفيا بد 3 قال المخمور ؟ و قال الدركي لنفسه ؟ أو « حكى لصاحبه وهي جمل رابطة لجسور الحكى ، نحو ربط جسور أخرى من إشعاعات متخيلة بين الواقع والمتخيل .

إن وظيفة التنسيق في المحكى الفانتاستيكي يمكن رؤيتها بجدل أكثر خصوبة ، خصوصا من زاوية كيف ينسق السارد للتسواصل بينه وبين المتلقى لأحداث عجائبية ؟

يتضح التنسيق منذ البداية في سعى السارد إلى ربط معرفته بحاسة التلقى عند القارىء ، وغالبا ما بجمىء وضعية سردية ، كما في ( طرف من خبر الآخرة ):

ه باب كبير له عقد عال ، جهم ، بسيط الزخرف ، في جدار عميق الصمت من كتل الحجر الأبيض عليها غبرة القدم – المصراع من خليط الخسس الخسرم بصسف الحديده (۲۳) .

أو أيضا في ( الحقائق..) حيث يستهل السارد حكيه المنظم بوصف رجل سمين وصاحبته ، وهما يأكلان عجلا مشويا، وديكا روميا ، وطاووسا محشيا ، (ص ٤٥١) يهيىء به المتلقى ، هسادفا من ذلك إلى ربط الحدث الفائتاستيكى بمقاصده .

إن تناول الوظيفة التنسيقية ، في هذه المحكيات ، هو أعقد بكثير عما يمكن أن يبدو ، ويتجاوز الاشتغال التنسيقي إلى تنسيق نفسى ، لا يتأسس بكلمة ، أو

جملة رابطة ، ولكنه قد يأخذ فصلا كاملا ، أو نصا برمته حتى يتم الربط بين الدلالات والمرجع .

# ٣ .. وظيفة الإبلاغ والتواصل:

وهى وظيفة السارد الثالثة ، التى يتوخى منها إبلاغ خطاب ما للمتلقى ، فيأتى أخلاقيا أو غير ذلك على لسان الحيوان ، كما يجىء عند الطاهر عبد الله فى الحكاية على لسان كلب ) . وفى هذا الباب تدخل محكيات الخوارق والتعجيب الموجهة إلى الطفل ، تقصد مغزى معينا من ذلك ، فهذه الوظيفة بمكنها أن تجاوز هذا إلى ما هو أعم وأشمل ، بحيث يمكن التساؤل عما يريد سارد ( أرواح هندسية ) و ( الريش ) ، أو (دواثر..) إبلاغه للمتلقى ؟ الجواب عن هذا السؤال يفضي إلى أن إبلاغ المتلقى أحداثا فوق طبيعية تولد فيه الحيرة والتردد، وتجعله بين قطبى التصديق وعدم التصديق .

ويصعب أن نجد في و المحكيات الفائتاستيكية ، مغزى معينا يحصر المعنى الأشمل لها ، ويقيده في خانة أخلاقية ، أو إيديولوجية .

إن الرواية ، في نهاية الأمر ، هي محصلة أشياء عدة متراكبة ، تفصح عن أشياء غير مقولة ، أو الحديث بما همشه العقل ونفاه و المنطق ، . إنها حرية المتخيل واللاوعي ، وإدانة يعبر عنها بالسخرية ، أو الرعب ، تفيد من عدة قنوات تقنية حداثية ، لتبليغ هذه الإدانة ، وإيصال القارىء إلى منطقة الحيرة والتردد وهي منطقة الوعي ، بما هو محتمل ، وماليس بمحتمل ، ودعوة جديدة لرؤية الواقع والنفاذ إلى عمقه المظلم الرهيب .

## ٤ \_ وظيفة انتباهية:

وتعزى إلى سارد يقوم بإيجاد مكان للمتلقى وسط المحكى ، حيث يوجه إليه السارد الخطاب تنبيها أو سردا . والحكى في هذه الروايات لا يتوجه إلى كان معين داخل النص ، لكن السارد الفائتاستيكى يفترض قاراً ،

والأحداث فوق الطبيعية تعمل على إثارة انتباهه ، كى يكون مهيئا لما سيأتى .

## وظيفة الاستشهاد:

وهى الوظيفة الخامسة التى يتكفل السارد بإنجازها فيما يقوم به من وظائفه المتعددة . وتتجلى فى إثبات السارد ... إن فى خطابه التقديمى أو فى نصه الروائى ... للمصدر ، أو المصادر ، التى استمد منها معلوماته ، كما جاء فى ( أوراق شاب ...) ، وهو استشهاد إيهامى فى المحكى الفانتاستيكى بحيث تكون الذاكرة هى المصدر المهى ، شأن ( دوائر ..) حيث يلجأ مجيد طوبيا إلى الموكلور الشعبى المختلط بما هو سحرى وعجائبى لصوغ نسيج محكى فانتاستيكى ، كما يعمد السارد الفانتاستيكى إلى الحلم والاستيهام من حيث هما الفانتاستيكى إلى الحلم والاستيهام من حيث هما مرجعان مرفودان بمصادر أخرى ( الريش ـ طرف . .

إن الخيلة ، بكل ما تتضمنه ، تبقى هى الحقل المصدرى الوحيد ـ وليس المطلق ـ للسارد الفانتاستيكى الذى يزرع خطابه بمصادر توهم بالإحالة على الواقع ، المعيحا ، أو تصريحا ( ﴿ أرواح هندسية ﴿ ﴾ ﴿ الريش ﴾ ﴾ وهذا اللجوء يبقى ذا وظيفة تكسر من تصاعدية التخييل . بالإضافة إلى الوظائف الخمس السالفة (٤٣٠) ، هناك وظائف أخرى ذات أهمية عند السارد الفانتاستيكى ، وظائف أخرى ذات أهمية عند السارد الفانتاستيكى ، الأحداث ، سواء كان السارد ملتحما أو غير ملتحم بالحكى ، فهو من حين لآخر يقحم تعليقا فلسفيا أو إيدولوجيا ، يتغيا من ورائه تحقيق الوظائف الأخرى :

- \* ذلك هو الموت إذن . ألم ساحق حاصله تحرر الكيان من عنصر الجسد . وبه يتحقق التسحسرر من النقص. ذلك الذي شسرطه الجسده (٣٥) .

- « لا . . أنا لست ميتا جديدا ، أنا ميت منذ الأزل . أنا مت قبل أن يخلق العالم كله، حتى قبل أن يكون هناك موت » (٣٦) .

وظائف السارد متعددة ، وهي جزء من تركيبة عامة تهدف إلى تقديم أحداث فوق طبيعية ، بطرق وأساليب نمنح النص سردية حقيقية بخلق تفاعل وانفعال. ولعل النص الفانتاستيكي قد استطاع أن ينوع في طرائق السرد ، ويستوعب السرديات الحديثة الهادفة ، بجعل الرواية أكثر مرونة ، وقابلية للانفتاح على نصوص ومنظورات أخرى .

## الوصف الفانتاستيكي

ايتموضع الوصف باعتباره مستوى رئيسيا في الخطاب الفانتاستيكي بجوار السرد ، فيشتغل على خصوصيات تتعلق ، مباشرة ، بالكائنات والأشياء ، كما يبسط القصة في الحيز ... بتعبير جينيت .. بالإضافة إلى صعوبة تعريفه نظرياً ، خصوصاً لما يتعلق الأمر بوصف أشياء غرائبية ، وعوالم مسحورة .. حلمية ، وفوق طبيعية، مثلما كان الأمر قديماً ، في الأوصاف التي زخرت بها مؤلفات الوهراني والقنزويني وابن بطوطة ، وغيرهم ، وفي الرواية العربية الحديثة بأشكال وطرائق مختلفة . والوصف في هذه الحالة يأتي مشحونا بقوة إضافية تجعله ١ شبكة دلالية وبلاغية منظمة بقوة » (٣٧) . إنه شبكة لتصيد العجائبي الصادم باستعمال أوصاف ونعوت ، في حين يستعمل السرد الأفعال في زمنيتها الحركية . وقد عرف الوصف تطورا نوعيما وممهمما داخل خطابات نظرية ، بلاغية ، وشعرية <sup>(٣٨)</sup>. فابتدأ عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التناسع عشر في أن يمتلك قنانونا أدبينا ، حتى بات عنصرا محوريا في النسق الروائي ، ومحركا للنص ، ووسيلة لإلغاء بعض القيم الحكمية ، كما أصبح للوصف سلطة ومساهمة في معرفة الأفراد ، وشخوص الرواية ، معرفة دقيقة تتناوب بين ما هو ظاهرى وباطني ، أي التركييز على عرض شيء على الأعين ، وجعله معرفا بالتفصيل . إنه يعطى للوصف المتعدد والمسادم Hypotypose مكانة ، حينما تكون العبارة حيمة (٣٩) ، ذات قوة وحساسية مدهشة ، آنذاك يجيء

الوصف الفائتاستيكي متعددا وصادما بدوره ، مادام يشكل وسيلة تتم بها المبالغة في تصوير حادث ما ، أو كيان معين . من ثمة ، فإن الطفرة النوعية للوصف الفائتاستيكي هي طفرة محايثة للسرد ومرتبطة به ، جاءت في إطار التجريب الروائي الذي فجر المكونات السردية والوصف ضمنها – فاستبدلت الوظائف وتخولت ، مستجيبة في ذلك لتحولات الواقع ، والتجول في الخيلة أيضا . كما أن هذه الطفرة ستكشف عن هيمنة الوصف الفائتاستيكي وأهميته في إيصال الحدث فوق الطبيعي ، وتحسيده على مستويات معينة في تناوب مع السرد الذي يكمل الوصف ويعضده .

وللوصف في الخطاب الفائتاستيكي دور دقيق في نمثيل هذا التشكيل ، كما أنه يمتلك أدواته الخاصة التي تعمل على تنظيم الحكي ، بقصد معرفة خاصة ، تجعل المتلقى يطرح مجموعة من التساؤلات المنهجية فيما يتعلق بوضعية السارد الواصف ومواقعه ، ثم الشيء الموصوف ، أو ما يعنزي إلى الهوية الفائتاستيكية للوصف، وهذا هو أساس السؤال الاسترائيجي الذي يتحصل بالإلمام، والعمد إلى تمحيص هوية الوصف ، وتحديدها عن طريق ضبط المستويات ، انطلاقا من والوظائف الأخرى .

#### أولا : مستويات الوصف الفانتاستيكي :

يتخذ الوصف في الهكى الفائتاستيكى مستويات متعددة ، لكن طرقها متقاربة ، خصوصا لما يتعلق الأمر بوصف أشياء فوق طبيعية تتطلب دقة شديدة . فهناك طريقة يندمج فيها الوصف بمجموع نصى واسع ، وأخرى يمثل فيها وحدة مفككة تعمل داخليا ، ونضمن نماسكها الدلالي (١٤٠) ، وهما طريقتان تحققان وجودا فعليا في الرواية ، لكون الخطاب الفائتاستيكى يعمد إلى وصف الشيء في حركيته ، وسكونيته ، وقد عودنا

الوصف أن يكون من زاويتين اثنتين سواء من شخصية ثابتة أو شخصية متحركة . في كلتا الحالتين يكون الشيء الموصوف جامدا متوقفا ، لكن الوصف الفانتاستيكي في استغلاله للوصف المشهدي الموسع من جهة ، والوصف المجتزأ من جهة ثانية ، يقلب المعادلة فيجعل الشيء الموصوف هو الذي يجرى عليه الحكم بالثبات أو بالحركية ، وغالبا ما تكون الموصوفات فوق الطبيعية حركية ، بينما الشخصية الواصفه ثابتة ؛ فعواد في ( دواثر عدم الإمكان ) يصف ببلاغة متمكنة السلم الذي تصعد عليه 3 هنومة ۽ إلى السطح ، كما يصف هذا السطح وفرحته ، وانتعاش الشجر ، والطوب والسور والسور والسور والنوب والنمة والتحوار لتأكيد ما يصف .

فالواصف ، الذى هو سارد الرواية وبطلها الدرامى، عواد ، إنسان مختل ، كما أن واصف أحداث ( وقائع حارة الزعفرانى ) محايد لا يروى إلا بالاستناد إلى الشخوص المشاركة أو الوثائق ، ودور الوصف فى هذه الأعمال الفانتاستيكية هو الاشتغال فى السرد ، وتخريكه، مادام الوصف ينطلق معمدا بتأملات فلسفية تخترقه وبحوارات متخيلة استيهامية :

ه صار الليل حزنا ، والنهار بحثا . . وتمايل عودها المياس أمامي نادبا بصمت بختها .
 عسمسرني الألسم وشمعسرت بالمسرارة فسي فمه و(۱۶).

فيضلا عن المستوى الدقيق في ترصد الأنات ؛ غيسر المسموعة ، ومزج التوصيف بالمبالغة والتعجيب .

كل هذا يطرح السؤال عن مدى ارتباط الواصف الفانتاستيكى بالوصف وكيف يطبعه بكثير من المبالغة والدقة ، ذلك أن و عواد » والرواة الخمسة أو و مم آزاد » يصفون أسياء لا يراها السارد العادى ـ وإن كان من

النوع العليم بكل شيء من فيشبتون لحظات مشهدية موصوفة بعنف ، شأن سارد ( وقائع حارة الزعفراني ) الذي يقدم أوصافا متباينة للشيخ عطية ، من أفواه سكان الحارة ، وبذلك فللوصف مسعوبات ثلاثة (١٢) ،

ا ـ هو أولا انعكاس لانفعال شخصية الفنان الذي يهدف إلى إثارة المتلقى عن طريق اختيبار وتصنيف العديد من الجزئيات ، فسليم بركات أو يحيى الطاهر أو عبد الحكيم قاسم يلجأون جميعا إلى لملمة شظايا مشعة نبدو مهملة في زوايا عجائبية ، وتوظيفها بصرامة ، إذ إن انفعالات المبدع وهمومه تبهم « غضبها الأدبى » في وصف متوتر يلهب رحم الأشياء وكياناتها ، فيعطيها وجودا فانتاستيكيا متفردا ينبسط على قطبى التوتر والانسجام .

أوصاف التوتر تؤسس بلاغة التخييل المستندة إلى الغرابة المقلقة والمفارقة ، فيما يروم قطب الانسجام فضلا عن خلق مسوغات فنية وغيير فنية لتلك الغرابة والمفارقات. وتتوضع مستويات الوصف الفانتاستيكى انطلاقا من كل الأعمال الرواثية \_ السابق ذكرها \_ التي تبرز مدى تقويضها للوصف الكلاسيكى المهتم بالتزيين ، والتمادى في تخسيس القارىء بقدرة المؤلف ، على القبول بأنه عين تكتب مستندة إلى بلاغة تستعرض مسالكها وتقنياتها . إن مستويات هذا الوصف تجيء منايرة، بحريته وحركيته من جهة، ثم باهتمامه بالهامشي مايرة، بحريته وحركيته من جهة، ثم باهتمامه بالهامشي ساهيوء في الداكرة الجماعية، من جهة ثانية.

٢- يأخذ الوصف على عائقه جعل المتلقى مهتما بما يوصف ، والأحداث المرافقة لما هو موصوف . فحينما يهتم سارد (طرف ...) بوصف المكان ، فإن ذلك شيء مقصود ، لا يفعل ذلك من باب التزيين ، بل يهدف إلى جلب اهتمام المتلقى إلى غرابة المكان ، مثلما يلجأ إلى إثارته عن طريق وصف الشخوص والأشياء .

و باب كبير له عقد عال جهم ، بسيط الزخرف في جدار عميق الصمت من كتل الحجر الأبيض عليها غبرة القدم ، المصراع من غليظ الخشب الحزم بصفائح الحديد المدقوق فيها مسامير كبيرة الرؤوس، (٤٣) .

٣- يتجلى المستوى الثالث في خدمة الوصف لقسراءة سمات شخوص الرواية ، وذلك بالوصف المشهدى لهذه الشخوص مما يساهم في إعطاء لمحات مشتتة عن شخصية معينة تجتمع في ذهن المتلقى عند انتهائه من قسراءة الرواية . في (أرواح هندسية) لم يكتف به الخمسة اللامرئيون » بوصف المظاهر الخارجية ه أ - دهر » فقط ، بل إن وصفهم انصب على السمات ، والأشياء الداخلية الدقيقة ، حيث يتقاطع مع الشخصية الواصفة ، وهو ما يلخصه تخطيط هامون (123) التالى :



هذ المستويات الثلاثة التي تتنوع على الشكل أعلاه، هي وجه من وجوه الوصف الفانتاستيكي ، المتسلح بالتصعيد والمبالغة ، ثم التجسيم والدقة مع الاهتمام بالجزئيات البسيطة المكونة لنسيج الرواية .

## ثانيا : أنواع الوصف الفانتاستيكي :

استطاع الرواثيون التجريبيون بحساسيتهم الجديدة الوصول إلى تكسير النموذج الكلاسيكي للوصف ،

الذى كان يعتمد على ( الشخصية ـ النظرة ـ الشيء الموصوف ) (10) ، فصار منقلبا مع الاحتفاظ بالنظرة Regard من حيث هي محور يربط بين الشخصية والشيء الموصوف ـ النظرة ـ الشخصية) . (٢) النظرة

(۱) الشخصية (۲) النظرة (۱) الشيء الموصوف

هذا التحول هو جزء من تخولات عدة في باقي المكونات الملتحمة مع الوصف في نسيج متكامل ، مع تعددية الوصف داخل المحكى الفانتاستيكى الواحد . وقد ميز البلاغيون هذه التعددية في ستة أنواع بجعل الواصف الفانتاستيكى يلتزم بها مركزاً على أنواع معينة لتبئيرها ، دون أخرى :

# ۱ - وصف الزمن Chronographie

يأتى فى المحكى الفائتاستيكى متميزا لكون الزمن يمثل خاصية جوهرية فى تخديد الفائتاستيك . ومن ثمة ، فإن وصف يحظى بأهمية زائدة ، وبشمثيل زمنى يوازى الفلات الزمن من قبضة التحديد والتقويم المتعارف عليه ، وقد يأتى وصف الزمن ضمنيا مثلما هو فى ( طرف من خبر الآخرة ) بترصد السارد لزمن الموت ، وزممن الحلم ، أو فى ( دوائر عدم الإمكان ) حيث الذاكرة تبدأ الحكى من نقطة موت هنومة ثم تمر عبر أزمنة مخترق ، ويشم و عدود ، وحده أبخرتها ، شأن الزمن فى ( أرواح

هندسية) و ( الريش ) والأيام الضائعة من التقويم الزمني.

# ۲ - وصف المكان Topographie

يشكل وصف المكان ، بدوره ، ثقلا داخل المحكى الفانتاستيكى ، حتى إنه يمكن الجزم بأن أغلبية الأوصاف خاصة بالمكان المتعين ، أو غير المتعين . ففى ( أرواح هندسية ) تتناثر ، عبر جزئى الرواية ، أوصاف دقيقة للمكان غير المتعين الذي يعرف بالقرائن ، ومكوناته التى تخطى فى الرواية باهتمام خاص :

- « انهارت عمارة « أبى كير » ولم يسلم محيطها، في قطر يتجاوز أربعمائة متر ، في المحلة التي عاد إليها قاطنوها إثر الهدنة الدولية والمواثيق المعلومة والمجهولة، التي ألقت بالحاربين المحدولين إلى الجهة الثانية من البحر ، (٤٧).

كذلك على أوصاف المكان في جل الأعمال الفانتاستيكية ملتهبة وعميقة ، من خلال الرغبة في القبض على الذرات عبر المرئية في ذلك الفضاء المولد للتعجيب .

# ٣- وصف المظهر الخارجى للشخصية Prospographie

ووصف فكرها Ethopée ، والوصف الجسمى لها Portrait ، وأيضا الوصف الحى للحركات والانفعالات Portrait ، وأيضا الوصف الجي للحركات والانفعالات Hypotypose وهذه أنواع أربعة من الأوصاف الجنواة الخاصة بالشخوص الروائية ، فمن جهة أولى ، فإن وصف المظهر الخارجي للشخصية يساهم في إعطاء صورة واضحة تتكامل مع الوصف الجسمى ، وعندما يعمد راوى ( حارة الزعفراني ) إلى وصف 3 الشيخ عطية ٤ ، فإنه يصفه عن طريق الآخرين ، إذ هو شيخ عطية ٤ ، فإنه يصفه عن طريق الآخرين ، إذ هو شيخ

يقطن في حجرة معتمة ، له بريق في عينيه المستديرتين ، بجاوز المائة وخمسين عاما ، له لحبة يتخللها بياض . ويذكر الأهالي أنه سيرى القيامة بعينيه ، ولد من بطن أمه نابت اللحيسة تكلم بالقرآن قببل خروجه من الرحم (١٩٠٠). كما يعمد عبد الحكيم قاسم إلى وصف جد الحفيد بالإيقاع التعجبي نفسه ، فهو :

ه شدید التحول ، جلبابه الأسود الکشمیری الشمین معلق علی کتفین مدببین ، مخته صدار ناصع من القطن له أزرار صدفیة . وجه الجد مخیف له عین ملموسة بالبیاض کأنها زلطة ، أو حبة عقد رخیص ، العین الأخری محمرة ، مخبوصة ، شائخة الجفون ، الفك الأسفل محطوم معوج ه (٤٩).

كما لجأ ه الخمسة ٥ اللامرئيون إلى أوصاف متعلقة بالشخوص الموكولين بهم ( بالطفل صاحب الجسمجمسة الرخوة و أ . دهر ) . لكن الجديد في توصيف الشخوص هو أن هؤلاء الرواة استطاعوا ، من موقعهم بوصفهم رواة ، أن يدفعوا في كل حين بالقارىء إلى تمثل أوصافهم عن طريق صفات ونعوت يصفون بها أنفسهم، تتخلل كل فصول الرواية .

ويبدو أن الغاية من هذه الأوصاف للمظهر الخارجي للشخصية ترتبط بتأدية وظيفة تساهم في تأكيد الفانتاستيك وسمة التعجب في هذه الشخوص ؛ فوصف « دينو » أو ٥ م آزاد » ، أو الشيخ عطية أو الحفيد . . إلخ هي أوصاف فانتاستيكية للمظهر الخارجي لهؤلاء ، نشير إلى المظهر الداخلي ، النفسي والفكري ، بحيث إن سمة أوصاف شخوص الروايات السابقة هي الضجر والعنف غير المحدودين ، والانفعالات المرسومة بدقة .

إن الأوصاف الخاصة بالشخوص هى مظهر تأكيد الفانتاستيكى ، قصد استيلاد شخوص تستطيع احتمال اللامألوف والسير به فى آفاق أبعد من أى تصور .

كما يلجأ السارد /الواصف الفائتاستيكى ، فى أوصافه ، إلى اختيار مفردات وعلامات أسلوبية تساهم فى تخصيص وصفه (٥٠) ، انطلاقا من استعماله لاستعارات تعاقبية تتعلق بالتشكل وكل الأدوات البلاغية مثل التكرار فى استعمال نسقى لوحدات النص تخيل إلى وحدات منفصلة ، قيلت أو ستقال ، والروابط التى تقوى الالتحام الداخلى للوصف ، وتربطه بالمحكى عامة ، فضلا عن الدينامية التى تدفعها إلى خلق مدونات فضلا عن الدينامية التى تدفعها إلى خلق مدونات وصفية خاصة (١٥) تعطى لكل موضوع وصفى مصالحاته الخاصة ، مثلما يلجأ إلى ذلك روائيون مديدون ، بتخصيص مصطلحات ووحدات معجمية من عديدون ، بتخصيص مصطلحات ووحدات معجمية من عديدون ، التصيع الإسنادىExpension Prédicative إلى فرزستة نماذج من الوصف ، منبثقة عن تصور المدونة ، الوصفة :

# النموذج الأول:

وهوكلما صار الوصف تقنيا ، يستعمل مفردات ذات دلالات أحادية Monosemiqueأو أسماء أعلام علمية ، وقد صار هذا الوصف لغة فردية متخصصة يتعذر معها فهمه (٥٢) . والمحكى الفانتاستيكى يبتعد عن هذا النموذج الذي يسود المؤلفات العلمية المتخصصة.

#### النموذج الثاني :

الموضوع الموصوف ، المقدم ، والوحدات المعجمية المشكلة له سهلة ، يستطيع المتلقى فهمها لكونها لا تغرق في أوصاف حشوية أو تزينية ، بقدر ما تنصب على وصف يهدف إلى إيصال المعنى .

## النموذج الثالث:

ويعمد إلى إدخال نوع من الكتلة الدلالية Bloc في النص ، التي من الممكن أن تؤول Sémantique

بطرق متنوعة من طرف المتلقى (٥٣) ؛ أى أن الوصف يجىء مفتوحا على نوافذ متعددة بعدد المعانى التى تتيح للمتلقى إمكانية التأويل ، وتفكيك تلك الوحدات . فحينما يصف الجرو « محظوظ » في ( حكاية على لسان كلب ) القادمين من المدينة إلى الريف ، والكلبة البيضاء « لولو » ، فإنه لا يفعل ذلك اعتباطا :

\* قضر الأولاد من العربة المكشوفة التي تشبه الأوزة ، وعانقوا وقبلوا أولاد أصحاب البستان، وبنات صاحب البستان ، ونطت من العربة كلبة بيضاء ، قليلة الحجم . . نظيفة . . يكسوها شعر غزير وكان اسمها لولو ، وكان برقبة لولو طوق من الجلد تدلت منه أجراس تدق وتنشر النور ، وكانت لولو رشيقة الخطوة مشيها على الأرض يشبه الرقص ، (١٥٠) .

فهذا الوصف يعطى دلالة ستساعد المتلقى على فهم ما سيأتى من أوصاف وأحداث ، مثلما هو الأمر فى كل المحكيات الفانتاستيكية التى تأتى أوصافها محملة بكتلة دلالية تساهم فى تأويل أحداث الرواية .

# النموذج الرابع :

ويتجلى فى ظهور مصطلحات مقولية Stereotype بخصوص وصف الملامح ، وهى مثل كليشيهات قائمة ، كأن نقول: ٥ جبين وضاء كالثلج ٤ ، فهى صور بلاغية تحيل إلى القول بأن المحكيات الفائتاستيكية تشميز بهذه المخاصية اللغوية ، بل أكثر من هذا أن هذه المصطلحات المقولبة ترقى إلى مستوى الصور فتأتى صادمة :

- \_ 3 كان الموت كغيره من المحاربين الذين احتالوا لكل شيء .. ، فبدوا مدججين في هذا الطرف أو ذاك ه (٥٥)
- \_ و أنتم قطط منزبلة » . تقنول الأم فنيسرد أولادها:

- \_ أنت مزبلة .
- \_ أنتم مدعسة الباب .
  - \_ أنت لمية .
  - \_ أنا ؟ يا للبهائم .
- ـ. أنت نعم ، شخيرك كمؤخرة الكلبة .
- \_ شخيـرى أنا ؟ منى والدكم ملوث بالسل يأولاد الفضيحة » (٥٦) .

- 3 . . حيث تشدلى مخيلة أ . دهر من الفراغ الممدنى كورق الزينة الملون فى بيت منهوب . وإذ يلتفت الشاب نفسه إلى مخيلته التى تشجسد بعيدا عنه كما ثوب نزعه لابسهه (٥٧) .

فهذه النماذج وغيرها ، تمثل وصف يشتمل على كليشيهات وصور تبدو ثرية بإعطاء الشيء الموصوف وجها آخر أكثر إشعاعا بدلالات متعددة لا تتوقف عند قراءة واحدة .

# النموذج الخامس :

وهو النسوذج الخاص بوصف يتضمن مدونة خالصة للمفردات التقنية الخصصة للإضاءة واعتماد سلسلة من الاستعارات ، أى الوصف بمفردات مركزة وصميمية تحقق الإضاءة لجموع المحكى . فأثناء وصف انفعالات الشخصية ينبثق معجم السارد من مدونة تخص النفسس ، إذ لا يمكن الإنبان بمعجم آخر من حقل مغاير .

# النموذج السادس :

فى هذا النموذج يظهر الوصف كأنه متوالية خالصة من الإسنادات ، بارتكازه على مدونة تنتمى إلى الحواس الخمس ، وهى مدونة طبيعية ، ومألوفة ، مادامت لا تتجاوز الأوصاف المحتملة ، فراوى ( وقالع حارة الزعفراني ) يصف عن طريق السماع والإسناد ،

سعيب حليقي

و ٥ مم آزاد ٥ يصف انطلاقـا من النظرة المؤسسـة لقــِــام وصف يتضمن المقومات الجمالية كافة .

إن هذه النماذج التي هي أنواع وصفية ، بالإضافة للأنواع الأخرى ، تشكل قوام الوصف الفانتاستيكي المندغم في ثنايا الحكى ، والمنبثق من زوايا السرد ، والحوارات ، والخطاب المباشر ، وغير المباشر ، مما يجعله وصفا سرديا قائما بذاته .

## ثالثاً : وظائف الوصف الفانتاستيكي :

إذا كان الوصف هو إحدى العلامات المفضلة في الأدب ، كما يقول جان ريكاردو (٥٨) ، فإن ذلك يتأتى من الوظيفة التي تعزي إليه و تشغل حيزا رئيسيا في إطار الحكى يتنافسر مع باقى مكونات الخطاب الروائي ، فالوظيفة التي كان يشغلها الوصف في الأعمال الرواثية لم تعد مقبولة اليوم بفعل التحولات والتراكم الرواثي الذي أفرز تصورا حقيقا بالمناقشة ، فيما يتعلق بالوصف وعمله داخل النص ، باعتباره \_ كما يقول بارت \_ صانع عالم خيالي (٥٩) له وظيفة استراتيجية أمام الوظيفة الكلاسيكية التي كانت ترتبط بالتربين ، واستيلاد الديكورات ، مع الإطالة في وصفها ، على غرار أعمال بلزاك وجرجي زيدان في رواياته التاريخية ، أو حمتي الأوصاف المبشوثة في الأعمال النشرية القديمة ، لكن وظيفتها عند « إدوار الخراط » وهو يصف الدواخل المِلتهبة لميخائيل عجّاه رامة ، عجّيء مغايرة ، وذات توجه معين ، يكسر التوجه الكلاسيكي التزيبني كما كسره بهناء طاهر ، وسليم بركنات ، ومحتمد البسناطي ، ومحمود الريماوي ، وغيرهم من الروائيين الذين وعوا المسألة الوصفية مسلحين بجهاز نظرى يدرك أهمية التحولات في إطار رواية عربية تقييس النبض المختل لكيانات الهوية المحبطة (٦٠).

ويستطيع فيليب هاسون مرة أخرى أن يرصد للوصف خمس وظائف ، بعضها يلتقى أو يختلف مع

وظائف الوصف الفانتاستيكي التي لا تخرج عن مكوناته وعمده التي سنها النقاد والمهتمون بهذا الجنس الأدبي :

# ١- الوظيفة الفاصلة / التحديدية Demacrative

وهى الوظيفة القائمة فى جميع المحكيات ، إذ يقوم الوصف بالفصل بينه وبين السرد مادام هذا الأخير يبدأ حين يتوقف الوصف . هذا التحديد للانتقال يستعمل العديد من الوسائل ، فقد يحس به المتلقى كما قد لا يحس به ، فستكون هناك مسرونة وفسقت المحكيسات الفائتاستيكية فى تحقيقها بسهولة الانتقال دون خلق نشاز ما .

« م 0 ينطلق على يديه ، وقدميه ، أكثر خفة ، والمكان المعتم ، في الليل ، يتضع ، رويدا رويدا ، لعينيه الثاقبتين وهو ـ كما لم يعهد ذلك من قبل ـ يتشمم الجهات كلها، معا، بحساسية تفصل الروائع المختلطة : هذه رائحة سويقات قمع محصودة ، هذه رائحة قبيط ، هذه رائحة جدول مياه .. » (١٦٠) .

يبدو جليا في هذا المقطع ،كما في مقاطع روائية متعددة ، امتزاج نسجى بين الوصفى والسردى بكل أنواعه ، فالسارد هو المتكفل بالوصف والسرد ، والتعليق، والتسساؤلات ، وكل ذلك يتم دون أن يحس المتلقى بالانتقال بين الوصف والسرد.

## Y - الوظيفة التأجيليةDilatoire

وهى الوظيفة الثانية . وهى أساسية فى الخطاب الفانتاستيكى ، لأنها تعمل على تأخيرات متوالية لخاتمة منتظرة ، فقد ينساب السرد بأحداث تتطور كأنها فى اشتعال دائم . لكن السرد فجأة يتوقف مفسحا المجال للوصف الذى يوقف كل حركية زمنية ، وهذا الإدخال الوصفى يؤدى إلى وظيفة تأجيل استمرارية الحدث فى الزمن ، وهو ما تلجأ إليه الرواية الفانتاستيكية ، خصوصا، حين يتعلق الأمر بإعطاء تفسير ما ، يتأرجح بين التفسير

العقلى والتفسير فوق الطبيعى ، ففى ( طرف...) يعلن السارد ، بدءا ، موت هنومة ثم ينطلق فى أوصاف عديدة ومتنوعة :

و صراخ النساء يسوط القلوب برعب وجزع،
 وجوه عليها غبرة الرجال ، يحوقلون ذاهلين .
 النساء مشقوقات الجيوب ، مجروحات الخدود، معصوبات الرؤوس بالطرح السود ٥ .

ثم يصف زوج الميت . . 3 بوجهها الأسمر الوسيم ، وعينيها البنيتين ، وحاجبيها المتقوسين ، وأسنانها الناصعة كقطع الصدف » ، بعد ذلك يستمر في تأجيل الحديث عن الميت ، بأوصاف أحرى تؤدى وظيفة تأجيلية تساهم في نمديد الحكي ، ومحاولة تعديل المعادلة بين زمني الحكي والحكاية .

## ٣- الوظيفة التزينية Décorative

وتتحقق عندما يتم دمج الوصف في نسق جمائي وبلاغي وتطرح هذه الوظيفة إشكالا لابد من حله ؟ وهو أنه قد كان لها وجود قديم مهيمن ، أصبح ثانويا في الرواية الحديثة ، وإنما يتوخى من التزيين خدمة الوظائف الأخرى بالإضافة إلى الطابع الجمالي ، الذوقي الذي يحققه ، مادامت الرواية تسعى لتحقيق وظيفة المتعة الفنية إلى جوار وظيفتها الأساسية ، كما هو الأمر عند بركات ، والخراط ، وطوبيا . . . فهم يتحايلون على هذه الوظيفة لاستبدال جوهرها ببلاغة مقصودة ، ولغة متعددة تفضى لمعان كثيرة .

## 1- الوظيفة التنظيمية Organisatrice

وذلك لضمان التسلسل المنطقى للقراءة . وتحديد المنطقى عنا يشير إلى غياب الثغرات الفنية التى تعد عيوبا . فلكل محكى منطقه الخاص : بداياته ثم نهايته ، وطرق السرد ، وعرض الأحداث والوصف . من ثم ، فإن منطق الحكيات الفائتاستيكية يدخل في استراتيجية التجريب الروائي من جهة ، كما هو محكوم بالتزام ما يصعد في أحداث فوق طبيعية ، من جهة ثانية . ففي

(أرواح هندسية ) و(دوائر ...) و(طرف ...) و(أبواب المدينة ..) يطغى الوصف السردى الذى يسعى السارد من خلاله إلى تنظيم حكى يهيىء المتلقى لتقبل الأحداث العجائية .

# o \_ الوظيفة التبيرية Focalisatrice

وهي الوظيفة الأكثر أهمية . وهي أساسية في الوصف الحديث ، والفائتاستيكي منه على الخصوص . والتبئير هنا يؤدى إلى التمركز في حقيقة معينة كاعتبار الإنسان حقيقة الكون المركزية للحكي ، يحمل مجموعة معلومات مباشرة أو غير مباشرة حول شخصية ما ؛ فالتبئير هنا إيديولوجي له خلفية ثقافية واجتماعية وسياسية ، يسعى الواصف من خلالها إلى تبئير كيان أو كائن ما ، بتقديم معلومات وصفية داخلية وخارجية ، قصد قول شيء آخر مبار ، والوصف بالنسبة للشخوص شيء آخر مبار ، والوصف بالنسبة للشخوص بالإضافة إلى تبئيرات موازية في وصف الأمكنة، وغيرها من الكيانات العديدة المبارة بالوصف ، المركز والدقيق من الكيانات العديدة المبارة بالوصف ، المركز والدقيق لغاية نخقيق الفانتاستيكي .

إذن ، فوظائف الوصف الأربعة الأخرى تعد مكملة للوظيفة الأساسية في الخطاب الوصفى الفانتاستيكي لكونها تحقق للحدث - أثناء سرده - هويته، فتجسمه ، وغيله إلى إمكانات متعددة في التأويل .

إن اشتغال السرد والوصف معا \* في الخطاب الفائتاستيكي هو اشتغال قائم على التعاضد بين باقي

<sup>\*</sup> يمكن أن نجازف بنحت المصطلحات؛ نسبية واصفة وتخليلة ، نستمدها من حقول معرفية أعمرى ، وذلك بنعت السرد الفائتاستيكى بأنه سرد مغناطيسي Magnétique له قوة لا مرثية يستجلب بها المتلقى ، وتتمثل في الحدث والتقنيات ، والطرائق السردية التي تتكفل بصوغه .

أما فيما يتعلق بالوصف ، فيمكن اعتبار الوصف الفائتاستيكى بأنه ووصف فلكى - خرائطى، يعمد إلى التشريح ، والرسومات النفسية ، والتفاصيل الدقيقة والمعبرة .

المكونات الأخرى ، وإن كان السرد الفانتاستيكى يستخدم لإغناء أبعاد معرفية تتعلق بسرد حدث فوق طبيعى ، وإبراز العناصر العجائبية فيه من أجل خلق معرفة معينة ، من مخلفاتها الواضحة أنها تفرز الحيرة والتردد ، بالإضافة للجانب الدلالي الذي يساهم كثيرا في إرساء رواية فانتاستيكية ذات أسس ومكونات . فإن الوصف الفانتاستيكي يجيء متعددا وحيا ، مرفودا بأسلوبية جديدة تكسر البلاغة الأحادية للمعجم ، فتعمل على إخصاب أبعاد النص الفنية والإيديولوجية .

إن السرد والوصف بسيران في طريق واحد نحو بجريب يقبوض السرد الكلاسيكي ، ويخوض غمار المغامرة من أجل سرد يروى أحداثا ملتهبة تحرق القارىء بغرائبيتها ، وتترك به لوعة معينة ، من أجل وصف فانتاستيكي يجسد ، بأسلوبية شعرية ، أبخرة تلك الأحداث العجائبية حتى يتحسسها المتلقى ، فتنتابه حيرة وهشة لابد منهما .

# ثانيا : الكرونوتوب والخطاب الفانتاستيكي :

تقدم الرواية الفانتاستيكية مجالا لمكون آخر من مكونات خطابها ، يجمع الزمان والفضاء من حيث هما وحدة تحت تسمية الكرونوتوب Chronotope ، مما يؤشر على الفضاء ـ زمن وعلاقتهما (٦٢٠) ، وتفاعلهما داخل خطاب الرواية الفانتاستيكي انطلاقا من مميزاتهما وخصائصهما ، فتعمل على التقاط كل مشاهد الإدهاش لإثراء السرد وتدعيمه .

يجىء مصطلح الكرونوتوب الذى نحته باختين ، عن وعى علمى ، ودافع نقدى يبحث عن دفع الخلط وتجاوز تقنيات الفكر التقليدى الذى كان يؤمن بمطلقية الزمن وانفصاله عن الفضاء ـ المكان . فالتصورات الإبستيمولوجية الحديثة ، ذات البناء الرياضى والعلمى الصارم التى تختصرها النظرية النسبية ، حيث أفادت كل العلوم وأعطت دفعة جديدة للفكر الإنساني تجاه الفيزياء

الحديثة ، تدعو إلى أن الزمن والمكان هما شيئان متصلان بعكس تصورات نيوتن النظرية . كما أن دراسة الزمن ، على الخصوص ، ظلت تحتفظ بعمقها وأهميتها ؛ فهو عند كانط ليس بموجود في ذاته وليس بشيء آخر غير شكل الحس الباطن(٦٣) ، بينما يميز برجسون بين الزمن الحيوى الذي هو الديمومة ، وهي شيء كيفي لا متجانس، وبين الزمن الفيزيائي ـ الكمي ـ المتجانس . هذا الأخير اندس فيه الفضاء فصار هجينا وهو ما عبر عنه باختين بـ الكرونوتوب ، المتمثل في مجموع خصائص الزمن والفضاء داخل كل جنس أدبي (٢٤).

أميا هايدجسر المعني بالزمن الوجسودي ، فيانه يستخلص أن الزمن لا يكون ، ولكنه يشزمن ابتـداء من المستقبل بوصفه الانجاه الأساسي للزمن(٦٥)، وهسذا التصور الفلسفي للزمن يؤدى إلى القول بأن الماضي ليس خلفًا ، وليس المستقبل هو الأمام ، كما أن المستقبل أيضًا هو منا ليس بعند ، بل إنه يتم بأن يكون الماضي والحاضر ، ففي الماضي يكمن المستقبل ، وهي رؤية تحققها الرواية بامتياز. كما أن كل محكى يحقق «كرونوتوب» خاصا به ، كما يقول باختين . ومن ثمة ، فإن التحديد الدقيق للكرونوتوب ينطلق من رؤية فلسفية صارمة ، ومدققة . ففي كل حدث هناك فضاء ـ زمن باعتبارهما وحدة يستحيل فصلها ، تتنوع وتتفاعل مع الوحدة الفنية للمؤلف الأدبي في علاقته بالواقع(٦٦). تستطيع أن تعطى نفسا معينا للأحداث ، كما أنها تشكل نواتها المنضمة والمتضمنة لموضوع الرواية ، حيث الحبكات تنعقد وتنحل في الكرونوتوب(٦٧) . في الرواية الفانتاستيكية يصير الكرونوتوب خطابا نوعيا له خصائص جديدة ومغايرة ، بحيث يصبير الزمن بعدا في الفضاء ، يصعب محديده ، مادام التعجيب يستند عليهما لتمرير الفانتاستيكي ، مما يفرز تساؤلات مشروعة تتطلب وضوح المنطلقات ؛ أولها بجليات الكرونوتوب في الفانتاستيكي وطبيعته ، ثم مكوناته ووظيفته ، انطلاقا من المفهوم الباختيني الإجرائي ، والاحتكام للنصوص الفانتاستيكية

هما يتيح إمكان اكتشاف آخر ، يؤسس خطاب التعجيب إلى جانب باقى المكونات ، وإن كانت تصورات چينيت الفكرية حول الزمن تمثل وسيلة إجرائية مرنة تفكك الزمن وتكشف عن خباياه المستشرة . من خلال هذه المنطلقات ، فإن جميع المحكيات الفانتاستيكية تتضمن وكرونوتوب ، متباينا، مادام التنوع هو سمة من سمات الرواية الحديثة .

وإذا كان تخليل باختين قد توصل إلى أن هناك وكرونوتوب اللقاء : «الطريق» ثم القصر والعتبة ، فإن كرونوتوب الرواية الفانتاستيكية لا يتضمن بالضرورة هذه الأنواع التي كانت وليدة نتاج أدبى معين في زمن معين . لذا فإن رؤية الكرونوتوب يجب أن تتم من خلال التحليل المتبصر ، خصوصا أنها تتعامل مع الرواية العربية ذات الخصائص المغايرة ظروفا وإنتاجا للرواية الغربية .

يتمظهر الكرونوتوب في الرواية الفائتاستيكية باعتباره وحدة قائمة نؤطر الحدث العجائبي ، فيبرز الزمن بعدا من أبعاد الفضاء ، عصيا على التحديد بسهولة ، فهو يتلبس العجائبية بدوره : في (أرواح هندسية) هناك زمنان هندسيان : زمن الحكى والقصة ، وهو زمن يبدو أنه طبيعي رغم فورته الداخلية ، يجرى في فضاء السفينة، وعمارة أبي كير بشققها . هذا الزمن عادى يقع \_ على مستوى الظاهر \_ في فضاء يبدو عاديا ، لكن الحقيقة أن هذا الزمن الذي يوهم بالمألوفية هو الذي ستنفجر منه نبوة الزمن الآخر ، فيؤثر في الفضاء ثم المسوخة التي تأتي لتخلط النظيم الإقليدي - ولا توقعاته المسوخة التي تأتي لتخلط النظيم الإقليدي - وهذا الزمن الآخر الذي تولده الرواية يحقق إمكانية وجود الفضاء ، وكلاهما ممتسخ يتحول :

 «.. لكننا التفتنا إلى أعماقنا من جديد باحثين في أمر الأربعة أيام التي تلت سقوط عمارة وأبي كيره ولماذا ظهرنا نحن وأ. دهر

معا على ظهر السفينة . إنها أربعة أيام ، وفيها ما فيها من حيوات ، ونهب ، ونسيان وعصف وخصام وقطيعة وجبر وكسر وإغواء والرام وتقويض ، أربعة أيام سرقتنا بأنامل ماكرة رخية كرخاء هذا الضجر الشهواني الذي شطر المعلوم بين يابستين : ميناء المدينة هناك ، ورصيف الأرض الأخرى هناه (٦٩).

فكرونوتوب (أرواح هندسية) يتمحور حول «الأيام الأربعة» الضائعة ، والعمارة ثم الشارع والأدراج والدهليز والسفينة ، والنوافذ والبهو والمصعد .. إنها أشياء تضفر الزمن بالفضاء لإفراز التعجيب . فالزمن الفانتاستيكي هو «بنية دينامية» (٧٠) تخضع للتمدد والانكماش كما تستطيع أن تتنوع في «الفضاء الذي يتمدد ويتقلص ، يطول ويقصره (٧١).

لقد استطاع الكرونوتوب ، في المحكى الفائتاستيكى، أن يحقق تبايناً مهماً بينه وبين الزمن العادى والمطلق. وإنجازه لفضاء بأبعاد أربعة ، مادام زمن أزمة يحايث «الكرونوتوب الفائتاستيكى» الذى يمكن تسميته ٥ كرونوتوب الكابوس» ، المتضمن لقيم انفعالية تستولد الدهشة والتردد في نفس المتلقى ، إذ الأحداث العجائبية تنبنى على انهراق الزمن في فجوات الرهبة ، ف دم آزاده يقضى ست سنوات في انتظار الرجل الكبير في منوات حلم «دينو» - ، والطفل الميت ينهض من موته ليقتنى الجرائد ، كما أن الخطيب السياسي يظل جالسا على كرسيه لسبع سنوات ، ميتا ، والجد القادم من أربعين سنة يتوعد حفيده أ. دهر .. كلها بوارق كرونوتوب الكابوس الذي هو عمودي يرصد الاحتفاء ، الموت والتعجيب .

ولن نجادل في أن كرونوتوب الكابوس ذاته يوجد في روايات واقعية أو رومانسية ، لكن التأكيد على إبرازه في المحكى الفائد على مخديد تفاعل المفارقة والتناقض وسط ما هو فوق طبيعي .

# ١ الزمن الكابوسى : هندسة الأبعاد المرئية :

يحتوى الزمن على بنيته الدينامية والحيوية ، فيتعدد ويشكل قطبا رئيسيا في الكرونوتوب الفانتاستيكي ، نظرا لأن الروائي في هذا الخطاب لا يتناول الزمن مسئلمسا تتناوله الأعمال الروائية الأخرى ، ولكنه يلجأ إلى تقنيات تموضع الزمن وسط أحداث فوق طبيعية ، فيصبح بعدا فاعلا يخضع للمسخ والتحول ، حتى يصبح مقتسما للبطولة ، لأنه يشكل فسيفساء شديدة التنوع ، فهو في المحكى الفانت استبكى عصب الحدث والشرايين التي تتدفق فيها دماء الشخوص العجيبة

ويتجلى هذا في كيفية رسم هندسة الزمن الكابوسي في (دوائر عدم الإمكان) ، حيث الزمن زمن الكابوسي في (دوائر عدم الإمكان) ، حيث الزمن زمن عواد الذي يجسد نواساً زمنيا لا يسير في الجاه واحد معلوم : «يا أيوب يا من بليت بالظلم والمكتوب : كأس الهنا كلما أردته جاءني بالمقلوب» (٧٢) . فالزمن هنا ينقاد مع الفائتاستيكية ، يبتديء بعد موت هنومة، من خلال استرجاع عام للزمن ، وبحث دؤوب وسط أزمنة خلال استرجاع عام للزمن ، وبحث دؤوب وسط أزمنة عواد» ، فتتحول أزمنة الرواية إلى زمنين كابوسيين : هوائم رمن الليل العنيف زمن النهار ، وهو أقل حدة من زمن الليل العنيف المهيمن ، وفيه يظهر القمر ، ويبدأ الصدام :

«في الحال شمت هنومة الليل ، وسمعت الضفادع ، وكلب الأعمى والخيار . ليلة واحدة تكبر الخيارة ، وتنمو وهنومة أين هي ١٤ انقشع الدخان فهربت كل الأشباح بهنومة (٧٣) .

الزمن فى (دوائر عـــدم الإمكان) زمن الموت الدائرى، والصدام مع كائنات غير طبيعية ومع معتقدات، أو مع الماضى ولحظة الآن التى هى الدرج الملتهب الذى يرنمى على عتباته الماضى مرتطما بالآن ، مردداً أصداءه فى الآنى ، بالإضافة إلى رؤية «عواد» الذى كان حكيه

يجسد الزمن ويجعله زمنا غير عادى ، لأنه نفسه مرتبط بداخل البطل وخارجه ، يخوض صدامات عنيفة ، لذا جاء هذا الزمن منبثقا من جروح وعواده مناقضا للزمن الخارجي الخطي الهادىء. فغي حديشه عن وعبد السميع ، يصف كيف أنه وفي عشرة أيام زادت عمره عشرة أعوام وتقوس ظهره، وظهر الشيب في سواد شعره ». الزمن ليس واحدا، وليس متجانسا ، وهذا ما تخاول الرواية الفائناستيكية إبرازه دائما، انطلاقا من تمظهرات عدة متباينة ترسم هندسة زمنية متداخلة توهم بالخطية دون التزام حقيقي بها .

إن الأشياء والكيانات تنزمٌن حتى نصير ذات قيمة ومشروعية ، نفرز رؤية تنعكس على مرآة الكرونوتوب . ففي (أبواب المدينة) يتقصد الراوى إبراز الماضي ، ثم يبدأ في القفز ليبرز الصفة التعجيبية للزمن :

ه المرأة التي كانت تكلم الغريب وقالت إنها هناك منذ ألف عام . ماتت آلاف العذارى ،
 لكنها لا تموت (٧٤).

الطيور تكبر بشكل غريب ».

«هذا حدث منذ ألف عام ، وسيحدث بمد الف سنة» .

الزمن هنا مفتوح بأبواب متعددة ، بتعدد (أبواب المدينة) العجائبية ، وهو زمن دائرى يقاس بالمسافة الروحية ، فليست هناك ضوابط وحدود تحد زمن الغريب، أو سكان المدينة الغريبة، حتى صار الزمن مشاعا، نهبا بين الأزمنة تتقاسمه كما تشاء، (مثلما تقوسمت أزمنة بيروت \_ إلى منعطفات \_ بالشكل العبثى الفادح) فانفلات الزمن في المدينة الغريبة من المقاييس المألوفة . فانفلات الزمن في المدينة الغريبة من المقاييس ضد المألوف ، رؤية تضع الزمن في المحكى وتمدده إلى حدود انفجاره، كما تقلصه إلى حدود المحيرة ، ، وتلك مفارقة تتلبس الزمن كله ، حتى تطبعه

فى نهاية الاستنتاج بالكابوسية ، والمتمثلة فى الأزمة والتوتر م فهناك الماضى، وهناك الأزمنة الطالعة من هذا المناسلة.

ويمكن أيضا تعزيز هذه الرؤية للزمن الفانتاستيكي باستجلاء تمظهراتها في (الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة) ، حيث الزمن الكابوسي ينطلق محايشا لزمن «إسكافي المودة، الذي يصوره الراوي مخمورا على الدوام ، يوقف أزمنة يتحول فيها إلى خروف ، أو حالة أخرى من التفكير الهذياني ضد زمن الدركي ، مثلما يؤسس والحاج كيان، في (عرس بغل) زمنه الطقوسي في كل السبوت والآحاد ، بعدما انكسر الزمن الأولّ الذي كان يريد أن يكون فيه مصلحا : ﴿حَسَّا الْغُلِّيونَ ، وأضرم فيه النار ، ثم تناول كمية من الحشيش مزجها بالعسل؛ (٧٥) ، كما يمزجها بزمن مفقود يؤسسه داخل المقبرة ، حتى يتيع له انطلاق مراحل الرحلة الوهمية في غرابة العالم ، وسط الأموات والحوارات الوهمية ، مثل رحلة ٥ م آزاد ، الوهمية إلى قبرص. إنها أزمنة الحلم التي توازيها أزمنة الحمق والفساد والموت ، بالإضافة إلى الحلم والهذيان ، وهما يقودان إلى مجاهيل أخرى . ففى (طرف ..) هناك ثلاثة أزمنة : المستنوى الأول زمن ما قبل الحلم ، الحفيد فيه صاح بالعودة إلى الماضى ، وهي عودة تنطلق من زمن الآن الذي يسطح المستنوى الثاني والثالث من أزمنة الرواية .

المستوى الثانى \_ زمن عتبة الحلم (زمن الآن) ، حيث تهيمن الآن، بشكل لافت ، في لحظات الموت : «الآن يأتي الرسل ه \_ «الآن يخلع اللحاد مداسه» \_ «الآن سمع على البعد هزيم تلاوة جمهور المشيعين، .

وكأن الراوى بلجوئه إلى هذا التكرار يبغى جعل زمنى الحكى والقصة متوازيين ، وهو ما ينكشف سرابا في المستوى الثالث الذى يمثل زمن الموت ، ويهيمن فيه ظرف الزمان والآن ، الذى لا يشب ( الآن ) في

المستوى الثانى ، فالأول دنيوى والثانى أخروى ينطلق من ذاكرة الميت ويقيمان التعارض في الدلالة ، وغيرها .

«الآن يعرف أن خاله كان يحبه» - «الآن يمرف أن الخال كان يقضى الليل فريسة للحزن» - «الآن يراها راقدة على الدكة جنب السريره - «يراها الآن طويلة» - «يراها الآن ليلة دخوله بها» - «الآن عرف ما لم يكن يعرف، وأحاط بكل شيء علما» - «الآن تلاشت من بدنه كل صورة من صور الحياة» - «الآن تسقط الحدود وتتسع الآفاق إلى ما لا نهاية» - «الآن ما عادت المعرفة جزءا مضافا للكيان».

يؤسس ظرف الزمان ٥ الآن ٤ معرفة بالزمن/ الماضي ــ الأخروي والدنيوي ؛ وهو مؤطر بزمن الموت ، والرؤية الحيوية التي تعكس رؤية الفانتاستيك في الرواية العربية ، المكونة من الموت والكوابيس ، وانهيار الفواصل الزمنية . هذا اللاتخسديد لا تلتسزم به (وقسائع حسارة الزعفراني) وذلك بزرعها تواريخ وتخديدات زمنية فاصلة وملفتة للنظر في كل صفحات الرواية . فمنذ أول كلمة يتحدد الزمن ويتعين : ١ مساء السبت ١ - وأعوام ١٩٤٩ \_ ١٩٧١/٩/٤ \_ أواخر ديسمبر ١٩٥٧ \_ عام ١٩٥٤ ، ميزانية ١٩٥٥ ـ أول راديو ١٩٥١ ـ ١٩٤٤ \_ ١٩٤٢ ... إلخ ٤ . وبأتى إدراج هذه التواريخ للإيهام بواقمية الحدث الفانتاستيكي على أنه شيء وقع في حارة من حارات مصر الكشيرة ، محكى عن أزمنة أزمات وكوابيس ، إنها تأريخات تؤدي وظيفة مزدوجة لصيقة بالشخوص . والراوى ينطلق في سرده بشكل خطى منذ ظهـور أزمـة العنة والطلسم ، ثم استـمـرار الأيام ثقـيلة . لكن الزمن الفانتاستيكي هو الذي كان يحرك الأزمنة الأخرى ، ويمدها بحيوية تتمثل في المفارقات الزمنية ، من جهة و زمن الطلسم الممتد فوق قرن ونصف من الزمن، في فناء دائم الظلمة ، من جهة أخرى .

إلى جانب هذا التحديد الزمنى للسنوات ، هناك هبمسنة ملفستة للتحديدات الزمنية العامة ، واليومية مثل:

وهذه النماذج من الأزمنة تأتى في الغالب مع بداية كل عنوان فرعي يتبحدث عن حدث معين ، بتحديد الكرونوتوب ، وهي طريقة توضح خطية الزمن الفانتاستيكي في ( وقائع حارة الزعفراني ) لإيهام متلقى أحداث الرواية المتعلقة بالطلسم وتفاعلاته بين الأفقية والعمودية ، وإفرازاته المحملة برؤية فلسفية للحياة والأشياء، فالزمن في الخطاب الروائي الفانتاستيكي له سماته ومكوناته ، منها أن كل خطاب يحتوى زمنين : الأول هو زمن مألوف وعادي يشيبر إلى تعاقب الليل والنهار ، ومؤشراتهما التي تشير إلى الزمن الطبيعي الذي يتم ضبطه على الساعة واليوم والشهر والسنة ، ويجمع بين زمن الحكي والقصة . أما الزمن الثاني فهو البعد الرابع الذى يتراقص بعنف يحايث عنف المحكى بأحداثه العجائبية ويسير في اتجاهات غير متجانسة ، ممتدأ أو متقلصاً ، محدثا فجوات مفخخة تتصيد الغرابة ، بأبعادها ومستوياتها الواضحة والمضمرة ، ومنتجا لطقوس فانتاستيكية تفجر الزمن الفيزياثي المرثي،، وتسير في خطوط زمنية فضائية نسبية ومتغيرة مثل الأزمنة التي تنوء بها ذاكرة « عواد » أو الأتربة الزعفرانية في حارة الشيخ عطية ، أو الزمن اللامرثي في ( أرواح هندسية ) حيث يتأسس التعجيب ـ أو ذاكرة « دينو ، في وصفها لحلم هذياني محموم ، وكل هذا يؤسس للكابوس الزمني

المأزوم ذى البداية والنهاية ، ثم الاسترجاعات والاستباقات من طرف رواة ، غير محسوبين في عداد هؤلاء الذين تشرثر مصائرهم ، أو هم ، من روح لا يخالطها دهش أو ذعر أو فرح أو ما يتصف به الكائن المرثى ذو اللحم والدم والضجر ، (٧٦) .

لكن المفارقة أنهم يبحثون عن الزمن الضائع — في (أرواح هندسية) \_ أربعة أيام من حياة «أ. دهر »، كأن الرواية هي بحث عن الزمن المختبىء في المرآة ، والمسكون بأزمنة أخسرى ، بدورها تبحث عن الأيام الأربعة، فالماضى المفصول بأربعين عاما هو ماضى الجد الذي يتوعد حفيده ، يبحث بدوره عن الأيام الأربعة الضائعة التي مرت كبعد فضائي مكسور ، إنه زمن الصائعة التي مرت كبعد فضائي مكسور ، إنه زمن والقصة ، خارج « المرآة » ، حيث تنحل المشاهد وتنداخل ، أما أ. دهر :

ه فیعید ترتیب روحه ، طالما لا یتذکره أحد ،
 وطالما ستنهار العمارة دون أن یذکره أحد، إنه
 ترتیب صغیر لما تبقی من أیام ، وهی تخدیدا
 أربعة أیام ، قبل انهیار العمارة » (۷۷) .

(...) نعم انهارت عمارة أبى كير ، فخرج أ. دهر » من المرآة التى انكسرت ممسكا بقيد مخصص للبغال عادة ، وهو يتوعد : ٥ خدعتنى » . الكرونوتوب كابوسى ، يكنز الزمن لترتيب الروح من انهيار الفضاء وفساده ، هروب الزمن من فضاء العمارة التى ستنهار إلى فضاء المرآة التى ستنكسر ، ووسط هذه الارتباكات ننبجس أزمنة أشد ارتباكا ، مشدودة بين الماضى والمستقبل في إيقاع منسجم بالتعجيب ، مثل زمن الخطيب الميت :

« نعم ، لثلاث سنين لم يتزحزح الخطيب ذو الشعر الذى ازداد خفة كمعانى خطابه أمام حضور بات يأتى مدفوعا بفضوله مرة ، وبهربه من ساعات القصف إلى مكان آمن مرة

أخرى دون أن تثنى بعضهم حتى الرائحة التي حاولت جشة ٤ القائد ٤ ــ بفعل إصرار داخلي .. إخفاءها لكنها البعثت ( ... ) نعم كان ذلك في الأسبوعين الأولين إذ أنزلوه -ميتا .. من العمارة إلى صالة السينما ( ... ) وانقضى الغد ، على النحو المرسوم لجثة ينبغي تأجيل خطبتها سبع سنين ( ...) نعم في ثلاث سنين أخرى لم يحد الخطيب كشيرا عن ترديد كلمتي المستقبل والغروب مع إشارات بيديه أو برأسه ، إلى « القائد » دون ذكر لقبه قط حتى اللجظة التي صرخ فيها بالجالس : ٥ خِمشاً ٤ . وكان ذلك في أواخر السنة السابعة في الحفل الذي لم يلق غير ضعيف الشعر بخطاب فيمه ، وفي اللحظة تلك دفع الخطيب كرسي 3 القائد ، . . . فسمعت طقطقة عظام ، وتدحرجت جمجمة وكف بسلاميات متماسكة مضمومة على قبعة عسكرية أما بقية الهيكل العظمى فظلت داخل تجاویف الثوب الذي لم يبل كثيرا ، إذ ذاك نهمضت الحفنة المتناثرة من الناس عن مقاعدها في الصالة ، مذهولة ، وهي القادمة بقضولها المرح » (٧٨) .

هكذا يتعدد الزمن وينطبع بسمات الفائتاستيكية في كل الأعمال العجائبية ، بالكابوسية واللامألوفية ، ذلك أن الزمن يسير وفق متغيرات ، لا حقائق ثابتة ، يولد من الموت والجنون ، والعبث ، والانهيار ، إنه انتظار دائم داخل عزلة تشلاحم مع الاندفاع والنكوص ، والإحباط . إنها هوية الكائن ، وتجسيد لأزماته وحقيقته الكابوسية ، وهو بذلك يتميز عن زمن المحكيات الأخرى، ويلتقى مع الأعمال التجريبية التى جعلت من الزمن بعدا حقيقيا بملامسة الجوانب الغافية في لاشعور الكائن ، والزمن في الرواية الشجريسية هو البطل ، وفي المحكى الذي يقوم على عمد بجريبية هو افتصاح الفانتاستيكي الذي يقوم على عمد بجريبية هو افتصاح

لهوية الكائن ، والشيء والحدث ، مثلما هو الفضاء الذي يقوم مع الزمن بتأسيس تمظهرات معايرة لكرونوتوب كابوسي يقعد لمكونات الخطاب الروائي الفانتاستيكي .

# ٢ - الفضاء الفانتاستيكي : هندسة التعجيب :

لا يتحدد الفضاء الروائي في الأمكنة وحدها ( وهي مجرد جزء ، خصوصا في المحكى الفائتاستيكى ) ولكنه يتحدد انطلاقا من علاقته بالزمن ، ثم بانفلات الفضاء عن الأبعاد الإقليدية إلى أبعاد متعددة ، مفتوحة، فالعالم الروائي ه لا يتكون من الوجوه الهندسية البسيطة، ولكنه يستنتج من أشكال جد معقدة ، (٢٩١) ، ومتنوعة تحقق الاختلاف عن الفضاء المألوف ، والمتعارف عليه ، بخلق تعددية في جغرافيا الأشياء والكيانات . ذلك أن المكان كما يقول ج . برنس G.Prince

ا يحتل دورا بارزا في النص ، أو يشغل حيزا ثانويا فيه ، قد يكون حركيا ، فعالا أو ثابتا ، سكونيا ، وقد يكون متناسقا ، أو غير متناسق ، واضح الملامح أو غامضها ، مقدما بشكل عفوى غير مرتقب تتناثر جزئياته عبر فضاء النص ، (٨٠).

وهى أشكال متعددة يحتويها المحكى الفائتاستيكى غير ملتزم بالفضاء ذى الأبعاد الشلالة ؛ أى أن تصويره للمكان هو رصد لشىء خاص من زاوية نظر خاصة ، وليس للمكان المتعارف عليه بأبعاده الجغرافية ، ذلك أن الفضاء الروائي هو فضاء لغوى (٨١) ، بامتياز ، يولد من الكلمات المتخيلة بالإضافة للمشاهدات الفردية والتجارب الدى هو مثل و رسام يختار ، أولا ، اليومية للكاتب الذى هو مثل و رسام يختار ، أولا ، جزءا من الفضاء الذى يؤطره ثم يتصوضع على بعد مساحة منه ، (٨١) لينظر إليه من منظور معين ، لأن فضاء الرواية ـ كما تقول جوليا كريستيقا ـ هو فضاء

المنظور (۸۳) الذي يرى الراوى من خملاله الأشياء وينظمها انطلاقا من قناعاته الجمالية والفكرية معا .

ودراسة الفضاء في المحكى الفانتاستيكي لا تتحدد من جهة معينة ، فهو يشمل الأمكنة والمساكن ، والمزارع والأشياء الطفولية التي تنقل عن طريق المخيلة ، كما أوضح ذلك چينيت في تناوله لمارسيل بروست(٨٤). وإذا كان تقسيم النقاد للفضاء إلى واقعى طبيعي ، وآخر أسطوري متخيل ، فإن المحكى الفانتاستيكي يحاول أن يجمع هذين النوعين في جدلية مشهدية قائمة على أبعاد متعددة الدلالة والمرجع (٨٥) ، يجمع بين الواقعي والمتخيل ، انطلاقا من الإمكانات الجديدة المفتوحة على المحيلة ، نتيجة طروحات أينشتين حول المكان المربع الأبعـادContinuum ، وهو ما يمكن استنتاجه من المحكيات الفانتاستيكية التي تطعم الفضاء بالتعجيب. ففي ( دوائر عدم الإمكان ) يتأسس الفضاء انطلاقا من وعي « عواد » ، فضاء يجمع بين السطح وجغرافيته المرتبطة بالزمن . فـذكـر السطح يرتبط بالليل والقـمـر وبالسلم وأدراجه المؤدية إلى الفانتاستيكي ، فهو فضاء مفتوح عموديا . مثلما هي البشر والساقية : ٥ غول مدسوس في باطن الأرض مفتوح الفم إلى أعلى ، إلى السماء ۽ ( ص ١٢٥ ) .

فالفضاء في ( دوائر عدم الإمكان ) أرضى وبتجه عموديا نحو السماء ، مفتوح مقابل فضاء مغلق ، وهو أيضا ديناميكي مقابل الفضاء الاستاتيكي (٨٦٠) ، وهما في جدلية تقوم على تفاعل المغلق بالمفتوح ، والداخل بالخارج ، الشابت بالمتحرك ، مما يفضى إلى الثنائية المؤطرة لجميع هذه الثنائيات المتفرعة ، أي الفضاء المتخيل ، والفضاء المعيش ( المدرك والمنظور ) ، بالإضافة إلى « فضاء التمثيلات الذهنية ، والمكان النفسى » (٨٠٠) الذي ندركه عن طريق علامات ومؤشرات مرجعية تعمل على إضاءة باقي المكونات الروائية الأخرى :

۱- مؤشرات مرجعیة تخیلنا إلى أمكنة واقعیة ذات مواصفات معروفة مثل حارة الزعفرانی ، الشمال السوری ، قبرص .

۲- مؤشرات تخیل إلى ما هو عائم انطلاقا من أدوات وظروف للمكان والزمان ( هنا \_ هناك \_ قرب \_ بعد ، أعلى ، أسفل ، كبير ، صغیر ، دائرى ، مستقیم ، متوقف ، متحرك ، أفقى ، عمودى ، مفتوح ، مغلق، مستمر ، لا مستمر . . إلخ ) وهو ما تخفل به المحكيات الفائناستيكية .

٣- مؤشرات تحيل المتلقى على فضاءات متخيلة ، أو غير محددة القسمات ، مثل ( أبواب المدينة ) التي تعكس بغموضها الدلالسي غرابة مفرطة شأن البيت العتيق في ( طرف . . . ) الذي يجسد الوحدة الطاعنة في الرعب نحو المقبرة ، ثم القبر الذي تجرى فيه الأحداث، وهي فضاءات للموت تبدو كأنها نهائية . لكن الرؤية لهذا الفضاء تجعله مفتوحا لا نهائيا ؛ من المقبرة تنفتح ذاكرة الحفيد ، وفي القبر يرى الميت كل الماضي ، وكلها فضاءات كابوسية ، ودينامية تنطلق من نقطة مستماتيكيمة لأن الرحلة ، دائمها ، تفستح الفيضاء (٨٨) ، كما تفتح رحلة الحفيد الحلمية آفاقا جديدة ، ورحلة الميت التي تفتح قبره المظلم على دنياه التي فارقها ، بالإضافة إلى رحلة ؛ مم آزاد ، المزعومة من الشمال السوري إلى قبره بعدما كانت توازيها رحلات إلى التاريخ ـ تواريخ الثورات المغدورة ـ والرغبة في الرحلة إلى كردستان ، ثم رحلات ، الحاج كبان» العجائبية داخل المقبرة . . كلها فضاءات تعلو على الفضاء الطبيعي ، لتتماس وفضاء الحلم والرعب المفتوح على نفس الكائن . « إن الفضاء الروائي ليس في العمق سوى مجموعة علاقات توجد بين الأمكنة»(٨٩) بتنوعها وصداميتها، مثلما في ( أرواح هندسية )، فالعمارة والمرآة ينهاران بزمنهما ، كي ترحل السفينة : أمكنة متغيرة ، تفرز طقوسا متباينة تصب في شريان كرونوتوب واحد :

| القضاء                                  | الزمن                                   | الكرونوتوب                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| الشمال السورى ـ قبرص                    | زمن الحلم / زمن الواقع والغربة / والضجر | الريسش                    |
| عمارة أبي كير ــ السفينة                | أربعة أيام ضائعة                        | أرواح هندسية              |
| السطح ــ البائر                         | زمن الموت والهذيان                      | دواثر عدم الإمكان         |
| المدينة الغريبة                         | زمن غريب وعالم                          | أبواب المدينة             |
| البيت القديم ــ المقبرة ــ القبر        | الزمن الأخروى / القبر                   | طرف من خبر الآخرة         |
| حارة الزعفراني                          | زمن الطلسم                              | وقائع حارة الزعفرانى      |
| مصر القديمة                             | ألف عام خلت                             | أوراق شاب عاش منذ ألف عام |
| المقبرة ـ بيت العنابية                  | الزمن الاستيهامي                        | عرس يغل                   |
| مقهى عش البلبل ــ درب المودة ــ الخمارة | زمن الهيمور                             | الحقائق القديمة           |

من خلال هذا الشكل يبدو كيف أن الكرونوتوب في المحكى الفائتاستيكى هو مشهد كابوسى يسجل العلاقة بين التعبير الفنى والإدراك الحسى ، يحاكم المصائر على مسرحها المضعف عن طريق وصف دقيق للتفاصيل ، يهدم الهندسة المألوفة ، ليبتنى على أنقاضها هندسة أخرى من نسائج غريبة ، مرعبة أحيانا . وقد شهدت الرواية العربية ، عموما ، تحولا بلاغيا في حساسية الكرونوتوب ، وخصوصا في النص الفائتاستيكى الذي يجمع التجريب الروائي بالإضافة إلى التشكيل المعتمد على تغيير المألوف إلى لا مألوف ، الأمر الذي أفرز ما أسميناه بالكرونوتوب الكابوسي ، الناتج عن عدة تقاطعات فلسفية واجتماعية ونفسية .

# على سبيل الاستنتاج:

ليس أمام الرواية ، اليوم أو غدا ، إلا البحث باستمرار عن مغامرات جديدة تسمها باللااكتمال المفتوح ، والتعدد الخصب الذي يضم جسارة المعرفة جنب غواية المتعة .

وإذا كانت المعانى مطروحة فى الطريق ـ كما قال بذلك القدماء بخصوص الكتابة الشعرية \_ فإن ذلك حقيق بالنظر فى الرواية . لأن التيمات التى يمكن للمحكى أن يطرقها لا توجد فى الطريق ، فحسب ، ولكنها تنفجر وتتوالد على شكل فضائح تهم العقل والوجدان فى علاقتهما بطبيعة المجتمع فى محيطه الخاص والعام .

وهذا الجانب حاسم في رصد انشغالات الروائي وقياس حساسيته وتجريبيته ، بالإصافة إلى الطرائق والصيخ التي تستوعب هذه الانشغالات ، مما دفع الرواية العربية ، في العقدين الأحسرين، إلى التنويع في التشكيل والتجريب من خلال صيغ تخيلية جديدة في القول والتعبير .

وقد أفادت الرواية \_ في هذا الجانب \_ من التطور الذي عرفه المحكى الأوروبي والأمريكي \_ لا تيني ، كما أفادت من تنوع خطاب المحكيات النثرية العربية القديمة .

وكانت تقنية الفانتاستيك من الشكل التعبيري الآخر الذي سيعرف اهتماما مشفوعا باجتهادات تختلف من ثقافة لأخرى ومن تصور فكرى ونقدى لأخرء

كما أن الفانتاستيك اليوم ، في الرواية العربية ، يستدعى آليات نقدية جديدة ، ويدعو النقد إلى مراجعة أدواته بقصد التصدي لهذه السيولة التخيلية التي تقف وسط أشكال تنتمي لـ ٥ الفصيلة ٥ نفسها ، أو قريبة من هذا الانتماء ، وإن لم تعرف تطورها مثلما عرف الفانتاستىك .

إن واحدة من أهم خصائص الفانتاستيك تتمثل في تأكيد المفارقة وبعث الحيرة والشك في نفس المتلقى عن طريق إبراز « فوق الطبيعي » ، وتقليص دور ما هو طبيعي حينا أو استغلاله للإيهام في حين آخر . كما يتم اللجوء إلى خرق ومسخ هذا ٥ الطبيعي ٥ أو تدميره في مرة ثالثة مثلما أوضحت ذلك الأطروحات ـ التي عرضنا لها \_ وخصوصا تطورات أرين بسيير وجان بلمين نويل ، المتقدمة في هذا المجال ، والتي حاولت الإفادة مما جاء به تودوروف في تحديداته الدقيقة ، وسيجموند فرويد بخصوص مفهوم ٥ الغرابة المقلقة ٥ وما يستتبعها من استيهامات واضطرابات نفسية .

إن الفانتاستيك ، باعتباره مجالا للتشكيل الروائي ، يعتبر قريبا جدا من أشكال أخرى يتقاطع معها ويفيد منها في أن ، مثل الخيال العلمي ونتائج علم النفس ، وما وراء علم النفس وكذلك بعض العلوم الأخرى ، وغير ذلك من الصيغ التخبيلية التي تقود في النهاية إلى ٥ تيمات ٥ أكثر حبكة ومجديداً ، تتميز عن الحكايات المعتمدة على مواضيع مستعادة ، وأيضا تقود إلى تطوير محكى الخيال العلمي الذي يحكى عن المستقبل بمخيلة استقىالية .

لهذا ، فإن إرهاف الرواية الفانتاستيكية يكمن في تجريبيتها ومكوناتها السردية ، وما تخلقه من تعجيب يعبر عنه كرونوتوب الكابوس ومسخ الفضاء والزمن ﴿ وأيضا الشخوص) ، والأسئلة الوجودية المحمولة على لغة تسعى لأن تتحرر من كل التباس مثلما تخرر المعنى من قبود الطبيعي والمألوف .

الفانتاستيك ، في الرواية العربية ، بهذا المعنى يمثل تأكيداً مضاعفاً على غنى التخييل العربي، وإمكاناته الواسعة ، وما يعد به من مضامرات دلالية و شكلية

## الموابش ،

- Meike Bal = Narratologie ( Essais Sur La Signification Narrative Dans Quatre Romans Modernes ) ed., Hespublishers Utrecht. 1984, p. 4.
- Charles Scheel : Les Romans De Jean Louis. . Et Le Réalisme Mervellieux Redefini, in Revue Presence Africasine, 3 (۲) انظر : ème Trim., I 988, No 147 p.43.
  - يحيى الطاهر عبد الله الحقاقل القديمة صالحة لإقارة الدهشة ( رواية ) ضمن الكتابات الكاملة ، دار المستقبل العربي ـ القاهرة ط ١ ـ ١٩٨٣ . (۴) انظر : المرجع السابق ، ص ٤٥٤ .
- Gilles Metregaedo : Le Statut Du Nurrateur Dans Le Recit Le Vecroftien, In Poetiques (S), Actes De Congres De elyon (٤) انظر : (ە)انظى:
- 1981, ed Presses Universitaires De Iyon, 1983.
- Gerard Genette: Frontiere Du Recit, France, ed Seuil (Coll Point), 1981, p. 59. (١) انظر : Roger Caillois: Au Coeur De Fantastique, France, ed. Gallimart 1976, No 21.
- (٧) انظر د Gilles Merregaldo, Idem . p. 75.
- (۸) انظر د Jacques Finne, La Littérature Funtastique: Essai Sur L'organisation Surnaturelle -bruxellles, Universite De Bruxelles 1980, (١) انظر : p. 147.
  - جمال الفيطاني: وقالع حارة الزعفراني ، مصر ، مكتبة مديولي ط ٢، ١٩٨٥ ، ص ص ١٥٦ ـــ ١٥٧. (۱۰) انظر :
    - سليم بركات : أرواح هللمهة ، بيروت ، دار الكلمة للنشر ط ٢ ، ١٩٨٧ ، ص ص ١٢٨ ـــ ١٥٣. (۱۱) انظر :
  - سليم بركات : اللَّبرَاهِين التي لسبها ٥ م أزاد في لوهته المصحكة إلى هناك أو الريق ، منشورات مؤسسة بيسان ط ١٠ ، نيقوسا، ١٩٩٠. (۱۲) انظر :

```
عبد الحكيم قاسم: طوف من غير الأخرة ، ص ص ٢١٤ ... ٢٢٤.
                                                                                                                               (۱۳) انظر :
                                                                                                     أرواح عندسية ، من ١١٥.
                                                                                                                               (14) انظر :
                       جاء عرض هذه التقنيات المساعدة للسرد ، بتفصيل عند جماعة M خصوصا في الفصل الخاص بالسرد ( مرجع متكرر ) .
                                                                                                                                     (le)
 Groupe M, Réthorique Generalie, ed Seuil 1982.
                                                                                                                               (۱۹) انظر :
 Groupe M, Idem p. 185.
                                                                                                                               (۱۷) انظر:
 B. Combattes-J. Fresson - R.Tomassone; de la Phrase au Texte, ed. Delgrave 1979, p. 5.
                                                                                                                               (۱۸) انظر د
 Idem p. 8.
                                                                                                                               (۱۹) انظر د
                                                          هادي دانيال: عن عجرية الفاتية والانتماء للمزدوج؛ باريس: مجلة اليوم السابع ·
                                                                                                                               (۲۰) انظر :
                                                                                  مدد ۲۱۹، می ۵ ، ۱۳ یونیو ۱۹۸۸، ص ۳۹ ،
                                                                                                                               (۲۱) انظر :
                                                                                                     أرواح هندسية ۽ ص ١٠ .
                                                                                                                               (۲۲) انظر د
Jacques Finné, Idem P. 127.
                                                                                                                               (۲۳) انظر :
Idem, p. 127.
                                                                                                                               (۲٤) اظرے
 Ibidem, p. 127.
                                                                                                                               (۲۵) انظر :
 Le Statut Idem, p. 75.
                                                                                                                               (۲۳) انظر د
Chares Scheel, Idem p . 53 (Inprésence Africaine )
                                                                                                                              (۲۷) انظر د
Jacques Pinne, Idem P . 27.
                                                                                                                              (۲۸) انظر د
Le Statut p . 76.77.
                                                                                                                              (۲۹) انظر :
Idem p . 84.
                                                                                                                              (۳۰) انظر د
                                                                                         أورال شاب عاش منذ ألف عام ، ص ٧٠.
                                                                                                                              (۳۱) انظر :
Roland Bourneuf et realoullet:: L'unerers du Roman ed, P.U.F. (Lih. Modernes) , 21 ed 1985 p , 85.
                                                                                                                               (۳۲) انظر ا
                                                                                              طرف من خير الأخرة ، ص ١٩٨.
                                                                                                                              (۳۲) انظر د
ان هذه الوظالف السردية عي وظالف توجد في جميع النصوص بدرجات ممتفاوتة، لكنها في المحكى الفانتاستيكي تتخذ وضعية أخري 🔃 انطلاقا من
                                                                                                                                    (T1)
                                  عُديدنا للفائتاستيك في المقال الأول ــــ هذه الوضعيّة التي تبدو بدورها مشابهة للعديد من الأعمال الروالية .
                                                                                        طرف من خير الأخرة . ( مرجع سابق ) .
                                                                                                                            (۳۵) انظر :
                                                                                                        عرس يغل ۽ ص ١١٠.
                                                                                                                            (۳۹) انظر :
Philippe Hamon ; Qu ' Est Ce Qu ' Une Description?
                                                                                                                              (۳۷) انظر :
Poetique No 12 Mai 1972, France, p. 484.
Philippe Hamon; Introduction A L'analyse Du Descriptif, ed. Hachette 1981, p. 8.
                                                                                                                              (۳۸) انظر د
Ph. Hamon; Qu ' Est Ce Qu ' Une Description, Idem p .465.
                                                                                                                              (۳۹) انظر د
Phillipe Hamon, 1972, p. 466.
                                                                                                                              (١٠) انظر :
                                                                                                 هوالر علم الأمكان ، ص ١٣٨ .
                                                                                                                              (۱۱) انظر:
Ph. Hamon, 1981, p. 19-20.
                                                                                                                              (27) انظر :
                                                                                                    طرف من خير الأخواء من ١٩٨٠.
                                                                                                                              (4.4) انظر :
Phillippe Hamon, 1981, p. 119.
                                                                                                                              ($ $) انظر :
Philippe Hamon 1972, p. 469. (Note II).
                                                                                                                              (م) انظر:
Ibidem.
                                                                                                                              (11) انظر د
                                                                                                          (٤٧) انظر : أزواج هيدسية ص ٢٠.
                                                                                     وقائع حارة الزعاراني ۽ ص ص ٥١ - ٥٢.
                                                                                                                            (۱۸) اطر د
                                                                                             طرف من غير الأخرة ، ص ١٩٩٠.
                                                                                                                            (4.4) انظر :
Ph. Hamon, 1972, p. 484.
                                                                                                                              (۵۰) انظر:
dem p . 447.
                                                                                                                              (٥١) انظر:
Idem p . 477.
                                                                                                                              (٥٢) انظر:
dem p . 479.
                                                                                                                              (۵۴) انظر ا
                                                                                           حكاية على لسان كلب ، ص ٢٢٦.
                                                                                                                              (١٤) انظر:
                                                                                                   أرواح هندسية و من ٥٠٠.
                                                                                                                              (هه) انظر د
```

المرجع نفسه اص ١٦٦.

(۵۹) انظر :

```
المرجع نقسه اص ١٦٧.
                                                                                                                               (۷۵) انظر :
Jean Ricardov; Problèmes du nouveau roman, ed, Seuil/ (Coli tel quel )1967, p. 105.
                                                                                                                               (۸۵) انظر :
Roland Barthes; S/Z, ed Seuil 1970, p. 61,
                                                                                                                               (٩٩) انظر :
PH . HAMON 1972, p . 484 (Note 44).
                                                                                                                               (۱۰) انظر د
                                                                                                            الويش ، س ۵۷ .
                                                                                                                               (۲۱) انظر د
Bernard Valette; Esthetique Du Roman Moderne, France, ed., Nathan 1985, p. 237.
                                                                                                                               (٦٢) انظ :
                                     عبد الرحمن بدوي : موسوحة الفلسقة ، ج ١ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ط ٧ ، ١٩٨٤.
                                                                                                                               (٦٣) انظر :
T. Todorov : Le Principe Dialoguique , ed Scuil 1981, p. 128.
                                                                                                                               : 10 (51)
            غي الفصلين السادس والسابع ، يدرس جاك فاريلي الزمن عند هوسرل وهابدجر وعند بول فاليرى وسارتر دراسة فلسفية مستفيضة ، انظر :
                                                                                                                                    (1e)
Jacques Garelli, Le Temps Designes, France, ed Klincksieck 1983.
B. Valette, Idem, p. 384.
                                                                                                                               (٦٦) انظر:
Idem, p. 391.
                                                                                                                               (۱۷) انظ :
Maurice Levy : Love Craft Ou Du Fantastique, ed. V.G.E., Coll 10/18 - 1972 p., 73.
                                                                                                                               (٨) اظر :
                                                                                                     أرواح هندسية ۽ مي ۲۵.
                                                                                                                               (۹۹) انظی:
Jacepues Coorelli, p., 202
                                                                                                                               (۷۰) انظم :
M.Levy. p. 67.
                                                                                                                               (۷۱) انظر:
                                                                                                دوائر عدم الإمكان ، ص ۱۷۳ .
                                                                                                                               (٧٤) انظ :
                                                                                                        دوائر . ، ، مر ۱۹٤ .
                                                                                                                               (۷۴) انظ :
                                                                           أبواب المدينة : الصفحات : ٢٨ ـــ ٥٠ ـــ ٧٨ ـــ ١٠١ .
                                                                                                                               (٧٤) انظر د
                                                                                                         هرس يغل ، ص ۱۱.
                                                                                                                               (۷۵) انظر:
                                                                                                     أرواح هندسية ، ص ١٠٠.
                                                                                                                               (٧٦) انظر :
                                                                                                    آرواج هندسیة ، می ۱۷۱.
                                                                                                                               (۷۷) انظر :
                                                                            أرواح هندسية ، المنفحات : ١١٦ ـــ ١١٧ ـــ ١١٨ ،
                                                                                                                               (۷۸) انظر :
Murice Levy, p. 73.
                                                                                                                               (۷۹) انظر :
Gerard Prince : Narratology From In Fonction Of Narrative , ed. Mouton 1982, p. 73 -74 .
                                                                                                                               (۸۰) انظر:
Jean Weisgerber; L'espace Romanesque, ed. L' Age D' Homme 1978, p. 10
                                                                                                                               (٨١) انظر :
Roland Bourneuf, Idem No 109.
                                                                                                                               (۸۲) انظر :
Julia Kristeva; Le Texte Du Roman; approche Sémiologique d'une structure duscursive transformationnelle, lahaye, ed,
                                                                                                                               (۸۴) انظر :
Maouton , 1970, p . 786 .
Cerard Genette: Figures II., ed., Seuil (coll Point) 1969, p., 43-48,
                                                                                                                               (٨٤) انظر:
يمكن الاعتماد على طريقة القياس بالأضلع لتمحيص مدى أهمية هذا العنصر أو خفوت ذلك ، فالكرونوتوب مؤسس من ضلعي الزمن - فضاه يضاف
                                                                                                                                    (AD)
إليه ضلع ثالث رابط هو ضلع الحركة الذي لا يجري عليه القياس ، ولكنه تابع لضلعي الكروبونوب ، فإذا كان ضلع الفضاء أكبر من ضلع الزمن ،
                                  كانت الحركة نابعة له ، أي أن إشعاعه أكبر من إشعاع الزمن ، أو العكس ، كمَّا يوضعُ ذلك الرسم التالي :
```

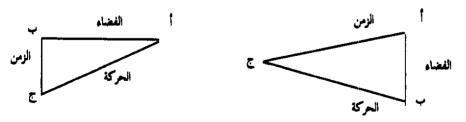

وفى السياق نفسه ، فإن الاحتكام إلى الأضلع والقياس يجرى على ما يتفرع عنهما ، ذلك بأن يكون ضلع الفضاء الطبيعي أكبر من ضلع الفضاء المتحيل ، فإن الرواية لا تفتأ أن تكون واقعية أو سيرة ــ يوميات ، والعكس يجرى بالنسبة للفائناستيك الذي يكون فيه ضلع المتحيل أكبر من ضلع المقضاء الطبيعي . والأمر نفسه بالنسبة للزمن بشقيه ، العادى الذي يحتسب بالأيام والشهور والسنوات ، أو الزمن الفائناستيكي الذي يعتمد التمدد والتقلص.

Mickael Isscharoft; L'espace et la nouvelle, France, ed, Corti 1976, p. 99

Jean Weisgerber, Idem p.12

Roland Boureuf, p . 125

Jean Weisgerber, p. 14,

(۸۱) انظر :

(۸۷) انظر:

(۸۸) انظر د

(۸۱) انظر :

#### • اصدارات جديدة



(الألف كتاب الثاني)

تاليف: محمد فؤاد كوبريلي

ترجمة : د . أحمد السعيد سليمان

• سقوط اثينا

(المسرح العربي)

حامد إبراهيم

• حرب ۱۹۷ الماذا؟ لواء أبح ، د.م ،

محمد فريد السيد هجاج

• اوبريت الدرافيل (جائزة محمد تيمور للإبداع السرحي)

خالد الصاوي

• وش القجر

(مختارات فصول)

• التمساح والوردة

یسری خبیس

يرسف أبو رية

مسرعه: المسنة المصرية العامية للكتياب







# التجريب

# فى نمانج من الالب الروائى التونسسي

# مصطفى الكيلانى

( سوريا )



يفترض هذا المبحث ، من البَدْ ، رَبْطَ الصّلة بين النصّ الروائي والمجتمع الذي أنشأه فَلَيْنُ عُدُّ الملفوظ الشعرى مجالا للمكان المُعَمَّم ، وذلك لنزوع لغة الشعر إلى التجريد الاستعاري وكثافة الترميز في أغلب الأحيان دون انقطاع عن الحسيّ والحَدْش ، فإنّ الرواية حيّز لغوي يكتظُ بالتفاصيل ودوال الأشياء والحركات في إحالاتها شبه المباشرة على وَهَج الحياة الاجتماعية والنفسية . إن الرواية - باختصار - ذات لغريّة خصوصة تُوْسِس مُجْتَمَعاً ولحيل عبر وسائط غتلفة على عبمهم مُعَرَّف تاريخاً ومكاناً . . .

هل يستقيم دال و الرواية العربية و أو و الرواية المغاربية و على أساس افتراض مجتمع قومي موجود بالفعل أو مجتمع و إقليمي و أو و شبه إقليمي و فتبدو أسئلة الرواية في الأدب العربي أشد إرباكاً ، من أسئلة أجناس أدبية أخرى ، يلا ساد من مواقف إيديولوجية وثوقية أثبت تاريخ النقد الأدبي العربي عجره عن فهم النظواهر الأدبية في سياقاتها التاريخية والاجتماعية الخاصة ، وانحباسها في أنحاط لغوية إقطاعية قاطعة مَعْرفيًا في جُل المواطن ، تتكرر بِحُكم الانشداد إلى

مُفاهيم إطلاقيَّة وانصرافها إلى مواضيع يغيب فيها السؤال وتتحدَّد نتائجها منذ البدايات(١) .

وتتراكم قضايا المنهج في حيز التعميم الاصطلاحي وارتباك المفاهيم. فكيف ندرس الرواية المغاربية أو العربية في غياب عَمل توثيقي يضبط أبسط المعلومات المُدَقَّقة الحاصّة بمَسْرَد العناوين ؟ ما حدود المدوّنة الروائية العربية أو المغاربية ؟ ما أيّاهاتها ؟ كيف نتجاوز مقولة المركز والمحيط الإبداعيين وفي دورة الكتساسة الأدبية عاصّة والرواية صلى وجب الحصوص ؟ ه(٢). هل و يمتد مسرد الرواية ليشمل الروايات العربية الأخرى الناطقة بالفرنسية والإنجليزية وغيرهما من المغات الأجنبية إن كُتبت روايات عربية بتلك اللغات ، فنحر الروائين المفاصر بعيداً عن أي مسبق إيديولوجي ، ونحر الروائين المدين اختاروا الكتابة بلغة أجنبية من عقدة التشرد والتود بين المركزين القابعين ؛ الثقافة الأم وثقافات الشمال ، ونتفهم الظروف الدّافة إلى استخدام الساني غير عربي للتعبير عن هموم وقضايا ذاتية ومجتمعية عربية ؟ . . ه(٣).

1/1

وُاجدُن أمام هذه القضايا المُستعصية ـ رَاهِناً ـ ولما يستلزمه هذا النص النقدى من اختصار مدفوعاً إلى النقيد بالرواية التونسية باعتبارها ظاهرة أدبية تحدَّدة في موضوعها وفي القضايا التي يمكن إثارتها في مشل هذا المقام ، يُساعدني على ذلك اهتمامي بهذه المظاهرة في دراسة مُطوُّلة (٤) ، فأقتصر على البحث في التجريب من خلال نماذج روائية ثلاثة : (ونصيبي من الأفق) ل عبد القادر بن الشيخ و (حركات) ل مصطفى الفارسي و (الموت والبحر والجرذ) ل فرج لحوار . . كيف يُعرَّف التجريب في الرواية التونسية والعربية عامة ؟ ما صِلة التيار التجريبي الصاعد بالأدب الروائي الغربي ؟

1/1

تبدو الروايةُ العربيَّة ، على امتداد ما يقارب القرن ، غُوداً إلى نشأتها التي يعتف جُلُّ النقَّاد أَنَّهَا مُتَّصِلَة بهايات القرن الماضى وبدايات هذا القرن(\*) ، تجريبيَّةً في غتلف الجماهــانها ومنواحل تنطورها ، فهي مُنواصَّلة للأدب السنزديُّ التراثيُّ القديم وهي الانفتاح في الآن ذاته على جنس الرواية الغربيَّة التي أنشاها مجتمع صناعي مُتقدم وطبقة اجتماعية لها حضورها الناريخي البارز وقِيَمُها الاخلاقيَّة والجماليَّة . . وقد تزامن ظهور الرواية العربيّة مع نشأة و الانتلجنسيا ع(٢) في ارتباطها بالمدن وبالوقائع المستجدة نتيجة ظهور التجمعات السكنية الكبرى وصعود الأنظمة الاجتماعية الرأسمالية وانتشار التعليم مقارنة مع نسبة الأميَّة المُتفاقِمة حد العَقْدَيْن الخامس والســـادس من هَذَا القرن . . ، لذلك مثَّل مشروع الكتابة الرواثية الناشئة ، طيلة عقود ، مجالَ تفاطع بين ﴿ إِحْبَاء ﴾ أنماط السرد السرائية كالمقامة والحديث والحكماية وبسين استيحاء أشكمال التعبسير السردى عن النصوص الروائية الغربيَّة المُقتَبَسة أو المُتَرْجَمَّة إلى العربيَّة ، فكان مشروعاً تجريبيا منذ البداية يبحث باستمرار عن كتابة روائية عربيَّة مُتفَردة كُونيًا . . . إلاَّ أنَّ دلالة و التجريب ، في حيَّز السَّيِّنيات ، وما يليها ، بجاوز مفهوم الكتابة الروائية العربيَّة العامُّ إلى موقع تاريخي غصوص ، مثِّل مُنْمَرَجاً حاسِياً في مسار هذا الجنس آلادي" ، من النشأة إلى اليوم . فليس نمط بنية التتابع الحدثى الذى تنزُّل ضِمْنَهُ مُجْمَل المؤلفات الروائيَّة إلى الستينيات إلاً تجسيها أسلوبيًا للمؤالفة بـين خطُّ الحكايـة

والأدب السرديّ التراثيّ عامّة ، من نـاحية ، ونمط التعـاقب الحَدَثِيّ الْمُتَكَرِّر في الروايات الكـلاسيكية الغـربيّة من نـاحية أخرى .

4/1

فَلِمَ اهتر وحط التعاقب وداخل الابنية الرواثية العربية خلال الستينيات ؟ همل يُفَسَّر ذلك بِبُلوغ هذا النمط الحَمَّد الاقصى من النمو إلى أن أفضى إلى نقيضه أو إلى أشكال انتقالية من الكتابة تُهَيىء المناخ لِعَصْرٍ روائي قادم ؟

لقد تُبِنَّ لكُتَّابِ الرواية التجريبيَّة ونقادها أنَّ غط التعاقب علامة و ثبات كاذب ه (٧) . وتُعَلَّلُ حاجة الكتابة القصصية والروائية إلى التجريب بالتوق إلى الحريّة ، أسلوباً ومفهوما ، في مجتمعات لا يزال الفرد فيها نَكِرَة تُحُمَّلُ شعارات فرديّته المفقودة إيساماً بد و الديمقراطية ، و وحقوق الإنسان ، في زمن تفاقمت فيه الهزيمة الحضارية (٨) .

إن تطور الرواية التونسية والعربية حاسة من الداخل ، إضافة إلى الوقائع المُستَجدة وتغلق آفاق الفرد في مجتمع يحمل تناقضات تراثه المتبقى فيه والجديد الوافد عليه من الشمال اقتصاداً وسياسة وفكراً ، اقتضت اشكالاً جديدة من الكتابة لا يُكرراحدها الآخر ، فَتَغير ، نتيجة لذلك ، مفهوم وظيفة الحدث والشخصية والمكان بأشيائه وتفاصيله والزمن السردى في توزيع وحداته ، وقد تزامن ذلك مع ظهور وعى جديد للأجناس الادبية (٢) .

1/1

فليس التجريب ، بناءً عبل ما سلف قوله ، حَدًّا يريد الكاتب بلوفه ، وإنما هو جال تُوسط ، بين قديم بلغ حدَّه الأقصى من التنامى وبين جديد مُنتَظَر ، وذلك في أنساق مُتحَرَّكة لا تنفصل عن تيّار الرواية المُفَادَّة (١١) الغربية أو الجديدة ، التي لا تعنى و مدرسة ، مُتددة (١١) بل هي البحث الدّائم عن أشكال التعبير السردي بعفويّة يُراد بها مقاربة الواقع كما يُنظَر له شأن العالم الذي ليس عالما

« دالاً » أو « عابثاً » ، وإنما هو العالم كما يظهر في ذاته دون تاويل مسبّق (١٣) .

لقد أدرك تناب الرواية التجريبية الغربية والفرنسية على وجه الخصوص أن و الشكل اليس ظاهرة عارضة ، أو عنصراً مُكمِلاً للأثر وإنّما هو الأثر ذاته ، يُعَرَّف به ويتميّز عن غيره من و الأثار الله و و بالشكل السنمر بقاء الأثر ويتواصل عبر القرون(١٣) .

وقد حدّث اختلال نظام السرد التقليدي في الشكل وبه ، دون الانفصال عن موضوع هو في صميم الوجود الإنسان خلال هذا القرن ، مختصره آلان روب جريبه في ما اسما، «الوعى الشقى » (La Conscience malheureuse) ؛ هذا الشعور الماساوى الذي تولد في خضم أزمة الفرد المعاصر وسكن الرواية التجريبية وحَتَّم تَعَدد أشكالها التعبيريَّة وبحنها الدائم عن مُسْتَقَرَّ في سيرورة حركة دائمة لا تتوقف (١٤)

فلا تخطط الكتابة التجريبية مُسَبَّقاً لشكل النص ، ولا تختار موضوعه، وإنما هي العفوية التي يُراد بها تجاوز عديد الثوابت واقتحام المجهول لتأسيس كتابة روائية تُحتَلفَة ، وفي ذلك هدم لعدد من الحدود الفاصلة بين الاجناس الأدبية إذ يلتقي السرد بالشعر (١٠) وبالموسيقي (١٦) وبفنون أخرى ضِمْنَ جاليّات تقرّ التعدد في الأساليب والتداخُلُ بينها وتحارب شتى المفاهيم الإطلاقية .

#### 0/1

إنَّ التجريب الروائيُّ في الأدب التونسيُّ مشروع ، وإن اقترن التجريب بتركيب مجتمعي محدد وبأزمة الفردية في مجتمع يسوسه فكر الحزب الواحد طيلة عقود ، فإنّه يندرج ضمن التجريب الروائي العربي في خضم أزمة حضارية تصل بين وقائع مجتمعية مختلفة وضمن ثيار تجريبيُّ كون يحمل تناقضات الحياة المعاصرة ويجسم بهدم خطَّ التنابع الحدثي و « تَقَطَّع » السرد واهتزاز المكان وتوتر الشخصيات ارتباك الرجود الإنسان . . . كيف تتضح سمات التجريب في الرجود الإنسان . . . كيف تتضح سمات التجريب في

(ونصيبى من الأفق) و (حسركنات) و ( المسوت والبحسر والجرذ) ؟

#### 1/4

الم أنم . يستمر الهذيان في تركينة الصمت عبل ورق الصمت وأنا أحلم الواقع (١٧٠) .

بهذه اللغة الشعرية تنقضي رواية ( ونصيبي من الأفق ) ، وكأن ضمير السَّارد الْمِصِر من وراء الأحداث الناقل لها يميط اللَّشام عن ضمير مُتكُلم عادة ما يكون حضوره مكثفاً في الشعر ، هو المباشر لفعل الوصف ، ينقل الحال عبـر ملفوظ يفترض مُتقبلاً هو الضمير المتكلم ذاته ، ينقلب عند تشكيل القول الشعري إلى حوار ولا يُعْدِم إمكان مُتَقبِّل آخر خارج عن سباق ذلك الحوار . ويتقاطع في البنية الرواثية الـواقع وحلم الواقع كما يعج المكان باشياء فضاءين : القرية بامتداد أراضيها والجبل و ( فسرخ الحسائط ) و ( وسط البدار ) و ( الكلب ) و و شجرة التين ، و ﴿ الجسد ، و ﴿ الماء ، و ﴿ السجادة ﴾ و ﴿ الْقَبْقَابِ ﴾ و ﴿ الْحُنْفِيةِ الْعُمُومِيةِ ﴾ والمقص وشجر الزيشون والخبز والعرق والزاوية والمحراث والتراب والحشيش والسوق والطريق الرئيسي والعمود الكهربائي والقنديل الأزرق وسيارة السائحين والمعبد الأثرى والمقعد الأسمنتي والرسالة وشجير الصنوبر والدينار وغيرها ، والمدينة بأزقتها والسيارات ورواثح النُّتُن والوكالة والغرفة ـ القبر والحي العتيق والحي العصري والوجوه العابسة المتعبّة العابشة والنوافيذ والأبواب والبنيايات الشاهقة والواجهات البلوريّة . . .

تستقطب المدينة المُسافِرَ ، وَيَبْدُو و السَفْرِ ، الحَدث الواصل بين مكانين ، يحيل على و ما قبل ، و و ما بعد ، ويؤالف بين زمنين : حاضر يُشدُ إلى ماض هو حاضر القرية ، وحاضر بمنتقبل لا يتحقق ، هوالأفق المُفلَق في مدينة تقتبل في وسالم ، الحلم والأمل ، ويظلّ السرد داخل الفضاءين سجين و البارحة ، وهو زمن حبيس يوهم بالتَمَدّد ، وإذا حركة النمو رهينة و العودة ، إلى ماضى الحلم : و بارحة البارحة .

لا تقطع الرواية خائيًا مع تُشَكِّل البناء التنابعيُّ ؛ إذْ توزعت الأحداث في خط يصل بين سابق ولاحق يتوسطهما حَدُّ مُثَّل في نسق التطوّر مُنعَرُجاً هو السفر . غير أنَّ خُطة السرد في انفتاحها على أشكال مختلفة من التعبير الفي ، وكالحكاسة ، (Le récit) والشعر والكتابة السينمائية ، استلزمت خروجـاً عن مُعْتاد الصياغة الرواثية ؛ وإذًا الخط الواحد يتهدم ليمرُّ السرد عُبْرَ حلقات ثلاث ، هي مراكز غنلفة تتواصل في نسق النصّ الْمُجْمَل : ضمير سارد مباشر للحكاية ، ينقل الأحداث ويصف أحيانا كأنْ يتفاعل مع بعض أشياء المكان ووقائعه ، وضمير تُحتَجب كشف عنه السارد المباشر في نهايات النص : و كـان ذلك حـين استيقـظت الأم العجـوز ، هـُــاك في بيت مستطيل فقصت على زوجها محتوى منامة مُؤْعجة نَصَرُخُ في وجهها باديء الأمر ثم طمانها قائلا: إنك تحلمين. فاستسلمت لدليل اللَّيل وحاولت النوم . ولم تَنَمُّ . ثمَّ اختطفها نَّعَاسُ الفجر ١٩٥١) يُضافُ إلى السارديْن ضمير مُتَكِلم يَنْكشف في آخر النُّص وهو العين الْمُبصِرة والذات المتفاعلة مُبَاشَرَةً مع الأحداث ، تنكشف وتُعْلِن من موقعها الفردي الخاصّ تغلَّق الأفق ومسركزُ السوؤيا الأوَّل : ﴿ وَأَنَّا أَحَلُّمَ الْوَاقِعِ ۚ . وَإِذَّا الرواية بنية متوترة يسكنها واقع مُفْجِع ، فتكون الكتابة يقظة خالصة يتبدّد فيها الفرح ، والشخصيات : سالم والأمّ والأب وسكان القرية و و خدوجة ، و د المومس ، و د عثمان، وغيرهم ذوات مطعونة في كينونتها ؛ تهمّ بالفعل ولا تقدر عليه ، أو تشرع فيه وسرعان ما يجرفها الفشل إلى قاع اليأس:

مُطِّرَةُ مارس
 إمها اللحظة
 وحشة الغربة
 لم نالف الفرحة . . . (١٩٠٠ . .

إنَّ ( ونصيبى من الأفق ) رواية الجريمة ، ضَحَاياها القرى والأرياف وآلاف الفلاَحين تُنتَزع أراضيهم ويُدفعون إلى النزوح والتشرَّد والموت البطىء ، هي رواية الحاضر المتأذّم رهين وعي إشكالي يرفض رواية و التَمَجُّد و (٢٠) والبطولة الزائفة ، رواية المغامرة الفنيّة ، تُحُدث داخل خط التعاقب اهتزازات تُحول النسق السردي إلى أنساق والأسلوب إلى أساليب وفالأنهالأول و و الأن و الخاني وغيرهما من العلاصات شبيهة بالوحدات

السينمائية تتقسّم إلى وحدات صغرى في سلك يصل بين المشاهد: « صبح خريف » - « المنازل وقد ضُمت إلى بعضها على سفح الجبل الصامت » - فرخ حالط فوق وسط « هذه الدّار » - « يختطف الفرخ حبّات البقايا » - « يبلع الفرخ الحبات حذراً » - «الكلب عابى » به ، يتناعس على مقربة من شجرة التين » - « تشدلى من أغصان شجرة التين أشياء شجرة التين أشياء وأشياء ؛ فلفل مُشكّك ، حِكَاكة » (١٦٠) ، كمّا يتضمن الوصف رسوماً ثمّل فيها « كيمياه » الحروف عَلَ الألوان الزيتية ويحيل ذلك على فن الرسم : « تُربة صفراء تحدّدت شقوقها . . فناها في المسمك إذا اشتد به الحال يخرج على سطح الماء تحسبه العين راقصاً . وتنضم الأجزاء إلى بعضها كطيور السباسب تتجمع وحدة . . «(٢٠) ، وتتخلل النصّ مواقف مسرحية (٢٢) ، وتتخلل النصّ مواقف مسرحية (٢٢) .

ذلك هو البناء الروائي في ( ونصيبي من الأفق ) مشروع كتابة روائية غنلفة ، تدمير مقصود للأشكال السردية المُعنَادة ، رفض للسائد أسلوباً وفكرا ، سياسيًا وحضاريًا ، بَحث عن رواية جديدة لا تحاكي الأنماط السردية التراثية والغربية معاً ، التجاء إلى واقع الفرد والمجتمع واللغة المنطوقة والمكتوبة ، تعبير عن انقضاء مرحلة في تاريخ الكتابة الروائية واستعداد لمرحلة جديدة إذ يهتز بناء التعاقب الحَدثي بعد أن بلغ هذا البناء حده الاقصى من التجريب ولم يعد قادراً على استيماب الوقائم الجديدة ، فكانت الستينيات منعرجاً حاساً في تاريخ الأدب التونسي والعربي عامة وفي تطور المجتمع ، تزامن فيها تهدر النساق من الكتابة وانهيار قيم استطاعت في عقود سابقة أن تغير وقائع وتشحن العزائم وتدفع إلى المقاومة والتضحية وتؤسس وقائع وتشحن العزائم وتدفع إلى المقاومة والتضحية وتؤسس

وتظل أزمة الفرد ضمن المجتمع المُعطَّل المُلْمَعُ المُسترك بين الأدب الرواثي في تونس وفي غيره من البلدان العربية ، وهي المجال الذي يصل الأدب الروائي العربي التجريبي بتيار « الرواية الجديدة ، الغربية .

مصطفى الكيلان

ويتواصل التيار التجريبي الصاعد في الأدب التونسي خلال السبعينيات والثمانينيات دُون إقرار تنظير نقدى ، يربط بين اللاحق والسابق .

1/1

ظهرت وحركات وخلال السبعينيات (٢٥) شَكَلاً آخر للتجريب ، فهى مغامرة اختار لها صاحبها اللغة أرضية لتشكيل البناء وإثارة القضايا السياسية والحضارية والتفكير في و الفرد و ، و المواطِن و في لغة السّاسة وعُتَرَفي الأَدْلَحَة \_ ذلك المُحَاصَر المقموع .

« دموعــ الم » لفظان تَشكُلُ بهما بناء الروايـة ــ المشروع ، تَفَكَّكَا لَيْعُجِ البناء ﴿ بروائح ﴾ الخيانة والموت البطيء ، وتلتقي الحروف بالحركات في أنساق دلالية سردية تختلف وظيفيًا عن الأنساق النحريَّة ، فيكون ﴿ الضَّمَّ ﴾ و ﴿ الفَّتَحِ ﴾ و ﴿ الكسر ﴾ و ﴿ السَّكُونَ \* أَبُوابِأَ ـ عَلَامَاتَ . تَقُسُّمَتُ الْـرُوايِسَةُ إِلَىٰ و حروف ، و و حركات ، ، فكانت حركة السرد تنقّلاً داخل عناصر النظام اللغوى : من اللفظ إلى الحرف ومنه إلى الحركة في تُـوَاشَج مُـظُهري يَخفي تـوتر بنيـة سرديّـة وارتباك مجتمـع وقيم . . وإذا ( دموع) مشهد عامَّ يتهدَّم لتنفصل الحروف عن بعضها البعض . فد و الدال ، داء و و الميم ، موت و و الواو ، جـوع و ﴿ أَلْعَينَ ﴾ سجن ، فتكـون ﴿ الدَّمـوع ﴾ حيَّزا دلاليــا يتضمن مأساة مجتمع ينشد الحرية ولا يدركها خلال السبعينيات وينفتح اللغوي على المجتمعي ليظهـر و النزوح ، من جـديد مُوَاصِلةً ـ هي وليدة المجتمع الواحد ـ ( لنزوح ) و سالم ؛ في ( ونصيبي من الأفق) ، كما ينظهر الفقر والجموع والكبت والْمَحَاكَمَة ، وتتفسح بعض ملامح شخصية و قحمطور ۽ في ( الجبل الأحمر ) حَيَّث المساكن و القصديريَّة ، والبطالة وبعض المهن الرئَّة وعذابات مثات الفقراء . ويبدو وضع و قحطور يـ جزُّءاً من واقع وطني يضيق ويتسع هو تونس وهو المغرب العربي وهــو الفضاء القــومي إذّ يلتقي ـ عبر التــذكر ـ كفــاح تونس بالقضيتين الجزائرية والفلسطينية ، فيشار إلى فقسر ساكني « الجبل الأحمر ، وإلى « الأمسريكمان ، وسكسان « السريف

الجنزائسرى ، و « مجازر فيتنام وفلسطين ، ، وإذا مأساة « قحطور ، دلالة تجمع بين الخاص والعام ، بين الوطني والقومي والكوني مُعاً .

اما « الم » ـ واجهة الرواية الثانية ـ فإنه لفظ يخضع هو الآخر لتقنيات التفكيك ، وداخسل « الألف » و « اللام » و « الميم » تتكشف مُعَرَّفَات أخسرى « لقحطور » وزوجه في عيد الأضحى ، ويكتمن الرمز الحكائى علامات الحرية المقموعة .

وينتقل السرد السرواثي من ۽ الحروف ۽ إلى ۽ الحسركات ۽ فتتكثف الأحداث ، وكأن نبض الحياة يشتد فيسفر بناء السرد بتعدد نصوصه وتداخلها عن وقائم أخرى وطنية وقومية وكونية ، عن حالات ومواقف تتردد بين التصريح والإيماء . ويبدو السارد في كل المواقع لاعبا باللغة ينتقل بنا من حرف إلى آخـر ومن حـركـة إلى حـركـة أخـرى . انـطلق الســارد من و التفتح ، ـ في باب الفتح ـ وإذا و فتح ، سياق لغوى يفضح في تداعيات السرد وعفوية الكتابة واقعا سياسيا وحضاريًا بلغ أحط درجات التخلُّف ، وتنفجر المتناقضات دفَّعَـةَ واحدةً ، ويُواصل باب ۽ الضم ۽ الكشف عن مأساة الفرد والمجتمع والوجود الحضاري . يدور حوار بين و هو ، و هي ، ويُدان المثقف الحرُّ على لسان أعداء الفكر والحرية ، وتكتمل صورة الفاجعة و بباب الكسر ، حينها يلتقي الحاضر بالماضي والتاريخ بالحكاية . وتتأكد هزيمة العرب في حيز ( الكسر ، كيا يستفحل الخلاف بينهم وتسفر ملفوظاتهم عن فشل الوحدة وتُعَطِّل الأفق المستقبل .

ويُعد باب و السكون و الجزء الثالث من و حركات و ، إذَ بَعد حروف و دموع الله و وحركات الفتح والضم والكسو يفضى السرد إلى محطة أخيرة . . وتُختَمُ أنساق السرد المختلفة بدو الخرافة و تتضمن ، بأساليب رمزية ، أسباب الانحطاط في مجتمع الرواية وفي غيره من المجتمعات المتخلفة .

لقد تغير في وحركات ومفهوم السود الرواثي الخاضع لنمط التعاقب الحدثي إذ خل الزمن اللغوى والذان محل الزمن

الأفقى الظاهر، فكمانت الواقعيـة في النص الروائي محاربة للتجريد والتبسيط في نقل الأحداث ووضعها في سلك منظم تتواصل حلقاته تبما لنظام العلية المُخادع ، وإذًا الكتابة فِعْل لغَّةٍ يعادُ اكتشافها ويقتبس عن ألفاظها وأصواتها و وحركات إعرابها؛ ، في النحو القديم تصميمٌ مُفْرُد لا يُعيد شكْـلاً آخر ولا يمكن أن يتكرر في تجريب روائي آخر ، هو ذات تخصوصة تمثلت في مشروع ينسف عديد الثوابت الأسلوبية ويغاصر في تشكيل لغة سردية تبحث لها عن موقع وسُط ، بين الفصيح والعامى ، دون أن تكون مؤ الفة بينهما ، وإنما هي لغة ثالثة ـ إذًا جازت العبارة ـ تشق طريقها بين الموروث والحادث لتمارس حريتها وتعبر عن فرديتها داخل الأنساق اللسانيـة العامـة ، ويُساعد على ذلك مفهوم جديد للأدبية يُعيد النظر في أجناس القول الأدبي ، فَيتُواصل السردي والشعري في بعض المواطن : و أنا الوعى ۽ أنا القوة و أنا العاصفة ۽ أنا دموع الجبل . . حمراء جُبتي في لمون الحلاج . . في لمون الإيمان . . الحق . . أنما الزمان . . أقسمُ بالدّم . . بالجبل . . بالشمس . . بالقمر . . بالأرض الربشياء . . بالنُّور والنوار إن ثباثير وإن الحق في قميصي . . يبكي الحرية ! ٤(٢٦)،كيا يقتون التجريبُ بالتجربة والحلمُ بالواقع والحرافة بالتاريخ . . إن ( حركاتٍ ) وجه آخر للتجريب في الأدب الروائي اَلشونسي ، وهي تُخطط سوجَزً لأعمال روائية مستقبلية تهدف إلى تحقيق نقلة حاسمة في تاريخ الكتابة الروائية التونسية والعربية عامة .

#### 4/4

أمًا رواية (الموت والبحر والجرذ) لفرج لحوار فإنبًا العلامة المثالثة في نهج الرواية التجريبية في تونس، يستمر وحى اللغة وتحدى و قوانينها و المجحفة أحياناً في هذا النص الروائي: وماذا أفعل يا وحم حسن و وأبواب اللغة موصدة أمام القلم ؟ و(٧٧). . فاللغة هي المُعوق الأول أمام الكتابة المتحررة لأنها و إقطاعية و قاطعة و مُتسلطة و و إرثية و ، اقترن وجودها بواقع فكر وجتمع وحضارة : و أصبحت جُنة من طول ما عاشرت الجئة ومن طول ما كتبت عن الجئث والعفن والتودى و(٢٨) إلا أن الكتابة لا يمكن أن تُحدُّث خارج هذه وعاصوة الفكر والحرية وبحثا دائها عن أفق : و كثيرة رحلات وعاصوة الفكر والحرية وبحثا دائها عن أفق : و كثيرة رحلات

الزمن الغاثر في الوُحَل نادرة إطلالات الأمل في نفق السماء عندما تعتكر الأرجاء وتغيب . . ٤(٢٩) .

يولد « عمّد الجرذ » فى الكلمة وبها . . يتعثر السرد عند البداية كأنّه المخاض العسير يصل بين قديم حادث وبين مُمكِن قابل للتحول إلى وضع الحدوث . . يتعثر الفلم ثم تكون الولادة بالمرآة، ووجه و بربارًا » الطالع فيها ، ذلك و الأخر » الذي انفتحت عليه الذات وبعشق جارف فأبصرت فيه قوة الإرادة ونبض التجدُّد والفعل وتيقظ الحياة : « وتضحك بَربارًا بصوتها الأجنبي فَيخيل إلى أنّ أركان الليل البهيم اهتزت تحت وقائع إعصار . . ، (٣٠) .

ينطلق السرد من جريمة يلقها بعض الإلغاز: جنّة قتيل ، والبحث جار ، والقاتل مجهول وتتجاذب و عُمَداً ، و بربارًا ، الفتاة الغربية بسحرها الفاتن وأسرارها الكثيرة و « منجية ، الزوجة وابنتها « أميرة » ، وكأن الصراع على أشده بين ثقافة جديدة اقتحمت منزل « الكاتب ـ الشخصية » في آخر الليل وبين ثقافة موروثة مغلقة ، وإذا « بربارا » شاسعة كالبحر تحمل أسراره وعمقه وسحر امتداده، و« منجية » ضيقة كالجسد متعلقة وأميرة » ، سليلة منجية ، إمكاناً للحرية بعيداً عن اغتراب وتبدو و أميرة » ، سليلة منجية » إمكاناً للحرية بعيداً عن اغتراب وخرجت إلى أميرة من وراء الأسوار . . ه (١٦٠) يتعلم « محمد » وجد « بربارًا » السّاحر ، إلا أن الكتابة في مدينته خطر والقلم ملاح يُرْعِب « السّادة » فَتُشحَلُ « السكاكين » استعداداً « لعبد الأضحى ـ المذبحة » .

ينتجبسُ السرد في بدايات النصّ داخل فضاء شعرى لا يدح الأحداث تتمدد خارج مدار الذات الشاعرة ، هى اللغة يعيها و السارد ، ويبحث له داخلها عن سبيل خاص يبدد به كثافة الوجود ويتمثّلُ أرضيّة السرد الخاصة بعيدا عن و أقبية التجريد المضنية ، و و الواقعية المحض (٣٢٠) ، وكأنّ و الأوراد ، في جزء المعالم الكبرى ، من النص الروائي بدايات شعرية يتحسس و المعالم الكبرى ، من النص الروائي بدايات شعرية يتحسس

جا السَّارِد المُزدوج : ﴿ قَالَ قَـائِلَ ــ قُلْتُ ﴾ ، طبريقَهُ نحبو لكتابة السردية ، ويختفى ضمير السارد المتكلم وراء ضمير مباشر للحدث ، فيتقلص بذلك حضور الشعر في « الفصل الأول ٤٣٣) دون أن يتحرر السرد من الارتباك نتيجة عضوية الكتابة ورفض المواضيع الجماهزة والتخطيط المسبق . ولئن تغلُّب الحدث على الحال في مختلف فصول الرواية فإن الحال هي مبعث السرد والدُّلالة العميقة التي تسكنه ، وهي المُستَقْطِبة أسلوبًا في آخر النصّ إذ يستعيـد الشعر حضـورة المُكثف في الفصل التاسع والأخير(٣٩) ، ويتأكد طابع الرواية الشعرى بعد فصول من التجزىء الحدثى والتفصيل . ولا تخلو مجمل الفصول من تأثيرات الشعر لتـوق اللغة إلى المُعَمَّم واختفـاء الأشياء في غمرة الحالات إذ السرد حركة ذهنية قلما تحيل على مكان وأشياء مكان ، فهي المشروع الذي يُخطط لمستقبل كتابةٍ جديدة مُتحررة من شقى الأنفاض والسردية والثوابت الأسلوبية ، لذلك أمكن القول إن و الموت والبحر والجُـرُذ ، تبشير آخر في نهج الرواية التجريبية التونسية بكتابة روائية مُمكنة لم يتحقق منهـا إلاَّ القليـل ، هي روايـة السؤال تُضـاف إلى روايات تجريبية عربية ظهرت في العقود الثلاثة الأخيرة ، تُشر قضايا الأسلوب وُحُرَّيَة الفرد والمجموعة والمستقبل انطلاقاً من حاصر مُفجع

1/4

تتشابه الروايات الثلاث من حيث هي نصوص مشاريع ، غطط لمستقبل كتابة روائية تختلف عن الموروث السردي وعن المحاط الرواية التقليدية الغربية ، وهي ، في البحث عن الخصوصية ، تلتجيء إلى واقع المجتمع والفرد فيه لِتُستُوجي منه أشكالاً متعددة من السرد . وعلى هذا الأساس أمكن دراسة تاريخ خاص ، لبس أحداثاً تُنقُلُ بأسلوب تقريري باهت ، واكنه التاريخ الذي اقترن بصعود جنس الرواية بعد هيمنة الفصيدة ، إلى نهاية المنتصف الأول من هذا القرن ، وبقيم أدبية جديدة تؤرخ لمرحلة في تعطور الأدب التونسي والعربي عامة ، هي مرحلة السرد الروائي ، استلزمته تركيبة مجتمعية تحولت من «دولنة المجتمع» إلى «تخصيص الدولة "(٥٠٠)، عواذا الرواية تفر من نفوذ السلطة التي استخدمتها لأغراض دعائية وإيديولوجية مباشرة عند تأسيس الدولة وترسيخ دعائية وإيديولوجية مباشرة عند تأسيس الدولة وترسيخ دعائية وإيديولوجية مباشرة عند تأسيس الدولة وترسيخ

مؤسساتها(٣٦) إلى كتابة مغامرة يسكنها قلق الانتباء إلى مجتمع مهزوز تفاقمت تشاقضاته ، فلم تعد السرواية تُعَـدُدُ أساليب فحسب ضمن تُمَطِ بناء واحد يتكرر بل هي التعدد الأسلوبي المُقتَرِن بِتعَدُّد الأبنية فِيمَن أدبيّةٍ روائية تتجاوز ذائها باستمرار .

#### 1/4

لقد أدرك الروائيـون الثلاثـة أن اللغة هي الفضاء الذي يتشكل النصّ الروائيّ ضِمْنَهُ ، ولا يكون البناء مخصوصاً إذًا لم يقتحم الكاتب مجالات المُمْكِن التعبيري فيها انطلاقاً من اللَّفْظُ ومرورأ بالتركيب النحوى والجملة السردية ووصولأ إلى تجمل البناء السردي . فاللغة في ( ونصيبي من الأفق ) سجلات مختلفة تعكس مستويات التعبير والتنداخل في حيناتنا الينومية والأدبية الثقافية بين الفصحى والدارجة والفرنسية ، وهي لغة السرد والشعر والسينها والرسم والمسرح ، أما لغُهُ ( حركات ) فبإنها الحفر داخيل ذات اللغبة الفصحى تمثّلة في الأصبوات والألفاظ دون الانفصال عن الدارجة وبعض الكلمات الأجنبية التي أمست تابعة للغة التخاطب اليومي ، وأماً لغــة ( الموت والبحر والجرد ) فيامًا ، وإنَّ استقرت في مبدار الفُصْحَى ولم تنفتح على الدَّارِجة ، تخطت عَتْبة الفَصْحي المُّنغلقة على ذاتها وتدفقت مع حالات السارد الطارئة . . . فتتَّضع الكتابية في الروايات الثلاث مُضانكَةً للحرف ورفَّضاً للتكرار الأسلوبي . غير أن اللافت للانتباه عند المقارنة بين النصوص الثلاثة كثرة الأشيباء ودوالها في ( ونصيبي من الأفق ) في حين يتنباقض حضورها في ( حركات ) لِلْيُل السارد إلى تشكيل نصِّه اعتماداً على هندسة اللغة في حرفيتها المباشرة ، وتكاد أن تختفي في ( الموت والبحر والجرذ ) للتجريـد الذهني المُهَيْمِن عـل خطَّة السرد وأساليب إيصاله .

#### 4/4

ويُعَدِّ البحث عن لغة جديدة في صعيم مراجَعة أدبية والنزوع إلى أدبيّةٍ مُغايِرة تبيعُ فتح الرواية على الشعر وغتلف الأجناس الأدبيّة الأخرى والفنون . فَتَنَعَدُّدُ سنجلات اللغة وتقنيات السرد فيمن مشروع كتابةٍ جديدة ، هي نتاج مختلف الأجناس الأدبية في سباق السرد السروائي وثمرة التعدّد الأجناس وإذا الرواية نص جامع قادر على إدراك وقائع الحياة المجتمعية والإنسانية عامة ، ونحن على مشارف القرن الواحد ٣ / ٤

والعشرين ، وعلى استيعاب أدقُ الحالات والمواقف ومقاربة محصوصة ، ونظاماً عَلاميًا يجعل و اللُّغة ، في حوار مع أنظمة . تطفو على سطح النسيج الحدثي وتُعْمُقُ في الروايات الثلاث ، علاميَّة أخرى بَصْريَّة في أغلبها اكتسحت وسائل الإبَّـلاغ في حياة الإنسان المُعَاصِر ، فلم يعد الجنس الأدب الواحد قادِراً على التعبير عن أشياء هذه الحياة وقضاياها وعلى الاستقرار في لواقع النداخل بين مختلف أساليب القول الأدب والفني عامة ، وهي حريصة لذلك على تنويع أدوات الكتابة ، كَأَنَّ يستخدم عبد القادر بن الشيخ بعض تقنيات الكتابة السينمائية والمسرحية ويتنقل مصطفى الفارسي غبر أنسيجية نظام اللغبة

العربيّة ويتردد فرج لحوار بين السرد والشعر . .

وَيَعَى الثلاثة أنَّ الكتابة الرواثية مُحَارَبَة للتكرار والرداءة ، أدق أشيباء السوجسود ، فتكسون « ملحمةً » عصبر لا طبقــة و إذًا « الجريمة » و « وعي الجريمة » والمقاومة بسالحرف دلالات ولئن تعددت أساليب الإفصاح عنها واختلفت فإن واقع الجريمة مشترك وَمُرتكِبُها ذاته لا يتغير ، والضحية ، وإنَّ بدت مُحَرَّدُةً في بعض السياقات السرديّة ، هي نفسها تحيل عل واقع الفرد و نمطية » تُحَدَّدة كأنْ نقولَ النثر أو الشعر . ﴿ إِنَّ الأدبيةِ الناشئة ﴿ المطعونِ في فرديَّته وعل واقع مجتمع ينشد الحريَّة ولا يُذركها ، التي أقرت التجريب رافضة لمقولة الأجناس التقليدية ، مُدركة يتوق إلى التقدُّم في مختلف ميادين الحياة ، ويمطل و التقدمُ ، شْعَازَ تُحْتَرِق السياسة والأدلجة ، سَرَاباً لا يُذْرَك ، وَمُكَثِّ فَ آفاق النصوَص الرواثية الشلائة فكىرةُ المشروع أسلوباً وَتَمَثّلاً سِياسيًا وحضاريًا وَحُلْمُ التغيير والتفرُّدِ الذي بَه تكون الرواية التونسية ، ضمن أفقيها المغاربي والعبربي ، فاهلةً في سياقٍ

## الهوامش ،

(١) تعج ساحة النقد الروائي بعناوين بحوث نوهم بالاطلاع على مجمل الروايات العربية ونوسع من أفال الدراسة، ويتضح لنا عند القراءة انحباسها داخل منظور انتقالي يتعسف في اختيار الروايات المدروسة، وتختفي هذه البحوث وراء مواضيع معممة ك. «الواقعية في الرواية العربية» أو «المكان» أو «الزمن» أو «الريف» أو «المدينة» أو دعقدة أرديب؛ ..

کون . .

- (٢) أشهر إلى مبحث لى بعنوان ؛ أسقلة في نقد الرواية العربية (مرقون) قدم في ندوة (انجاهات الرواية العربية) بالتعاون بين بيت الحكمة، قرطاج، ومعرض تونس الدولي للكتاب خلال مايو ١٩٩١.
  - (٣) الرجع السابق.
  - (٤) مصطفى الكيلاني، إفكاليات الرواية التونسية، من النشأة إلى ١٩٨٥ ، بيت الحكمة، قرطاج، ١٩٩٠ (إشراف الدكتور محمود طرشونة).
    - (د) جديث فيسي بن هفام لـ محمد المربلجي.
- (٦) ووكانت الأنتلجنسيا العربية قد تكونت في النصف الثاني من القرن الماضي وشكلت عجمعات في عدد قليل من العواصم والمدن العربية وفي طليعتها القاهرة والإسكندرية وبيروت...؛ خالدة سعيد، حركية الإيداع ... ، بيروت: دار العودة، ط ١ ، ١٩٧٩ ، ط٢ ، ١٩٨٢ ، ص ٢٠٣.
  - (٧) نشير دون حصر إلى عز الدين المدنى وإلياس خورى -
- ـــــ القصة هي ؛ فمادة موحدة لانزي فيها مقدمة ولا عقدة ولا خاتمة، وهذا هو نقيض القصة التقليدية؛. وهي ؛ فميدان حر الاسببية فيه ولا حتمية بل (هو تعاقب ــ منفصل) 4.. هز الدين المدني، وفي الأدب العجريبي ، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٢ ص ص ٥٣ ـــ ٥٤.
- \_ ، والنظرة التطورية التي جاءت وليدة عصر السيطرة البورجوازية المطلقة، لنهار اليوم ، مع انهيار هذه الطبقة وانحدارها وانحطاط قيمها التي أصبحت مجرد غطاء شفاف لممارسة القمع الاجتماعي. التطور المتناسق هو وليد لبات اجتماعي نسبي، أو يتعبير أدق، هو وليد نظره ثابتة إلى هذا الواقع الاجتماعي ، وهو بهذا الممنى لايمكن أن يكون واقعياً ، رخم وجود شخصياته المقنعة داخل الروائي. إلياس خورى، الملاكرة المفقودة، مؤسسة الأبحاث العربية، ط١ ، ١٩٨٢.

من من ۱۲۵ ، ۱۲۵ ،

- (٨) د... لكن فجيعة يونيو ١٩٦٧ جاءت لتعمد بالدم ميلاد الجتمع ـــ البطل الإشكالي، أي لتعمد زمن الرواية العربية لا بما هي ملحمة نستوهب الصمود البورجوازى كما في الغرب، بل بما هي صيغة مفتوحة على كل الأشكال، تلاحق مشاهد السقوط المفجع وانهيار الوضوحات وبقيناتها والهويات وأشلاءها..١ محمد برادة درواية عربية جديدة من الرواية العربية بواقع وآفاق تأليف نخبة من الروائين العرب، دار ابن رشد ، ط٨ . ١٩٨١ ، ص ص ٦ ـــ٧.
- (٩) و والرواية العربية في عجريبيتها وعجاربها حاولت أن تستعير جميع الأشكال الممكنة والمحتملة ، هادت إلى الموروث الشعرى ومزجته بالحياة، حاولت الرواية التسجيلية شبه المباشرة أو استعارت شكل الرواية الغربية الجنيفة وشيئيتها ،. ولكنها بقيت وكأنها على أبواب اقتحام مفامرتها ، أو كأن مفامرتها الخاصة لا ترل تنتظر انفجاراً ما في بنية العبير، انفجارا داخل المزاوجة بين الموروث الضعرى والتأثر باللجارب الأدبية الغربية، . إلياس خورى ، الذاكرة المفقودة، ص ١٨٦ .
- Anti-Roman, un des traits les plus singuliers de notre époque littéraire, C'est l'apparition, ça et là d'œuvres vivaces et toutes négatives qu'on pourrait nommer des anti-romans (Sartre 49) ... ", " Robert", dictionnaire des mots contemporains "Les usuels du Robert ", Paris ...
- Si j'emploie, volqutiers dans bien des pages, le terme de Nouveau Roman, ce n'est pas pour désigner une école ni même un groupe défini et constitué d'écrivains qui travailleraient dans le même sens, il n'y a là qu'une appellation commode englobant tous ceux qui cherchent de nouvelles formes romanesques, capables d'exprimer au de créer de nouvelles relation entre l'homme et le monde, tous ceux qui sont décidés à inventer le roman, c'est-à-dire à inventer l'homme..."

Alain Robbe Grillet, Pour un nouveau roman, Les Editions de Minuit, 1963, p. 9.

- Le monde n'est ni signifiant ni absurde. Il est tout simplement. C'est là en tout cas, Ce qu'il y a de plus remarquable. (NY) Et soudain cette évidence nous frappe une force contre laquelle nous ne pouvons plus rien. .", Pour un nouuveau roman, p. 18.
- <sup>11</sup> Quant à tous grands romanciers depuis de cent ans, nous savons par les journaux et leurs correspondances que le (\Y) soin constant de leur travail, Ce qui a été leur passion, Leur exigence la plus spontanée, leur vie,ce fut justement cette forme, par quoi leur œuvre a survécu. . . ", Pour un nouveau roman, p. 44.
- "Mon corps peut-être satisfait, mon cœur content, ma conscience reste malheureuse. J'assure que ce malheur est situé (11) dans l'espace et le temps, comme tout mallheur, comme toute chose en ce monde. J'assure que l'homme, un jour, s'en libérere...", Pour un nouveau roman. p. 67.
- "... En lisant divers grands romanciers, l'avais eu l'impression qu'il y avait là une charge poétique prodigieuse, danc (10) que le roman, dans ses formes les plus hautes, pouvait être moyen de résoudre, dépasser ces difficultés, qu'il était capable de recueillir tout l'héritage de l'ancienne poésie .. ", Michel Butor . Répertoire II Les édi tions de Minit, 1964, p. 7.
- " Musique et roman s'éclairent mutullement. La critique de l'un ne peut plus éviter d'emprunter un partie de son vo- (\7) cabulaire à celle de l'autre Répertoire p. 42.
  - (١٧) عبد القادر بن الشيخ ، وتصيين من الأفق، تونس : دار الجنوب للنشر، ١٩٨٤ ، ص ٢٢٨ وقد صدرت الرواية لأول مرة حام ١٩٧٠ عن دار سيريس للنشر.
    - (۱۸) المعدر السابق؛ ص ۲۲۸.
    - (١٩) المبدر السابق، ص ٥٨.
    - (٢٠) ورد هذا المصطلح في مقال القصة القونسية مبل الأصفقلال للفقيد صالح القرمادي، حوليات الجامعة التونسية، عدد ٢، ١٩٦٥.
      - (21) ولعبيبي من ا**لأثن**ء من 27.
        - (۲۲) الميدر البايق، ص ۷۷.
      - (۲۳) المصدر السابق، ص ص ۹۹ ـــ ۲۰۱.
    - ( 44 ) نثير إلى أشعار محمد الجيب الزناد والطاهر الهمامي التي ظهرت بمجلة الفكر والعمل الطقائي في أواهر السهيات ومطلع السبعينات.
      - (٢٥) مصطفى القارسي، حركات ، الدار التونسية للنشر ١٩٧٨.
        - (۲۶) حرکات رمر ۲۹ر

- (٧٧) قرج لحواره القوت والبحر والجرق، دار الجنوب للنشر، ١٩٨٥ : ص-١٨٠ .
  - (۲۸) المعدر السابق، ص ۱۱۵،
  - (۲۹) المصدر السابق، ص ۲۹۱،
  - (۳۰) المندر البايل، ص ۷۹.
  - (٣١) المصدر السابق ، ص ٩٣.

- (٣٣) هو يعتوان ۽ (المهد واليعث) ،
- (٣٤) هو يعتوان (اللحد والقيامة).
- (٣٥) تكور استخدام المسطلحين في كتاب المصمع والدولة في المفرس العربي للدكتور محمد عبد البائي الهرماسي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط ١٩٨٧ ، دالفرق بين أواتل الاستقلال واليوم هو الفرق بين زمن يمكن وصفه يزمن هولنة المجتمع Etatisation de la Société ، أو زمن دولنة الخواص . ١٣٠ من ١٣٠ . أو وتخصيص الدولة) ، ص
  - (٣٦) أشهر إلى عديد من روايات الخمسينيات والمنطيقات في الأوب القوالي ، وهي روايات تمجد نظام السلطة الحاكم ولندرج ضمن ما أسميته والرواية التقليدية، ني إشكاليات الرواية التونسية، بيت الحكمة، لرطاح ، ١٩٩٠.

## إيديولوجية بنية القص:

### لطيفة الزيات نمونجا

نريال جبوري غزول (العراق)

بداءةً لماذا لطيفة الزيات نموذجاً في بحث عن إيديولوجية البنبة الرواثية والقصصية ؟ باختصار شديد، لأن المبدعة لطيفة الزيات تشكل بالتزامها ثابتاً سياسياً وموقفاً مبدئياً لا يتزعزع ، وبإبداعها الرواثي والقصصي تقدم متغيراً فنياً يبلور الفوارق الإيديولوجية بين مرحلتين تاريخيتين متباينتين ؛ فالثابت عند لطيفة الزيات يشكل الأرضية المستقرة التي تمكننا من إجراء دراسة في

تسمير لطيفة الزيات بكونها شخصية عربية ، مصرية، وطنية ، تقدمية ، أصيلة ، عايشت هموم الوطن العربي وساهمت في صياغة خطابه الإبداعي والفكري والنقدى والسياسي خلال ما يناهز الأربعين عاماً الماضية. فهي أستاذة النقد الأدبي في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية البنات بجامعة ٥ عين شمس ٥ القاهرية ، كتبت الكثير من الأبحاث حول الأدب الأمريكي والإنجليزي والمصرى والنسائي . كسما أنها مناضلة مسعروضة ، وسجينة رأى وضمير . وهي حالياً رئيسة

الجنة الدفاع عن الثقافة القومية ، التي تصدر مجلة (المواجهة).

وعلى الرغم من التقلبات التي حدثت في السياسة والاقتصاد والثقافة في مصر خاصة وفي الوطن العربي عامة ، فقد بقيت لطيفة الزيات مناضلة ملتزمة وملتصقة بنبض الناس وهواجس الجماهير . وهذا لا يعني أن ما من الأهوال والزلازل على العرب وعلى العالم لم يترك بصماته وآثاره على خطابها النقدى والفكرى والإبداعي، ولكن هذا التغيير في خطابها ينبع من تحول الظروف التاريخية والملابسات السياسية والاقتصادية ، ولا ينطلق من تعديل الموقف أو تحريف القناعة . فولاؤها للإنسان المقهور وللاستقلال الوطني وللعدل الاجتماعي راسخ والبت . أما المتغير فهو كيفيات التحقق والإنجاز والمواجهة في ظل الواقع والسائد والجاري . إن انخراط لطيفة الزيات في الدفاع عن العالم المهيمن عليه ورؤيتها لطيفة الزيات في الدفاع عن العالم المهيمن عليه ورؤيتها للاشتراكية نهجا للمجاوزة لم يكن عقائديا أو دوجمانيا إلى درجمة لا تسرى فيسها أخطاء الأنظمة الاشتراكية

متحولها الأدبي .

أو إفلاس نهضة العالم الثالث . ولكن انخراطها أيضاً لم يكن مهزوزاً وهشاً بحيث إنها تتنازل عنه بمجرد تفكك المعسكر الاشتراكي وتراجع المد التحرري وتعثر المقاومة .

تقول لطيفة الزيات في حوار مع الأديب العواقي إبراهيم الحريري :

 ١٠٠٠ وكمواطنة مصرية عربية أستشعر حتى النخاع فداحة التبعية ، وأقاوم ، يقدر جهدى ، وتتعدد الجبهات التي يتعين على الإنسان أن يقاوم فيها التبعية إلى ما لا مدى، وأتساءل وأنا أرى الناس تتبدل وتتغيير من حولي ، وتتقبل اليوم ما لم تتقبله بالأمس تمشيأ مع المتغيرات في الساحة العربية والدولية ، هل اتسع الخرق على الراتق؟ . ... وأعيش لأرى خريطة العالم يعاد توزيعها مرتين، مرة بعد الحرب العالمية الثانية لصالح الاشتراكية ، ومرة في الوقت الحالي لصالح الرأسمالية ، ويصيبني الدوار مرتين ، مرة من منظور الاشتراكي ، ومرة من منظور مواطن العالم الثالث الذي ترسع المتغيرات الدولية من تبعيته ، وتضع على الشماعة قضايا تخرره الوطني عائقة بذلك حقه في تقرير المصير ، وأتساءل بدل السؤال مئات الأسئلة ، وأتشبث حتى الموت بحلم الاشتراكية حتى لو لم يكن له تطبيق صحيح على الأرض ، وَأَذَكُر بَامَتِنَانَ الانتفاضة الفلسطينية ، والمقاومة اللبنانية لإسرائيل ، وحركات التحور في أفريقيا الجنوبية وفي أمريكا اللاتينية التي تشتعل معلية إرادة الإنسان الحرَّة في وجه التيبار السائد وضد التيار السائد ، ويعاودني اليقين في غد أفضل للإنسانية ، وأتساعل متى تواتينا في الوَّطن العربي رياح الحرية » <sup>(۱)</sup> .

إن أقوال لطيفة الزيات وأفعالها تؤكد لنا صلابة موقفها واستمراريته ، كما أنها تكشف ، بالإضافة ، عن

وعيها العميق بالمتغيرات التي تفرض واقعأ مختلفأ وبالتالي مواجهة مختلفة . فهي لا تتنصل من إيمانها بالعالم الثالث والاشتراكية في عالم وزمن يشمت بالاثنين ويسقطهما من حسابه ؛ كما أنها ليست منغلقة لتصر على إيمانها دون التساؤل عن ماهية ما هو كاثن . ولهذا يصلح إبداع لطيفة الزيات نموذجاً للبحث في دلالة الشكل وإيديولوجية البنية لأن المؤلف هوهو أو على الأصع هي هي ، ولكن الزمان في الشمانينيات والتسمينيات ليس ما كان عليه في الخمسينيات والستينيات . وما يسهل أمر الباحث أن لطيفة الزيات لا تنشر أدباً إلا عندما مخسّ بأنها قامت بنقلة نوعية . فإقلالها راجع ، إلى حد كبير ، إلى رغبتها في ألا تكرر ذاتها بإعادة إنتاج النموذج نفسه من خلال عمل لاحق. فبينما بحد عند أديب غزير الإنتاج مثل نجيب محفوظ أوحنا مينه روايات عديدة يمتد في بنائها الرواثي نموذج فني يكاد يكون واحسداً ، ولا نلمس تطويراً في فن القص إلا ببطء وعبر تراكم أدبى ، نجد النقلة عند لطيفة الزيات ملموسة وواضحة ودالة . فقد كتبت عملين إبداعيين \_ شهد الجميع بتميزهما وتباينهما \_ وهما رواية ( الباب المفتسوح ) (١٩٦٠)(٢) ومجموعة ( الشيخوخة وقصص أخرى ) ("API)<sup>(")</sup> .

ويفصل بين نشر هذين العملين الرائعين حوالى ربع قرن من التقهقر السياسى والإحباط القوم والانفتاح الاقتصادى الاستهلاكى والتطفل الثقافر وتراجع القيم الوطنية . ولابد أن تكون الكتابة في عصر المد ، ولابد أن ينعكس هذا التغير على الشكل والبنية عند كاتب مرهف لا يكتب من أجل الإفسراز بل من أجل الاتصال . ومن هنا تكمن أهمية لطيفة الزيات باعتبارها نموذجا ومختبراً لدلالة البناء السردى ووظيفته في التعبير والتوصيل .

إن البنية الأدبية وإيحاءاتها الدلالية موضوع عالجه كشير من النقاد القدامي والمحدثون ، العرب والإف

مستخدمين مصطلحات متنوعة ومتشابكة ، وكان أفلاطون أول من اهتم بالأنواع الأدبية وميز بين الوصف والتمثيل ونوع ثالث يجمع بينهما ، أما أرسطو فقد ميز بين الأنواع الأدبية استناداً إلى الأسلوب ، وحديثاً ، ربط ياكوبسون اختلاف الأجناس الأدبية بضمائر اللغة ؛ فربط بين الشعر والأنا ، والملحمة والهو ، والدراما والأنت. أما نورثروب فراى فقد ارتأى تقسيمات أخرى المنقاد والمنظرون الألمان بالربط بين الأجناس الأدبية ووالمراحل التاريخية والإنسانية كالطفولة والشباب والنضج ، والمراحل التاريخية والإنسانية كالطفولة والشباب والنضج ، والطبقى هو لوكاتش في كتابه ( نظرية الرواية ) بمقولته والشهيرة التي أحذها عن هيجل ، القائلة بأن الرواية هي ملحمة البورجوازية (١٠ . كما أن باختين توسع في هذا الموضوع في كتاباته النقدية (٥٠) .

أما العرب القدامي فلم يتعرضوا بشكل منسق لقضية الأجناس الأدبية ولم يهتموا كثيراً بالتنظير في القص ، ولكن وعي العرب بأغراض مزيدات الأفعال ودلالة أوزان التصريف معروف ، فمثلاً وزن « فاعل المدلالة على المشاركة والتكثير ، ووزن « تفعل المطاوعة والتكلف ، ووزن « افعوعل » للمبالغة ، . . إلخ وقد قامت كوكبة من النقاد العرب حديثاً بدراسات في علاقة الشكل بالدلالة والبنية بالإيديولوجية ، منهم ، على سبيل الذكر لا الحصر ، أمينة رشيد وسيد البحراوي ومحمد بدوى من مصر ولحمداني حميد وسعيد يقطين من المغرب (1) .

ومع أن المرحلة الزمنية لربع قرن لا يمكن أن تكون حاسمة فى تغير نوعى فى الجنس القصصى ، إلا أنها فترة مكثفة فى تاريخنا الحديث حدثت خلالها تغيرات جذرية فى حياة الشعب ، ولهذا قد يترتب عليها نقلات فى اختيار الشكل تكون لها دلالاتها المصاحبة ، وقد أوضع عبد المحسن طه بدر التغيرات المهمة فى روايات لا يفصلها إلا عقود قليلة (٧٠) .

ولو أخذنا مدينة مثل بورسعيد ، لأهميتها في رواية ( الباب المفتوح ) ، مؤشراً لأثر التحولات الاقتصادية والثقافية والسياسية ، لرأينا العجب ( ^ ) . تصور لطيفة الزيات هذه المدينة الثائرة ( عام ١٩٥٦ ) تصويراً واقعياً وملحمياً واحتفالياً ، وهو تصوير يقع في نهاية الرواية ويشكل غرضها وغايتها :

ه كانت شوارع بورسعيد تزدحم بالناس ،
 أمواج متلاطمة من الناس وكأن البيوت قد
 خلت من سكانها ، وقذفت بهم إلى الشارع
 موجة إثر موجة ، لتختلط ببحر مائج من
 الناس .

وناس يضحكون ، وناس يبكون بالدموع ، وهم لا يعرفون أى دموع هذه ، أهى دموع الفرح بالخلاص ؟ أهى دموع الذكريات الأليمية التي طغت فجأة على السطع يوم الجلاء؟ أم هى دموع التطلع إلى مستقبل أفضل؟

وناس يحملون لافستات النصر ، وناس يهتفون، وناس يرقصون على الوحدة ، وناس يصفقون وملء قلوبهم نشوة النصر ، وملء عيونهم الغد وفي أعماقهم إدراك أن ما حدث كان ثمن النصر .

وناس خرجوا يحملون الزهور إلى موتاهم، ولم تصل الزهور إلى مسوتاهم ، في الطريق نشروا الزهور على موكب النصس ، موكب الغد.

ف من أجل الغد مات موتاهم، (الساب المفتوح، ص ٣٤٩).

هذا الغد الأفضل لم يأت ، بل بالعكس انقلب السياق كي تتحول لوحة بورسعيد الرائعة إلى نقيضها ،

فالمدينة الباسلة أصبحت 1 ميناءً حراً 1 ، كما يقال ، خشية من تسمية الأشياء باسمها . وفي مقالة نشرت عن بورسعيد في أواخر الشمانينيات بمناسبة عيد بورسعيد الوطني وذكرى الانتصار على التحالف الشلالي (الإسرائيلي ... الفرنسي ... البريطاني ) ، حملت المقالة عنوان 2 ركود تام وشيخوخة مبكرة 2 ، وهو يقترب من عنوان مجموعة لطيفة الزيات الأخيرة ( الشيخوخة وقصص أخرى ) أكثر منه إلى عنوان روايتها الأولى (الباب المفتوح) . ويذكر المقال أنه :

و منذ ١٩٧٤ . . . لم تشهد بورسعيد أية إنشاءات صناعية جادة . . ومع أن المفترض أن تكون بورسعيد مدينة سياحية . . إلا أن شواطئها قد فشلت في اجتذاب المصطافين من حارج بورسعيد لافتقادها للميزات الفسرورية لسياحة الشواطيء . . وهناك قرية سياحية لا يتجاوز عدد العاملين بها عن ٨٠ عاملاً . . . بينهم عمال كوريون . . . وهي تعتمد أساساً على استقبال أفواج السياح الإسرائيليين . . . ويماني ميناء بورسعيد من الإسرائيليين . . . ويماني ميناء بورسعيد من النشاط التجارى هو النشاط التجارى هو النشاط الأساسي في المدينة . . إلا أن الخاكم هناك تتداول حالياً عدداً ضخماً من حالات التهرب الضريبي

وتعانى بورسعيد من القصور الشديد فى المجالات الخدمية الهتلفة . ففى الصحة تناقص عدد المستشفيات العامة عما كانت عليه قبل على ١٩٦٧ ... وتعانى الأحياء الجديدة ، وخاصة حى الزهور من غياب الإنارة والطرق المعبدة مما أدى إلى شيوع حوادث السرقة ليلاً وكذا انتشار أماكن تعاطى الخدرات . وتتحول شوارع المدينة فى الأيام المطيرة إلى برك كما أن مساحات الخضرة القليلة فى المدينة مهددة بالبوارة (٩).

إن هذه المقابلة بين بورسعيد في منتصف الخمسينيات وفي نهاية الثمانينيات مؤشر لما حدث من انهيار وتصدع في البنية التحتية والإرادة القومية ، ولابد أن يترك هذا السقوط آثاره على البنية الفوقية بما في ذلك الأدب والفن . ولابد للمبدع أن يتصدى للكتابة ويتعامل مع أشكالها في الشمانينيات على غير ما كان يقعل قبل ثلاثة عقود .

ولكن رصد أي متغير لا يؤدي بالضرورة إلى تخديد علته . هل التغير في الشكل والبناء الرواثي راجع للتغير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، أم أنه راجع لتغير في نفسية المبدع ؛ فلطيفة الزيات في ١٩٦٠ غير لطيفة الزيات في ١٩٨٦ ؟ أم أن الاختلاف سببه التوجه نحو موضوع يتطلب بالضرورة بناء مختلفاً ، فبين رواية التعلم في ( الباب المفتوح ) وقصص التذكر في (الشيخوخة . . . ) فرق في الثيمة المحورية . فهل تنوع البناء وتمايزه يرجع لتغير المرحلة التاريخية أم أنه نابع من اختيار الموضوع؟ إن هذه التساؤلات لن محسم برد جامع مانع ، فهي كمسألة الشكل والمضمون ، الموروث والمكتسب ، الفردي والجمعي ، . . . إلخ ؛ فمن المستحيل عديد أسبقية وأولوية أحدهما على الأخرا فالجانبان متداخلان ومتشابكان . ولكن مما لاشك فيه أن المبدع \_ لطيفة الزيات في هذه الحالة \_ إنسان يحس إحساساً مضنياً بشعبه وجماهيره ، ولهذا فالجو العام الذى تعكسه أعمالها الأدبية مرتبط بالمناخ العام ولا يقتصر على الحالة الداخلية الفردية المنفصلة عن مسار الأمة . فلطيفة الزيات ليست من الذين ينغلقون أو يتعالون أو يهربون من الواقع، ولهذا لا يمكن تغسير التطور في إبداعها من خلال العامل الفردى أو النفسى المحض . كمما أن لاختيار المحور ، سُواء أكان التعلم أم التذكر ، دلالة إيديولوجية ويحدد إلى درجة كبيرة البناء القصصي الذي ينشئه .

وبنية القص لا تعنى فقط الحبكة ولا النوع الأدبى ولا الشكل التسلسلي ولا علاقات الشخصيات ، ... إلخ،

بل تشمل تضافر كل ما سبق . كما أن الإيديولوجية في هذا السياق تعنى الدلالات التي تنضح من التركيب والتي توحى بنسق فكرى ومنظور للعالم .

(الباب المفتوح) رواية تكاد تكون نموذجاً كلاسيكياً في نمطها وتطورها ، فهى مكتوبة في ثلاثين فصلاً وفي ٣٥٣ صفحة ، وتنتقل أحداثها من العام ١٩٤٦ إلى العام ١٩٥٦ متابعة البطلة ليلى محمد سليمسان من سن ١١ إلى سن ٢١ . وهي بنت من الطبقة المتوسطة ، تنتهى الرواية بتحررها وذلك عندما يتطابق وعيها الوطني مع وعيها الطبقي ووعيها النسوى ، أي أن الرواية تقدم ثلاث إشكاليات تعيق مسيرة البطلة : الإمبريالية ، الطبقية ، الجنساوية . وعندما تتخلص ليلي منها جميعا تكتمل تربيتها فتتحقق إنسانة ومواطنة وامرأة. والسرد في الرواية لا يشوبه ارتداد إلى الماضي ولا استباق للمستقبل ، أي أنه سرد تقليدي يفترض التعاقب استباق للمستقبل ، أي أنه سرد تقليدي يفترض التعاقب المتباق المنابك أو التداخل .

وللرواية محور يتشكل من علاقة ليلي بحسين ، ويماثله محور العلاقة بين أحيها محمود وسناء ،كما يقابله محور العلاقة بين جميلة ابنة خالتها « البورجوازية النزعة » بزوجها .

إن البناء الروائى فى ( الباب المفتوح ) يقدم تشكيلاً مستقراً ونموا طبيعياً وتسلسلاً منطقياً وانتصاراً للحق والعقلانية فى الخاتمة . فالرواية تخاطب قارئا وتقنعه بأطروحتها ، وهى تفترض متلقياً واعياً وله وقت فراغ ليقرأ ويفكر ، وهو قارىء ما قبل عصر التليفزيون والإعلام المشوه والتسلية الاستهلاكية . فالرواية تتوجه للعقل والوجدان لتقدم لهما حلاً لمشاكل الإنسان التى لن تزول إلا بانخراطه فى الجماعة انخراطاً بناءً .

و ( الباب المفتوح ) رواية مبنية مثل كاندرائية قوطية : فيها عظمة وجلال المعماركما فيها دقة وشاعرية التفاصيل . فهي كالروايات الواقعية العظيمة تقدم بناء

محكماً بالإضافة إلى أسلوب مكثف يعكس سمة من سمات شخصية روائية أو يتضمن موقفاً إيديولوجياً أو يحدد معالم مشهد . فمثلاً تقدم لنا الرواية سلبية ليلى في مرحلة من مراحل حياتها في إيجاز مدهش يجعلنا نفهم آليات القمع الذكورى دون إدانة مباشرة للمجتمع البطريركي :

« ولم تقل ليلى شيئاً ... لم يكن أحد ينتظر
 منها أن تقول شيئاً » (الباب المفتوح ، ص
 ۲۲) .

وفى موقع آخر نجد تحقق ليلى مفر الدق مكانزماته :

ولم تكن كلمات التشجيع والإعجاب هى التي ملأتها بهذا الإحساس وإنما كان هو الإدراك أنها أرادت، ونجحت في تخمصيق إرادتها . وأنها تستطيع دائماً أن تريد وأن تنجع في تخقيق ما تريد ( الباب المفتوح ، ص ٢٤٢) .

وتكشف لطيفة الزيات عندما تصف علاقة ليلى بأستاذها الدكتور رمزى عن موقف التبعية لا باعتباره تخاذلا ، بل باعتباره خليطاً من الشعور بالدونية والانشداد نحو الآخر :

 ه كمانت ما تزال تعانى كلما واجهت الدكتور رمزى ، نفس الشعور الذى عانته يوم دخلت حجرته لأول مرة ، مزيجاً من الخوف والرهبة والانجذاب » ( الباب المفتوح ، ص ۲٤٤ ) .

كما تلخص لطيفة الزيات موقف الانتهازية ونبريره على لسان إحدى الشخصيات التي تقدم صورة للحياة مجعل من المواجهة عبثاً:

لنا تروس في عجلة كبيرة ، والعجلة
 بتمشي واللي يحاول يعطلها بيتحطم ،

والشاطر اللي يفهم الموقف واللي يستفيد منه؛ ( الباب المفتوح ، ص ٢٨٥ ) .

وهذه الفقرات نطالعها كصورة ، كوصف ، كحوار ، أو كتيار وعي تلتقط ما نعرفه أو نتذكره أو نسمعه ، فهي مستخرجة من كلام الناس اليومي وتصرفاتهم . هي الشعر في الحياة اليومية ، وهي فلسفة الحياة عند العامة ، وتقوم بالدور الذي كانت تقوم به العبر والأمثولات المصورة على الكاتدرائيات .

إن معمارية الرواية ليست هيكلية ، أى قالباً يدخل فيه نسيج الرواية . فالرواية تتقدم في مخطط محدد ، ولكن هذا المخطط يتعقد ويتعرّج قبل أن يصل إلى غايته . وتتخذ الرواية من الجدل نسقاً ، فسهناك باستمرار « الدعوى ٥ و ٥ نقيض الدعوى ٥ اللذان يولدان و التأليف ٤ ، كما يقول الفلاسفة . فنجد في تربية ليلى العاطفية تقدماً وتراجعاً ، استيعاباً وانحرافاً ، فهي لا تنتقل بشكل ميكانيكي ومطرد من البسيط إلى المعقد ، من الفراغ إلى الامتلاء ، من المجهل إلى المعرفة . هي تتقدم بشكل جدلي ويظهر الجهل إلى المعرفة . هي تتقدم بشكل جدلي ويظهر نضوجها العاطفي من خلال علاقاتها بثلاثة رجال (كما يلخصها الشاروني ) :

و عصام ابن خالتها وأخو جميلة هو حبها الأول حتى تتبين لها شخصيته المعزقة وحتى تكتشف أنه يعبث مع خادمته فتروعها الصدمة . ثم تلتقى بحسين صديق أخيها محمود فتعبده لرجولته وشجاعته ووطنيته ، ولكن ترددها وخوفها من خلق علاقة لها بعالم الرجال بعد صدمتها العاطفية مع عصام يحملانها على قطع علاقتها بحسين ، وكان قد سافر إلى بعثة في الخارج . ثم يظهر في أفقها أستاذها في الجامعة الدكتور فؤاد رمزى، ويسيطر عليها بمركزه وأستاذيته وثقته رمزى، ويسيطر عليها بمركزه وأستاذيته وثقته التي لا حد لها في نفسه حتى تتورط معه في

مشروع زواج ، ولكنها ما تلبث أن تكتشف فساده ، وتسعى إلى الابتعاد عنه . ويعود حسين من بعثته ، وفي بورسعيد ، وخلال معركة العدوان الثلاثي تتجدد علاقته بليلاه . ومع انتصار مصر على العدوان الثلاثي يتم انتصار الحب ويعود كل منهما إلى الخور ، (۱۰) .

وهكذا نجد أن « تعلم » ليلى لا يتم من خلال المناظرة والتأمل ، بل من خلال التجارب . كما أن هذه العلاقات نكتمل وتصل ذروتها عند تقاطع الوجداني والاجتماعي والقومي من معركة بورسعيد . وكون هذا التطور لا يتم بشكل استطرادي يدل على نسق هندسي يوحي بتحرك إيديولوجي معقوف ولكنه موجة .

فالتطور هنا ليس ديكارتياً وتراكمياً ، بل هو حركى وجدلى . كما أنه ليس مثالياً ومجرداً ، بل هو واقعى وتجريبى . إن هندسته — على الرغم من بعض التذبذب — تشمل مخططاً واضحاً وصارماً ، أى أنها ليست بناءً ميكانيكياً أو عشوائياً ، بل هى بناء منسق تنسيقاً علمياً .

وفي مقابل معمارية الكاتدرائية في (الباب المفتوح) ، نجد معمارية المتاهة في (الشيخوخة) ، ففيها المسيرة ملتوية والغاية غائمة والتشظى غالب . وكما يقول سميح القاسم في تعريفه الشعرى للشيخوخة:

طبياع موعد وجبهة على يد تلوب أسطوالة مشروخة (۱۱) .

والضياع والتأمل والانكسار المتضمنة في قصيدة القاسم تشكل ملامح بنية مجموعة (الشيخوخة). ففي هذه الجموعة نجد قصصاً عديدة تبدو متكسرة

وتحتوى أكثر من مستوى سردى وتنكفىء على ذاتها وتتطلع بحذر إلى ما هو خارجها . والمجموعة تشكل منظومة وإن كانت كل قعمة فيها مستقلة عن الأخرى ، إلا أن هناك تكافلا وتكاملاً بينها يقترب مما فعله جيمس جويس فى مجموعته عن دبلن ، حيث كل قصة منها لها استقلالها ، لكن المجموعة تشكل صورة فسيفسائية لمدينة دبلن بشللها الروحى . أما مجموعة لطيفة الزيات فتمثل تردد الشيخوخة وتعثرها بكل ارتباكها المعنوى . وقد أشارت الناقدة سهير فهمى إلى تنوع وتداخل المستويات فى تشكيلها لوحدة البناء فى ( الشيخوخة ) ، وذلك بالرجوع إلى تشبيهها بالمعبد الفرعونى :

الا فالفنانة الكبيرة لطيفة الزيات تبنى عالماً فنياً فيريداً في عالم القصة القصيرة وتبنى قصيصها وخصوصاً الشيخوخة المحتمل على امتداد عصور مختلفة وتداخلت في بنائه مستويات الزمن المتفايرة المتعاقبة فأضحى بناء فريداً مبهراً شاهداً على مرحلة كاملة من التاريخ تبدو فيها المرأة المعاصرة وقد تخررت من أقنعتها فتعبر عن هزائمها الداخلية ومخاوفها وأدق تفاصيل وجدانها في فترة من تاريخها تتأرجح فيها بين المعرفة الفعلية والسلوك الوجداني القسديم المتسراسخ في الأعماق الاأعماق الداخلية الأعماق الداخلية الأعماق الداخلية السلوك الوجداني القسديم المتسراسخ في

وتتكون مجموعة (الشيخوخة) من ست قصص في ١٠٨ صفحات: (١) « بدايات »، (٢) « الشيخوخة »، (٣) «المصورة »، (٥) « الصورة »، (٥) «الرسالة»، (٦) «على ضوء الشموع».

والقصمة الأولى تشير بعنوانها إلى الوعى بضعل الكتابة ذاته ، فهى بداية المجموعة وعنوانها «بدايات» ، ويحكى قصة علاقة امرأة بحبها الأول . وهى تبدأ بخواطر يومية مكتوبة في شتاء ١٩٧٤ بقلم امرأة عمرها ٤٨

سنة . وترفق بيوميتها بتاريخ ١٩٧٤/١٢/١ قصة حبها التي ابتدأت وهي في سن ١٨ وانتهت وهي في سن ١٨ وانتهت وهي في سن ١٨ وانتهت وهي في سن ١٨ والتي كتبت عنها قصة قصيرة بعنوان ٥ حبها الأول ٤ . والقصة المؤطرة هذه عن حبها الأول مكتوبة بشكل شذرات تنتقل من استرجاع اللقاء الأول إلى زمن نهاية الحب وهي في سن ٢٨ . ومن غير الواضح زمن الكتابة هل كان والمرأة في سن ٢٨ أم وهي في سن ٣٨ عند طلاقها . ويعقد كل هذا أن اليومية التي تؤطر هذه القصة تفتتح بالإشارة الواضحة إلى مكالمة هاتفية مع حبها الأول ثم تستكمل اليومية بعد قصة ٥ حبها الأول٥ لتصبح الخواطر ، عند ذاك ، تعليقاً وتخليلاً لعلاقة لتصبح الخواطر ، عند ذاك ، تعليقاً وتخليلاً لعلاقة الماضي ، وكثيراً ما يتخللها قطع في التسلسل وانعطاف في التعاقب وفقرات اعتراضية وجمل بين أقواس السرد بين ضمير ال ١ أنا ٥ والـ ٥ هي ٥ :

« عواطف سامی تحرجنی . أستكثرها علی نفسی ، أشعر أنها موجهة إلى امرأة غيرى ، وأنى أغتصبها بلا وجه حق . وأنا موجودة وغير متواجدة أكاد أصرخ وسامی يذوب كيانه فی كلماته . كفی ، المرأة التی تجبها ماتت ، وأنتحل كلمات الحب لنفسی ولا أصرخ . . . تزدهينی كلمات الحب وألتزم الصحت .

وتخرج المرأة في الشامنة والشلائين كما دخلت مغتربة عن ذاتها والآخرين ، مرفوعة الرأس متئدة الخطوات ، مستغنية بلا اكتفاء، ما من شيء هز كيانها ولا هي بذلت قطرة من هذا الكيان ، (الشيخوخة ، ص ١٧) .

فحتى هذا المقطع من اليوميات يسترجع ما كان قبل عقد . وفي يومية ٥ ١٩٧٤/١٢/١ نجد أحداثاً ومشاعر نحس بينها بالقطع ، فليس هناك تعاقب سببي ، ولكن وحدة القص تأتى من تجانس الجو العام وارتباك

كاتبة اليوميات ، الأمر الذي يستوعبه القارىء استيعاباً كاملاً. فالإشارات كشيرة إلى الزمن وفعل الزمن ومستويات العلاقة والشيخوخة . ولا يملك المتلقى إلا أن يعيد النظر فيما يقرأ ليتأكد في أي زمن وفي أية مرحلة كانت هذه الأحداث ، فالأزمنة متداحلة وأساليب السرد متعددة و « أبناط » الكتابة على الصفحة مختلفة من داكن إلى فانح ، من كبير إلى صغير ، بالإضافة إلى العناوين الفرعية والأقواس التي تختضن فكرة ما أو خاطرة شاردة . وكل هذا يفرض على القارىء الذي استكان إلى القراءة السهلة ، إلى النص الاستهلاكي والإعلامي، أن يتوقف ويجهد نفسه في التماس خيوط القصة . والعمل يدفع القارىء إلى التعامل تعاملاً واعياً لا بالأحداث والحب الأول فقط وإنما بفعل استرجاعه وبفعل الكتابة عنه . التقنية هنا موظفة لإيقاظ القارىء العادى من غيبوبته وتخريضه على التفكير والتمييز . تضع المؤلفة القارىء في هذا التيه كي يبحث هو عن مخرج أو مسيرة ، فالمتلقى هنا لا يمكنه أن يركن إلى أن يكون مفعولاً به ؛ عليه أن يكون إلى حد ما فاعلاً لكي يستمر في القراءة ، عليه أن يكون مشاركاً لا متقبلاً فحسب . ونصل لطيفة الزيات مجموعتها القصصية بسروايتها الأولى باستخدامها فسى السيساق القسصصى مصطلع ۽ البساب المفتسوح ۽ ( الشيسخوخة ، ص ۱۷ ) و « باب مغلق » (الشيخوخة، ص ۲۱ ) ، وكأنها إيماءة للقارىء العارف

ومن هذا المنطلق تصبح الثغرات في السرد والحذف في القيس أمراً شكلياً بالغ الخطورة والدلالة الإيديولوجية. إنه حث على القراءة الجادة. ففي هذا المعمار المتشظى، عن قصدية، نكتشف أن الانكسار في المتواليات والانقطاع في التعاقب يحمل أيضاً في ثناياه الإحساس بالقطيعة في الواقع المعاش وضرورة المبادرة لرأب الصدع والمثاركة في لم الشذرات.

وكمما كنا نجد في رواية ( الساب المفسوح ) الفقرات المسهرة التي تربط أسس العمل بقواعده

المعمارية ، نجد ما يماثلها في ( الشيخوخة ) ، مع الفارق أن هذه الفقرات محبوكة في جسد الرواية لتدعم مبدأ التحقق والتغلب على الصعاب ، وهي في الجموعة مطروحة عرضاً لتشير إلى فكرة الاستمرار على الرغم من التحولات ؛ فكرة الاستمرار لا النجاح بالضرورة:

ه من بين مشات الرجال لا تخطىء المرأة رجلاً أحبته يوماً ، تعرف انحناءة ظهره والعضل الذى يتوتر مشدوداً في مؤخرة رقبته حتى يميل برأسه ، تميز لون شعره حتى لو مسع الزمن لونه » ( الشيخوخة ، ص ١٩) .

وإن صح التعبير فيمكننا بلورة الفارق بالقول إن لطيفة الزيات كتبت ( الباب المفتوح ) ، بينما كتبت ( الشيخوخة ) لطيفة الزيات ، بمعنى أن سيطرة المبدعة على العمل الأول تبدو سلطوية وشمولية ، وأما سيطرتها على العمل الثانى فتبدو بجاوبية وطارئة ، ولهذا فهى أكثر إثارة . فالعمل الأول يحمل رسالة ذات صوت جهورى ورنان بينما العمل الثانى يهمس برسالته ؛ العمل الأول قصيدة كلاسيكية والعمل الثانى قصيدة حداثية ؛ الرواية تقدم بنية لا تتواجد إلا في مرحلة ما قبل الطوفان وما قبل بابل ، والجمموعة تقدم بنية تستجيب لسياق ما بعد الطوفان وما بعد بابل .

وليس التداخل في قصص ( الشيخوخة ) بين الأزمنة فقط ، هناك تداخل أكشر خطورة بين الفعل والتأمل في الفعل ، بين الحدث والكتابة عن الحدث . فالجزء الأخير من القصة الأولى « بدايات » محكى بثكل يصعب تحديد مضمونه : هل هو الحدث نفسه مسجلاً ، أم أنه الخواطر المكتبوبة عن الحدث في اليوميات؟ إن هذا الغموض بين الفعل وكتابة الفعل يشير إلى هلامية الحدود بين العمل والفكر ويفتت من ثنائية الإنجاز والوعى ، وبالتالى من التمييز الصارم بين البنية التحتية والفوقية في الماركسية ، ومن المقابلة بين

المادى والفكرى في الفلسفة الكلاسيكية ، وبين الجسدى والروحى في الأديان ، وبين الفسيولوجي والنفسي في الطب . وتبلور هذا الموقف لطيفة الزيات عندما تتحدث عن الجسد مستعيرة له صفات العقل :

« الجسد يكون أحياناً أذكى من العقل ،
 وأفصح تعبيراً » (الشيخوخة ، ص ١٠٢) .

واختيار اليوميات من حيث هي وحدة بنائية موفق لأنه يقدم الزمن بانقطاعاته واستمراريته في آن . وتشابك الأزمنة من خلال إحياء الذاكرة يعزز المتاهة النفسية ويوثق الغموض الفني ، بعكس ما يجرى في رواية (الباب المفتوح) ؛ حيث تتضع الأمور مع الزمن فتزول الباب المفتوح) ؛ حيث تتضع الأمور مع الزمن فتزول والوعى به . إن افتقاد التمركز البؤرى أو المحور الموجه الحاسم في قصص (الشيخوخة) موظف أدبياً كي يتساءل القارىء ويساهم في وضع الأمور في نصابها وفي مواقعها .

وبعد أن كانت قصة ٥ بدايات » ( الشيخوخة ، ص ٥ ــ ٢٢ ) مكتوبة من زاوية نظر امرأة تقترب من الخمسين ، وتصور زوايا نظرها وهي تقترب من العشرين ومن الشلاتين ومن الأربعين ، بغيير ترتيب ، نجيد في القصمة الثانية من المجموعة بعنوان « الشيخوخية » (الشيخوخة ، ص ٢٣ – ٥٥) ، امرأة في السنين تعثر على يومياتها وهي في الخمسين فتقدمها مع إضافة مقدمة توطئة ، وملحوظة خاتمة . وكل هذا يجعل من هذه القصة استكمالاً وتشابكاً مع القصة الأولى ، من وجهة البنية . ومسألة التأطير واردة وملحّة أيضاً في هذه القصة ، فهناك الإطار الأعم الذي تعلمنا فيه الشخصية الرئيسية بسنها ووقوعها على مذكراتها المكتوبة قبل عقد من الزمن ، ثم في داخل هذا الإطار نجد اليوميات وفي داخل إطار اليوميات نجد الحلم المتضمن ، وكأن البنية مجموعة من الدمي الروسية الشعبية كلما فتحنا واحدة طلعت أخرى من داخلها . وهذا التوليد البنائي الذي

يتحدث مضموناً وشكلاً عن مفهوم الشيخوخة وتداعياتها ينتهى بما تطلق عليه المؤلفة في عنوان فرعى « ملحوظة قابلة للتعديل والتحوير » ، وعنوان الملحوظة بمرونته وانفتاحه على التغير والاستدراك إنما يؤكد على التحرر من الجمود الصارم والترمت العقائدى . في هذه الملحوظة تقوم المؤلفة بتعريف الشيخوخة باعتبارها مفهوماً، وبذلك تخرج عن تقديمها من خلال القص والسرد لتنتقل إلى خطاب معرفي مجرد :

الشيخوخة هي شعور الفرد بأن وجوده زائد عن حاجة البشر ، وأن الستار قد أسدل ولم يعد له دور يؤديه، وهي الافتقار إلى معنى الوجود ومبسره الناتج عن هذا الشعور . والشيخوخة بهذا المعنى حالة ، وليست مرحلة من مراحل العمر ، وهي حالة نفسية وليست بالضرورة حالة فيزيائية ، وإن أدت ربما قبل الأوان إلى عوارض فيزيائية » ( الشيخوخة ، وهي عال . ( الشيخوخة ، وه ) .

وهكذا نجد تعدد نوعيات الخطاب المستخدم فى المجموعة ، من سرد إلى يوميات إلى تعريفات ، من وصف خارجى محايد إلى مونولوج داخلى حميم ، من انعكاس للواقع إلى انكفاء على ظاهرة الكتابة . وكل هذا يجعل من (الشيخوخة) عملاً يمكن إدراجه فيما سمى بـ « ما بعد الحداثة » في الكتابة ؛ حيث تنوعت واختلطت أساليب السرد ، بينما يمكن إدراج ( الباب المفتوح) في تركيبها الروائي بما يطلق عليه « الحداثة » .

أما في القصص الأخرى من المجموعة ، لا الممر الضيق » ( الشيخوخة ، ص ٥٦ - ٧١ ) فترتبط أيضاً بالزمن حيث تقدم نضج ونمو ابنتين وعلاقتهما بأمهما؛ وقصة الصورة » ( الشيخوخة ص ٧٢ - ٨٢ ) تصور غيرة امرأة من امرأة أخرى ، ودور التصوير في بلورة الموقف ، وقصة « الرسالة » ( الشيخوخة ، ص ٨٣ - ٨٨ ) هي قصة كتابة رسالة ، وأما القصة الأخيرة «على

ضوء الشموع و ( الشيخوخة ، ص ٩٠ - ١٠٨ ) فتقدم مقارنة تقابلية وتماثلية بين مثقفة وفلاحة وهمومهما ، وفيها تصوير للكبت الذاتي عند المثقفة تتحرر منه عند مواجهة صورتها في مرآة القرية وعبر الفلاحة المريضة :

و فهل يعقل أن تنفرج في يومين أزمة استطالت سنتين ؟ سنتان أم عشر ؟ تساءلت في مرارة وهي ما تزال تقف خلف الباب المغلق . وغيبت السؤال كعادتها أخيراً حين تطرق أرضاً محرمة . وانتوت أن تخلص بكليتها لتجربة المعيشة في قرية وهي بجربة جديدة عليها » ( الشيخوخة ، ص ٩١ ) .

وهنا بخـد مـرة أخـرى الزمن والتـأزم والبـاب المغلق وكأنها لوازم المجموعة توحدها فى الموتيف المتكرر .

تقــــول رضـــوى عـاشـــور فــى تذييـــلهـا لـــ ( الشيخوخة ) ( على غلاف المجموعة ) :

 وكما في الباب المفتوح تعيد لطيفة الزيات إنتاج الواقع الاجتماعي في نفس الوقت الذي تدخل في حوار معه وتعلن موقفاً إزاءه؟
 ( الشيخوخة ، ص ١١٤) .

وإذا كان الواقع يوحى بالتماسك في مطلع الستينيات ، فهو يوحى بالتفكك والتمزق في نهاية الثمانينيات . وقد اختارت لطيفة الزيات بنية متماسكة وشامخة لتقدم الرؤية الأولى ، ومتاهة مربكة ومشتة لتقدم الرؤية الثانية . وينعكس التماسك / التفكك على سن البطلة ؛ ففي ( الباب المفتوح ) ليلى شابة وكذلك مديقاتها اللائي تدور حولهن أحداث الرواية : سناء ، عديلة ، صفاء ، جميلة . أما في مجموعة ( الشيخوخة) فالشخصيات الرئيسية ناضجات أو كهلات أو شيخات . كما أن نهايتهن عادة ما تنتهى بشكل غير درامي وكأنها مسيرة توقفت أو نضبت أو انعطفت ، بعكس

حبكة (الباب المفتوح) التي تصل إلى القمة والتحقق وتنتهى بنهاية حاسمة ومشرقة . وتستخدم آليات التشعب والتداخل في (الشيخوخة) لتمثل التداعي والتصدع ، والتداخل في (الشيخوخة) لتمثل التداعي والتصدع ، بينما تستخدم رواية (الباب المفتوح) كل الأقاصيص الفرعية روافداً تصب في مسيرة الرواية وتتضافر لتقدم رسالة إنسانية . وبما أن رواية (الباب المفتوح) تمتلك ثقة الثوري وتصميمه ؛ فهي مقدمة بشكل جواب صريح على مشاكل المجتمع . وفي مقابلها نجسد في مجموعة ولكن غير منهزم ، فهي مقدمة بشكل تساؤل ، وهو ولكن غير منهزم ، فهي مقدمة بشكل تساؤل ، وهو الشيخوخة ) الطموحات المتواضعة لثوري منكسر ويمكننا تلخيص رسالة (الشيخوخة) بفقيمة من المونوج الداخلي لبطلة ه على ضوء الشموع » والتي تلخص بدورها رسالة مشروع رواية البطلة ؛

المهم هو الرحلة وليس ما تتمخص عنه الرحلة ، مواصلة الإنسان للسعى ، وليس ما يتمخض عنه السعى الإنساني . ما من واحة خضراء في مكان ما أو زمان ما يتوصل إليها الإنسان . يلمح الإنسان الواحة الخضراء ويعيشها وهو يسعى . الرحلة هي الواحة الخضراء » ( الشيخوخة ، ص ٩٦)

فهنا نجد المشروع أهم من النتيجة ، وفي هذا اعتراف ضمني بعدم القدرة على تحقيق الحلم والوصول إلى النتيجة المطلوبة التي يسعى إليها المشروع الإنساني . هنا نجد تواضع المطلب فليس هناك تشبث بالتحقق ولكن هناك التراماً بالمحاولة . ويترجم هذا المنظور الإيديولوجي على مستوى البنية والشكل بالإصرار على الانكفاء على الفعل أثناء فعله ، على الوعى بالكتابة أثناء كتابتها ، على كتابة قصة عن كتابة رسالة ، . إلخ أما في ( الباب المفتوح ) فالرسالة الإيديولوجية التي تتسرب في كل صفحات الرواية وتتبلور في نهايتها هي أهمية تغيير القاعدة ، فلا يكفى هدم الرأس كه

تمثال دلسبس ، أى تجب المطالبة بالتغيير الجذرى والثورى وليس بالانقلاب الذى يغير الأقنعة فقط ( الباب المفتوح ، ص ٣٤٩ – ٣٥٠ ) .

إن الصرح الروائي الذي شيدته لطيفة الزيات في ( البياب المفتوح ) ينم عن ثقة بالمسيار الشوري ، عن إيمان بقدرة الإنسان على التغلب على القهر والتقاليد البالية ؛ ويكشف عن منظور تفاؤلي لمصير الأمة تتغلب فيه قوى التحقق على قوى التملك وقوى التواصل على قبوى التسلط . ولكي تدلل الرواية على ذلك فيهناك مجموعة مشاهد تتميز بجماعيتها . هناك المظاهرة الشعبية في أول الرواية ( في منتصف الأربعينيات ) ، وهمناك المقاومة الشعبية في بمورسعيمد في نهاية الرواية ( في منتصف الخمسينيات ) ؛ وما بينهما الأفراح البورجوازية من عرس جميلة إلى خطوبة ليلي. وهنا يتميز أسلوب لطيفة الزيات بما أطلق عليه « الجدارية الروائية ٤ ، انطلاقاً من الرسوم على الجدران والحيطان التي تصور مجموعة أو مجاميع بشرية ، وتشبها بمصطلح المشهد الروائي ٥ . فهذه الجداريات الروائية تصور ممارسات احتفالية ، ولا يسع القارىء إلا أن يقارن بينها، فبجد تماثلاً بين المظاهرة في القاهرة والمقاومة في بورسعيد ، وتماثلاً آخر بين حفلتي العرس والخطوبة . ولكن على الرغم من التـــشـــابه الظاهري في هذه الجداريات ، فإن حيفلتي الفرح تختلفيان نوعياً عن المظاهرتين الثوريتين . حفلتا الفرح تمثلان في سياقهما الروائي صفقتين يضحي فيهما بتحقق العروس وسعادتها من أجل ما يطلق عليه استـقـرارها المادي ، وهو علي الأصح ارتقاؤها الطبقي على سلم الاستغلال ، أي أننا نرى فيهما تضحية بالمعنوي والإنساني من أجل تأمين المظاهر الطبقية والتراتب الاجتماعي . أما في جداريتي الانتفاضتين فنجد على العكس المغامرة بالذات والتضحية من أجل إحياء الكل ، ورفض التدرج الهرمي من أجل تلاحم عضوى بين أفراد الجماعة ، مما يجعل هاتين اللوحتين نابضتين بالحياة والفرح على عكس لوحتي

العرس والخطوبة التقليديتين اللتين تصطنعان الفرح ولا يذوب فيهما الأفراد ، ولا حتى العرسان ، في كلية ما ؛ وإنما تسيطر قيم المباهاة والمنافسة في الصعود على السلم الطبقي ، ففي الانتفاضة بجد فرحاً داخلياً حقيقياً ؛ وفي الخطوبة بجد فرحاً خارجياً مصطنعاً . وهذه المقابلة بين الحقيقي والمتكلف ، بين الأصيل والمزيف ، هي التي تحكم نطور شخصية البطلة ليلي حيث تنتهي بالتخلص من القوالب القامعة ، على غير ما تفعل صفاء ابنة دولت هام التي تنتجر لأنهم زوجوها رجلاً لا يتميز إلا بغناه، وكذلك جميلة التي زوجت برجل مماثل وانتهت كما يقول يوسف الشاروني بالانتحار الأخلاقي حيث مارست الخيانة الزوجية (١٣٠) .

وفى المقابل نجد فى (الشيخوخة) نزوعاً إلى تصوير يقترب من المنمنمات بتوثيقه لتفاصيل شديدة الدقة من المشاعر الداخلية الحميمة . فعوضاً عن المجاميع البشرية نجد الانشطار الداخلي أو اللحظة العابرة المكثفة لحالة ما:

 المطلق الآن في عقلي قرين الموت ، رهين برفض قانون الحياة المحكوم بنسبية الزمان والمكان والتغير الدائب. ولكن هل هو كذلك في وجداني ؟ » ( الشيخوخة ، ص ٣٢ ) .

فلا يمكن التمييز بين رفض المطلق عقلياً وتبنيه وجدانياً إلا لمن يرسم بفرشاة رفيعة ؛ وتشرّح لطيفة الزيات الدقائق وترى الظلال والفروق التي تلتبس على الفرشاة الغليظة :

« كم بدت غريبة ومنبتة المرأة المريضة وهي ممددة على السرير المعدني الأسود في حجرة معلقة في الهواء ما زالت بقايا الجير تعلق ببلاطها . كم بدت غريبة ومنبتة وهي تنام ربما لأول مرة على سرير ، نومة غير نومتها . وتساءلت : هل يتأتى للمرأة المريضة أن تعود الآن إلى حيث تنتمي وقد انتهت اللعبة ؟ »

( الشيخوخة ، ص ١٠٧ ) .

فإذا تميزت رواية (الباب المفتوح) ، على حد قول لطيفة الزيات ، بأسلوب الانطباعيين (١١٠) ، فان أسلوب (الشيخوخة) يتميز بالنمنمة . ولكن ما دلالة الشكل الأسلوبي وإيحاءاته الإيديولوجية ؟ وما مدلولات الجدارية والمنمنمة ؟ إن الجدارية توحي بالقدرة على الإمساك بالكل ، بالتمكن من تصوير الجماعي ؛ أما المنمنمة ففيها اعتراف ضمني بانفلات الكل ، وبناء على ذلك الاكتفاء بتصوير دقيق للجزء الممكن الإمساك به . فعوضاً عن حفيلة خطوبة تقنع المساومات الطبقية في (الباب المفتوح) ، نجد في (الشيخوخة) كيف انتهت البطلة في مشهد روجي مزيف :

العشاء على ضوء الشموع كالعاشقين ، وما من عشق بينهما ٥
 الشيخوخة ، ص ١٠٠)

وهذا التفضيل للمشهد الثنائي على الجدارية الجماعية ، والنقلة من وصف مطول يكشف عن صفقة إلى وصف مقتضب يكشف عن حيبة ، يدل على أن السانورامية تنسحب لتأخيذ مكانها اللقيطة . ففيي ( الشيخوخة ) القص موجّه لقارىء لا يحتمل الإسهاب والتطويل والصورة المكتملة ؛ فتقدم له لطيفة الزيات باختصار وتكثيف جزئية تكشف عن الصورة الأكبر. ويمكننا أن نقول : إن استراتيجية ( الباب المفتوح ) هي « التمثيل » واستراتيجية ( الشيخوخة ) هي « الكناية » حيث يصور في العمل الأول الكل أدبياً ، وفي العمل الثاني يصور الجزء أدبياً ليشير إلى الكل. وإذا كانت رواية ( الباب المفتوح ) تهتم بالمكان أساساً ، فمجموعة ( الشيخوخة ) تركز همها على الزمان ، وإذا كان المنطق التطوري في العمل الأول تعاقبياً ، فهو تداخلي في العمل الثاني . وبينما نجد أثر الخارج على نفسية ليلي بطلة ( الباب المفتوح ) ، نجد في الغالب أثر نفسية بطلات ( الشيخوخة ) في تصوير الخارج . والإشكالية عند ليلي ــ في ( الباب المفتوح ) ــ هي وصولها إلى الوعر الحقيقي الذي سيحدد خطواتها المتعشرة ، وأما في

بطلات ( الشيخوحة ) فكثيرا ما يكون الوعى متوفراً ولكن نقله إلى حيز الفعل صعب :

ه ما بين تفكير مخطط لمحاضرة ، لندوة ، لمقال ، لحديث إذاعى أو تليفزيونى تقرأ ، كل شيء وأى شيء حتى لا تفكر . إن لم يجد ما تقرأه أسعفتها نشرة طبية للدواء ملقاة هنا أو هناك . هل أصبحت كالقطار يفقد توازنه ويتحطم إن خسرج عسن شسريط السكة الحديد؟ > ( الشيخوخة ، ص ٩٦ - ٩٧ ) .

إن تشكل البطلة في ( الباب المفتوح ) يتم من حلال كشفها المتعثر بين الحقيقي والمزيف من جهة ، ومن جهة أخرى من خلال توصلها إلى التخلص من الملاقات الأبوية ( علاقات السلطة العمودية ) وإنشاء علاقات أخوية ( علاقات الزمالة الأفقية ) . والرواية توضح بشكل قاطع كيف أن العلاقات العمودية التي تنتهج السيطرة والاتكاء على السلطوية والتبعية ، تعيق نمو العلاقات الأفقية التي تعتمد على الحوار والتكامل ، على الجدل والتفاعل .

ويتجلى هذان النمطان من العلاقات في أسرة ليلى؛ فأبوها محمد سليمان يمثل البطريركية التقليدية ، وتنحاز أمها لمنطقه بالتبعية . أما أخوها محمود فيمثل الرفيق والمحاور والنموذج الإنساني . وتأرجع ليلى بين طاعتها لوالدها محمد وانجذابها لأخيها محمود يأخذ أوجها مختلفة . فتجربتها العاطفية الأولى مع ابن خالتها عصام وصداقتها مع أخته جميلة تسفران عن زيفهما ؛ فهما على الرغم من جيلهما لا يمثلان البديل الأخوى بل ينجرفان في تيار النمط السائد في الحياة بكل تفاهته وسطحيته . وهذا مما يجعل ليلى تنغلق على نفسها . وتعزز القيم السائدة نموذج عصام وجميلة وتقمع نموذج محمود وليلى . أما محمود فيبقى على طول الخط في مواجهة القيم السائدة ومشاريع والده له ؛

ولكن ليلي تخت ضخوط القيم الجنساوية نتعشر في مسيرتها ، فهي أكثر هشاشة من أخيها . ويتضح ذلك حتى في علاقتها مع صديقتيها في الجامعة ، عديلة وسناء ، فعديلة تمثل الرضوخ بل النزوع نحو السائد ، وسناء تمثل المعارضة للسائد . وفشل ليلي في الوقوف في صف سناء نفسياً راجع لعدم تمكنها من الاستجابة للتحدي ، ولهذا فهي تميل نحو عديلة التي تضمن لها بقيمها ونصائحها الركون والركود وعدم المواجهة . وأما حب ليلى المتوهج لحسين فهو الصورة الأصلية لرفيق مكمل ، بعكس عصام الذي يقدم صورة مزيفة للرفيق . وبما أن ليلي قد أحبطَت ، ولا بحَرة على الوقوف أمام المجتمع في انشدادها لحسين ، فهي تعاني من أزمة نفسية تؤدى إلى اقتراب ليلي من الدكتور رمزي أستاذها في قسم الفلسفة والذي يمثل الأب والسلطة الأبوية أي الرجل الذي سيمتلكها ويحدد لها خطواتها . وترضى ليلي به خطيباً ، خاصة وأن الجميع يغبطونها على هذه

ولكنها في أعماقها لا تخس نحوه ونحو صرامته وجفافه وأخلاقياته المزيفة والتقليدية بالدفء أو الحنان . ومع هذا ، تصبح تابعة له ولآرائه ، ولكن في لحظة تاريخية معينة تتطلب الدفاع عن الوطن والالتحام بالمقاومة والتواصل مع أحيها ، تتجرأ ليلي على الخروج من دائرة الحضار ، من أسر والدها وخطيبها ، وتذهب إلى بورسعيد مدرسة تشارك في حياة الأمة وتندمج مع الانتفاضة . هناك فقط تقدر ليلي أن تتخلص من رمز قيدها للدكتور رمزى : خاتم خطبتها ، وتتوحد مع حسين والجماهير .

إن الرواية في خلاصتها نقلة تتم أمام أعيننا ، من خلال شخصية ليلى ، بين نمط علاقات أبوية إلى نمط علاقات أخوية ؛ نقلة من إعادة إنتاج نمط علاقات سائد إلى إنتاج نمط علاقات جديد . هي نقلة من الأصول والتكرار إلى الأساس والإبداع . وخلاصة الرواية هي نقلة من الاحتفال الطبقى بالزواج المصلحي إلى الاحتفال الشعبى بالانتفاضة المحررة . ولكن هذه النقلة لا تتم الشعبى بالانتفاضة المحررة . ولكن هذه النقلة لا تتم

فجائياً ولا تصاعدياً ، بل تأخذ مساراً مركبًا من التقدم والتراجع .

ولكن أهم ما نلحظه في بنية الرواية أن العلاقات العمودية ( الأبوية ، السلطوية ) لا تتعايش مع العلاقات الأفقية ( الأخوية ، الرفقوية ) . هناك تضاد لا يسمح لليلي إلا بأن تنتمي لأحدهما . فمشاعرها نتناوب بين الوعي والوعي المزيف ، وسلوكها يرتبط بنوعية الوعي . أما بطلات ( الشيخوخة ) ، فلديهن نماس بين الوعي والوعي المزيف وانفصام بين السلوك والمشاعر يتم أحيانا التغلب عليه فتتحرر المرأة ، ولكن تخررها يختلف عن التغلب عليه فتتحرر المرأة ، ولكن تخررها يختلف عن بالضرورة في ٥ الرفقة ٥ ، أما نساء ( الشيخوخة ) فغالباً ما يكون تخررهن من ٥ السلطة ، على حساب دخولهن ما يكون تخررهن من ٥ السلطة ، على حساب دخولهن في منطقة ٥ فراغ ٥ . فالتخلص عندهن من السلطة في منطقة ٥ فراغ ٥ . فالتخلص عندهن من السلطة والزيف لا يؤدي بالضرورة إلى الرفقة والتحقق .

وخلاصة القول أن الفعل الروائى فى ( الباب المفتوح) فعل متعد ... إن صحت استعارة المصطلحات النحوية ... والفعل القصصى فى ( الشيخوخة ) فعل لازم، وكثيراً ما يكون مرتداً على ذاته . وهندسياً يمكن القول إن مسيرة ( الباب المفتوح ) تشكل سهماً ينطلق وينحرف أحياناً ، ولكنه فى التحليل الأخير يصيب هدفه، فالبنية هنا بنية استقامة . أما فى ( الشيخوخة ) فالمسيرة ملتوية تختضن طبقات من الذات ومستويات متشابكة ومتداخلة من الذاكرة ، فهى لا تصيب الهدف ولكنها تحيط به وتؤشر له ، فالبنية هنا بنية استدارة . ولنستمع قبل الختام إلى لطيفة الزيات وهي تقابل بين عمليها :

« وفى ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منذ ١٩٦٧ وإلى اليوم تستحيل رواية من طراز الهاب المفتوح . وقد تعقدت الرؤية ، وسبل الخلاص تبدو مسدودة لحد الاختناق ، وقد ضعف العامل المشترك فى القيم من شريحة إلى شريحة من شرائح المجتمع ، وضاعت لغة الوجدان المشترك والناس ينقسمون على

أنفسهم في جزر منعزلة تفتقر إلى الحد الأدنى من الوحدة الوطنية . وقد أدت كل هذه المتغيرات إلى تهميش الانتماء والنضال الوطني .

وفى أواخر الخمسينيات ، وأنا أكتب البساب المفسوح كنت أنجه فى خطابى إلى دائرة عريضة من القراء ، وأعرف مسبقاً القيم التى تتقبلها وتلك التى ترفضها ، وأعرف مسبقاً نوعية الإيقاع على الوجدان الذى تستجيب فى أوائل الشمانينيات ، وأنا أكتب المجموعة القصصية ، كنت كمن يقفز ممصوب العينين إلى البحر ، وتأتى أن تكون الدائرة التعددية فى القيم والتعددية فى الوجدان ، وتأتى أن أعزف دون أن أعرف مسبقاً إلى أى نغمة يستجيب القارىء . وفى هذه المرحلة نغمة يستجيب القارىء . وفى هذه المرحلة استحال الباب المفتوح وكان أن توجهت إلى المتحال الباب المفتوح وكان أن توجهت إلى المندة الخصوصية .

والشيخوخة وقصص أخبرى تنطوى على موقف سياسى ، شأنها شأن أى عمل فنى ... الزمان هنا فى كليته إن لم يكن فى جزئياته عنصر بناء ، يواتى الإنسان بالفهم لما استغلق عليه ، وبالمعرفة والقدرة على التجاوز والاستمرار . . . ، و (١٥٠)

لو قارنا عملى لطيفة الزيات بنماذج تراثية وعالمية لوجـدنا رواية ( البــاب المفتوح ) تقترب نسقاً وبنية من

(حى بن يقظان) لابن طفيل ، حيث يتعلم البطل من خلال نأمله ونجّاربه ، وإن كان فى سباق منمزل عن المجتمع . أما ( الشيخوخة ) فتقترب من بنية ( ألف ليلة وليلة ) حبيث التحددة . ونساء ( الشيخوخة ) كشهر زاد بمستوياتها المتعددة . ونساء ( الشيخوخة ) كشهر زاد يتعاملن مع الزمن ، وصراعهن مع الوقت ، وإن كانت شهرزاد نخّاول أن تكسب الوقت وبطلات ( الشيخوخة) يحاولن إدراك معنى الزمن . ولهذا يمكننا أن نقول : إن بنية ( الباب المفتوح ) هي بنية الصيرورة وأما بنية ( الشيخوخة ) فهي بنية الوجود .

وتقف رواية ( الباب المفتوح ) شامخة في معارضة ( التربية العاطفية ) لفلوبير ، التي نجد فيمها بطلاً رومانسياً ، ؛ فردريك مورو ، ، يكرر بفشل متواتر مغامراته العاطفية . وفيها لا تشكل ثورة ١٨٤٨ الفرنسية \_ زمن القص \_ إلا إطاراً خارجياً ومفارقاً لانغماس البطل في همومه الفردية وأوهامه العاطفية ذات الطابع البورجوازي. أما لطيفة الزيات فلا تقدم لنا جدل التكرار كما يقدمه فلوبير ، بل جدل التحول الذي ينتهي بالتخلص من العَقَد الموروثة ، من الإرث السلطوى ، ليدمج الأفراد في حركية الحياة وعضويتها متوازيأ ومتـــــاخلاً في آن مــع انتفــاضة ١٩٥٦ . أما مجموعة ( الشيخوخة ) فتعارض (البحث عن الزمن الضائع ) ، حيث الإسهاب في التذكر عند بروست والإيجاز في الذاكرة عند الزيات ، فمارسيل بروست يستعيد الماضي من خلال الإطناب المترف بينما تقدم لطيفة الزيات تأملاً في الماضي من خلال اللغة المقتصدة .

#### الهوابشء

 <sup>(</sup>١) لطيفة الزيات : حول الالتوام السياسي والكتابة النسائية : مقابلة ، ألف : مجلة البلاغة المقارنة ، العدد ١٠ ( ١٩٩٠) ، ص ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٧) لطيفة الزيات ، الياب المفعوج ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٩ ) . والصفحات في متن الدراسة تشير إلى هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) لطيفة الزيات ، الشيخوخة وقصص أخرى ( القاهرة ؛ دار المستقبل العربي ، ١٩٨٦) . والصفحات في متن الدراسة تشير إلى هذه الطبعة .

 <sup>(3)</sup> فيصل دراج ، جورج لوكان ونظرية الرواية، شؤون فلسطينية ، المدد ٩٠ ( آبار ١٩٧٩ ) ، ص ٢١٠ .

- (۵) من أعماله امترجمه إلى العربية والمتصلة بعلاقة الإيديولوجية والشكل ، راجع : ميخاليل باختين ، الملحمة والرواية ، ترجمة جمال شحيد ( بيروت : معهد الإنماه العربي ، ١٩٨٣ ) ؛ الملركسية وفلسقة المفق ترجمة محمد البكسرى ويعنى العيد ( الدار البيضاء : دار توبقال للنشر ، ١٩٨٨ ) ؛ المخطاب الروائي ، ترجمة محمد برادة ( القاهرة : دار الفكر ، ١٩٨٧ ) ؛ المحلمة في الرواية ، ترجمة يوسف حلاق ( دمشق : منشورات وزارة الثقافة ، ١٩٨٨ ) ؛ المحلول في الحياة والقول في العيد البحراي ، الأقول في الحياة والقول في العدد ٧ ٨ ( تموز آب ١٩٨٨ ) ، ص ٣٥ ٥١ .
  - (٦) راجع أزيد من التقاصيل :
  - غاطمة الزهراء أزروبل ، مقاهيم نقد الرواية ينتقرب ، مصادرها العربية والأجنبية ( الدار البيضاء . نشر الفتك ، ١٩٨٩ ) ، ص ١٥٩ ١٦٧ .
    - (٧) عبد الهيس طه بدر ، اللوالي والأرض ( القاهرة : دار المعارف ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٩ ) .
- (٨) راجع الدراسة الممتازة التي قدمت في ندوة فكرية أقامتها لجنة الدفاع عن الثقافة القومية : سهام بيومي ، الثقافة في يورسعيد من المقاومة إلى الانفعاح ، تقافة المقاومة ومواجهة الصهيوفية ( القاهرة : مركز البحوث العربية ، ١٩٩٠ ) ، ص ٣٢٦ ٣٤٣.
  - (٩) حمدی جمعة، رکود تام وشیخوخة میکرد ، الأهالی فی ۲۰ / ۱۲ / ۱۹۸۹ .
  - (١٠) يوسف الشاروني ، هراسات في الأهب العربي المعاصر ( القاهرة : المؤسسة المصرية العامة ، ١٩٦٤ ) ، ص ٣١٧ ٣١٨ .
    - (١١) سميح القاسم ، قصيدة الشيخوخة في ديوان قرآن الموث والياسمين ( القدس : مكتبة المتسب : د . ت . ) ، ص ٢٠ .
      - (١٣) سهير فهمي ، أزمل<mark>ه لطيقة الزيات ، الأهالي في ٢١ / ٢ / ١٩٩٠</mark> .
      - (١٣) يوسف الشاروني ، هوا<mark>سات في الأهب العربي المعاصر</mark> ، سابق الذكر ، ص ٢٣١ .
      - (12) تطيفة الزيات ، حول الالتوام السياسي والكتابة النسائية ؛ مقابلة ، سابق الذكر ، ص 120 .
        - (١٥) المرجع السابق ، ص ١٤٤ .

## وجوه الفانتازيا

# من سفر الخروج : فى البدء كانت الحرية

**غالی شکری** (مصر)

ـ١.

في ربيع ١٩٦٤ بدأ االخروج الكبيره للمسجونين والمعتقلين السياسيين في مصر. ورغم أن السجن السياسي الناصري قد ضم خلال عقدين مختلف ألوان الطيف السياسية، فقد ظل المعتقل في المخيلة الوطنية العامة هو «الشيبوعي» أو «الماركسي» أو «اليساري». لذلك، فحين بدأ «الخروج» من المعتقبلات في أبريل ۱۹۶۶ كان المقصود به هو خروج ۱۸ناضل» الشيوعي أو اليساري. كان أبناء الأحزاب القديمة وبعض البكوات والباشوات قد أمضوا أشهراً وراء الأسوار، وأقبلت إجراءات التأميم الواسعة بين ١٩٦١ و١٩٦٢ لتنجز تصفيتهم الاقتصادية بعد تصفيتهم السياسية بإلغاء الأحزاب قبل عشر سنوات من هذا التاريخ. وكان بعض العسكريين الذين فكروا أو خططوا لتنفيذ انقلابات لم تتم قد أمضوا أشهرأ وراء الأسواربين الحين والآخر خرجوا بعدها لاستلام المناصب العليا في القطاع العام أو السلك الديلوماسي وكان الإخوان المسلمون يمضون منذ عام ١٩٥٤ فترات العقوبة المحكوم عليهم بها بعد محاولة

جهازهم السرى اغتيال جمال عبد الناصر. وما إن أقبل عام ١٩٦٥ حتى كانت محاولتهم الثانية التى أعادت بعضا ممن سبق الإفراج عنهم إلى السجن، وأطاحت بأعناق جديدة.

لذلك اقتصر توصيف السجين السياسي أو المعتقل طيلة النصف الأول من الستينيات على الماركسي، والمثقف الشيوعي على وجه العموم. والأسباب عديدة، فالشيوعيون المصريون لم يرفعوا في ظل أكثر الفترات مدعاة لمعارضتهم السلاح بوجه النظام أو المجتمع، بل لم يدخل العنف مطلقا في أطروحاتهم السياسية، ثم إن والاتهام، الذي أحاط بالشخصية اليسارية كان دعوتها المزدوجة إلى العدل والديموقراطية. وكان مثيراً للتمزق أن يستجيب النظام لدعوة العدل الاجتماعي وأصحاب الدعوة داخل السجون، بينما تشرف على إدارة القطاع العام عقليات عسكرية بيروقراطية معادية غالبا للفكرة الاشتراكية. وكانت صورة المناضل، الشيوعي مرادفة الصورة المثنقف في الوعي العام، فهو الكاتب والفنان والأستاذ الجامعي والخبير وحتى «العامل»، فقد كانت

الماركسية بحد ذاتها مغتاجاً ثقافيا، تفرض على المنتمين السها التزود المستمر بأكبر قدر من المعرفة. كذلك أحيطت صورة الماركسي، بإطار من فكرة التضحية، فهو رجلا كان أو امرأة و يطلب عدلاً ذهبيا للجميع، ويدفع أجمل سنوات العمر ثمنا لهذا الهدف الذي لن يعود غالبا على الشخص أو الطبقة التي ينتمي إليها بأية امنافع، بل إن غالبية الحركة الماركسية من المثقفين كانوا يعانون أهوال الفصل من أعمالهم في كل العهود، كانوا يعانون أهوال الفصل من أعمالهم في كل العهود، سواء أكانوا عمالاً أم أساتذة أم كتابا وصحفيين، الإضافة إلى نموذج الماركسي الأرستقراطي، الذي تخلى عن طبقته وانضم طواعية بوحي المبادى، وحدها إلى «الكادحين».

لهذه الأسباب وغيرها ارتبط السجين السياسي في المعتقل الناصري بصورة «المناضل الشيوعي» في الخيلة الوطنية. ومن ثم كان االخروج الكبير، عام ١٩٦٤هو خروج هذا المناصل دون غيره. ولكن الخروج لم يكن من الأفعال البسيطة، أي أنه لم يكن مجرد الإفراج عن فريق سياسي تخاصمت أجزاء منه مع النظام الحاكم، فسهدذا النظام لم يعد كسما كنان ليلة القبض على الشيوعيين، ولم يعد الشيوعيون أنفسهم كما كانوا فجر اليوم الأول من الشهر الأول من عام ١٩٥٩ . ولم يعد المجتمع، ولا المحيط العربي، ولا العالم بأكمله كما كان الحال قبل السنوات الخمس التي أمضاها أغلب الشيوعيين وراء الأسوار. كانت الدنيا كلها قد تغيرت بدءاً من الخريطة الاقتصادية الاجتماعية لمصر مرورا بانفصال الوحدة المصرية السورية واستقلال بقية الأقطار العربية المستعمرة، وانتهاءً بظهور العالم الثالث وكتلة عدم الانحياز واحتدام الصدام مع الغرب.

وكانت الحركة الشيوعية ذاتها على مبعدة ألف كيلو متر من الشارع المصرى قد زادت انقساما وتشرذماً وإضطرابا، برغم آيات التضحية التي كتبتها أحيانا بالدم حين استشهد بعض رموزها تحت وطأة التعذيب، وبرغم بطولات المقاومة الروحية والجسدية والنفسية للذين بقوا أحياء. ولكن الهدف البعيد الذي أضمره القمع الوحشي

كان قد مخقق، وهو التصفية السياسية . لذلك، فإن ٥ الخروج الكبير، لم يكن عنوانا لربيع الديموقراطية، بل العكس نماما؛ فبعد شهور قليلة من هذا الخروج سوف تتخذ المنظمات الشيوعية قرارأ متأخراً عن موعده بحلّ نفسها وانضمام أعضائها أفرادا إلى الحزب الواحد للسلطة الناصرية، وهو الاتحاد الاشتراكي. كانت هذه النهاية مضمرة تحت السطح وداخل الأسوار، فالقرار لم يكن «تخاذلا» من جانب بعض القيادات، وإنما كان إقراراً بواقع حقيقي في صفوف الشيوعيين داخل السجون. كانت التنظيمات قد حُلَت عمليا قبل الخروج، فكريا وسياسيا وأحبانا تنظيميا. وكانت السلطة قد أحرزت بهذه التصفية أقصى «نجاحاتها». ولكنه في واقع الأمركان النجاح الذى يخفى نهاية الطريق المسدود أمام الديموقراطية، ويحجب الإخفاق الذريع لحكم الحزب الواحد. وكمان حلّ المنظمات من جهمة أخرى مساهمة نشطة في تيسير الدكتاتورية والتسليم بشرعيتها. ذلك أن الدفاع المستميت للشيوعيين عن أحقيتهم وغيرهم بالمنبر المستقل والتنظيمات المستقلة كان دفاعأ عن جوهر الديموقراطية. أما وقد انتهى «النضال» بهدم هذا المنبر وتغييب فكرة الاستقلال، فقد كان إسهاماً مباشراً في ترسيخ البنية الاستبدادية الانفرادية الواحدية في النظام والدولة والمجــــمع. وهو نقــيض الأهداف المعلنة للحركة الشيوعية خلال العقود الأربعة السابقة على هذه «الهزيمة».

خرج المثقف ـ المناضل إذن مهزوماً من المعركة الضارية. فقد الهدف والوسيلة التي كان يحقق وجوده بواسطتها، وكان يكسب هذا الوجود معناه.

كذلك السلطة الحاكمة التى توهمت أنها ربحت المعركة ضد الإيديولوچيا؛ ضد المشقف الجماعى، والمثقف العضوى، على السواء، لم تشعر قط بالبساط ينسحب من تخت أقدامها التى شرعت تنغرز تدريجيا فى الرمل حين اتسعت المسافة بين الواقع واللافتات وبين البنية الاقتصادية ـ الاجتماعية من ناحية، والبنية السياسية

من ناحية أحرى. كانت الديموقراطية همزة الوصل الوحيدة القادرة على ربط التحرير بالتنمية وربط الأرض بالإنسان، ولكن غيابها المستمر هو الذى أقام الثغرة الواسعة التى نفذت منها الهزيمة بعد ثلاثة أعوام فقط من «الخروج الكبير».

هزيمتان، إحداهما للمثقف والأخرى للسلطة، تأسستا في سفر التكوين، كان لابد أن تشاركا في «كتابة» سفر الخروج. وليست مصادفة أن تكون الرواية الجمديدة الأولى والجمديرة بهمذا الاسم من ثممار هذا الخروج الملتبس والمزدوج الدلالة. كانت هناك عدة روايات كتبها «الشباب، خارج الأسوار خلال النصف الأول من الستينيات. ولكن (تلك الرائحة) التي صدرت وصودرت في فبراير ١٩٦٦ كانت البشارة الأولى التي كرست ظهور «رواية جديدة» تخترق مظلة التجديد الأبوى والأخموي التي فردها توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وفتحي غام ويوسف إدريس. في العام نفسه كان الحكيم قد نشر المسرواية ( بنك القلق)، وكان بخيب محفوظ قد نشر (ميرامار). وفي كلتيهما كان الهجاء في حدَّه الأقصى لأجهزة الأمن والاتحاد الاشتراكي. وكان التجديد في حدّه الأقصى هو امتزاج السرد بالحوار أي تقسيم المونولوج بين الأقنَّعة، أو تعدد زوايا النظر في الأقنعة حول واقعة واحدة هي جسم ٥الجريمة، والكانب على هذا النحو شاهد من أهل البيت الآيل للسقوط، من أصحابه وضحاياه في وقت واحد. كنان ذلك في سفسر التكوين، حيث القسمع والهزيمة نوأم ولدته الفائتازيا الفاجعة: نهاية النهايات لمعادلة النهضة في إخفاقها المأسوى للتوفيق بين التراث والعصر .

صنع الله إبراهيم ( ١٩٣٦ . . . ) في (تلك الرائحة) ليس من أهل البيت الآيل للسقوط، ولكنه من ضحاياه الذين بقوا أحياء يبحثون عن رؤية جديدة وسط الظلام؛ أحد رواد الطريق المجهول إلى بيت جديد، إن لم يكن أولهم. عاش أهوال سفر التكوين من القمع إلى الهزيمة فلم يكن شاهداً، ولم يحاول تكرار بناء البيت

القديم من رماد العنقاء التي احترقت. كمان المشقف والشيوعي، ولكن من جيل آخر سوف يقدّر له أن يؤسس رواية جديدة وتبحث، في جمالياتها الخاصة عن رؤية جديدة بجاوز «الهجاء» للقديم والبكاء على الأطلال، وبالتالى تنزع عن الفانتازيا أقنعتها وتعرى الوجوه، فهى ليست «شهادة» على الماضى، وإنما «بحث» في الحاضر وهسؤال» حول المستقبل.

ولعل سيرة حياة الرواية هي نوع من التناص بين الوعي والتاريخ. لذلك يمكن القول دون مواربة إن (تلك الرائحة) عدة نصوص، لا باعتبار الطبعات غير الكاملة أو المصادرة، وإنما باعتبار النص المقروء الذي تلقاه الطرف الآخر في عملية الإبداع الجماعي. وبالتالي فقد ظلت الرواية نصاً قيد الإبداع في الكتابة وحدها عشرين عاماً بين ١٩٨٦ و١٩٨٦ وستظل نصاً قيد الإبداع في القراءة طالما بقيت عملية و البحث؛ والسؤال، قائمة في بنيان التجديد الروائي المصرى، والعربي عامة، حتى يصل البحث إلى رؤية والسؤال إلى جواب، فتنتهي دورة وتبدأ أخرى، وتدخل المرحلة بكاملها في عداد التراث.

وإذا كان من الصعب في علم الجمال المعرفة المن اختار إلآخر الرواية أم الروائي، فإن صنع الله إبراهيم، كأبناء جبيله في الأغلب الأعم، هو المادة الروائية التي كانت تبحث عن المؤلفة. لم يكن الخروج من الحائط المسدود ممكنا إلا لجيل ليس متورطا بعقد إيجار أو عقد ملكية بالسكني في البيت القديم. جيل لم تستنفد قواه هذه السكني بين الجدران المغلقة على المعادلة القديمة والرؤية التي اعتادتها. جيل لا ترى عيناه حائطا مسدوداً فيخترقه دون مبالاة بالحريق. هكذا كانت ثقافته المغايرة وخياله المختلف ومن ثم قراءته للزمان والمكان، للتراث والمعصر، الوعي والتاريخ. لا ينتمي إلي الملاينة الفاضلة الجيل الأربعينيات، ولكن الزمن اعتصره بين شقي الرحي في سفر التكوين الجديد، بين القمع والهزيمة، بين الواقع والشعار، بين المجد والسراب.

إنه المثقف «المناضل» المهزوم سلفا من غير مشاركة في صنع الهـــزيمة المركبــة: هزيمة الوطن والنظام والإيديولوچيا. ضاع الهدف الذي يحقق وجوده، وضاعت الوسيلة التي يكسب بها هذا الوجود معنيء وهو بعمد في «العنفوان». هذه هي المادة الروائيسة التي تلمس الحكيم ومحفوظ وغامم تخومها بالحدس، فكان المثقف اليساري في أعمالهم عنوانا وقناعاً للفانتازيا وموضوعاً للمأساة بصفته «السجين السياسي» دون غيره في المخيلة العامة، وكان «الخروج، في هذه الأعمال إفراجاً عن السجين الذي بادر الواقع ـ حلّ المنظمات والانضمام إلى الحزب الواحد\_ بتكذيبه بعد أقل من عام، كما كان هذا الخروج في تلك الأعمال انفراجا سارعت الهزيمة بتكذيبه أيضا أما صنع الله إبراهيم ورفاقه فقد كانوا المادة الروائية التي عثرت فيهم أنفسهم على «المؤلف» وعلى الرواية، فــجــاء «الخــروج» في أعمالهم ملتبسا. إنه الخروج بعين في الداخل وأخرى في الخارج، وهو خروج الجسد من الروح التي كمانت تبث فيه «حياة» الخارج وحياة الداخل. إنه الآن خارج «النظام» أو المنظومة التي عاش في طاحونتها من قبل، سواء منظومة السلطة أو منظومة المعارضة، وقد وجد نفسه في احالة، الفوضي، ليس بالمدلول السياسي المباشر، وإنما بالمدلول الأنطولوجي الشسامل لأنقساض الواقع وخرائب النفس ومتاهات الغاية. لم يصبح الجيل فوضويا سياسيا أو عدميا فلسفيا، ولكن الفوضي والعدمية كانتا كامنتين بين فقدان الهدف والوسيلة القديمين واستحالة نخقيق الوجود وإكسابه معنى بعيدا عن هدف جديد ووسيلة جديدة.

وقد انبئق الهدف والوسيلة معاً في وقت واحد، لدى أصحاب المواهب الذين تلدهم مصر في مخاص عسير خلال أزماتها الكبرى. جاء الهدف، بحثا، مضنياً عن رؤية جديدة وسط الظلام في صيخة «سؤال» هو الكتابة. لذلك جاءت السيرة الذاتية لرواية (تاك الرائحة) نصاً خفيا مضمراً في عملية التناص بين الوعى والتاريخ.

ولم يعد ممكنا «قراءة» الرواية بغير سيرتها التى تفصح وتسكت عن دلالة «الخروج» الأبعد من الإفراج والأعقد من الانفراج، والأشمل من الأفراد والتيارات والأكمل من الرموز والأقنعة والمراحل، الفانتازيا قائمة، ولكن من خلال وجوه الناس والأسياء والزمان والمكان، والقمع يرافق الهنزيمة لا يزال، فسفر الخروج لم يلغ سفر التكوين، ولكن الحرية نغدو النظام الدلالي الشاني في «الكتابة» الروائية الجديدة.

ليس ما كتبه صنع الله إبراهيم تحت عنوان العلى سبيل التقديم، مجرد سيرة ذاتية للمؤلف في إحدى الحظات الكتابة، وإنما إضافة إلى ذلك هي سيرة ذاتية للكتابة في لحظة استشائية من حياة الكاتب بما هو كاتب، هي لحظة الميلاد. ولأن ميلاد الكاتب والكتابة يسبق التاريخ الفعلي لظهور الملكتوب، فإن السيرة لا تتوقف عند الحاضر المكتشف، بل تخترق الماضي الكاشف والمستقبل قيد الاكتشاف. ذلك أن النص في خاتمة المطاف هو الكشف. والكشف هو الصيغة الدلالية اللبحث، بوصفه صيغة جمالية. يقع العادي والمألوف المرئي والمسموع والمحسوس في قلب المفاجيء والغريب وغير المتوقع، غير المنظور وغير الملموس. الموت في الحياة، وعنير المتوقع، غير المنظور وغير الملموس. الموت في الحياة الحياة، بينما يستحيل في الرواية كينونة أشبه ما تكون بضفيرة الذاكرة والخيلة فتمحو المسافة بين الماهية والهوية.

هل يعنى ذلك أن سيرة الكاتب والكتابة - لحظة الميلاد - نبص واحد؟ أم أن «على سبيل التقديم» نوع من التصمين غير التقليدى، لا معفر لرؤية الص .. قراءت - من دونه؟ هل ينقص النص شيئا إذا حذفناه؟ هل هو إضافة من الخارج، أم أنه ذاكرة النص؟ وهل «يعيش» النص بعد التخفف من وطأنها في «المستقبل» لدرجة الفقدان؟ أما وقد أثبت الكاتب هذا الهامش الأمامي كخط الدفاع الأول فلابد من قراءته.

.Y.

بعد عشرين عاماً من صدور ومصادرة الطبعة الأولى من (تلك الرائحة) لا ينسى كانبها، ناقدها \_ يحيى حقى \_ ومقدمها يوسف إدريس ما أثارته بعض المشاهد من «تقزز» أو «اشمئزاز»، وليس يحيى حقى أى كاتب، ولا يوسف إدريس، تعتلىء (دماء وطين) وقصة (الفراش الشاغر) للأول بما كان يسمى قبله بالمحرمات، وتمتلىء (حادثة شرف) و (بيت من لحم)، (النداهة) و(مسحوق قبله بالأدب (المكشوف)، أو الكتابة العارية، الفضائحية، ولكن ما كان يوخذ على أمين يوسف غراب أو إحسان عبد القدوس، لم يعد موضع مؤاخذة بالنسبة ليحيى حقى أو محمود البدوى أو يوسف إدريس، بسبب المواهب الكبيرة في الكتابة، وبسبب الانتقال التدريجي بالكتابة على أيدى هذه المواهب إلى رؤية نوعية جديدة.

ما الذي دعا إذن يحيى حقى لأن يقول في ذروة حماسه لرواية (تلك الرائحة):

«لكنه - أى الكاتب - مسنى فسوصف لنا عودته لمكانه بعد يوم ورؤيته لأثر المنى الملقى على الأرض. تقززت نفسى من هذا «الوصف الفزيولوچى» تقززاً شديداً لم يبق لى ذرة من القدرة على تذوق القصة رغم براعتها. إننى لا أهاجم أخلاقياتها، بل غلظة إحساسها وفجاجته وعاميته. هذا القبح الذى ينبغى محاشاته وتجنيب القارىء تجرع قبحه » (من تقديم صنع الله للطبعة الخامسة ١٩٨٦).

وكيف اقترب هذا الانطباع لكاتب من جيل سابق من كلمات يوسف إدريس في مقدمته الأكثر حماساً للرواية وكاتبها الذي كان «صريحا إلى درجة السمئزت نفسى فيها من بعض تعبيراته» (المصدر نفسه ص ٢١). ماذا يعنى هذا التقارب \_ إذا لم نقل التطابق \_ بين قمتين في الكتابة «الحديثة» و«المعاصرة» ؟ وهل بين قمتيات اللياقة إذا جرؤنا على مقارنة «اشمئزاز»

يحيى حقى ويوسف إدريس الماشمئزازا الرقيب الذى سأل الكاتب ساخراً «لماذا رفض البطل أن ينام مع المومس التي أحمضرها صديقه.. هل هو مسرخي؟؟ (ص7). ولا مفر حينئذ من التساؤل عما إذا كان النصّ الرقابي المفضوح هو نفسه النُّص النقدي المكبوت في كلمات حقى وإدريس؟ أى أن والرقابة؛ النقدية هي الوجه الآخر للرقابة الأخرى التي فرضت بدورها على أحمد حمروش أن يسحب مقاله عن الرواية من المطبعة(ص٢). ثلاثة رموز تشيرٍ إليها النصوص، وفضت (تلك الرائحة) في تبسيط مخّل يخفي المسكوت عنه: الدولة، والجسمع، والقسيم الفنية ممثلة في اطليعة. التحديث، التي (كانت) ذات يوم. أى أن المفارقات بمكن إحصاؤها: الدولة لم تتحجج بالسياسة، والمجتمع ممشلا في الإعلام لم يتلذرع بالدين، وسلطة الكتابة (يحيى حقى في المقام الأول ويوسف إدريس بدرجة أخف) لم تعترض على النصُّ. ماذا إذن؟

لنتابع اعترافات، صنع الله إبراهيم، باعتبارها اسيرة ذاتية للنص في مستوياته المتعددة. لم تكن (تلك الرائحة) هي الرواية التي بدأ كتابتها في السجن، ولم تكتمل قط، واكتفى صاحبها بأنها كادت أن تكون رواية الطفولة. هذا السجن الذي يبدو كالرحم، لا بالنسبة لهذا الكاتب وحده، وإنما لأكثر أبناء جيله. كان من الطبيعي أن تكون رؤى والطفولة، هي الورشة التي يجرب فيها الكاتب أولى خطاء نحو الكتابة. وكان من الطبيعي ألا تكتمل الرواية الأولى لأن السجن – الرحم ليس دائرة مغلقة، فتصبح تجربة الكتابة مخاصاً يبشر بالولادة المقبلة. وهي الولادة التي ينسلخ فيها الوليد عن الأم السابقة الوجود على السجن (ثقافة الخمسينيات واختياراتها)، ويقتل الأب (الدلالة السياسية المباشرة للاعتقال).

كانت للانسسلاخ عن الأم أدوات تسللت من جدران المعتقل: يفتشنكو وفوزنسكى وتفاردوفسكى بكل ما تعنيه هذه الأسماء (السوفيتية) من تمرد، والكتابة التلقائية (المسماء خطأ بالآلية) وفنون الضوء والحركة في الولايات المتحدة (وكانت محمل أنباءها المجلات الثقافية المزدهرة في الستينيات)، والرواية الجديدة (المضادة،

الشيئية وغيرها من مصطلحات رافقت أعمال ميشيل بوتور وآلان روب جرييه وروبير بانجيه وناتالي ساروت) في فرنسا، والمسرح الوافد من جنسيات متعددة: بيكيت، يونسكو، آرابال، چان چينيه، بيشر فايس، دورينمات، أرنولد ويسكر، چون أزبورن، هارولد بنتر. وبقية السلالات التي ودعت سارتر ودي بوڤوار وكامي، وجاوزت الغربة واللاجدوي ومشروع الحياة الوجودي وسيزيف المعاصر ودروب الحسرية المطروقمة والذباب الذي يطن بأصمداء المقاومة والطاعون وكاليجولا، إلى الحافة الملتهمة بين الفجوة العدمية السحيقة والشاطىء الفوضوي المغروس بالأحجار غير الكريمة. كان السجن يعج بأصداء هذا الجديد المجهول، والوافد من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب، من بحار الإيديولوچيا المتلاطمة الأمواج العاتية (بالسقوط الرسمي للستالينية) إلى خارج الحدود الدولية للميتافيزيقا (بوصول أول إنسان إلى القمر وتدشين ثورة الاتصال والمعلومات). بالرغم من أسوار السجن العالية والبعيدة ،كانت هذه كلها وغيرها من أدوات تغيير المعرفة الخمسينية قد تسللت إلى عقول ووجدانات جيل مهيأ لاستقبالها. كانت أدوات الانسلاخ عن الأم التي أعطوها اسماً كودياً هو: الواقعية الاشتراكية، بكل بخلياتها الخفية والمعلنة التي بخاوز المدلول الاصطلاحي في النقد الأدبي. يقول صنع الله إبراهيم بعد عشرين عاماً من السجر:

الخسى أعود إلى الرواية، فأجدنى عازفاً عن المضى في كتابتها، فقد ضاع الوهج الذي لازم العمل فيها بين جدران السجن، واستولى الواقع الجديد على كل مشاعرى. ومن جديد برز السؤال المعهود: ماذا أكتب وكيف أكتب. أقول من جديد لأنه لاحقنى في السجن منذ اللحظة التي قررت فيها أن أهب حياتي لهذا الفن.. متحديا الصياغة التي الهبت خيالنا في الخمسينيات للعلاقة بين صورة العمل الفني ومضمونه، (ص٨).

وبقدر ما يشي هذا النص بالانسلاخ عن الأم، فإنه يكبت مقتل الأب، فبعد أن كانت الحياة موهوبة للسياسة وعقيدتها التي أفضت إلى السجن، منتهي الولاء للأب \_ الاختيار، أضحت موهوبة للكتابة، الاختيار الجديد الذي لا يقبل شريكا. وكانت أدوات قتل الأب جاهزة على استحياء داخل السجن، وعلى غير استحياء خارجه: قام خروشوف بتحطيم «تمثال» ستالين، ثم سقط خروشوف وبقبت الستالينية. قام عبد الناصر بتحطيم «تمثال» الرأسمالية ثم انهزم وانتصر «الانفتاح». وفي إحدى زوابا التقاطعات الحادة \_ زيارة خروشوف لمصر الناصرية قبل سقوطه بأقل من عام وقبل هزيمتها بأقل من عامين \_ كمان الخروج الكبير من السجن، فاكتمل الانسلاخ عن الأم لجيل كامل سواء أكان داخل السجن الصغير أم خارجه في السجن الكبير (وليس من المصادفات أن يشير الكاتب إلى هذه الرموز: رؤوف مسعد، كمال القلش، عبد الحكيم قاسم، إبراهيم أصلان، بهاء طاهر، يحيى الطاهر عبد الله، غالب هلسا) وغيرهم كثيرون بمن لم يذكرهم، وبعضهم أمسى من شهداء نقطة التقاطع الحادة وانقطاع الحبل السرى إلى الفطام الدموى بالهزيمة في مستوياتها المتعددة السابقة على ١٩٦٧ والتاليـة لهـا. كـان الخروج من الرحم أو الانسلاخ عن الأم قد اقترن بقتل الأب حين أقدم الشيوعيون على ما سمّى ابحل الحزب، والانخراط في الإيديولوجيا التنظيمية لسلطة الدولة القاتلة لشهدى عطية الشافعي الرمز الأكبر لضحايا تأييدها؛ المفارقة الفاجعة. ولكن الوجه الأحر للمفارقة المأساوية كان إسهام شهداء الديمة قبراطية المذبوحة في مواصلة ذبحها بتكريس (شرعية) الحزب الواحد.كان مجرد الوجود للحزب الشيوعي اعتراضاً ولو سلبيا أو شكليا على دكتاتورية الحزب الواحد. أما التسليم لسلطة هذا الحزب الواحد فقد كان إسهاماً بارزاً في نفى الاعتراض وإعداد الفضاء السياسي الاجتماعي الثقافي لسيطرة الحكم الشمولي القائم أو الحكم الشمولي الكامن (الإسلام السياسي). ولكن الأمر على صعيد الحيال الثقافي كان قتلاً للأب،

حتى بالنسبة للماركسيين غير المنظمين وأحيانا بالنسبة لغير الماركسيين. كان مفهوم اقتل الأب، خارج الإيديولوچيــا هيكلا من الرمـوز ومنظومــة من الدلالات الأبعد من السطح السياسي لا يقل هولاً عن دموت الله، عند ديستريفسكي أو نيتشه \_ على اختلافهما \_ أو إعادة صلب المسيح عند كازنتزاكس، كان الدين عند هؤلاء بنية ذهنية متكاملة الأركان في الذاكرة (الماضي) والمخيلة (المستقبل) يقع بينهما الحاضر في دائرة الإيمان (الواقع، الممكن، المحتمل، الضروري، المفيد، ثم المرجع، المؤكد، الحقيقي، المحتم، اليقين). إنه قانون الإيمان بالحرف الإنجيلي: الثقة فيما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. كانت الماركسية الحزبية أو الحزبية الماركسية قد محمولت إلى هذا المفسهوم للأب: قانون إيمان. وكمان الحزب هو كنيسة هذا الإيمان. و جاء حلَّه في مصر قتلاً للأب. ولكن أجيال الثقافة اختلفت بالنسبة لعملية القتل: بعضها قال مع ديمتري كارامازوف: «إذا لم يكن الله موجوداً فكل شيء مباح، وبعضها قال مع شمشون: وعلى وعلى أعدائيه. وبعضها قال: «بأحجار الأعمدة الخطمة يمكن أن نبنى المعبد على أنقاض القديم، وبعضها الأصولي ردد مع النُّص؛ والكنيسة ليست مبنى من الحجر، بل هي جماعة المؤمنين، والقلب موطن الإيمان، كانوا جميعا بدرجات مختلفة من تكوين الوسائل والغايات قد أبقوا عملياً على الأب في القلب: هيكلاً من الرموز ومنظومة من الدلالات تشكل في مجملها قانون الإيمان؛ خوفا من العدمية حينا ومن نقيضها \_ الأخلاق \_ حينا آخر. والتقت ذرائعية البعض بانكسار البعض الآخر بالتسليم الخاشع لدى البعض الثالث. ومن المفارقات التي يجب رصدها: أن هؤلاء الفرقاء من المؤمنين، اختياراً أو اضطراراً أبقوا على الأب في «قلوبهم» وهم أنفسهم أدوات القبتل، بينما كان الجيل الجديد الذي ولد من أحشاء الستينيات المضطرمة بالأمال والخيبات هو الذي عاني أهوال قتل الأب ولم يبق عليه في مستودع الأسرار، ولم يستبدل به أبا آخر. وكان المؤمنون الذين أبقوا على الأب، رغم أنهم

كانوا أدوات قتله، هم الذين مضوا في خط مستقيم ضد انجاه التاريخ الذي سيبعثر وإيمانهم، أشلاء بعد ربع قرن فقط. أما الجيل الذي اقتلع الأب من أعماق الحشايا قبل انهدام المعبد، فهو الذي استبدل به الكتابة من المطلق إلى النسبي، من الواقع الخيسالي إلى الخيسال الواقعي. كمانت الرحلة مضنية وشاقة وسط الظلام الشامل، وكان صنع الله إبراهيم أول من ارتاد الطريق المجهول بين أبناء جيله، وكان أول من فتح سفر الخروج إلى «الحرية». ولكنها الحرية الملتبسة. لم يكن الأب الذي يعنيه قـد مـات وحـده. كـان الحـدّ أيضــا ــ أو أبو الآباء ـ على وشك الموت أيضا: معادلة النهضة من التراث والعصر. كانت طموحات نجيب محفوظ وفتحي غانم ويوسف إدريس وصلاح عبد الصبور ومحمود دياب وميخائيل رومان، طيلة النصف الأول من الستينيات، هي البشارة الحبطة بأن رؤيا كاملة على وشك الانشهاء، وأن بحديداتهم الجسورة ليست أكشر من «مظلة» للجديد الجمهول الذي يتعذر عليهم اكتشافه بأدوات الآباء القدامي. وكان هؤلاء الفرسان من أبناء الفقات الوسطى الذين نمترسوا في أجهزة الدولة، فاستشعروا بمواهبهم الكبيرة أن والبيت، آيل للسقوط فلم يتوانوا عن إعلان هلمهم \_ مما أسميناه نبوءات الهزيمة \_ لأنهم كانوا من سكانه، لم يكونوا من المتفرجين أو من أصحاب معاول الهدم.

ولم يكن صنع الله أو أبناء جيله من هؤلاء، كانوا فى خالبيتهم من الفقات البينية والدنيا ومن خارج جهاز الدولة؛ كانوا من الهامشيين يعيشون تخت «المظلة»، ولكنهم ليسوا من أهل البيت الآيل للسقوط، لم يكن لمعظمهم عمل واضح أو مصدر ثابت للرزق أو حياة مستقرة، يقول صاحب السيرة :

اكنت قد وجدت عملاً في حانوت لبيع الكتب الأجنبية (تخرج منه فيما بعد كل من رؤوف مسعد وعبد الحكيم قاسم). وكان عملي يحتم على التواجد في الحانوت طول اليوم. وبهذا كانت الفرصة الوحيدة أمامي

للكتابة الجادة هي يوم العطلة. ولازلت أذكر يوم كتبت الصفحة الأولى من (تلك الرائحة) في مقهي بحديقة الأزبكية ذات صباح. ولم ألبث أن أدركت عبث هذا الوضع، فتركت العمل. وأتاح لى أحد الأصدقاء وهو الطبيب جمال صابر جبره مكانا يأويني في مسكن مهجور له في مصر الجديدة امتلاً بالكتب القديمة (ص ١١).

ودلالة الفقرة واضحة، تستكملها وضوحاً دلالة الفقرة التي كتبها على ثنية غلاف الطبعة الأولى كمال القلش ورؤوف مسعد وعبد الحكيم قاسم :

ه إذا لم تعجبك هذه الرواية التي بين يديك، فالذنب ليس ذنبنا، إنما العيب في الجو الثقافي الذي نعيش فيه والذي سادته طوال الأعوام الماضية الأعمال التقليدية والأشياء الساذجة السطحية».

نحن إذن أمام جيل جديد واضع السمسات الاجتماعية متمرد على القيم السائدة في الكتابة والحياة على السواء. يقول صنع الله نفسه: «كان التمرد هو وقود المرحلة والتجربة كانت شعارها» (ص٩). ويشير إلى كتابين حول همنجواى كان لهما «بريق خاص في مواجهة الترهل التقليدى في أسلوب التعبير العربي» (ص٠١). ويكرر: «كان التمرد هو طابع الفسترة» (ص٨).

ولكن السؤال الذي تنتظم حوله دلالات سيرة الكتابة:

 الا يتطلب الأمر قليلا من القبع للتعبير عن القبع المتمثل في سلوك فزيولوچي من قبيل ضرب شخص أعزل حتى الموت ووضع منفاخ في شرجه، وسلك كهربائي في فتحته التناسلية؟» (ص١٠).

هذا السؤال هو الذي تحول إلى رواية. وقد تحول في الكتابة لا قبلها أو بعدها. كانت الكتابة هي السؤال. ولم يكن موقف الرقابة أو يحيى حقى أو يوسف إدريس أو أحمد حمروش إلا محاولات للجواب. لذلك، فإن القمع الكلّي أو الجزئي، والمعلن أو المضمر، لم يكن بسبب رأى سياسي أو ديني أو اجتماعي يخدش السلطة أو الأخلاق، بل كان السبب هو الكتابة ذاتها.

متى قال صنع الله إبراهيم: ٥ أشعر كما لو أنى قد بدأت الآن فقط فى تعلّم الكتابة ٥٩ (ص٧). الجواب الشكلى للزمن يقول إن هذه العبارة انصرف إليها ذهنه وهو يحاور يحيى حقى بعد عشرين عاماً من صدور ومصادرة (تلك الرائحة). ولكن الجواب المسكوت عنه هو أن هذه العبارة يستحيل انبثاقها من اللاوعى إلا حين خرج ١ الكاتب، من السجن أو حين خرج صنع الله من السجن كاتبا، وكان الخروج يرادف الكتابة. هو الكتابة يفصح عن ذلك فى الاعتراف الجهير:

الكنت خارجا لتوى من السجن، خاضعا للرقابة القضائية التى تستلزم التواجد فى المنزل من غروب الشمس حتى شروقها، وكنت أقضى بقية اليوم فى التعرف على عالم ابتعدت عنه، أكثر من خمس سنوات. وما إن آوى إلى حجرنى، حتى أجد نفسى مدفوعا لأن أسجل بلمسات سريعة ما مر بى من أحداث ومشاهدات كانت تهزنى بعنف وتبدو لى عجائبية (ص٨).

نحن إذن في السجن وخارجه في وقت واحد. لحظة الخروج من الرحم (الذي حاول داخله أن يكتب رواية الطفولة، فلما خرج لم تكتمل). من الغروب إلى الشروق كان السجن الذي يمثله العسكرى ودفتره وتوقيع السجين. ومن الشروق إلى الغروب كان الخروج إلى عالم هيهزه بعنف ويبدو وعجائبيا». والهزة العنيفة هي الحد الأقصى لانعدام التواؤم وغيبة الانسجام بين بنية الولادة ـ الخروج من الرحم ـ و بنية العالم الخفى عن العيون المغمضة داخل الرحم. لم تكن ثمة علاقة بين

الداخل والخمارج، ولكن لولا الأول لما كمان الشاني. كلاهما كان قد تغير، فالأول خرج أو تخرج كاتبا، والثاني أمسى موضوعاً للكتابة. لذلك كان اللقاء حتميا، وزلزالاً في وقت واحد. كان «الواقع» الخارجي الذي يدخل إلى السبجن على هيئمة نظريات وتخليسلات ومنشورات وتنظيمات، قد مات. لذلك بدا الواقع لعيون الكاتب الوشيك، كسما لو أنه الخيسال السحري أو الأسطورة، عجائبيا. ليس هذا هو «الواقع» الذي كان يعرفه قبل الدخول أو الذي كان يسمع عنه بعد ذلك، ذلك الواقع المجفف في علب الإيديولوچيا. وإنما هو واقع مختلف اختلاف الحلم عن الكابوس؛ فكانت الهزة العنيفة، واختلاف الرؤيا عن الرؤية فكانت الأعاجيب. «سجلها» يقول صنع الله: «بلمسات سريعة». لفرط غرابتها قام «بتوثيقها» حتى لا تضيع كأنها السرّ، أو العكس كأنها الحلم الذي يمكن للسقظة أن تبدده. والوثيقة تكتب نفسها، لا مختاج إلى التوشية ولا إلى الأقنعة، فيمسى الكاتب هو الوثيقة وتغدو الكتابة هي القراءة. وضاع الوهج الذي لازم العمل في رواية الطفولة داخل السجن. وحين قرأ صنع الله يوميانه التي ثابر على كتابتها بعد الخروج، لم يكن يدري أنه بين الغيروب والشروق والعسكرى داخل السجن الجديد كان المحرر، للمرة الأولى، وحين قال حرفيا: «شعرت أني قد وقعت أخيرا على صوتي الخاص؛ كان في واقع الأمر قد اكتشف أن له صوتاً، فالصوت بالضرورة كالبصمة هو صوت خاص. ومن كان له صوت فلقلد مخرر، لا من أصوات الأخرين فحسب، بل من عالم اللاصوت ـ الرحم ـ السجن. لذلك كانت والكتابة، \_ هذه الكتابة \_ فعل الحرية. حتى لو كمانت الحرية \_ هذه الحرية \_ بين جدران السجن الجديد. لنتأمل إذن جوهر المفارقة، فالكتابة بين تلك الجدران هي ذاتها القراءة خارجها، فلم يكن صاحبنا يكتب سوى «الأحداث والمشاهدات، التي صادفته بين الشروق والغروب بغير العسكري. إنه سفر الخروج: في البدء كانت الحرية. كانت قراءة «الواقع، في النهار الذي يُجسُّم الخروج نصف المسافة إلى الكتابة.

وكانت الكتابة في الليل الذي يُجسّم السجن نصفها الآخر إلى الحرية. إنها إذن الحرية الملتبسة: الواقع المقهور والأنا الحرّة. ما زال سفر التكوين قائماً ساري المفعول: القمع والهزيمة، ولكن الكتابة (الجديدة) فعل حرية. ولم يكن الذى أثار «الاشمانزاه لدى القيم «الأدبية الراسخة، وانتهاء بالرقابة سوى فعل الحرية الذي مارسه الكاتب ليكون هو هو، فإذا بقراءته للواقع تحدث «الهزة العنيفة» و«الرؤية العجالبية» لديه و«الآسمئزاز» لدى الرقابة الاجتماعية بمختلف مجلياتها. وكانت الكتابة (الجديدة الحرة) أو القراءة الجديدة للواقع المتغيّر قد عبسرت عن ذاتها في الاهتىزاز العنيف والاكتساف العجائبي، بينما أصابت السلطة الثقافية باختلاف مواقعها بالاشمئزاز المتدرج من فجاجة الرقابة على النشر إلى صراحة يحيى حقى، إلى التحفظ العابر عند يوسف إدريس، لم تكن الهسزة العجماليسة في والأحداث والمشاهدات، التي كمان يراها الآخرون يوميما دون أن يصابوا بالدهشة، وإنما كانت في الكتابة ذاتها أو القراءة المغايرة. كمانت اللغة بدءاً من معجم المفردات وبناء الفقرات وانتهاء بتقاطع الأزمنة عبر الذاكرة والمحيلة قد أفصحت عن مكان كآن مستوراً بالأغطية الأسلوبية والبلاغية والقيمية (المعتمدة والمعترف بها سواء من جانب الذين يدعمون بنياتها الذهنية وقوامها السياسي وقاعدتها الاجتماعية أو من جانب الذين يعارضون هذه القاعدة وذاك القوام وثلك البنيات). وكان هذا التكوين اللغوى الكاشف لما تخفيه اللغة السائدة (= الرؤى السائدة) هو الذي أصاب البعض بما دعوه «الاشمئزاز». وهو في واقع الأمر الصدام الطبيعي بين رؤى توحدت بالمرثيات، وكتابة مفارقة تبحث عن رؤى مغايرة وسط الظلام.

ويجب أن نفرق دائماً بين المواقف ودلالاتها، فالرقابة الرسمية التي لم تجد ما يشين سياسيا (اكتشفت) ما يشين أخلاقيا، فهي قد صاغت البنية الأخلاقية للنظام السياسي بمصادرة الرواية. أما يحيى حقى، صاحب التجارب الرائدة في التحديث، فقد أخلص في صياغة الموقف الحقيقي للرؤى السائدة على

الكتبابة. أما يوسف إدريس بوصف رمزاً باهراً للأرق والقلق بين السائد والمغاير، فإنه لم يعترض إلا:

«على فكرة الهوامش واعتبرها مغالاة في التجديد، وأقنعني بنقلها إلى داخل النّص، كسما اعترض على العنوان الذي اختسرته للنص، (ص١١و١٢).

كان العنوان في الأصل الرائحة النتنة في أنفي، وكان الكاتب قد حافظ، اعلى النفس اللاهث الذي ميز اليوميات وأضأت بعض جوانبها بهوامش مستفيضة جسمعتها في نهاية النص، (ص١١). ولكن هذه الاعتبراضات أو التعبديلات التي وافق الكاتب على إجرائها دون مساس يذكر بجسم الرواية لم تمنع يوسف إدريس من البوح بالاعتراض الآخر والأكثر أهمية حين قال إن الكاتب كان العريحا إلى درجة اشمأزت نفسي فيها من بعض تعبيراته، (ص٢١).

هناك تباين إذن بين المواقف والمواقع، بين سلطة الدولة وسلطة الكتابة، وبين جيل وآخر في الكتابة. ولكن الجميع يربطهم «الاشمئزاز» بمستوياته وتنويعاته وتجلياته المختلفة، ذلك أن (تلك الرائحة) كانت إيذانا بكتابة مغايرة كليا، وكان صاحبها علامة أولى لجيل كامل ومرحلة جديدة.

تبقى الإشارة إلى أن الرواية التى صودرت طبعتها الأولى فى القاهرة عام ١٩٦٦ قد تعرضت لمصادرات من أنواع مختلفة فى طبعات تالية: فقد نشرتها مجلة اشعره اللبنانية عام ١٩٦٨ بعد حذف عدة مقاطع بالرغم من مناخ الحرية الذى كنان يتمتع به لبنان فى ذلك الوقت. ثم صدرت فى مصر عام ١٩٦٩:

ابعد أن انتزعت منها (دار النشر) ودون إذن
 منى كل ما تصورت أنه قد يشير غضب
 الرقيب، (ص١٤).

وهذه الطبعة المشوهة هي التي صدرت مرة أخرى في سلسلة «كتابات معاصرة» عام ١٩٧١. لذلك يرى الكاتب أن طبعة ١٩٨٦ التي بين أيدينا، وقد صدرت

في القاهرة والخرطوم والدار البيضاء في وقت واحد، هي الطبعة (الأولى) المعتمدة. والدلالة هي أنه برغم مضيّ أكثر من ربع قرن على «بداية» الكتابة الجديدة، بحيث أضحت أجيالاً وانجماهات وأكاد أقول لغات مختلفة، إلا أنها ما زالت على الصعيد السوسيولوچي أبعد ما تكون عن اللغة القيمية السائدة. إن أرقام التوزيع وعدد الطبعات وعدد الدراسات النقدية تؤكد أهميتها القصوي في الانعطاف بالكتابة وجهة جديدة. ولكنها لا تؤكد وصول «البحث عن رؤى جديدة» إلى شاطىء الجواب. لذلك فالكتابة الجديدة أخلص لذاتها، وإن بقيت مضارقة ومفارقة، وكأنها برغم (شعبيتها الثقافية) في حالة حصار. غير أنها بالتراكم قد استحالت معياراً محدداً للكتابة وما هو خارج الكتابة. هذا يعني أنها مازالت في رحلة، ولا أقول مرحلة، البحث، وأن جيل الستينيات قد أصبح أجيالاً عدَّة حتى إن هذا المصطلح الزمني لم يعد أداة إجرائية في التحليل، وإنما أضحت الستينيات هي الكتابة الجديدة ذاتها وقد فجرت الينابيع في مواهب أجيال جديدة ٥ تبحث، بدورها عن رؤى. بل لم تعد الرواية بمعزل عن الإبداع الأدبي عموماً وإنما اشتبكت روح الستينيات بالقصة القصيرة والشعر والنقد في جيش زاحف إلى سلطة الذوق العام ، لم يصل بعد.

ولا يخلو من المفرى أن يضطر صنع الله إبراهيم لإبراز هذه الفقرة:

«وجد الكشيرون في الكتاب مادة للتفكه والسخرية. وتلقفته بعض العناصر لتستغله في خدمة مصالحها، فحمله عبد القادر حاتم إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليشهده على ماوصل إليه الشيوعيون من تبذل وانحلال. وتوصل المؤتمر الإسلامي إلى نتيجة مماثلة. وآلمني أن تستغل (مغامرتي) للمساس بقوة سياسية أحترم كفاحها وتضحياتها على مدى عدة عقود» (ص١٤).

إن هذا الألم الذى يكشف عنه الكاتب فى سيرة الكتابة، وبعده البعيد عما كان يسمى الواقعية الاستراكية فى الوقت نفسه يفصح عن المدى الذى يمكن أن تصل إليه عمارة النص باعتباره خطابا مفتوحاً لكل من يهمه ومن لا يهمه الأمر، بدءا من القيادة السياسية للواقع المستور وانتهاء بقيادة الذوق العام مروراً بالسلطة الثقافية المهيمنة ومعارضيها سواء بسواء.

#### ٠٣.

بين الرواية التي لم تكتب قط، والرواية التي النَّمَت؛ كتابتها عدة مرات، يقع النَّص المتغيَّر الخفي والمعلن معاً في (تلك الرائحة). تلك المسافة الغامضة بين الإمكان والفعل يوجزها الهاجس: «كثيراً ما خالجني الشعور بأنى قد أجهضت عملا كبيراً، يَقاطعه يقين «الإنصات الداخلي والاغتسراف من صَلَّب الواقع الحقيقي». في منتصف المسافة بين الشك واليقين تنبثق مفردات والاحتمال؛ أو حالة والسؤال، التي شُكَّلت بنية الرواية. وحين يستحيل الكاتب هو الكتابة، فإن ضمير المتكلم لا يصود الراوية المفارق الذي يخلق شمخوصه وأحداثه والمصائر والأقدار كلعبة يعرف سلفأ نتائجها فيفقد حاسة الالتذاذ بالنص المكتوب أصلا في عقله العلوى، وإنما يغدو ضمير المتكلم هو فعل الحرية الذي تمارسه الأنا المتوحدة مع الكتابة. يغدو هذا الفعل، وليس الاسم، هو بطل الرواية. ومن ثم، فما ندعوه مع الكاتب بالتسجيل اليومي هو عكس ما كان في سفر التكوين داخل الرحم: الوجوه وليس الأقنعة. وجوه «الهورّة العنيفة، التي تفجر ومشاهدات الواقع وأحداثه، بافتتاح سفر الخروج إلى الواقع «العجائبي» أو الفانتازيا. وهكذا تصبح وجوه الفانتازيا، وليس أقنعتها، هي ما تنكشف عنه آية سفر الخروج؛ في البدء كانت الحرية.

وإذا كان والتسجيل، يعرى الوجوه من أقنعتها المنسوجة في الأصل من خيوط القمع، فإن الدلالة

القمعية تظل كامنة في الوجوه العارية حين يصبح الواقع هو الفانشازيا بدءاً من الزمن : سبعة أيام، بعد الخروج الأول، وفي اليوم الثامن فقط موعد اللقاء بالأم، تكون قد ماتت. حينفذ يبدأ الخروج الثاني الذي لا تكتب الرواية. تنوقف الرواية عن الكتابة بتحقق فعل الحرية، والانسلاخ نهائيا عن الأم. النصِّ إذن ـ أو فعل الكتابة ـ أشبه ما يَكُون بالمجاهدة المستمينة لتحقيق حرية الأنا، فإذا مخمقت بموت الأم، وقعت الحرية خارج النَّص سؤالاً" مفتوحاً على الآخر. هذا السؤال هو الفانتازيا. والأيام السبعة السابقة على «اكتشاف» موت الأم هي العلاقة بين الوجوه والفانتازيا. كانت الأم في الزمن الروائي قد ماتت بعد خروجه من السجن بيوم واحد. ومصى والأسبوع، الكامل دون أن ويعرف، فلما عرف كان اليوم الثامن. ولكن الكاتب لا يفوته تسجيل اليوم التاسع حيث (كان موعدى مع العسكرى يقترب، (ص٦٠). إنه يوم الولادة. ليست دلالة الأيام السبعة خافية تخت سفر التكوين وأقنعته، أما اليوم الثامن فهو التكرار الدال على اليسوم التسالي للخسروج (الموت الفسعلي للأم ــ الانسلاخ عنها ـ ثم الاكتشاف المتأخر أسبوعا لهذا الموت). واليوم التاسع هو الولادة الجديدة أو المعمودية ، هو الخروج المستمر، وليس «هذا» الخروج الذي كان وأصبحء

هذه هى أركان الفائتانيا فى (تلك الرائحة). يتشكل نسيجها من والسؤاله، أى حالة البحث. وهى حالة تتبس الجسد فى ثلاثة تكوينات: الجسد البشرى، وجسد الأشياء، وجسد اللغة. التكوين الأول هو جسد الإنسان بوصفه قيمة، وآلة بيولوچية، وستاراً يلف جهازاً خفيا ندعوه العقل. والتكوين الثانى هو جسد المكان بوصفه فضاء دلالياً يؤطر نظام الشعور. والتكوين الثالث هو جسد الزمان بوصفه بنية لغوية ينبثق عنها الوعى المتقاطع فى تعال وليس اللاوعى الذى يتوازى فيه الماضي والحاضر.

هكذا يصبح العنوان الذى توصل إليه الكاتب ويوسف إدريس دالاً ومدلولاً في وقت واحمد: (تلك

الرائحة) يجمع بين الحيادية والرمز المعلن سلفاً. بينما كانت و الرائحة النتنة في أنفي، معلنة الاسم والرسم والحكم القيمي المسبق، غير أن والرائحة، في الحالين نقطة ارتكاز لمسلاد السؤال أو والبحث، الروائي، فهي رائحة الجسد في تكويناته الثلاثة.

سنلاحظ أن سلطة الجسد، بالسالب والموجب، هي بوابة القمع، فالجسد البشري بوصفه قيمة يتعرض منذ السطر الأول لهذا الاختبار: «قال الضابط؛ ما هو عنوانك ٢٤. وكمان الجواب سؤالاً جمديداً: اليس لي عنوان». إنها الهنزيمة الأولى، فلابد «أن نعرف مكانك لنذهب إليك كل ليلة. . لابد من التكوين الثاني للجسد: المكان. وحتى تتأكد القيمة المهزومة، فإنه لا يجد عنوانه لدى الشقيق أو الصديق. للجسد البشري سلطة، وكذلك للمكان. والعلاقة بينهما مصدر القوة أو الضعف في السلطة الخارجية. ولكن السرد المتواتر هو الذي يهييء لسلطة اللغبة أن تمارس دورها في الجندل المضمر، أو ذلك القارىء الخفي الذي يتابع رحلة الجسد والمكان. لذلك كانت الليلة الأولى في قسم الشرطة حافلة بجدران الحجز المحمرة من بقع الدم الكبيرة، وجسد الصبى الذي تتقاذفه الأفخاذ. القمع قرين الجسد، يهتك الستار عن الجهاز المدعو بالعقل. وفي نصف صفحة ترد كلمة «الصبي» ثماني مرات. وفي النصف الآخر ترد كلمة «جسمي» أربع مرات نضيف إليها مفردات الرأس والعرى والصابون، حتى إذا التفتنا إلى الجمل القصيرة للفعل الماضي المتسارع اكتسبنا من سلطة اللغة زمانا حاضراً : ٥دق الجرس فقمت أفتح، و٥ ظللت ممدداً على السرير دون أن أنام، وهجاء الصباح، فكان المشهد الأول عند نزوله من المترو رجلاً «ملقى على الرصيف بجوار الحائط، وقد غطته حرائد ملوثة بالدماء». يتواتر السرد هكذا بزمان اللغة وسلطة جسدها الذى يجيب على سؤال الضابط: أين عنوانك، بالصبى الذي ينتهك عرضه في ظل حراسة الحجز المشددة، ومن جانب المقهورين داخله. وتسقط دماء الحشرات فوق الجدران إلى «الجرائد» التي تغطى جسد الرجل الملقى على الرصيف. هذا هو المشهد الأول الذي مارست عليه اللغة سلطتها فأصبح الماضي

حاضراً. وانبثق الوعي بالكلمات متعالياً وليس موازيا للاوعي، سواء أكان هامشاً أسفل الصفحة كما كان النص في المخطوطة الأولى (وكسماً فنعل إبراهيم منصبور من قبل في قصته القصيرة: اليوم ٢٤ ساعة) أم بين أقواس أم مطبوعا بالحرف البارز كحما اقترح يوسف إدريس. القتل هو مشهد اليوم الأول بعد الخروج، وكان كذلك قبله. وكثفت الأسطر الخمسة عشر سلطة الجسد الذي يخفي جهازاً ندعوه العقل، وكيف كان مقتله داخل السجن انتصاراً مزدوجاً وهزيمة مزدوجة. كان صموده انتصاراً لجهازه الخفي وانتصاراً لسلطة المكان. وكان موته هزيمة للغة قديمة وانتصارأ للغة جديدة: «كان هو يعرف ما سيحدث لكنه لم يقل شيئاه (ص ٢٨). السّرد يغيّب الصوت. ضربوه على «رأسه» وقالوا له ـ هم الذين يتكلمون وحدهم في المقطع: «اخفض رأسك يا كلب؛ (ص٢٩). وكنان من الممكن لسلطة الجسد أن مخمى الجهاز الخفي بالموت. لذلك اكانت هذه هي آخر مرة رأيته فيهاه. والرؤية تعني صورة الجسد، فالعقل لايري. ولكن «هذا» الجسد لم يكن واحداً بين الآحادُ، وإنما كان ١١لأب، وهو الأب الذي قتلوه مرة، ولكن صورته التي بقيت سوف تعرف القتل مرة أخرى بأيد أخرى أو بلغة أخرى تنزع الصورة من مكانها. هل كان هذا المكان هو رصيف المترو الذي تمدد فوقمه الرجل مغطى «بالجرائد الملوثة بالدماء؟ ٥. ويستمر البحث أو السؤال. وكان الجواب سؤالاً جديداً طرحته ابنة القتيل (الكبير) في السجن حين زار العائلة في اليوم التالي من الخروج: «عندما يكون هناك أحد سأقول إنكُ أبي فيلا تقبول آلاء (ص٣٦). ولم ينقبذه من الجنواب سوى موعد مجيء العسكري. ولم يكن ثمة فرق بين البحث عن عنوان في اليـوم الأول والبحث عن أب في اليوم الثاني، ولم يكن مهماً أن يكون العنوان له والأب

كان الخروج إلى السجن الجديد كالبحث عن أب قديم، كلاهما يفضى إلى انتهاك الجسد، سواء أكان جسد الصبى في الحجز، أم جسد الغريب على الرصيف. وكان لابد لنقطة الارتكاز من أن «تفوح» بتلك الرائحة

قالت: لا، (ص٣٦). هكذا راحت (الرائحة، تستتر في الوجيوه خلف الوجوم والشعور بالعجز والتوجس من الطاعون. وأضافت سامية من حيث لا يقصد صوتها الغائب إلى بجوى مزيداً من التأكيد على سؤال الضياع والانكساره. وللمرة الأولى ينتبه في طريقه إلى فتاة تسير بجوار قضبان المترو في بطء واضح. وكما يتحول صوت الجرس فظهور العسكري إلى هاجس يشي بالمفارقة فيدق الجبرس في الرأس ولا يظهر أحمد بالساب أو يظهر أي شخص آخر غير العسكري كخطيب الأخت الذي يذهب لشراء سخّان فيشتري ثلاجة، فإنه يتعمد ركوب التاكسي حتى باب البيت البرجوازي ليراه أهله من الشرفة، ولكنه حين يصل لا يكون هناك أحد في الشرفة، لا نهاد ولا أبوها. ونهاد، الأنثى الثالثة، صوت غائب. إنها القول، طول الوقت دون أن نسمع لها صوناً. لذلك يستخدم الكاتب في صفحة واحدة (٣٩) الفعل الماضي للقول خمساً وعشرين مرة. هكذا يصبح «الكلام» بديلاً للصوت الغائب، وكلما زاد الكلام تأكد غياب الصوت. وسنظل نتابع هيمنة الغياب برفقة هيمنة «الاستهلاك» الذي يتكلم تحت مظلة «بناء الاشتراكية» بلغة التكنولوچيا المستوردة والطموح اليرجوازي الغالب. وتنضح المفارقة بالسخرية حين يغرز الشوكة في الورك الذي يطيسر في الهسواء ويستقط في إناء السَّلطة. هذا الكاريكانير هو الذي يعيد صياغة الأصوات الغائبة في العبارة المعاكسة: وأنا قد تعبت من الأصوات العالية» (ص٣٩) وكأن المفارقة كامنة من الأصل بين المكبوت والمعلن. وهكذا، فسجنب إلى جنب الإنبسهار بأوروب واستخدام أحدث منجورات التكنولوجيا المنزلية، فإن والبد نهباد يفرش سجادة الصبلاة أمنام ضيفته ويؤدى الفرض. كان التليفزيون أيضاً \_ صاحب الصوت العالى \_ يؤدى واجبه في تغييب الأصوات بدءا من نهاد وانتهاء بالطباخة والخادمة والدادة. كان سائق المترو يغيب بصوته على نحو مختلف حين وضع قطعة الحشيش في الشاي. وكان العشرات من العمال العائدين إلى منازلهم قد

التي تنتظم تكوينات الجسد الثلاثة بما تشتمل عليه من قيم وبني ودلالات. وكان للأنثى أن انخضر؛ في سلطة الجسد آلة بيولوچية. وكانت انجوى، هي التي أصاء ظلام الغرفة عليها في انتظار العسكرى: ٥ وأمسكت بشفتيها بين شفتي. وعضتني هي بنفس الطريقة الفجة غير المدربة؛ (ص٣٣)، واستطالت اللحظة في الزمن المفارق مخت هيمنة سلطة اللغة حين عرفها للمرة الأولى، وكانت برغم نعومة شفتيها تعض شفته السفلي بقسوة. كانت نجوى صوتاً غائباً، فجاء السرد المتواتر ليمزج لغة الجسد بجسد اللغة ويقيم بينهما حواراً، ليس هو الفلاش باك ولا مجرى الشعور، وإنما هو «علاقة» الزمان بالمكان. قالت: «الدنيا برد». ولم تكن هي التي قالت: «هناك شيء ما ضاع وانكسره. ولم ينقذ الجسد، بوصف الذهاب إلى الحمام. ويتداخل السرد في تداعى المخيلة وتدفق صورها، فيختار من بينها شخصا لا يظهر مطلقا «سامي، ليذهب إليه، ويحتاج إلى دورة المياه. لم يكن «ألماً بين الساقين» هذه المرة: ٥ وأطلقت من ظهري رائحة شمتها الطفلة. وقالت: رائحة كاكا؛ (ص٣٥). وكانت هذه هي المرة الأولى التني ترد فيها كلمة ٥ رائحة، في النص، مصحوبة بصفتها ۱۱ النتنة، ومصدرها هو نفسه. وكانت البنت الصغيرة هي «الأنف» التي شمت، كما كانت الابنة الأخرى هي التي طلبت منه الموافقة إذا قدمته للناس باعتباره «بابا». يختار الكاتب رمز الطفولة من الرواية التي لم يكملها قط؛ لتفضع الخطاب مرة أو تكتبه أخرى، وفي الحالين هي الصوت الحاضر الحاضر وإذا كان «سامي» لم يظهر، فإن وسامية، في بيت آخر كانت الأنثى الثانية. كانت قد تزوجت، وها هي ترتدي القميص الخفيف وعلى اللحم، يسرز من مخت إبطها جانب و من ثديها عند انطلاقه من الصدر(...) وكانت ساقها عارية، (ص٣٦) ولكنه قال لها: أشعر أني عجوز ٥كل الناس أراهم في الشارع وفي المترو متجهمين دون ابتسام، ولأى شيء نفرح، ثم سألها: هل قرأت رواية الطاعون «وشعرت أن شيفاً كثيراً يتوقف على الإجابة. لكنها

غيبوا أصواتها أو أنها قد غابت عنهم في النوم الذي يجلد أحلامهم دون هوادة. وللمرة الثانية يرى الفتاة التي تخاذى رصيف المترو بمشيتها البطيئة. تتأكد دلالة المترو من مشوار إلى آخر. كانت البداية ذلك الرجل الملقى على الرصيف عند محطة «الإسعاف» وقد غطته الجرائد الملوثة بالدماء، وسائقه يتغيّب في كابينة القيادة بالشاي والحشيش والعمال بالحشر في عرباته بعد يوم مزدحم بالعرق ورؤوس مكدودة بالأحمالام. وفي الخمارج يلوح وجه جميل لفتاة تمشي بمحاذاته في بطء ملحوظ. الزمن الغائب عن الزمن، فالمترو مجرد مقياس للوعي والغيبوبة. مقياس الحركة بينهما، والمفارقة بين الوجه والفانشازيا تقع خارجه، كأنها خارج الزمن: بناء «الاستهلاك» على أنقاض الإنتاج. والكاتب يقتنص اللحظة التي لا تكاد تري بين البناء والهدم، فالسوس ينخر البناء من داخله. الطبقات الموروثة والأحرى الوريثة يتحالف في حركتها الخفية الجنون والجنون فالانخلاع عن الوعى الخام والانصهار في بوتقة الغيبوبة الشاملة. يكشف الكاتب المفارقات الصغيرة أولأ فأول بالمزاوجة بين السرد المتواتر والأصوات الغائبة، ولكن تظل الرائحة التي فاحت منه نقطة الارتكاز في المكان، ويبقى المترو خطأ باتراً للزمن القابض على جمر الغيبوبة من داخله ومن خمارجم. لذلك تقسول الأخت: ٥أنتم تريدون أن تنشروا الفقره وقال خطيبها : «ليست أمامي فرصة للثراء، (ص٤١) ولكنه أوصى على ولاعة رونسون من بيروت. أما هو فحين فتح اللفافة التي أهدتها له والدة نهاد، وكان يحلم بقماش بدلة لم يجد سوى قماش بيجامة. ويسرى من خلف النافذة فتاة تخلع ملابسها بسطء وقد وقفت عارية تمامأ وراء النافذة المقابلة. الجسد سلطة لا تقاوم. غير أنه يفكر ولايستطيع «الكتابة». الخصوبة لا تتجزأ، فإذا حالت الظلمة بينه وبين الجـسد المضـاء، فإن الكتابة لا تتحقق. العجز أيضاً لا يتجزأ حتى إن الوجه الواحد ينقسم في الفانتازيا بين قاهر ومقهور، كما انقسم الزمن بين الوعى والغيبوبة. وعندما كشف الوعى المفارق عن وجه الأسطورة الحيّة

فى الواقع الخشن بإبراز الرجل الكبير بجسده الصامد فداء للروح كان الملقتول، شريكا فى عملية القتل، وهما نوعان الراوية بالرواية شريكا فى عملية القتل. وهما نوعان من القتل الذى يختلف عن القمع الخارجى وقد أفضى إلى الموت. القاتل الخارجى مجرد آلية لقمع الروح. أما الفتل الخفى فهو البحث عن السرّ. وعلى النقيض من الفكرة الشائعة حول المادة والصورة أو المعنى والمبنى، فإن الصورة هنا – أى الجسد – تصبح الروح التى يعود الكاتب بتحسيدها إلى قتلها عبر اللغة. يقتل الرؤيا التى كانت رؤياه. لم يذكر صنع الله إبراهيم اسم شهدى عطية الشافعى وهو يقيم تمثالاً فى حمسة عشر سطراً لسلطة الجسد، احتفالاً تاريخيا بالانعتاق من سلطة الأب، وليسمة دمدوية بقتله، ولكن الوعى الذبيح يضع اسم «مجدى» الذى:

دوقف وظهره يقطر دماء. كان صامداً لا يهتز يستعذب قدرته على الصمود. لكن الناس لم تعد تعبأ بهذا اليوم فقد تغيرت روح العصر. وليس صدفة أن الكلمات التي يستخدمها قد تغير مدلولها منذ زمن، وبعضها كان يصبح بلا مدلول على الإطلاق، (ص٣٤).

ويستحيل المترو - دلالة الزمن المركزية - قطاراً من المجنود العائدين من اليمن، يهتفون و الركاب، يتأملونهم في جمود ولامبالاة. أما الفتاة التي رآها في المرة الثالثة: تمضى بحذاء المترو في بطء فقد رآها في المرة الثالثة: «اكتشفت أنها عرجاء». الفتاة الجميلة التي بدت كظل المترو - مقياس الزمن الدلالي للغيبوية الجماعية، عرجاء. إنه الزمن الأعرج، أي المليء بالمفارقات، حتى إذا استحال قطارا موازيا أكثر استقامة، فإنه يهرول بالهتاف استحال قطارا موازيا أكثر استقامة، فإنه يهرول بالهتاف تربط الدماء التي أضحت بلا ثمن فوق الرصيف أو في المعتقل، وبين دماء الجنود الذين لم يصلوا من اليمن فلم تكتحل عيونهم بالعيون الجامدة اللامبالية؟ وما علاقة العجز علاقة جسد الأنثى بشهوة الكتابة؟ وما علاقة العجز علاقة العجز

بمختلف هذه الأحوال؟ إنه سؤال «الرائحة» المكبونة في دهاليز الفانتازيا ـ الغيبوبة الشاملة بوصفها ستارا يغطى جريمة ما، والوجوه الكاشفة لما جرى في المستقبل. لذلك كانت الأفعال الماضية في سياق تركيب الجملة أفعالاً مضارعة مخفر الحاضر، وكأنه نفق مظلم، لرؤية المستقبل، وكأن هذا المستقبل هو الصورة الأخيرة للحاضر نفسه مخت إشراف الماضي. إنه الزمن المركب، دون حاجة من الكاتب لاستخدام الضمائر الشلالة بأسلوب تراكمي (تقليدي) أو بأسلوب تيار الوعي الزمن المركب يجعل من الزمن المستمر والزمن العكسي وحدة واحدة، فالعيون الجامدة واللامبالاة التي اصطدمت بها عيون االجنود، هي ذاتها العيون الجامدة واللامبالاة التي اصطدمت بها عيون «الجنود» السياسيين في المعتقل «والباب مغلق والسقف قريب. لا منجاة» (ص٤٤). إلى أي زمن تنتمي الصرخة المكبوتة (لامنجاة)؟ إنها تتخذ موقعا ماضيا في السياق المركب للزمن. ولكنها ضمن المنظومة الدلالية للرائحة المكبوتة والمترو والقطارء نكتشف أن الزمن الأعرج في الأول والزمن المكسى في الشاني يفسح مجالاً بين الحاضر والمستقبل لصرحة مكبونة هي «لا منجاة، ذاتها، وليس الحلّ الذي تمرضه الأحت وخطيبها وبقية المعارف بأن ويتزوجه إلا هروبا من العجز أمام هذه الظاهرة داخل الرواية وخمارجمهما: لماذا لا «يستقر» ؟ أو لماذا يرى الدنيا ويتعامل معها بعين غير مستقرة؟ أي أنهم بعيونهم المستقرة يرونها مستقرة. أما هو فليس كذلك. ومن هنا تكتسب االلامنجاة، معنى راهناً ومباشراً. لذلك، يقول : ﴿إِنَّ الشَّمْسُ أُوسُكُتُ أَنَّ تختفي، (ص٤٤) ويمسك بالقلم للمرة الثانية: «لكني لم أستطع الكتابة، (ص٤٥) ويكرر الكلمات حرفيا في الصفحة ذاتها، فيحاول أن يرى فتاة الأمس العارية في النافذة المضاءة ولكنها كانت مغلقة. وكالعادة لا يجد سوى الاستمناء مهربا من العجز البحث عن الكتابة هو ذاته البحث عن الجسد: الحرية. وعلينا أن للاحظ هنا

الفارق النوعي بين الكتابة والسيرة الذاتية للكتابة. في

السيرة نعلم أنه كان بين الغروب والشروق يسجل مشاهداته بسرعة. وهي تلك المشاهدات والأحداث التي انبهر بها حين قرأها وصقلها بعض الشيء لتصبح هذه الرواية على أنقاض رواية الطفولة التي بدأها في السجن ولم تكتمل أبدا. أما النص فهو المقاومة المضنية من أجل «الكتابة». أو من أجل التحرر من الرؤى القديمة في محاولة ينهكها العجز المتلاحق ، فكم كانت تلك الرؤى وربما لا تزال ـ مهيمنة وقامعة. هذا هو النص الذي يفصح عنه التناص التالى:

وراح يقرأ في إحدى الجلات عن موبسان وكيف كسان يرى أن الفنان ويجب ، أن يبدع وعالما أكثر جمالاً وبساطة من عالمناء. وكان كاتب المقال هو الآخر يرى أن الأدب يجب أن يكون مشفائلاً نابضاً بأجمل المناعرة (ص٤٥).

كان النص إذن على نقيض السيرة الذاتية، معاناة هائلة في البحث عن الكتابة، وكان التناص زاخرا بالدلالة على أن الكتابة رؤى متغيرة، فالبحث عن الكتابة هو ذاته البحث عن رؤيا. ودالبحث، هو الكتسابة في (تلك الرائحة). واللغة هي الرحلة، والسؤال هو المضارقة المستمرة. فإذا كان الأهل يسألونه لماذا لا يستقر ويتزوج، فإن أخاه بالذات الذي يسكن في ڤيللا من أموال زوجته يقطن فيها مع ابنتيه المتزوجتين، هو نفسه الذي يريد أن يتزوج من فتاة صغيرة ويرى أن كل شيء قد أصابه التلف دمنذ أصبح العمال في مجلس الإدارات، ويسرز جسد الأنشي مرة أخرى، سواء من شباك شركة الطيران ــ دون اسم محدد .. أو تلك التي كانت (بغير اسم أيضا) باردة، دوجلست أحباول الكشابة. وعلى الأرض ظهـرت بقع سنوداء من أثر لذتي، (ص ٤٨). وحين طلب من صديق أن يأتيه بامرأة هذه الليك لم يستطع أيضا مضاجعتها. لا الزواج كان ممكنا، ولا معاشرة البغايا، ولا الحب كان وارداً إلا في المسافة الغامضة بين الذاكرة والخيلة. كانت دالجاري في البلد طافحة

عينيّ الأب سوى «الجزع». ثم يتعالى الحسّ الساخر، فحين يغمض الأب عينيه يتوقف الابن عن القراءة فيفتح الأب عينينه قنائلا: «لم أنشه بعند». وحين سنمج له بالانصراف: «تنفست الصعداء». هذه المتابعة السعيدة لموت الأب، هي على نحو ما مشاركة في قتله. هذه المشاركة لا تجمع بين الأبوين فحسب، بل توحدهما في الفانتازيا وتفرق بينهما في الوجهين فحسب. ولكنهما وجهان لأب واحد. واستدعاء الأب (الشرعي) إنما يسبغ الشرعية على الأب القتيل في باحة السجن. وإذا كان الوجه الأول للأب هو رؤية الواقع بغية تغييره وقد انتهى بها الموت إلى تكريسه فلم تعد العين نرى، فإن الوجه الثاني للأب كانت عيناه «مغلقتين» تماماً. لذلك يظل الواقع محجوبا عن الرؤية، حتى لوكانت العيون من حوله جاحظة، فالعيون المفتوحة الميتة هي العيون الجامدة اللامبالية المستغرقة في الاستهلاك المجنون أو في بريق الشعارات أو في الكدّ المحموم أو في طريق القمع إلى النصر المهزوم. ليست الكتابة في هذه الحال سوي القراءة: «كانت كل النوافذ أمامي مغلقة» (ص٥٥). كان ذلك في اليوم الثامن أو اليوم الأول بعد نهاية سفر التكوين، حاول أن «يقرأ» فلم يستطع. ليس معنى ذلك أنه لا يرى، بل العكس هو الصحيح، فلأنه فتح عينه ليقرأ أو لم ير ما اعتبادت العين القديمة أن تراه، لم يستطع القراءة للوهلة الأولى. انعدام القدرة هنا يؤكد حضور البصيرة، ولكن الواقع الذي يراه ليس هو الذي «يراه» الآخرون. لذلك «اكتشف»: الفرق. في البداية كبانت أرض الحمام هي الغارقة (ص٥٥) فوقف في وسط الحمام، وحين عاد إلى الحجرة كانت: «آثار أقدامي في كل مكان»، وحين خرج إلى شاطىء النيل رأى شابا في قارب يستغيث مقاوماً الغرق المحتم. مع ذلك كانت دار السينما تعرض فيلما كوميديا. ويستمر الغرق الذي لم يعد في الحمام أو النيل مياها نظيفة، بل اكانت مياه المجاري تملأ الأرض؛ (ص٥٦)، وكانت دار السينما الأخرى تعرض فيلما عنوانه (إنه عالم

(ص٥٢). هذا هو كل شيء . لم نعد «الرائحة» تلك التي صدرت عنه وأبانت عنها البنت الصغيرة وكان هو مصدرها، بل أمست رائحة البلد كلها. هنا بالضبط يموت الأب للمرة الثانية. كان الأب قتيل السجن قد انتمسرت له سلطة الجمسد فداء للروح، أما الأب (الشرعي) فقد ماتت فيه سلطة الجسد مجاناً. ولكن القتل في المرة الأولى يكاد يكون مرادفاً لتحقيق الذات وميلاد الكينونة أو مشروع الحياة بالمعنى الوجودي حتى ولو كان المقتول رمزاً للمشروع الماركسي. ولا يخلو من المغزى أن المفارقة الدرامية في «المقتل الأول»، أن الرمز الماركسي القتيل كان رائد الدعوة في الوقت نفسه لحل الحزب الشيوعي والاندماج في حزب السلطة القائمة تحت قيادتها. ومن ثم فالقتل كان متعدد القتلى والقتلة. كان حلّ الحزب قتلا للأب شارك فيه القتيل. وكانت سلطة القمع القاتلة للشخص والحزب، في الساعات الأخيرة عشية مقتلها بالذات في «الهزيمة» وما نتج عنها من سلطة بديلة تحوّل فيسها الاستمهلاك تحت المظلة ۱۱ الاشتراكية الى دولة ومجتمع كاملين. وكان الكاتب نفسه بالخروج من سفر التكوين قد بدأ رحلة خمرره في الكتابة بإطلاق رائحة الفساد المكبوتة. وعندما تخلص من سلطة الأب الحقيقي وبدأ رحلة التحرر في قراءة الواقع الحقيقي خارج الرحم، كان من اليسير أن يتراءى له الأب الشرعي الذي سبق موته ـ في الفضاء المجرد للزمن \_ مقتل الأب الثاني. بل هما في السياق المركب للزمن أمسيا أبا واحداً. إن الأسطر العشرين الواردة في اليوم السابع (ص٥٩ و٥٤) ليست أكثر من تركيز دلالي على موت الأب عموماً وليس هذا الأب خصوصاً. وهي فقرة بلا نظير في الأدب المصرى المعاصر، وكأنها إعادة قراءة لمقتل «الشهيد»؛ فيركز الكاتب على الانطفاء التدريجي لجذوة الجسد الأبوى من خلال التركيبات السريعة للدلالة والوعى المفارق: «كان أبي يصرخ من الألم. وكنت أريد أن أنام، وحين أخذوه إلى المستشفى «كنت سعيدا». وفي اللحظات الأخيرة لا يلتقط من

مجنون مجنونا والسينما الثالثة تعرض فيلما كوميديأ كذلك «وكان هناك زحام هائل أمام كل السينمات»، وخيل إليه أن أحداً يتبعه وواختفت الشمس فجأة، وساد لون رمادي، حينقذ فقط فكر في البحث عن البيت القديم حيث تقيم الأم. ولكنها في هذا اليوم التاسع من الخروج كانت قد مانت منذ أسبوع. يسرع الإيقاع السردي بين موت الأب وموت الأم، وهو الإيقاع الذي تتمدد فيه موجات الصمت ـ بهيمنة غياب الأصوات ــ مفسحاً المجال لإيقاعات المفارقات المتتالية، حتى يستحيل الغرق شاملا «فلا منجاة» وسط النيل إذا كنت شابا، وفي البلد كلها أينما كنت سواء في ذلك الشيوخ والشباب والنساء والأطفال، فالجاري تهدد بالغرق «البلد كلها؛. ولأن موت الأم يقترن بالغرق الشامل، فإنه يختلف عن موت الأب حيث «كانت تقرأ الصحف وتتحدث في كل شيء (...) وتتنبأ بكل ما يحدث ولم تكن تشور، (ص٣٠). هل هذا هو الحبل السُّرى الذي لم ينقطع بين الابن والأم؟ وهل يبقى هذا «الحبل» بعد أد مانت؟

بهذا السؤال تكون (تلك الرائحة) قد اكتملت في جماليات البحث، عن رؤية وسط الظلام الشامل بما هي ولادة لكتابة جديدة، لا انتنبأه كما كان الشأن في أعمال بخيب محفوظ ويوسف إدريس، ولكنها تعزق الأقنعة القيمية عن وجوه الدلالات الرابضة بين أركان الفانتازيا. والتمزيق، هو فعل التحرر بدءاً من تقطيع أوصال اللغة السردية التراكمية والحوار المنطقى، المتبادل والكشف عن الحوار المكبوت داخل السرد المعلن، واكتشاف الشعرية في البنية السردية. لذلك يسطع واكتشاف الشعرية في البنية السردية. لذلك يسطع تعمل ولا تفصل بين التكوينات الثلاثة للجسد: تعمل ولا تفصل بين التكوينات الثلاثة للجسد؛ الإنساني بوصفه قيمة وآلة بيولوجية وستاراً يلف الجهاز الخفي المسمى العقل، والمكان بوصفه فضاء دلالياً يؤطر نظام الشعور، والزمان بوصفه بنية لغوية ينبثق عنها الوعي المتقاطع في تعال، وليس المتوازي بين الماضي والحاضر،

يضم التكوينات الشلاثة هيكل من البنيات والدلالات البعيدة كليًا عن الترميز، فالفانتازيا ذات الأيام السبعة لنشأة «الكون الفني، واليوم الثامن للانسلاخ عن الرحم \_ السجن واليوم التاسع لموت الأم تعتمد على الزمن المستمر والزمن العكسي الذي مخمله اللغة: فيتصل موت الأب بموت الأم ويفترق النوعان من الموت، فهو الزمن المركب والقمتل المركب والموت االبمسيطه، أو عملامة السؤال التي تنتهي إليها رحلة البحث وقد جسمها المترو والقطار والأهل والأقارب والناس الجمهولون في الغيبوبة الشاملة التي قادت إلى «الغرق» و«لا منجاة». ليس مهما أن الرواية نمت كشابشها في أبريل ١٩٦٥ وصدرت وصودرت في فبراير ١٩٦٦ قبل أن نغرق في «مجارى» الخامس من يونيو ١٩٦٧ لأنها ليست نبوءة بالمستقبل ولا «وثيقة» عن الماضي، فالجماري ما زالت طافحة بعد أكثر من ربع قرن، والطوفان يحصد الغرقي يوماً بعد يوم و الطاعون اسواء كان زلزالاً أو بركانا هو الوباء المنتشر. أى أن الرواية مستمرة في البحث، في التحقق، في القراءة والكتابة.

. 1 .

وما جعل منه صنع الله إبراهيم مقطعاً من الزمن العكسى، بمقتل الأب يكتب عنه فتحى غائم الزمن العكسى، بمقتل الأب يكتب عنه فتحى غائم فب ١٩٢٤ ـ ..) رواية كاملة. قلت المكتب عنه، فبالرغم من اشتراك (تلك الرائحية) و(حكاية تو) العبالرغم من اشتراك (تلك الرائحية هي الراوية ـ الكاتب الضالع في أحداث الرواية وشخصياتها، فإن البحث الروائي في (تلك الرائحة) يتلقى جوابا في (حكاية تو). ليس الأب المقستول في رواية غائم هو أب الراوية أو الكاتب. هناك أزمة عميقة تهد كيانه هذا بسبب هذا الكاتب. هناك أزمة عميقة تهد كيانه هذا بسبب هذا والقتل، ولكنها أزمة ضمير وليست أزمة رؤية، وحين تصبح رواية جوابا، فإنها نمتلك رؤية المواضحة ودثابتة وربما سائدة. أقول الربماه لأن فتحى غائم، مع بدر وربما سائدة. أقول الربماه لأن فتحى غائم، مع بدر والدب ويوسف الشساروني وإدوار الخسراط، من رواد

التحديث بين أواخر الأربعينيات وبدايات الخمسينيات. وهو كالحكيم ومحفوظ وإدريس أحد حيوط المظلة التي احتمى بها بخديد الكتابة في الستينيات. ولكنهم باستثناء إدوار الخراط الذي يصغرهم قليلا ويكبر قليلا عن جيل الستينيات \_ ينتمون في خاتمة المطاف إلى الرؤى السائدة قبل ظهور هذا الجيل. ولعل المعركة التي يقودها فتحى غائم باقتدار داخل الرواية بينه وبين نفسه هي التجسيد الأوفى للعلامة \_ والعلاقة \_ الفارقة بين رؤيا كانت وأحسرى لم تولد قط. أو ذلك «الشرخ» بين الكتابة وموضوعها.

والحكاية المواء زهدى الشخصية الرئيسية في المواية، وإنما هي حكاية الكاتب نفسه الذى ينجذب بقوة خفية لا تقاوم إلى زهدى في بعض الأحيان، وإلى تو بعد أن عرف حكايته في بعض الأحيان، وإلى القوة الخفية التي تدفع الكاتب إلى هذه الشخصية أو تلك، إنما هي قوة الإحساس بخطأ ما لا يدرى به سوى صاحبه، وربما كان هذا هو سر العذاب الداخلي الدفين. ولأنه خطأ غير محدد وغير مؤكد، فالاكتواء به هو مصدر الانجذاب إلى أصحاب الخطايا الواضحة، كأنهم مرايا يستبين فيها ملامحه قياساً إلى وجوه الآخرين. مالك نات تلك المرايا هي الفانتازيا.

ومن طرف خفى، فإن فتحى غام الذى يتخذ أيضا من المشقف الماركسى وبطلاء، يشدد على الإيحاء بأن والخسروج، من وراء الأسسوار لم يحدث قط، على مستويات عدّة، البطل دخل حيا وخرج جثة، فليس من خروج للشخص. وامتداده (الشرعى) ـ الابن تو .. قد استحال ابنا للجلاد، اللواء زهدى. وهذا هو الموت الثاني للأب الأصلى. لذلك يصبح الأب المضاد أو الأب القاتل للأب الأول مصدراً لهاجس متبادل بالمشاركة في قتله من جانب والكاتب، وتو، دون أن يكون مصدراً لفكرة من جانب والكاتب، وتو، دون أن يكون مصدراً لفكرة أما وعنى معنى، أى بصفته رؤية أو لغة أو حتى تاريخاً. أما

تو، فهو حاضر ومستقبل الأب الذى كان، ومعنى ذلك أن إشكالية الكتابة أو التحرر من رؤى مهيمنة ليست مطروحة فى رواية (حكاية تو). الأزمة هنا لا تتخذ صيغة بحث أو سؤال أو قراءة جديدة للواقع المتغير، وإنما تتخذ هيشة «أزمة الضمير» بعد التحولات التى آلت إليها والهزيمة» فى ١٩٦٧ بعد عشرين عاماً.

وبالطبع فالكاتب في الرواية ليس هو كاتب الرواية، وإنما هو ضمير شريحة من المثقفين يوجعه ما يجرى. لذلك كان التمثال الشاهق الذي نحته للبطل الصامد حتى الموت ألمع بريقا وأفخم بما لا يقاس من اللوحة السريعة التي رسمها صنع الله في خمسة عشر سطراً، وأكثر إيلاماً من التحقيق التاريخي الذي وضعه رفعت السعيد في كتابه الوثيقة تحت عنوان ٥ الجريمة٥ . هذه الفخامة والبطولة الخارقة التي صاغها فتحي غانم أشبه ما تكون بمرآة التعذيب الضميرا المؤرق بجريمة الجرائم.. فالتمثال هنا ليس لشهدى عطية الشافعي شخصاً أو رؤيةً سياسية بل موقفا. وليست المبالغة إذن في التضخيم إلا حجماً فانتازيا للإحساس بالذنب. وهو إحساس بأثر رجعي، لأن ١الجريمة، وقعت قبل عشرين عاماً، ولكن ضحيتها لم يكن الشخص أو الحزب فحسب، بل الوطن بدءاً من الهزيمة حتى االانفتاح، وكأن أسوار السجن قد علت أكثر والبنية ازدادت وحشية، ولم يحدث أي خروج قط لا للشخص بوصفه بنية دلالية ولا للحزب بوصفه رمزاً لاستقلال الفكر عن السلطة القائمة، بل الأدق أن الوطن نفسه أصبح سجينا أو سجنا من نوع جديد «يتمتع بالديموقراطية». ليس من «خروج» إذن، لأن سفر التكوين نفسه كان غائبا عن «وعي» الكاتب. والمقصود ضمير المثقفين، خاصة الذين لا ينتمون إلى فكر ١١لشهيد١، وخاصة أكثر الذين ينتمون بدرجات متفاوتة إلى فكر السلطة «القاتلة».

وعلى النقيض من نمشال البطولة الذى استحال معياراً ومرآة، فإن تمثال االجلاد ـ اللواء زهدى ـ كان أفخم وأضخم نمثال للشيطان، أكثر بشاعة بما لا يقاس من الأسطر العشرين التي صاغمها صنع الله للأب

الشرعي، لأن المقصود به في رواية غانم أنه التحشال النقيض، فهو أيضاً معيار ومرآة للضمير المعذب بين الماضي المجهول (= الذي كان مجهولا) والحاضر المعلوم (= الذَّى يفسرض أنه كذلك). وانحياز الكاتب في الرواية، وليس كاتب الرواية، إلى نمثال «الشهيد» واضح وضوح انحيازه ضد تمثال «الشيطان»، ولكن فانتازيا البناء الخارق للتمثالين ليست مجرد رد فعل للإحساس الضارى بعذاب والضميره، وليست مجرد معيار ومرآة لرؤية الوجه في الوجهين، فهناك تخفظ لا شعوري على التمثالين يصوغه الكاتب الروائي هذه المرة. أما التحفظ الأول فهو وتوه ابن الشهيد، أو امتداده العضوى الشرعي، والتحفظ الثاني هو «حسن» ابن الجلاد، وبينما ينفصل حسن عن اللواء زهدى بهجرته إلى كندا، يرتبط تو بقاتل أبيه. كلاهما يقتل الشيطان والشهيد. يقتل حسن والده بالخصام والهجرة فلم يعد ثمة ١٤متداد، للرجل، ماديا أو فكريا أو معنويا. ويقتل تو والده بالانتماء إلى قاتله. ولكن هذا القتل أو ذاك؛ ليس فعل حرية للقائل، وكلاهما ليس فعل تحرر للكاتب داخل الرواية أو لكانب الرواية. ومن هنا يظل مأزق «الضمير» ـ أو الوعى \_ قائماً، فقد أنقذ فتحى غام روايته بهذين الشحفظين من الوقوع في براثن الرومانسية، أي في أنشوطة الحيرة والحوار بين الخير المطلق والشر المطلق. وإذا كان الشهيد قد مات، فإن الشيطان أيضاً قد مات، ولكن تو في الداخل وحسن في الخارج يفتحان الأبواب على مصاريعها أمام المعلوم ــ المجهول.

والمفارقة في بناء (حكاية تو) أن الواقع القائم بين نمشال الشهيد وتمشال الشيطان لايملأه في الزمان والمكان سوى هذين التحفظين الملذين دعوناهما بحسن وتو. أما الواقع في الماضي المستسمر من الماضي إلى الحاضر نحو المستقبل، فلا وجود روائيًا له. والمغزى أنه غير مرثى للكاتب داخل الرواية، أو أنه مكبوت لدى كاتب الرواية. وهو الأمر الذى يفسر لنا بناء الرواية من حيث المكان السائد (النادى البرجوازى للمتقاعدين في الإسكندرية) والزمان الهورى (سباق السيارات بين

الكاتب وتو) وسلطة الجسد (منيرة بيجو). وهو البناء السردى المتصالح مع الحوار من خلال الأدوات التى أجاد فتحى غام فى تحديشها بدءا من (الجبل) إلى (الأفيال). ولكنه التحديث، أو التطور فى نطاق الرؤية العامة التى حكمت مسيرة الرواية المصرية حتى منتصف الستينيات.

منذ البداية يتكون عنوان الرواية من كلمتين: احكاية توا، فنحن بإزاء حكاية. وليس هذا من قبيل التعمية أو حيلة فنية لجذب القارىء العادى. وإنما اللفظ مقصود قصداً بكل ما يحمل من أصول دلالية، فهناك ٥-دوتة، واضحة المعالم والأبعاد القيمية والجمالية. ولم يكن تخويل هذه الحدوتة إلى فيلم تليفزيوني بالأمر الصعب، مهما اختلفت الرؤية التليفزيونية عن الرؤية الأدبية الله ولكن التراكم اللغوى في موازاة الكم السردى للمعاني المباشرة هو نفسه الذي مخوّل تليفزيونيا إلى تراكم صورى في موازاة الكم الحوارى للمدلولات العينية. ولأن الحكاية يجب أن الدورة حول شيء ما، شخصا كان أو حدثا، فإن دورانها محسوب بفكرة قبليّة سابقة على التشكيل والإيقاع. وهكذا، فإن الشخصية أو الحدث محكومان سلفاً بإطار هذه الفكرة، (= أو الشعور أو الهاجس أو التدبير أو الحلم). وقد اختار فتحي غام شخصية تو لتكون المضاف إلى الحكاية. والاختيار يعنى الانحياز الفني وليس التعاطف، فهو يلفت النظر إلى هذه الشخصية أكثر من غيرها، مهما كان موقف القارىء سلبيا أو محايداً أو إيجابيا من هذا التركيز. وليس في مثل هذه الرواية قارىء مضمر، لأن «الخروج» الذي لم يحدث قط من السجن يدل \_ بالذهاب الفسردى والجماعي دون إياب ـ على أن الإرسال هو الآخر دون استقبال، وأن الكتابة هي الأخرى \_ كتابة الكاتب داخل الرواية وليس كانب الرواية \_ بلا قسراءة. قسراءة الرواثي لواقع العشرين عاماً بعد الهزيمة، هي المبرر الوحيد وللأزمة، وإقامة التمثالين النقيضين. غياب هذا الواقع بالكبت أو الاحتجاب يرفع من عقيرة الأصوات الحاضرة

طول الوقت، فهى التكلم الأصالة عن نفسها كلاماً مباشراً ولكنها لا القول شيئاً. ذلك أن الواقع المفترض بحت سطح الكلمات لا حضور له في أيَّ من مستويات المعنى الأن المعنى في هذا الكون الفني واحد المستوى لذلك، فالأصوات العالية والحاضرة بكثافة لا تمت بصلة قرابة إلى العمدد الأصوات، وإنما العكس تماماً: فهى الحجاب الصوتى الذي يعادل الصمت. وهو ذاته صمت بلا صوت، أي بلا بصمة مفرعة بين صوتين أو أكثر وإنما هو الصمت الذي يعادل الكبت. وكأن الروائي تكلم ولم يقل، تكلم كثيراً حتى لا يقول، وهو الأمر الذي استدعى المحكاية واحتيار الشخص المسمه ورسمه مضافاً إليها.

هذه هي اللغة النقيض للغة (تلك الرائحة) حيث لا حكاية هناك بل حكايات بلا بداية أو وسط أو نهاية. وحيث الأصوات المغايرة لصوت الكاتب ـ الراوية تكاد كلها أن تكون غائبة، ولكن صمتها هو الذي يصوغ «السؤال» من بدايات متعددة ونهايات متعددة، ومن ثم وأصوات؛ متعددة في مقدمتها صوت القارىء الخفي. لذلك كـان (البـحث؛ من مـداخل شـتى هو جـوهر استمرار الرحلة خارج الرواية، فنهايتها رجراجة بين الشك والاحتمال. أما رواية ورؤية فتحى غانم فهي الرحلة الكاملة من الشك إلى اليقين، أى أنها دائرة مغلقة من الحكاية إلى الشخص. ومن هنا كان التشابه الخارجي والافستراق الداخلي بين الروايتين. هناك أزمة المشقف، والبطل الماركسسي، ومسوت الأبوين. ومن العسلامسات المشتركة للأزمة بينهما أن المثقف كاتب يبحث عن رواية. وهنا بالضبط يحدث الافتسراق بين الروايتين، فالكاتب الأول ـ صنع الله إبراهيم ـ يبحث عن الكتابة لا عن الحكاية، أما فتحى غانم ـ داخل الرواية ـ فهو الباحث عن الحكاية. وكاتب (تلك الرائحة) متورط من الداخل يسحث في الكتابة عن رؤية جديدة وسط ظلام شامل، أما كاتب (حكاية تو) فيبحث عن خلاص من أرمة «ضميرية» تشقل كاهله، ويطمح للتحفف من وطأتها. والحصار الذي يضنيه هو : هل قات الأوان أم أنه

لم يفت بعد. ولأن (تلك الرائحة) تعتمد الجدل الداخلي بين متناقضات اللغة حيث تتعدد مستويات المعنى وتتراكم الدلالة ويتراكب الزمن، فإن هذا الجدل هو الدى يفسضي إلى والخسروج؛ أي إلى الإرسسال والاستقبال بين الواقع المتغير والكتابة المتجددة. أما اللاخروج في رواية فتحي غام فهو الذي يحكم إغلاق الدائرة على والإرسال، دون استقبال، فلا يولد التركيب بين الواقع واللغة بغياب الجدل عنهما. ومن ثم لا تولد الكتابة الجديدة عند أحد كبار الموهوبين في الجيل السابق.

يفتتح ضمير المتكلم حكايته مع تو: «أكاد أجزم بأنى أنا الذى سعيت له ». وهو شوق المتفرج على جبل جديد من الشباب المتمرد، و«التمرد» هنا هو رؤية النادى البرجوازى للمتقاعدين. وكان اختلاف تو عن أبناء النادى هو الذى يجذب الروائى – الراوية إليه. إنه كما يقول النّص «فقير غلبان» وليس له أب من أعضاء النادى يتمرد عليه سرأ أو علنا، كما تروى «الحكاية». وقد عاصرت الشكوك «اختلاف» تو عن الآخرين، خاصة علاقته باللواء زهدى. غير أن الكاتب في الرواية يبوح: عربما أكون قد ظلمته بهذه الهواجس، فقد يكون واحداً من ذلك الشباب الغريب الذى يكون واحداً من ذلك الشباب الغريب الذى الماضية» (ص 15).

أى أن محور الصراع بين الأجيال في العرف الاجتماعي السائد هو الافتراض الذي يتولى الكاتب اختراقه وسبر غوره لانتزاع «الشخص» ـ الفرد المحدد بين «الجميع» حتى تصبح لحكايته بالذات معنى. لذلك كان تو من الملامع الخارجية مختلفا: فقير ولم يكمل تعليمه ويجيد عدة لغات ويصادق الجنرال المتقاعد ويدخل النادي في ظله ثم يعمل معاونا لصالة البريدج. هذه كلها ملامع خارجية لوجه واضع، والوضوح يخفي السرّ. وليس من مفتاح للغز سوى اللواء زهدى، ضابط كبير متقاعد من العمل في المباحث والسجون. يكرر الكاتب: «أنا الذي كنت

أندفع نحوه قاصداً تو، لسبب غير مقنع: وإن هناك ما يخفيه عني، (ص١٥). ويسفر عن إطار أزمته بما هو أقل إقناعاً وإن نفوسنا تقلق من أي ابتعاد عنها، حتى ولو كان هذا الذي يبتعد مصدراً للخطره (ص١٦). وبالمنطق المعاكس، فإن الكاتب يرى أن مجرد وجوده ووجود تو يعني أن هناك «حكاية» تخص أزمته، لا أزمة شباب هذه الأيام، التي أفسح لها مجال الفانتازيا على آخره في (الأفيال). ولكن وأزمته، لا تعني مطلقا أزمة فتحي غامم، والاكانت أزمة الكاتب والكتابة. وإنما تعنى أزمة الوعى المفارق للغة، أزمة «الضمير» لدى شريحة من المثقفين تداعت الأحداث حتى فاجأتهم بنتائج لمقدمات غائبة، وإن تكن حاصرة في النتائج ذاتها. غير أن هذه النتائج غائبة هي الأخرى كليا بغياب الرؤية القادرة على اكتشافها. والكاتب داخل الرواية لا يخفى وظيفته في احتراف الضمير أو الوعى . يكشف تماما عن هذه الحرفة مع بداية الفصل الثاني، ولأن خيال الفانتازيا حافل بالخوارق، فإن المفارقة التي يقيمها بين احتراف الضمير وسباق السيارات، أقرب إلى التعادل بين النثر والشعر من جهة وبين السرد والحوار من جهة أخرى. لذلك انتهى السباق بين سيارته والسيارة التي تحمل تو إلى المفاجأة التقليدية: لقد سبق الآخرين بسيارته، ولكن سيارة تو كانت في قسم الشرطة. وكأنه حسر الرهان الخفى دون أن يربحه تو، ومن هذا التعادل الشعرى يصل السرد النثري ومحكماً ؛ حساسية تو من الشرطة، وجهها الآخر بطاقة الهوية التي يحرص عليها ويتأكد من اسمه واسم والده واسم جدّه، ويتمنى في الوقت نفسه لو أن الضابط قد ناوله غيرها (ص٢٥). السباق مع تو إذن هو سباق مع السر الذي يحمله، إذا كان هناك سرعلي الإطلاق. ما يوحي بالسير هو الانجـذاب الداخلي الذي يستشعره الروائي نحو تو. وربما كان خلوَ هذا الانجذاب من التبرير أو الإقناع هو الحيلة الفنية التي أراد الكاتب بها أن يستر الفكرة السابقة على التشكيل الفني وتقوده بالضرورة نحو النتيجة المطلوبة سلفاً: نعم، ينفرد تو بين أقرانه من الشبساب المتحرد بسر لابد أن يربط بينه

وبين اللواء زهدي عن طريق المصادفة، وبين الروائي

الذى يعانى أهوال أزمة الضمير عن طريق المصادفة أيضاً. وتتوج المصادفات بأن تكون القوادة منيرة بيجو همزة الوصل بين تو والجنرال المتقاعد حيث تقيم فى العمارة التى يقيم بها. وبعد أن تؤدى حكاية منيرة دورها فى الوصل بين المصادفات الشلاث ينعطف الكاتب بلغة الرواية نحو «الاعتراف»: • كان الذى يدهشنى أكثر هو الدفساعى بلا مبسرر، وبلا أى هدف، وراء فضول ملح لأن أعرف عن تو ما يطفىء هذا الفضول، (ص٣٦).

وما إن «يعرف» أن زهدي هو الذي قـتل والد تو حتى يصيب نفسه العطب. ويكرر االعطب، وحينشذ يدرك أنه لمعالجة والتشويه النفسي، قد تكون الكتابة وسيلة للشفاء (ص٣٧). بينما كانت الكتابة في رواية صنع الله إبراهيم مدعاة للشقاء باعتبارها اللغة التي من دونها لا يرى، أما الروائي داخل رواية فتحي غام فقد رآها هوسيلة، البوح من أجل الخلاص. وهي الفكرة التي تناغم أسبقيتها بالجواب القاطع على السؤال الحائر، فتستملزم الحكاية المسرودة داخلها حكايات في إيقاع يشبه القصة البوليسية. وهو الإيقاع الذي يغطى بضجيجه (= التشويق وإثارة الفضول) على التجريد، بمعناه الحرفي أي أشباح الأفكار. هكذا ازدحمت الحكاية بالتأملات الفكرية والنفسية المباشرة. ومن هنا كانت «المسودة» التي تشبه القصة داخل القصة، وهي الحيلة الفنية التي اصطنعها توفيق الحكيم باسم والكراسة الحمراء، في روايته (الرباط المقدس)، وكان البطل فيها «راهب الفكر» ليبرر التجريد المباشر للأفكار. تقول مسودة فتحى غانم حرفيا بلسان الكاتب داخل الرواية:

ديجب أن أتخلص بسرعة من هذا الإحساس الحيف بالمجر... والذى أواجهه الآن بمنتهى البساطة هو أن الرجل صاحب المبدأ يقتلونه في هذا البلد الذى أعيش فيه بصفتى كاتبا، ثم أسمع تفاصيل قتله، فأخاف ولا أجرؤ على أن أزعق بأعلى صوتى، وأن أعمل بكل قواى لأواجه الجريمة وأطارد الجرمين.. ٤

وما الذى فعلته بشقافتى ، ما الذى وصلت إليه بأدبى، هل أنا إنسان شاذ وزهدى هو الرجل الحقيقى ببذاءته وفجوره وقدرته على الاعتراف بالقتل الذى أشرف على ممارسته بالفعل، (ص٣٨).

هذه إذن تأملات المجزعن الفعل بما يحقق التوازن الإنساني لكاتب في نظام مستبد. وهي لا تختلف في الصياغة عن تأملات «معاني» الحياة والموت، فلعبة الشطرنج هي لعبة الحياة والموت:

افالموت سوف يأتيك لا محالة،

ورغم أن الموت واحد فللواحد منا أن يختار.
 ترى ما قيمة هذا الاختيار؟

ويجيب بما يقرأه في وجه نو:

 وإنك لن تخيا حياتك الكاملة وأنت في مأمن تام من الخطرة.

وديصبح من الأفسل على من فاز بلحظة الحياة الكاملة أن يموت ليصون ما حققه من اكتمال،

لذلك يغدو سباقه لسيارة تو رهاناً عل هذه المعانى:

«إنه لا يموت دفاعا عن حياته، بل هو يموت لأنه يريد أن يحيا لحظة ما تكتمل فيها حياته (ص٣٩).

وهو المنطوق الذي يكبت رغبة عميقة في الموت، تعويضاً عن العجز من ناحية ووقفاً للإحساس بالذنب من ناحية أخرى، وهو يصل بهذه الرغبة في الموت إلى منتهاها حين يتبادل وتو الاتهام (المجازى) بقتل زهدى سواء برفض البقاء معه حتى يجيء الطبيب، أو ببقاء تو إلى جانبه وهو ابن الرجل الذي قتله زهدى. لا يخفف من وطأة هذه التأملات التجريدية منطق الحكاية البوليسية، وإنما ذلك التمثال الشاهق الذي أقامه لوالد تو لحظة

الاغتيال. صناعة مقتدرة لفنان كبير الموهبة. ولأنه سمع أو قرأ عن مقتل شهدى عطية الشافعي الأصل الواقعي للتمثال، ولم يعايش بنفسه - كما هو الأمر في حالة صنع الله - تفاصيل المشهد، فقد أتاحت له أدوات الفانتازيا أن يستحضر روح الجسد في حركة أبعد ما تكون عن التجريد اللفظي. حتى التخنث والشذوذ المعروف عن بعض ضباط التعذيب في سجن أبي زعبل السهير، قد استحضره في الإيحاء بالفساد الشامل، وليس الاستثناء قرين المصادفة. وهذا النوع من البلاغة هو الشعرية ذاتها الخالية كلباً من أي حوار درامي أوحوار داخلي أو محاورات ثنائية، وإنما يكتسبها السرد النثري في اللحظات النادرة العامرة بالتوتر. هكذا يختار الحضرة الشريفة التي وقف فيها زهدى فانبثقت الضحية من خلال دموعه، وحينئذ فقط وعرفه وعرف:

«أن الرجل مات واقفا وأن جسده المربع احتفظ بتوازنه لفترة من الوقت فلم يسقط، وعندما سقط الجسد كان بسبب ركلات في بطن الركبة، فانثنت الرجل، فتداعى الرجل على ركبتيه وجسده قائم منتصب ولكنه كان مبتا. وكانت الضربات والركلات ما زالت تلاحقه، لأن عينيه ظلتا مفتوحتين تنظران في جمود واستخفاف، ولا أحد يدرى أنها نظرات موت. ثم سقط الجسد على الأرض،

بالطبع، لم يكن زهدى هو الناطق الحقيقى بالكلمات، وإنما كانت قاعدة التمثال الذي نحته الروائي من الخيلة الجمعية، وهو نوع من الخلاص بالكتابة بمعنى الإفضاء والبوح، فقد رسم البطل، بحجم الأزمة التي يعانيها إذا صدقت كلمات سارتر في كتابه عن بودلير: ٥أنت مسؤول ، حتى عن الجرائم التي لم تسمع بها». فما تكشف للكاتب داخل الرواية هو المدخل الجديد لمزيد من التأملات حول العذاب والتعذيب وأفران الجديد لمزيد من التأملات حول العذاب والتعذيب وأفران عثلر والجحيم في الآخرة. ولأن الإحالة إلى الواقع لا تنقطع حتى يربط الكاتب بمهارة بين الفن والتاريخ، فإنه نقطع حتى يربط الكاتب بمهارة بين الفن والتاريخ، فإنه

بادر إلى ترجمة الواقعة التى تقول بأن عبد الناصر في إحدى زياراته للبرلمان اليوغوسلافي فوجيء بأعضائه يقفون حداداً على شهيد الطبقة العاملة المصرية، فجاءت الترجمة بأن زهدى نفسه كان عضواً في ندوة أقيمت بدولة ما وقد اضطر أن يقف حداداً على ضحيته، وهي مفارقة ساخوة تنتهي بالتهكم اللاذع حين يقول السفير وبلهجة باردة خالية من أى انفعال: في كل مكان في العالم تخدث مثل هذه الأخطاء، (ص٦٤). والمشهد في الحضرة الشريفة حيث وأى السفارة يحاكي المشهد في الحضرة الشريفة حيث وأى زهدى وكل شيء كما حدث تماماً، ولكنه لحظتها ولم ير لقاءه بتوه ووكان خروج زهدى إلى المعاش إيذانا بخروج المعتقلين والإفراج عنهم، (ص٦٥). هذا الخروج المعتقلين والإفراج عنهم، وكل ما يراه الكاتب هو أن الخروج اقترن في عيني زهدى بالمناصب، وحين يستغرب ذلك يعلن الكاتب؛

همم قسبلوا المناصب وهمذا في رأسك غريب.. وأنت تقول إنك تبنيت تو وهذا في رأيي أغرب (ص٦٦).

في الكون الفني الذي يهدعه الكانب يلتبس الوجه والقناع، فأكثر ما يقوله زهدى بلسانه ليس صوته، وأكثر ما يقوله تو بلسانه ليس صوته. ليس ذلك بالإحالة إلى الواقع، بل استناداً إلى الفكرة المحورية التي تحرك الألسنة والوجوه فتنطق بما يضمره الكانب ويستنطق به الأخرين لترناح أصول الحكاية وتخف وطأة التجريد، ولتنجه الرواية \_ وهذا هو الأهم ـ نحو غايتها، نحو الجواب؛ أو اليقين الذي يقطع الشك الذي بدأت به الرحلة، وكان لابد لها من «نهايةً». لذلك هناك صوت واحد وأصداء متعددة، أو هنا صوت وصمت، كان يحتاج في الرواية الحديثة إلى الحموار الداخلي، وليس بين الصموت والأصمداء المتمالية على الصمت. والصمت كالصوت حيز في المكان والزمان، ولا علاقة له بالفراغ. ولكننا خارج حدود الجريمة؛ في حكاية فتحي غآنم لا نجد سوى تكيُّف الجلادين مع وأوضاع الجديدة استدعت الخروج، وتكيف الذِّين خرجواً مع الأوضاع الجديدة.

وكأن هناك لقاء في منتصف الطريق يغفر كل ما جرى من الجلادين والضحايا والكاتب داخل الرواية (٩). وهو من الشجاعة (المجردة) بحيث يطرح هذا السؤال في صيغ مجازية متعددة:

ولعلى أكتشف بعض ما في نفسى من غموض أقرب إلى التشويه: أحدثتها تلك الخاوف التي أثارتها اعترافات زهدى عن مقتل والد تو فبعد أن أسجل كل شيء يجب أن أجيب عن سؤال أوجهه إلى نفسى.. هل أنت جبان، هل أنت تعيش في مجتمع بلدك وتتعامل مع الآخرين وتكتب لهم وأنت محكوم بالخاوف وألوان الذعر. هل أنا أتشبث بحكاية تو لأهرب من حكايات السلطة والسياسة وأهوالها وجبرونها؛

كاتب هذه التأملات المجردة ويؤمن و بأن الكتابة وسالة، وظيفة، تعبير. وأن معركته مع الكتابة هي أنه لم يؤد رسالتها، هو الذي لم يوظف نفسه في خدمة وتعبيرها والمست معركته إذن مع الكتابة بوصفها رؤية جديدة للواقع، أي مع الكتابة التي حجبت عنه، رغم أنف رسالتها ووظيفتها، هذا الواقع، لم ير من هذا الواقع سوى التصالح بين الجلاد والضحية، لذلك أحاط التمثال الشاهق للبطل الشهيد بحديقة من الأشواك: إنه يمثل البطولة بحد ذاتها في مواجهة قمع الجسد وإزهاق الروح، أما المبادى فقد رمى بها أصحابها في أول صفيحة زبالة بقبولهم المناصب، ويجرى المحاورات المباشرة مع الشيوعيين فإذا بأحدهم يقول:

وعشرة في الماثة فقط من الشيوعيين هم
 الذين يستحقون الاحترام، (ص٩٢).

وفي سمرقند يقول له شاعر سوفييتي:

«كان الحراس المسلمون يساهمون في حراسة ثروة مجتمع اشتراكي لأن تعاليم الدين تمنعهم من ارتكاب السرقة (ص٩٣). ويقول له الصحفي الاشتراكي الفرنسي:

حي ڪترب

و يخيفوننا بمذابح ستالين التي سفكت دماء
 عشرات الألوف، ولكن المبدأ شيء والمذابح
 شيء آخر، (ص٩٣).

### ويقول له مفكر سوفيتي:

• الصناعة بأى أموال.. حتى لو كانت أموال المرتشين الذين يسرقون الشعب، (ص٩٥). ويسأل الكاتب بعد هذه المحاورات كلها :

هترى، هل من أجل هذا كان مصرع والد
 تو؟ لابد أن هذا المعنى الكبيس هو الذى
 ساعده على أن يموت متحديا رافع الرأس،
 (ص٩٦٥).

وكان هذا الجواب نهاية المسودة، واقع الأمر أن هذه المحاورات قلد سلبت مبرر وجوده، لأن الروائي سلك العلوق المعاكس تماماً بانطلاقه الحكائي من سؤال يضمر الجواب إلى جواب كامل الأركان. كان العكس هو الصحيح ، بالانطلاق من جواب التمثال إلى مساءلة الواقع، ومعاولة اكتشافه. ولم يكن ذلك ليتم بغير كتابة جديدة تفتع الأفق المسدود بمزيد من الأسئلة وتشكك في قواعد اللعبة كلها، لعبة الكتابة نفسها، ولعبة الواقع في صميمها. إن سؤالا واحداً حول لماذا استشهد البطل ، بل لماذا دخل السجن أصلاً، ولماذا كان الجلاد البطل ، بل لماذا دخل السجن أصلاً، ولماذا كان الجلاد المعادر بخلد الكتابة التي تبحث عن حل لأزمة ضمير فلا ترى أزمة الواقع وأزمتها في سياقه. لذلك يقول الكانب:

«بعد فراغى من كتابة المسودة شعرت بالعجز
 عن كتابة أى عمل أدبى
 الأوراق التى كتبتها بمظنة أنها ستساعدنى
 على الشفاء
 (ص٩٧)

إنها محاورة الكاتب الداخلي والروائي الأصلى. ولأننا نعلم لا هذا الأخير قد كتب الكثير بعد هذه الرواية، فإن الدلالة تقتصر على المعنى المباشر للمثل الشعبى: «النار تخلف رماداً». لذلك ينتهى السباق بين

الكانب وتو، ولا يعود به حاجة إلى لعب الشطرنج . ولا يعود لمقتل الأب أى من المعنيين المعروفين: الاستقلال والرؤية الجديدة. ولا يعود العجز عن الكتابة مخاضاً لولادتها. وهي خاتمة، بالرغم من التشابه مع نهاية (تلك الرائحة)، فإنها على النقيض منها، تفيدنا غاية الفائدة في تعرف الحد الأقصى لجهود الجيل السابق في محاولة بجاوز المأزق البنيوى داخل الكتابة ذاتها، حين تستحيل لغة أكبر الموهوبين ورؤاهم المستقرة في جيل أو أجيال، سدًا منيعاً أمام نواياهم المؤكدة في اختراق الحجب. لذلك كسانت وحكاية نوه من أجمل وأمتع الروايات المعاصرة ومن أشجعها في الدفاع عن الحرية، وقد باشرت المعاصرة ومن أشجعها في الدفاع عن الحرية، وقد باشرت القول في الوجوه واستخدمت أدوات الفانتازيا، من دون الخطو بعد ذلك إلى ما هو أبعد، خطوة واحدة.

. 0 .

أما جيل الستينيات، بالمعنى الاصطلاحى، فقد استمر يبحث عن رؤى وسط الظلام. وكان علاء الديب (١٩٣٩ - ...) قد أصدر في العام نفسه الذي صدرت فيه رواية فتحى غانم - ١٩٨٧ - روايته (زهر الليمون) تستكمل كتابة سفر الخروج، ولأن الستينيات لم تعد جيلا زمنيا، وإنما هي جيل في الكتابة، فقد جاءت رواية محسود الورداني ( ١٩٥٠ - ...) بجربة جديدة في السياق نفسه عام ١٩٩٢.

وتكاد (زهر الليمون) للوهلة الأولى ، أن تكون في أسوأ الطنون إعادة كتابة لرواية (تلك الرائحة). ولكنها عند التحقيق ليست كذلك، وإنما هي استمرار للمكونات الأساسية في الكتابة الجديدة، وإضافة إلى «سفر الخروج» وكشف لوجوه جديدة في فانتازيا مغايرة. ذلك أن السنوات العشرين التي مضت على «الهزيمة» واحتجبت رؤيتها على الجيل السابق ممثلاً في أحد أنبغ مواهبه - فتحى غانم - هي المادة الخام في رواية علاء الديب.

كان صنع الله إبراهيم قد توقف بالخروج عند الباب الموارب. غير أن قدرته على الإبصار، من خلال معاناته في إبداع كتابة جديدة، دفعته لأن يرى شارع الرائحة الكريهة أو «الهزيمة» قبل وقوعها. وكان من الطبيعي أن ينسلخ عن الأم وأن يقتل الأب حتى تنحرر عيناه في الكتابة من العناصر اللغوية والأسلوبية والدلالية التي حجبت الرؤية عن فتحى غانم الذي اختزل الهزيمة في أزمة ضمير واختزل الواقع في العلاقة بين الكاتب و«الجريمة» واختزل الجريمة في القمع، ولكن إبصار الكتابة الجديدة لا يعني مطلقا، إلى الآن، أنها حصلت على رؤيا أو رؤى، لأنها عملية تخرر، وليست معطى نهائيا، لم تقع عملية استبدال جاهزة.

لذلك لن يضطر علاء الديب إلى الانسلاخ عن الأم أو قتل الأب، فهذه العملية الجماعية لكتاب الستينيات ومن بعدهم، لم تعد بحاجة إلى كشف القناع عن المعنى. وإنما هي عملية مستمرة في الكتابة ذاتها. تستمر «الرائحة» التي جوهرت رواية صنع الله إبراهيم، وإن أصبحت رائحة الليمون عند علاء الديب أو رائحة البرتقال عند الورداني. ويستمر الانسلاخ عن الأم والأب، ولكنه الانسلاخ الطبيعي الذي لم يعد بحاجة إلى ما تم إنجازه من «قتل».

لذلك، لم يعد علاء الديب محتاجاً إلى «أسبوع» التكوين، وإنما يكفيه - في الزمن الروائي - يوم واحد من الخروج. وحين يكون هذا اليوم الواحد هو يوم الجمعة الذي تتكرر دلالتبه على طول الرواية، فكأنه يضمر أسبوع التكوين دون الحاجة إلى إفصاح. ولكنه اليوم الذي يحتوى ربع قرن من الزمان المعلن عنه. وهو الأمر الذي يختلف كليًا عن اللازمان في رواية الورداني، بمعنى الزمان الملامحدود وليس بمعنى الزمان الجهول ولا بمعنى انعدام الزمان. هناك إذن نقطة انطلاق مشتركة للكتابة الجديدة، ومن هذه النقطة الواحدة تقريبا ينطلق البحث عن رؤى في دروب متعددة تعدد التجارب، فلا

تعبود هناك المدرسة، واحدة، وإنما هناك محاولات مختلفة بعضها عن بعض في أسلوب البحث وأسلوب طرح السؤال، ووسائل السعى بين جحافل الظلام.

ومن هنا كان التشابه والافتراق بين روايتي (تلك الرائحة) و(زهر الليمون). كان للبنية «العائلية» في الرواية الأولى منظومتها الدلالية الخاصة بمفارقات الاستهلاك الساخرة من «نتانة» الرائحة وسط أحدث منجزات التكنولوچيا. وكان الزمن محاصراً بين المترو الذي يبدأ بسائق فاقد الوعي من الأفيون وينتهي برجل ملقى على الرصيف مغطى بالجرائد الملوثة بالدماء مروراً بالعمال الغرقي في العرق برغم أن بعضهم أعضاء في مبحالس الإدارات، وبين القطار الذي يحمل الجنود الهاتفين وسط لامبالاة الجميع، وبين الفتاة الجميلة العرجاء؛ وهو الأمر الذي ينتهي بغرق الشاب في النيل وغرق البلد كلها في الجاري.

هذه البنية في (زهر الليمون) لم تعد خيوطاً في شباك الفانتازيا. نجتمع «الاستهلاك» نصيبه الذي يمثله في الروايتين ١١لأخ الأكبسر، ولكن هذا الأخ في رواية علاء الديب، بعبد ثورة النفط وثروته، لا يعبود منجرد المستهلك، وإن قامت زوجته بحمل الدلالة. وإنما يصبح والأخ المسلم، الذي لا يتكلم في السياسة. وهذا الأخ المسلم نفسه هو الذي ينجب طارق اليسساري المتطرف. هكذا تشعقد خيموط البنية من أرض الواقع الأكثر كثافة وإفصاحاً مما كان عليه الأمر قبل عشرين عاماً دون أن يفقد بهاء الفانتازيا وخوارقها. كان «البيت العائلي، في رواية صنع الله ڤيللا من ثلاثة طوابق، وكان الأخ قد شرع في بنائها من أموال زوجته. أما هذا البيت في رواية الديب فمهو من طابق واحد دون أن يكتمل الثاني بين عمارات شاهقة يبدو وسطها كالقزم أو الشبح الذي يفصح عن المكبوت بشجرة الليمون التي جفت وأم رضا التي لم تمت. وأما الزمن الذي يعادل اللغة في بنية شعرية مكثفة، فمهو «العلاقمة» بين اليوم الواحد

ذى الربع قسرن (عطلة نهاية الأسبوع) والمسافة الواقعة ـ بالتاكسي ـ بين القاهرة والسويس.

ولم يكن الخروج، من القاهرة إلى السويس عبثاً؛ لأن الخروج، لم يعد محصوراً في دلالته الأولى المباشرة، من المعتقل. ولأن السويس تحمل في ثناياها الدلالة المضمرة في اسمها دون الحاجة إلى تحويل الإشارة إلى بشارة. هنا أيضا لا يحمل التاكسي عمالاً أو جنوداً أو حشيشاً بالشاي في فم سائق، ولا يحاذيه الزمن الأعرج في وجه مليح وبطء قبيح. وإنما يضم التاكسي هذا الواقع المتغير نفسه بوزنه الثقيل ثقل الثروة النفطية على أكتاف أحد الزملاء الشطار وزوجته وبناته. هكذا تتجمع قطرات النفط التي لم تكن (تلك الرائحة) قد عرفتها في الشوارع الغارقة من المجاري، وإن تنوعت وعائلة الزميل القديم.

تمتد الكثافة الدلالية في شعريتها التي باعدت بين اللغة والتسجيل؛ فلم يعد التركيب «هزاً عنيفاً»، وباعدت بين سرعة الإيقاع ودالمشاهدات، فلم يعد التكوين عجائبيا. لذلك كان الافتراق أيضا بين مشاهد الجسد (الصامد في السجن مرتين عند صنع الله إبراهيم حين يتعلق الأمر بالجسد السياسي والخاضع خارجه ثلاث مرات حين يتعلق بالجسد الأنثوي) وبين مشاهد الروح سواء أكمانت الأرواح الميشة في المقمهي أم الروح الهائمة في منى المصرى، وإذا كان صنع الله إبراهيم قد رسم لوحة ٥سلطة الجسد، قبل الخبروج بالتواطؤ مع دلالتها المباشرة (الصمود) وغير المباشرة (قتل الأب)، فإن علاء الديب لم «يرسم»، وإنما تابع واقع الخروج وسلطة الجسد تنهار دون قمع، عبر ارتباطه \_ وليس تواطئه ـ بالواقع المتغير: وإذا بالروح، مصدر السلطة، هي التي تشكلت بواقع الخروج فكان ما كان. لذلك، ليست هناك إناث، وإنما هناك منى المصرى التي تشكل

توازياً محكماً لتوأم عبد الخالق المسيرى. والرواية تقبض على لحظات التقاطع النادرة دون أن يكون الجسد هو سلطة القمع أو الهزيمة. وهذا هو ينبوع الشعرية الكامنة في البنية الروائية كلها.

وبالرغم من أن (زهر الليمون) هي رواية الخروج بعد عشرين عاماً، فإن السجن يحتل فيها عشرة مقاظع كاملة، ولكن أزمنة هذه المقاطع لا تستعيد السجن من الذاكرة أو تستحضره في المخيلة، فهي ليست مكتوبة من داخله أو من خارجه. لذلك كمان القيماس الدلالي بين الداخل والخارج معدوماً، وإنما هو قياس التكوين. لا «ينقل» إلينا الكاتب صوتا من قرب ولا يستنمع إليه عن بعد، وإنما هو يشكل الصوت وقد أمسى بالداخل والخارج وما بين بين في حالة «فعل» تعددت مصادره وتشابكت وتعقدت. ليس هو الوعى المفارق للماضي أو صدى الحاضر، بل ذبذبات الوعى الذي «يتكوّن» .. فعبد الخالق المسيري هو ١١لاسم الوحيد في سفر الخروج. وصحيح أن «المثقف، يعلن عن نفسه كاتبا أو روائيا أو شاعراً في الأعمال الأحرى، ولكن (زهر الليمون) تنفرد بأن هذا المشقف له اسم. هذا الاسم هو إشارة التكوين المستمر والمتمغير، وليس مجرد كناية أو حيلة للكتابة. لسنا بإزاء أزمة كاتب أو كتابة، برغم أن عبد الخالق يكتب الشعر. وقد اختار له الروائي الشعر، واختار أن يستخدم للروابة ضمير الغائب، ليبعد مظنة التوحد بين فعل الخروج وفعل الكتابة. هذا الإبعاد تقابله في الكتابة وحدة من نوع آخر، هي وحدة عبد الخالق نفسه «وحدة المنفى والسجن. وحدة أمام حاضر غامض وعالم بعيد قديم كانه (ص٦). وحدة عبد الخالق في هذا الوجود، هي مركز السرد المتواتر في الرواية وأساس النظام الدلالي بما أضافه التواتر النثرى من شعرية مكثفة.

نحن إذن بإزاء مونولوج داخلى متداخل الأصوات والأصداء ومساحات الصمت، وكأن الرواية قصيدة درامية. والمونولوج وليس التداعى في مجرى الشعور سواء بالأحلام أو بالكوابيس ويثق سبيله إلى الكتابة

بتواتر الإيقاع والإيقاع المضاد، وليس الإيقاع السلبي. أى أن التكافؤ بين الأزمنة يصدر عن اليوم الواحد والرجل الوحيد في إطار الزحام الذي كان الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى قد نحت دلالته من قبل: هذا الزحام لا أحد. والزحام يرادف الواقع ولا يعنيه، فالوحدة في الزحام تعنى الاختناق لحد الإحباط واليأس. ولكن والمعنى، المتعدد المستويات والمتراكب الدلالات، ينبثق من التناظر الخفي بين (الهجرة) إلى السويس، أرض البطولات المشنوقة والأحزان المزدهرة، والزيارة؛ التي يقوم بها إلى القاهرة؛ أرض الأحلام الصغيرة ومقبرة الآلام الكبيرة. ويتكرر التناظر ويتكوّر، بين (البيت؛ الذي يأوي إليه في السويس المتغيرة، وبين ما كان بيتا له في حيّ الدقى. وإذا كان في آخر زياراته يعاني احتصار الأم، فإنّ اليوم كان قد بدأ والفوطة المبللة خيط رقبته (= كأنها المشنقة؟) والجريدة المفرودة على المنضدة (وكأنها إحدى الجرائد الملوثة بالدماء تغطى جثة رجل؟) وهوَ يقول دون أن يتكلم:

الكنت أظن أن صحت الجسد علامة المسحة. ليس بى الآن مرض أو مرارة، ليس عندى لا تمرد أو اعتراض. لا الرأس مشقل ولا الأحشاء منقبضة. ألا يمكن أن يكون صحت الجسد هذا من علامات الموت؟ (ص٨).

لذلك يذهب إلى المرآة «ويتأكسد من وجسود ملامحه» كما لو أنه تو في رواية فتحى غام لسبب معاكس، فهو أقرب إلى والد تو دون قتل، ولكنه مثل تو الذي راح يتفحص بطاقته الشخصية ويردد اسمه الثلاثي كسما لو أن هذا الاسم مسوضع شك أو أنه مسهدد بالزوال: «أنا صاحب هذه العسون واسمى الشلائي عبدالخالق حسنى المسيرى» (ص٩).

لا يُحاول التأكد من الاسم إلا صاحب الصوت الذي يصرخ وحيداً حتى يسمع صدى الصوت ليأتنس بذاته ويمي في الصمت المحيط أنه ما زال حياً. وكان هو دون

غيره الذي كتب إلى جوار النافذة التي يرى منها الحياة والأحياء: وإنما الناس سطور كتبت لكن بماء، (ص11).

وهو فى خطوته الأولى من يقظة الصباح إلى زيارة القاهرة يرى الجبل من النافذتين كأنه يراه للمرة الأولى جامداً صامداً:

دلونه داكن، ما زال الليل يسكن فيه. لابد من عيون حيّة يقظة لكى تقتحمه وترى تضاريس الصخر والزمان فيه، (ص٧).

ومن ثم، فهو لا يملك هذه العينون التي طالبته مني المصرى ذات صباح آخر بفتحها لأنها وتستطيع أن تحتضن الناس والأشياء؛ (ص٩). ولم يرد اسم منى في هذا المقطع، وإنما راح يؤكد لنفسسه أنه ذاهب إلى القاهرة دون استدعاء لتحقيق أو اعتقال (ص١١) فهاجس المطاردة الذي جعل صاحبنا في (تلك الرائحة) يشعر بأن أحداً يتابعه هو الذي «يبعثر» الزمن في الرحلة الدائرية لليـوم الواحـد. ومن ثم تبـدو كلمـات مني دون وجهبها كإحدى قطرات الزمن المبعثر التي تبلل روحه التي جفت. وتبدو القاهرة التي يزمع الانجّاه إليها وكأنها «جملة ناقصة» دون اتساق أو معنى «وحشى يسلاً الحلق؛ (ص١٣). التسفسيسر الذي طرأ على القساهرة والسبويس هو الذي يفصل الزمان عن الزمان، ويعزل الإنسان عن المكان. هذه العزلة هي التي تدير حركة «التغير» في الزمان والمكان من خلال الدائرة التي يخلقها الذهاب والإياب في أربع وعشرين ساعة، ينبش من مركزها السردى خطوط متوازية وأخرى داثرية تضيق فتضيق حتى تنبلج أمامنا شبكة من الزحام الذي يحاصر الصوت الواحد الوحيد فيما يشبه الزنزانةالمحكمة الإغلاق. وهي الدلالة الشعرية المكثفة في مفارقة : الحرية.

يحرص علاء الديب على تسمية مربعات الشبكة ومثلثاتها ومستطيلاتها داخل الدائرة، وتحديد انحناءاتها وزواياها وعلاقاتها بغيرها، بجاوراً أو بعداً، طالما بقيت

خيوطها متصلة بعضها ببعض من ناحية وبالمركز من ناحية أخرى. ليس من خيط أو خط مواز نحيط الدائرة سوى منى المصرى التى قالت دون أن تتكلم مرتين قبل أن تسفر عن ووجهها، وتتكلم. وكلام، منى وه كلام، عبد الخالق يصدران عن صوت واحد مشروخ، وليسا صوتا وصدى، حتى لصمتهما صوت مشروخ. كأنها رحلة واحدة، هجرة إلى السويس والأخرى إلى كندا، وحدة كالشرنقة التى قد تمزقها فراشة ذات يوم، والوحدة الأخرى خارج الجاذبية الأرضية، وكلاهما يتنازع الوجود، أو التوحد.

غير أن أحمد صالح هو الاسم الأول بين أسماء الرفاق القدامي، يهجس به عبد الخالق في بداية الرحلة، هو الآن صاحب ورشة صياغة في الأزهر، في نفسه اصفاء غريب، هو الذي توسط لعبد الخالق أن يعمل في السويس، ومن حقه أن يسمي نفسه «صانع المعبجزات، وهو آخير من رآه عبيد الخيالق في زيارة القاهرة: اكانت عيون أحمد مأخوذة وقد سكن على وجهه خوف غامض؛ (ص١٤٩)، اكان في وجهه شيء داكن، (ص١٥٠) وكان شيء ما ديقف على أكتاف أحمد صالح ويحوم حول وجهه، (ص١٥١) كما لو أنه ايقاوم لكي يدفع عن نفسه الخيالات الثقيلة؛ (ص١٥٣). وهي ذاتها القيمة التي رانت على فتحى نور الدين الذي لا علاقة له بالصحافة أو الثقافة، وقد دخل المعتقل مجانا، وحين خرج استقر في وظيفة صغيرة. غير أن زوجه فريال التي تستحق مثله لقب المعجزة، لم تفلح في شيء واحد:

«أن تطرد تلك السحابة الداكنة السوداء فوق رأس فتحى فيغرق في نوبات من العسمت والكآبة فيبدو وكأنه سقط في جب أو عاد إلى المعشقل (...) كان فشحى في تلك الساعات يبدو كفلاح عجوز يبحث عن إبرة في كوم من التبن أو الهشيم، (ص١٥٥).

ولفتحى نور الدين بالذات لابد لعبد الخالق أن يبحث عن الحشيش الجيد في السويس قبل سفره إلى القاهرة.

ولكن هذين الاسمين - أحمد وفتحى - اللذين يملآن مساحة من التماثل بين خيطيهما ونسيج الدائرة (عبد الدائق) لا يصوغان الخروج إلا من زاوية الإحباط الذي يشارف اليأس ويبرر العزلة. أما الخروج نفسه، فتستكمله الدلالة المعلنة في مصطفى الكردى، وهو أول من يلتقيه عبد الخالق في طريقه إلى القاهرة ويركب معه التاكسى وزميله المعار للعمل في السعودية منذ ثلاث منوات، (ص٢٩) يحمل في يده وحقيبة بنية جلدية كبيرة كأنها خزانة متنقلة، وقسوف ينشر مجموعة قصص على حسابه، (ص٣٠)، وإذا استثنينا منجزات قصص على حسابه، (ص٣٠)، وإذا استثنينا منجزات المال الوفير، فإننا لا نستطيع استثناء اللغة الأوفر حظاً:

اإننا لم نعرف بعد كيف نستفيد من علاقتنا مع أمريكا والغرب. المواني مشلا ما زالت متأخرة جداً. شيء لا يقارن بمواني السعودية والخليج، (ص٣١).

وهو الصوت الذي لن تسمعه من «الأخ المسلم». قد نسمع نصحه بالاستقرار والكف عن اللف والدوران، ولكن الكردي، الشيوعي السابق، هو الذي ينصح: ٩سافر أو انخرك شوية، حرام عليك، العمر بيضيع، (ص٣٢). أما السائق النوبي فلم يتكلم وكان شاهداً (ص٣٣). منى المصرى التي لم تكن قد أسفرت عن اوجهها، كانت قد افتتحت الوعى الموازى: وأنت يا حبيبي مركز الكون والوجود، (ص١٧). ولكن منى محيط داخلي للدائرة، تتممل هي الأخرى بكل الخطوط والخيموط، ولكنها توازي الدائرة أولاً وأخيراً. لذلك يستمر الخروج، في الرفاق القدامي. كامل رستم يخطب ويتلذذ بصوته العمالي، مسواء عن النكاح أو عن الكفساح، وناشمه الصحفي يتلذذ بصوته الرفيع الطفولي. وكانت (رائحة) الكلام تثير القرف. إنهم ينهشون أنفسهم وغيرهم دون رحمة. هذه الملامع لوجوه تكونت بالخروج فلم تكن تلك «الصامدة» في المستقل ولا تلك التي غنمت

المناصب بعده. غير أنها في جميع الأحوال تحاصر الدائرة من داخلها بخيوط أو خطوط من المركز إلى المحيط. أما الخطوط التي تتقاطع معها، فأولها تلك المقاطع العشر عن المعتقل. ومرة أخرى يحرص الكاتب على الأسماء: ٥أنا الضابط فتحى فرج ( ... ) اخلع ثيابك كلها، (ص١٩). وكان الضابط السمين الأبيض هو الذي أمسر: (ابتلع هذا التسراب، حستى لا أسسمع صوتك؛ (ص٢٩). كانت عشية الاعتقالات حافلًا بالأخبار والاجتماعات، وفي اجتماع المسؤول به وبرفاقه كان الأمر هو «البقاء في البيت، (ص٢٤)، ولكن المشهد الذي انطبع في عيونه للمكان فقد كان منظر «البيت القديم والكنيسة والنخيل» (ص٢٤). كان ضابط المباحث قد ادعى في اجتماعه به أن الاجتماع غير رسمي وأنه يمد له يده، وحين رفض المسيري اليد الممدودة قال له الضابط: والحمقى يضيعون فرص العمر؛ (ص٤٨)، ومع ذلك قال له أحد الزملاء: «أنت مخبر؛ . كان فتحي نور الدين الذي لا يعرف لماذا هو في المعتقل برغم أنه يحب جمال عبد الناصر قد سأل المسيسري عن السبب، فكان الجواب أنهم هيريدون أن يكسروا شيئاً في داخلنا، (ص٥٣). ومع ذلك قال له أحد الزملاء: وأنت مخبر، (ص٦٩). وكان أبوه أول من اكتشف الأوراق السرية فزجره دون تراجع، فلم يكن أبا مرشحا للقتل. إنه مقتول سلفا قبل أن يحتاج الأب الراقد في الأوراق إلى القبتل. ومع ذلك قبال له أحد الزملاء: «أنت مخبر». وكانوا قد قالوا في الاجتماع القديم: 9لا نريد الدخول في كلام مثقفين، (ص٩٢) وهو الشاعر. ولكنهم في السجن كانوا من «المتكلمين، فقط، ومع ذلك كانت اختلافاتهم مدعاة للموت، لأنها اختلافات ه فيه الكلام ومن حوله، وه هناك صاحبه دائماً شعور بأنه يعيش في جَبِّ، (ص١٢٦). هكذا كانت «الأسئلة تصارع الإجابات، (ص١٣٢).

كانت هذه الدائرة الداخلية الأولى من الأسئلة التي

تصارع الإجابات، وقد اشتبكت في ٤عقد٥ متتالية من الأسئلة الجديدة والإجابات الغائبة التي تراوحت بين رفاق الأمس ضيقاً واتساعاً بين الأقرباء إلى القلب والأبعد عن العقل والروح، بين المتعاركين على المقاهى والمندمجين في دورة رأس المال، والجميع تلفهم الغيبوبة الكامنة نخت الجلد، نخت الألفاظ، وسا وراء نحت التراكيب.

وكمانت هناك دائرة ثانية أصغر بالضرورة، فهي أقرب إلى المركز السردى للمونولوج وأعقد تشابكا مع الخيوط أو الخطوط المستقيمة من المركز إلى المحيط، إنها دائرة العائلة التي تبدأ من البيت الذي بناه الأب. وكان يطمح في الحصول على مكافأة عن نهاية الخدمة يبنى بها الطابق الثاني. ولكن الطابق لم يكتمل أبداً. واكتفى الأب في أيامه الأخيرة بسجادة الصلاة بين الأعمدة الخرسانية حتى مات. أما الأم التي كانت وسمينة وبيضاء، ، فقد تدهور بها الحال إلى لحظات الاحتضار الطويلة. وكان لابد من سؤال الشعر: «أيهما جاء أولاً: الليل أم النهار؟» (ص٨١). إنه السؤال المستحيل، لا لأنه بلا جــواب، وإنما لأن الحـيــاة تبــرر الموت والموت يبررها في دائرة مغلقة، هي دائرته بالذات حيث يسقط ظله أمامه، (ص٨٢) و اتتعثر الأحلام في الأحجار، فهو في ورحملة مكررة من الكشف المحبط والتحقق المستحميل، (ص٨٣). حتى حين جاءه صديقه الرسام حمدى عبد المجيد بوعد بهيج، انطفأ الأمل من قبل أنْ يولد: ٥ هناك مسافة لا تعبر بين الحلم والتحقق، (ص٩٨) وهو امخرم بالسوال الذي لا حواب له، (ص١٠١). ينبثق الشعر دون أوزان في غمرة الصعود المونولوجي إلى القمة وفي خضم الهبوط إلى القاع. في الناحية الشرقية من بيتهم سكنت عائلة أم رضاً دفي عشة مصنوعة من الصفيح والطين مقامة نخت شجرة ليممون كبييرة، (ص٢٠٣). ومن المفترض أن رائحة الليمون زكية، حتى أنه أحضر للأم زجاجة كولونيا من رائحة الليمون. ولكنه في هذه الزيارة اكتشف ذبول شجرة الليمون. وليس من الغريب أن تكون قدرية زوجة

الأخ وسمينة بيضاء كما كانت الأم في شبابها حتى تتجسد المفارقة بين الأم الممددة على فراش المرض الأخير وما كانت عليه ذات يوم لم يعد من الممكن استعادته. في هذه اللحظة انتقل إليه وتيار بارد من الاستسلام المحدد (ملك). أما الأخ المسلم العائد من بلاد النفط فقد: وتكور وأغلق أبواب روحه. كان سعيد أحد الفدائيين في السويس. وكان الأب متطيراً، الفدائيين في السويس. وكان الأب متطيراً، كما كان شأنه مع أوراق عبد الخالق. ولكنهم حين دقوا الباب ذات فجر أخذ الأب ابنه في حضنه. وها هو ذا الابن الذي كان بعداً أخاه الذي كان أيضاً وألم تهدأ بعد؟ (م 19 ا).

ويتمدد السؤال فيتخذ الصيغة ذاتها في (تلك الرائحة): الم لا تستقر، لم لا تتزوج قبل فوات الأوان؟ (ص ١٢٠). ولكن أحداً لا يستطيع أن يشاركه افساده الخاص الكامن في النخاع؛ (ص ١٢١) وهو الخوف الذي ينمو بصحبته دون أن يجد صيغة جواب مقنع. وهو الخوف المبتلى به الجميع حتى حين يسأل أحدهم الآخر: م تخاف. ربما كان طارق، ابن الأخ الشرعي، هو أيضا ابن عبد الخالق. وإذا كان اتوا هو الرماد الذي تخلف عن نيران الأب دون أن يكرر أسطورة العنقاء، فإن طارق هو النيسران التي اندلعت من الرماد، رماد الأب والمعم. كان الأخ المسلم لا يزال يسأل أخاه:

وألا تريد أن مخد لك زوجة قبل أن تخرج
 على المعاش، (ص١٢٧).

بينما كان طارق صاحب وجه مختلف:

همع طارق راوده الإحساس كثيراً بأن الدائرة
 قد أغلقت. طارق يصعد الجبل، وهو يهبطه،
 لكنهسمسا يحسرثان في أرض واحسدة
 (ص١٣١).

كان طارق هو السؤال. حينقذ خرج من البيت

«هاربا إلى لا مكان»، وبحث عن شجرة الليمون فلم ير سوى أطرافها المخنوقة بين العمارات. لم يعد يشم أربح زهرة الليمون. ويتكرر اللفظ والدلالة حتى الخاتمة: «تبدأ الرحلة وتنتهى عند شجرة الليمون» (ص ١٤٠) وامتلأت أنفه برائحة التراب، كانت رائحة النهاية. نهاية الأب والأم والأخوين، وبداية الحفيد.

وتلك كسانت الدائرة الشانية. أما الدائرة الموازية للمحيط، والمتصلة بكل الخطوط والخيوط، فهي مني المصري. وهي المرأة الوحيدة التي لا تخلو من جسد الأنثى، ولكنها تتكامل حتى لتصبح أحد رموز الجيل، على النقيض مما كانت عليه أجساد الإناث من دلالة في (تلك الرائحة). مني ابنة الجيل، كما هو عبد الحالق المسيري تماماً. وقد اختار لها إشكالية نموذجية، فهي ليست «المثقفة» فحسب، وإنما المسيحية أيضاً. ولعله من طرف خفى أراد أن يعكس الإحالة إلى الواقع حتى لا تتحول الإشكالية الفنية إلى امشكلة واقعية اكانت تحتاج إلى سياق مختلف ومعالجة مغايرة.. فلم يكن غريباً على المجتمع الثقافي أو غير الثقافي أن يتزوج المسلم من مسيحية أو أن تنشأ بينهما قصة حب. أما الظاهرة التي كانت شائعة في المحيط الاجتماعي العام وتخولت إلى مساءلة مركبة فقد كانت إقدام المثقف المسيحي على الارتباط بالمرأة المسلمة وما يستدعيه ذلك من تغيير رسمي لعقيدته الدينية وما يترتب على ذلك من أعباء نفسية واجتماعية يمتد أثرها إلى غيره. لم يكن عبد الخالق المسيري مسيحيا في الرواية، ومن ثم بجنب الرواثي الخوض في المشكلة \_ الظاهرة، والتيفت بكامل أدواته إلى الإشكالية الفنية التي انفردت فيها مني المصرى بكونها المرأة المثقفة والمسيحية والوحيدة في حياة صاحبنا الوحيد بدوره.

وإذا كنا قد تعرفنا على منى بغير اسمها مرتين، فقد كأن ذلك لأنه يقرأ نفسه واسمه فيها، ولكنه في المرة الثالثة أبان واستكان. في الإبانة تقترن منى بالخروج

من المعتقل، وأنه وفي شوارع القاهرة، (ص٣٣) عشر عليها وعثرت عليه، وأنها منى المصرى، منى فقط وه كم ردد اسمها في الليل لكى يغسل به أحزان روحه (ص٣٣)، وفي المرة الثانية يرد ذكر منى في سياق هجرة أخيسها إلى كندا، وهو الآن يتحدث مع الأب والأم فسوف يترك لهسما شقته: ووأنا الآن صرت لك، الرواية تصبح منى المصرى وزوجته السابقة، (ص٤٧). وكأن الكاتب قد أراد في فعل الكتابة أن يلغى سلفاً أية وحكاية، من أدوات الاستطراد والتراكم غير المفضى إلى فعل العزلة، إن كانت العزلة فعلاً. ليست هنا حكاية فعل العزلة، إن كانت العزلة فعلاً. ليست هنا حكاية الرواية، وكانها أخرى:

وفى الشقة التي عاش فيها مع منى كان هناك توتر مخزون وقلق دائم (...) لم تكن تطيق أن يزورهم أحسد (...) السندباد كالإعصار إن يهدأ يمت، (ص٩٥).

هكذا تؤول الصورة بعتناقضاتها إلى جوهر الشعر، منى أو السندباد عاصفة بل إعصار، يتحدى الرياح والأمواج والظلمات بمفرده، أى بمزيد من الوحدة التى تفرض على المسيرى سجنا جديداً غير مرئى القضبان، لذلك كنان هناك توتر مخزون وقلق دائم، وحدة منى الداخلية العميقة اختيار، أما وحدة المسيرى فهى اضطرار، وبين الاختيار والاضطرار أجادت الوحدة صنع شرنقتها. لذلك كانت الأيام العشرة الأولى بعد الزواج أيام ولها سلطان خاص على القلب والروح، (ص١٧) حتى أن واكتشاف أى اختلاف جديد يعنى فرصة جديدة للقاء، (ص٧٧). وهذا هو أكبر المساحات التى أتاحها النثر للشعر في تركيب العلاقة بين منى والمسيرى. تقتطع الشعرية ذاتها من قلب السرد المتواتر:

ورأى منضدة بعيدة تطل على الجرف المتحدر، أمامها الأحجار الكبيرة المقطوعة من

الجبل، ملقاة بلا نظام. كان هناك شيء حقيقى قوى الوقع في ذلك الفراغ البدائي المنظم الذي تطل عليمه المنضدة، فمجلس يواجهه وقد أعطى ظهره لدمدمات الناس في المكان، (ص٧٥).

يتكامل النحت من صخر الكلمات الوافدة لا محالة: وليس أمامنا سوى أن نكون عمليين (ص٧٩). قالت مني واستكملت بصوتها الذي لم يعد يسمعه كأنه ليس صوتها: (كلنا نغوص، نغرق؛ (ص٨٠). ها نحن قد عدنا إلى غرق (تلك الرائحة) ولكن في سياق بل في سباق الموت الممكن والحلم المستحيل. كان الغرق المادي المحسوس في (تلك الرائحة) رمزاً، أما الغرق المعنوى المجرد في (زهر اللَّيمون) فهو جسد الواقع وسلطته الخفية. وحين يردد المسيسري دون أن نسمع صوته: والليل مصباحي، ولدت في الليل، وأرى نفسي - في الليل أموت؛ (ص٨١)، فإنه يستأنف الشعر دون قول الشعر طالمًا سقط في الليل واكان ليلاً مطروداً، جافيا، جفت فيه المباهج والدموع، (ص٨١)، ولم تعد تفلع حتى مباهج منى وسط اللَّيل الزاحف. وبعد أن كـان دمركز -الكون والوجود؛ في أول الرواية أضحى يستمع لصوت الجحافل الهادرة في ظلمة صوتها: المكن أن تبقى هنا في الشقة إلى أن ندبر لك مكانا» (ص١٠٠). هذا النشر الخشن ليس سرداً لحكاية مهاجرة إلى كندا، وإنما هو الجواب المؤجل عن السؤال المبكر، حين كمان التواتر ينطق الشعر:

التساقطت كل الأزهار بلا تمسرة. الجسسة العارى لا تستره فى الشتاء الخرق. مدّ يده تحت الغطاء يلامسها بعد الفراغ من الحب فوجدها باردة تبكى قالت: نصفى معك، النصف الآخسسر لا أدرى أين ذهب؛ (ص١٥).

أما الآن فقد اكتمل النصفان بهجرة الزمان والمكان. لم تعد منى إلا حين تنبثق القرية النوبية في

الوعى الكامن، أو حين تتسلل من إحدى السهرات إلى الشرفة، يحدق في عينيها قائلا: انحن بلا مستقبل (ص١٣٧) و (مسرت به لحظات حسب أن لها صفة الدوام (ص١٤٦).

لم تكن منى المصرى شخصية روائية مستقلة ذات سيادة، يمكن إدانتها أو الانحياز لها أو اتخاذ موقف الحياد منها. ولم تكن فكرة جسَّدها الكاتب في امرأة ليقول من خلالها ما يريد. وإنما جاءت ملمحاً في وجهه كالوعى المكبوت الذي يفصح عنه النُّص بلسان آخر إذا افترضنا \_ أو اقترحنا \_ أن عبد الخالق المسيري جيل وليس فرداً، جيل العزلة من الداخل بعد الخروج يوصفه رد فعل مستقيم على الاتخاد في الجماعة قبل الدخول. وهذا هو الشمن المدفوع للقمع والهزيمة في سفر التكوين، الثمن المستحق السداد إلى نهاية العمر. والكماتب لم يخسر نمطما أو ضرداً من االجميل، بل صنعبه صنعباً في الكتبابة. أي أن المسيسري في (زهر الليمون) لا يمثل ولا يعبر عن، بل هو خلاصة الروح بعد حذف التفاصيل: الوجه الحقيقي في الزحام الزائف. هكذا يعود إلى السويس بعد يوم طوله ربع قرن ليخلق المونولوج الدرامي أبواب الفانتازيا هوقد وضع يديه ختت رأسه، وعيناه مفسوحتان تحدقان في السقف، (ص١٥٦). ولكن طارق هو الســؤال المعلَّق، حــتي إذا كانت شجرة الليمون قد جفت، فإن صيغة البحث عن أَفَى، وقد اتخذت من المونولوج المغلق الدائرة، تبقى الأرق الذي يكوي جسيسلا جسديدا من مطاردة الرؤى وسط الظلام.

. 7 .

هلم تكن زوجتى قد ولدت بعد، لكننى شعرت على نحو ما أن هذا الطفل الراقد على يسارى (...)

بهذه البداية لرواية (رائحة البرنقال) يأخذك محمود الورداني في رحلة من الحلم إلى الكابوس. وهذا هو

المحمرك الأول للبنية الروائية التي نسجها الكاتب من ضفيرة شعرية التبست خيوطها في المخيلة بين الحدس والمرثى والمحسوس.

وتنطلق الأحداث من هذا الطفل الذى تأنث فى إحدى مراحل الإبانة، وتنتهى بموت الطفلة قبل أن تولد فى خاتمة مراحل الرمز. وبين البداية والنهاية فى رحلة المطاردة نسحسر فى الزمن السبائل دون الزمن الحدود المتماسك، ونكتشف طول الوقت أنها رحلة فى المكان الواحد متعدد التجليات، ليس الارتخال إذن بالحركة إلى الأمام أو إلى الخلف، وإنما بالحفر فى العمق والارتفاع والاتساع، فهى حركة وبناءه.

لسنا بالتالى أمام تاريخ روائى، ولكننا فى امكان، له تاريخ. وطالما أن الطفلة قد ماتت من قبل أن تولد؛ فلا تعاقب للحظات، وإنما هو المكان الذى يصلح سجنا فى النهار وقبراً فى الليل، والمطاردة ليست رحلة من مكان إلى آخر، وإنما تتم داخل السجن ـ القبر وليس من الخارج إليه.

هذه بنية جمالية \_ دلالية في وقت واحد تتمثل مستوى الحلم \_ الكابوس ومستوى الخيلة والالتباس على النحو الذى سبق أن عرفناه في (الغرف الأخرى) لجبرا إبراهيم جبرا وفي (شطح المدينة) لجمال الغيطاني. في كلتيهما يستحيل الزمان مكانا خالصا والأحداث أو الشخصيات التباسا خالصاً بين الحلم والكابوس.

ولكن محمود الورداني يختلف مساره عنهما من زاويتين: الأولى أنه استدرج المخيلة من نقطة البداية، وهي الطفلة التي لم تولد بعد ولكنها تحيا طيلة الرواية حتى تموت في آخرها. ولا يموت إلا من كان حيًا، فالقارىء لا "يستيقظ" من نوم، ولم يدخله الكاتب أصلاً في رحاب الأسطورة. والزاوية الثانية أنه قام بأنواع عدة من التضمين السردى والشعرى تداخلت فيها وقائع الذاكرة وتفاصيل المخيلة في جدل مضمر بين الزمان المحتجب والمكان السافر.

ولأنه لا شخصية روائية بلا زمان خارجي، فإن الكاتب ينحت وشخصياته، من زمانها الداخلي. وهو ليس شيئاً آخر غير المكان المعلن بخصائصه المميزة من أصوات وروائع وأشكال وألوان. وهي شخصيات نتراءى وتسماهي مع غيرها من دلالات المكان الذي هو ليس شيئا أخر غير السجن \_ القبر. وهو دمكان، بلا ملامح كما يتراءى لنا من الصفات العامة المشتركة، كالأسوار العالية والدهاليز والممرات أو الأنفاق المظلمة والرواثح الزكية أو النتنة والألوان الزاهية أو الزاعــــة. ومن ثم فالشخصيات المنحوثة من هذا المكان متعدد التجليات لها أسماء وليست لها أسماء تظهر وكأنها هي وتختفي كأنها ليست هي. علامتها رائحة أو صوت أو لون العيون أو الرسم المطرز على الشيساب. وما ندعموه أحمدالا هو كذلك، يقترن بحركة المطاردة المباشرة نحو السجن -القبر عبر الدمدمات الغامضة وأصوات الرصاص والسياط والروائح الملتاثة المجنونة والأشجار الحجرية ومصانع الأسمنت.

الراوى بضمير المتكلم لا اسم له ولا ملامح توجز شكله ومحتواه، وإنما هو يرتبط بالطفلة ارتباطا متعدد الأطراف بالروح والجسد، البداية والنهاية. ويرتبط برائحة البرتقال ـ الحبيبة، الزوجة، عزة أو دون اسم ـ حتى تختفى الرائحة أو تصيب البرودة وهو على أبواب النشوة. ويرتبط أيضا بذلك العجوز الذى يترقبه وامرأتيه اللتين لا تفارقانه على نحو من الأنحاء حتى يتمكن من قتل العجوز. ولكن البرودة تقتل البنت. وهذا هو محور المأساة في هذه القصيدة الروائية الحزينة. لحظة الذروة هي ذاتها لحظة الانكسار. والراوى هو الومضة الدائخة بين دوار النشوة ودوار الهزيمة. ومضة جيل أعياه التعب حتى الموت.

وهو لا يموت ولا تموت عنزة ولا تموت الطفلة التي لم تولد بعد طالما بقيت رائحة البرتقال على نحو ما، وكذلك رائحة الشهداء. ولكن محمود الورداني يجسد

الموت الرابض في الحياة المنسوجة من خيوط السجن - القبر حيث بصحصات الجروح البنية على ظهر عزة والجروح الودية في جسم الطفلة. وإذا كانت عزة هي الجسد الذي يحتويه برائحة البرتقال والكحل الثقيل والفم المنفرج عن سنتين بارزتين، فالطفلة هي الروح المطرز بعباد الشمس والطيور الزرقاء الفاردة أجنحتها. ويبدو الثلاثة في لحظات نادرة كأقانيم لجوهر واحد، لا حياة لأي منهم دون الآخر، فهم شخصية واحدة مكبوتة في إهاب ثلاثة أنساق: الوطن والإنسان والحرية.

تتخلق هذه الدلالة في أسلوبين للسرد المتواتر، أولهما عرفناه في رواية صنع الله إبراهيم الأولى (تلك الرائحة) حين زاوج بين الماضى القسريب والحاضس الراهن، واختص الذاكرة بحرف خاص بين أقواس. ولكن الورداني لم يقم في روايته بالمزاوجة باستحضار الذاكرة، وإنما ليقيم الجدل بين السرد والشعرية وليسقط نقطة ضوء من الزمان على المكان ويستبين الرمز. أما الأسلوب الثاني فقد عرفناه عن كافكا حين ألفي المسافة بين التشبيه والمشبه به فأصبح المسخ مسخا والحشرة حشرة، والقردة التي تدميهم سياطه، لم يكتف بإلفاء مسافة والقردة التي تدميهم سياطه، لم يكتف بإلفاء مسافة التشبيه بل تجاوزها إلى صميم العلاقة بين السوط والدم. وهي العلاقة الخفية بين العجوز والقردة، وأيضاً بين الفندق الفاخر ومن تضمهم قاعة المؤتمر من أشكال وألوان وبشر.

وقد أسهمت المقطوعات الشعرية والورقة السحرية في شحن السياق السردى بالتوتر المصحوب بالدلالات، ولكن الكاتب كان يشك أحيانا في ذكاء المعلقي فيقتحم السرد وليس التضمين - بما يخرج على مستواه الشعرى من وقائع وجزئيات وتفاصيل لها مكانها بين أقواس الذاكرة أو في حروفها المتميزة أو إخراجها الخاص. أما الدمج بين الزمان الخارجي والمكان الداخلي في سياق موحد، فقد جاء تكراراً لمستوى في التخييل

على حساب مستوى آخر. وكأن الضفيرة اللغوية قد أمست عدة ضفائر مرتبكة الإيقاع تنحو بالغموض الطبيعي نحواً مغايراً لوظيفته الأصلية في تبادل السرد والرؤية الشعرية لمواقع الضوء والظل أو الصوت والصدى.

هذا على الرغم من أن محمود الورداني قد أنجز في هذه الرواية تقدما واضحاً في اللغة الروائية قياساً إلى أعماله السابقة سواء بهذه الطاقة الشعرية في شحن المفردات الطازجة بدلالات تعمق الاتصال بين الصوت وصاحبه، أو بهذه التركيبات المتنوعة بين موقف وآخر، وبين بجّلُّ للمكان ونجّلُّ مختلف. وقد أكسبته هذه اللغة الحية المتدفقة حينا والساكنة المحايدة أحيانا قدرة على التقاط الخصوصيات الكامنة في الشخصيات والأحداث والمواقف. ولكنه حين كان يستخدم هذه اللغة بنجاح في مستوى الرؤية الشعرية \_ كما هو الحال في الفندق الفاخر ودهاليزه المعتمة \_ لم يستطع إحراز النجاح نفسه في استحضار الذاكرة. في السوق أو في المسلخ أو في المقابر كان يبصر التباين في قلب المنسجم والأسود في قلب الأبيض والرمادي في منهسرجان الألوان. أما في العمل السياسي بزمانه الخارجي فلم يكن يرى سوى الأبيض والأسود دون تداخل أو تعقيد، وإنما في تبسيط يختزل الإنسان والعالم إلى بلاغة المعادلات الرياضية. هنا القـوة المطلقـة أو الضـعف المطلق، مما يتناقض مع رؤيتــه الأخرى لتجاور وتخاور المتناقضات في الخندق الواحد والفرد الواحد.

غير أن (رائحة البرتقال) اجتازت امتحانا عسيراً في التوفيق بين التخييل والوعي دون السقوط في غواية التجريد أو التجسيم. ذلك أن الكاتب الذي احتفل بالمكان احتفالاً فائقاً قد أكسب العلاقة بين الروح والجسد أو بين الحرية والوطن حرارة إنسانية جعلت من الممكن أن يقتل العجوز حقا، وأن تموت الطفلة أيضاً. وهذا هو العمق العميق للمأساة. وجهها الآخر أن بقاء الوطن مهما اختفى مرات ومرات، وبقاء الإنسان مهما

انهزم مرات ومرات، سوف يبعث الحرية من جديد، طالما بقيت رائحة البرتقال هنا أو هناك تشير إلى وجود ٤عزة على نحو ما، وطالما بقى الراوى، فلسوف تولد الطفلة وفوق سريرها مفتاح الحياة وعلى ثيابها الطيور الزرقاء تفرد أجنحتها.

لقد بنى محمود الوردانى (رائحة البرتقال) على هذا هيئة سجن من الأسوار العالية والمطاردة الدموية. وفي هذا البناء قدم لنا «القسمع» الخسارجى والموت الداخلى لأسطورة شعرية هامسة، أو قل هي الفانتازيا التي تفتح الأزمنة على بعضها كأننا في الزمان المطلق، وتفتح الأمكنة كأننا في المكان المطلق. وحده الإنسان ـ الراوية «المثقف اليسارى ابن السبعينيات الذي استأنف الحكم في قضية الخروج» \_ هو الذي يفضح الزمان ويكشف المكان. والمسيرى في (زهر الليمون) لا يرى أحداً يتبعه، وهي اللغة الأخرى التي لا تنفي المطاردة، بل تؤكدها بالنفي البصرى أو السمعي، فهي تبدأ من الداخل غير المسموع. وسرعان ما يتلبسه الشعور الذي عرفناه في (تلك الرائحة): «أحسست أن هناك من هو ورائي» (ص٩).

و (رائحة البرتقال) ليست نفيا للرائحة النتنة في رواية صنع الله، وإنما هي المقابل الروائي بعد أكثر من ربع قبرن من فكتابة الرواية الأولى. وإذا كان الزمان الخارجي قد انعكس احتجابا عن الرؤية في (حكاية تو) وتكثف مليسًا في (زهر الليمسون)، فقد يخدد في السبعينيات التي أطلت وجوهها داخل فانتازيا (رائحة البرتقال). إذا كان علاء الديب لم يضطر إلى قتل الأب البرتقال). إذا كان علاء الديب لم يضطر إلى قتل الأب والانسلاخ عن الأم، فإن الورداني يخطو بنا خطوة أبعد، حين يصبح الراوية هو الأب الذي يحمل طفلاً «محاطاً بالكلاب». ها هو قد أصبح أخيراً أبا، ولن يسأله أحد لم بالكلاب. ها هو قد أصبح أخيراً أبا، ولن يسأله أحد لم أكثر تجريدا وتركيبا من طارق في (زهر الليمون)، ولكنه أكثر تجريدا وتركيبا من طارق في (زهر الليمون)، ولكنه في جميع الأحوال معارضة فنية لحكاية تو، لأن تو

وطارق على تناقضهما وتناقض الرؤية للابن أو الامتداد قد استحالًا في ( رائحة البرتقال) أبا جديداً يحمل ابنا جديدا أو ابنة جديدة في مهد الطفولة بلا ملامح والمطاردة تستهدفها أكثر مما تستهدف الأب، ليس هذا الطفل المهدد مسوى الرؤيا الجنينية التي تسحث عن نفسها. وليست الفانتازيا الكابوسية إلا الظلام الشامل الذي يحيط بها ويطاردها من كل جانب. وكانت الرائحة \_ مرة أحرى \_ تندفع ملتاثة اوالقوم جميعهم منشغلون بسلخ وتشفية الآجساد المعلقة أمامهم في الضوء الباهر، (ص٧٧). هكذا تتقمص الرائحة مدلولها الأثير. أما المرأة التي كانت أنثى في (تلك الرائحة) وكانت صوتا داخل الصوت في (زهر الليمون) فهي هنا كالجنية المسحورة التي تظهر وتختفي حسب علاقة الأب بالطفل في قدرته أو عجزه عن المقاومة. إنها الأم التي لم تلد بعد، وهو الأب الذي يحمل المولود بين ذراعيه، فكان لا بد من الاختفاء والظهور السحريين لمعالجة الإشكالية الفنية للرؤيا الحاصرة. ولا بد كمذلك من ضفائر «التضمين» الختلف نوعياً عن التضمين الشعرى المباشر في (تلك الرائحة)، فالأشعار أو التمائم والتعاويذ في (رائحة البرتقال) ليست موظفة سياسيا، وإنما هي أداة «شم الرائحة» سواء أكانت رائحة الشي أم رائحة العرق من أثر المطاردة أم رائحة المكان أم رائحة الجسد، في كــمـال سلطتـه. هنا أيضـا دلالة الغـرق المرتبطة دومـاً بالرائحة، فما إن يزهو الجسد بنشوة السلطة حتى:

ه حل محل رغبتى العارمة إحساس طاغ بفقدانى القدرة على مقاومة موجات البرودة التى لا أدرى من أين تهاجمنى. ولما بدأت قطرات المطر فى السقوط خارت قواى وأدركت أن الماء لن يلبث أن يغسمسرنى، (ص ا ٤).

ولكنه ليس العجز الذى يربط بين الجسد والكتابة، وإنما هو المقاومة بين مدّ وجزر للإفلات من الطوفان: ولا أريد أن أفقدها مرة أخرى، بل إننى لا أستطيع أن

أحتمل فراقها، (ص٤٥). ليست هذه هى الولادة الأولى، فقد سبقها الإجهاض بعد سبعة شهور (لا يزال رقم سبعة يتخذ مكانه الدلالي في صغر التكوين) والولادة الثانية بعد عامين كانت لطفل ومبتسر، لم يتمكن والده من رؤية عينيه. لذلك كان العمل في التنظيم الصغير بمثابة وخط الدفاع الأخير، لو فقدته فسوف ينهار كل شيء، (ص٤٧).

يثبت الورداني من خلال فعل الكتابة والبحث عن رؤية وسط الظلام أمرين متناقضين: لم تعد الستينيات جيلا زمنيا، وإنما أمست مناخا وروحاً ستظل مستمرة ما دام والبحث، لم يصل إلى شاطىء الأمان، ومن ثم فما تلاها من أجيال زمنية هو جزء لا يتجزأ منها. ومن ناحية أخرى فإن أدوات البحث أو صيغ السؤال سوف تتعدد بما لا يسمح بتكوين ومدرسة؛ فكل خبرة جديدة تضيف من التفرد ما يتعذر معه الحصول على ملامح فكرية وجمالية شاملة. نقطة الانطلاق واحدة، ولكن الدروب متعددة كما لم يحدث في أية ومدرسة، سابقة أو وجيل، سابق.

من هنا، فالورداني يختلف في تجميع مواد الفانتازيا وتشكيل مساحتها. ولعله من هذه الزاوية هو الوحيد الذي يكتب في سفر الخروج بلغة الفانتازيا من السطر الأول إلى السطر الأخير، باستثناء الوجوه التي تفارق الوعي لترسيم الحدود بين رحلة البحث والسؤال الوليد. هكذا يكرد: «ابتعدت الأصوات» ووثمة رائحة خانقة»، والهسوط الدائم الذي يرادف الحوف. هذا الإحساس الذي يقشرن دوماً بالخروج إلى «الحرية» المحاصرة، فيستدعي أطول المشاهد على الإطلاق المحاصرة، فيستدعي أطول المشاهد على الإطلاق (ص ٥٦ - ٥٨). وتتحول رائحة الشعر الأنثوى إلى ما يشبه التعويض المؤقت عن رائحة القنابل المسيلة للدم أو الدموع. ولأن الهبوط ليس وصفا بل بنية سردية يتراكم الوعي في القاع حتى يفرج عنه «انفجار ما». هذا

الانفجار قد يكون ضياع الطفل وقد يكون العثور عليه، وقد يكون إحدى محطات المطاردة. ودلالة «البرد» ثمرة دانية القطاف، خاصة في الهبوط إلى القاع. وإذا كان فتحى نور الدين في ( زهر الليمون) قد تساءل كيف يسجن عبد الناصر من يحبونه، مثله هو الرجل الذي لا يفهم في السياسة، فقد استعاد السؤال قوامه في (رائحة البرتقال): ١٩سمع يا حضرة الرائد.. أنا لا أظن أنك من المباحث، ما دمت تخب جمال عبد الساصر جداً، (ص٧٠). كانت عزة معه، ولكن الرائد سيسلمها إلى سجن آخر وولحظتها شعرت بالبرد، (ص٧١)، ويظل البرد بدلالته السارية المفعول جنبا إلى جنب مع الهبوط والروائح المتضادة والغرق. حتى إن الرائحة المشتركة بين الجميع على اختلاف مستويات المعنى تصبح مفردة مركزية الدلالة في صفحة واحدة حيث تشكرر علمي همذا النحو: كمان ثمة رائحة ـ الرائحة المجنونة \_ الرائحة الملتاثة \_ واتحة بول مجمع في بحيرات صغيرة بالقرب من الأركان (ص٨٠). وكَّان قد افتتح الهبوط إلى الجبِّ: ١ حـاصـرتني الرائحـة ودمـعت عـيناي١ (ص٧٩). غير أن انفجاراً آخر سرعان ما يستدعي رائحة البرتقال بتنويعاتها:

البرتقال ما يزال يتخسوع بالرغم من البرتقال ما يزال يتخسوع بالرغم من البرتقال ما يزال يتخسوع بالرغم من الضجيع، الهاجمتنى رائحة البرتقال وجعلت العيون الوسيعة والجبهة المنورة هناك ثم الرقبة المخمرية الطويلة، (ص٨٤) - ثم - اهززت البنت وقلت لنفسى إن رائحة البرتقال أحلى وأبهج الروائح، العشورى عليك أنا الذى كنت قد فقدت الأمل تماماً يجعلنى أصيح وأزيط بأن رائحة البرتقال أحلى الروائح، والأمل تماماً يجعلنى أصيح وأزيط بأن رائحة البرتقال أحلى الروائح، والنا بسابغ والله المناه المائم المقترن برائحة البرتقال، يبعث داخلى تلك اللهفة المختلطة بالخوف، وذلك الإحساس المقترن برائحة البرتقال، (ص٨٥).

وتظل هذه الفتنة برائحة البرتقال حتى تبدأ والأشجار الحجرية، في الظهور، وهي التي دعاها حجازي أشجار الأسمنت (ص٩١) والممتدة فروعها دون أوراق، (ص٩٢)، ويستمر البرد ليصبح ثلجاً:

اتنحدر أنت وتنحدر هي وينحدر الآخرون وتتبدل ملامحهم وملامحك حتى أنك كثيراً ما تكتشف اختلاط الأسلماء عليك، (ص٩٩).

لذلك، كان لا بد من سؤالها عن داسمها، حتى يتأكد من أنها هي وليست غيرها. أي أن الوجه لم يعد هو هو. لا وجهه ولا وجوه الآخرين. ولكن هناك وجهاً بلا ملامع هو الذي سيعيد للوجوه ملامحها، لا يهم إذا كان طفلاً أو طفلة. وحين يقتل العجوز تعود الرواثح المتنضادة: واتحة الدم ورائحة المطر. ويتكرر الاستنزاج والاختراق بين الرائحتين حتى يسلم نفسه للهواء والمطرء ويدعسوها فسردوس: اوفساء لذكسري أمي الراحلة، (ص١٠٥), سوف يعلمها هو الخائف: ألا تخاف، ولن يسمح لها بالموت. غير أن برودتها التي تضاعفت بين يديه أيقظت «الرائحة» التي كان بظن أنه تخلص منها. وتملكته أيضا اواتحتهم، النبي يجبيد تعييزها. غيس أن رائحة فردوس «لا يخطئها مطلقا» (ص١٠٦). لا يخطىء الرائحة التي دفعته أخيراً للإقرار: الا مجال بعد الآن للاستسلام لأي وهمه (ص١٠٨). غير أن الرائحة داهمته بالدوار بعد خمسة عشر عامأ كراثحة البرتقال التي هبت فجأة، ثم غابت ثانية. كانت رائحة فردوس هي الأقوى تطلب مواراتها التراب. الطفلة التي مانت من قبل أن تولد. ولكن الحلم بها، حتى بموتها، يشق الصخر في بطن الجبل بحثا عن جواب، عن طفل جديد لا يموت، وعن وجوه بلا أقنعة، وعن كشابة تقوم بمعجزة القيامة من بين الأموات لوطن حياته في الحرية.

حينذاك يكتمل سفر الخروج،

# الرواية المصرية بعد الستينيات

## ناليريا كيربيتشنكو

اعترف الأدباء والنقاد المصريون جميعاً بالمكانة الخاصة لمرحلة الستينيات في تاريخ الأدب المصرى المعاصر . ولم تنته بعد حتى الأن المناقشات حول و الحساسية الجديدة على بوصفها سمة مميزة لجيل الستينيات ، وهي المناقشة التي بدأتها مقدمة إدوار الخراط لكتاب و مختارات القصة القصيرة في السبعينيات ، (سنة ١٩٨٢) . وقد أدنى معظم الكتاب والنقاد بدلوهم في هذا النقاش ، وعبروا عن آرائهم بصدد المسائل التي طرحها الخراط على بساط البحث . وينبغي أن يشار إلى أن مصطلح و الحساسية الجديدة ع نفسه ومدى انطباقه على إنتاج الجيل الأدبي المعين قد أثار الاعتراض . وقد رفض البعض أصلاً اطروحة الخراط للقضية باعتبارها و غير تاريخية ، اعتماداً على كون الجدة في الحساسية الموركة أمراً أخر هو أن التغير في الحساسية ظهر مع فرق صغير في الزمن في أعمال العديد من الفنائين المصريين .

ويُفهم أن الخلاف الأساسى بين الخراط ومعظم أطراف المناقشة الآخرين ينحصر فى كون الخراط لا يقدّر - حق التقدير - دور العوامل التاريخية والاجتماعية وتأثيرها على العملية الأدبية . إذ يكتب : وإن ظهور ورسوخ حساسية جديدة فى الفن - مها كانت له أصوله فى التراث الثقافي الأدبي

والإيديولوجي ، ومهاكانت علاقته بالتغير الاجتماعي والوحى بهذا التغير ـ ليس مشروطا لا بهذا التراث ولا بهذا التغير ، ومن الممكن أن يكون طفرة في المزاج الإبداعي لحقبة من الزمن ، وتطوراً داخلياً في فلك عملية الإبداع الفني نفسه ، بقوانينها الداخلية الخاصة » ( ٦ ، م ص ه ) .

غير أن معظم المشاركين في المناقشة يتمسكون برأى آخر ، ويرون صلة مباشرة بين بزوغ الحساسيـة الجديـدة في الأدب المصرى وتغير البوضع السياسي والإيبديبولبوجي والثقباني والاقتصادي لا في مصر وحدها وإنما أيضاً على النطاق العالمي العام . وترتبط التغيرات في وعي أغلبية الأدباء لا بالجيل وإنما بالزمن وقد طرأت هذه التغيرات بالفعل، لابغتة أو على حين غرة ، وإنما تراكمت تدريجيا واكتشفت علاماتها الأولى منبذ أواخر الأربعينيات في أقاصيص إدوار الخراط نفسه ، وظهرت لدى بعض الكتاب في الخمسينيات ، ولدى الأغلبية الساحقة منهم في الستينيات ، وتجلت بوضوح خاص في إبداع المؤلفين الشبان . إن جميع الأدباء المصريين الذبن أسهموا في النقاش حول هذا الموضوع متفقون على وجود فارق كبيربين الأدب قبل الستينيات وبعدها . وينظرون جميعاً إلى الستينيات باعتبارها مرحلة فاصلة . يقول إبراهيم أصلان الذي ينتمي هو نفسه إلى جيل الستينيات : ١ ما يجب على أن أقوله بخصوص الستينيات إنها كانت علامة فارقة ، وما كتب في تلك الفترة ( السنينيات ) لم يكن محكناً أن يكتب قبلها أو بعمدها ، ( ٢ ، ص ٢٣ ) . وتتناول مقالة ضافية بقلم صبرى حافظ قضية « الحساسية الجديدة ، بصورة شمولية ، من حيث الجانبين النظرى والتطبيقي ، ترصد أسباب نشوثها وجوهرها ( أنظر ٥ ) وهو يبين ضمناً أن تغير إدراك الكتاب للعالم الخارجي المحيط بهم قد استدعته التغيرات الجذرية لظروف الحياة الاجتماعية التى شملت كافة جوانب الوجود ، واستدعت التغير الحاد في الوعي وإعادة النظر في جميع قيم التوجه والتصور نفسه للواقع الراهن .

وعلى الرغم من طابع الاكتمال في حجج صبرى حافظ ننوه أيضاً برأى مؤلف الدراسة المطولة عن الرواية الجديدة في مصر حلمي بدير . وهو يؤكد أن أعوام الستينبات « عقد فريد بين عقود القرن العشرين على المستويين المحلى والعالمي ، فهو العصر الفاصل بين مرحلتين تاريخيتين على المستويين المحلى والعالمي . . . تغيرت فيه موازين القبوى بين قبوى العالم ، وتغيرت سياسات متعددة . . وتحركت فيه مكامن ثورات سياسية وفكرية في أرجاء العالم جميعاً في الشرق والغرب ، في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا . . وانحسر المد الاستعماري

العسكرى بشكله القديم لتبدأ دوائر للنفوذ فى الشرق والغرب تستقطب دول العالم لتشركها قسراً فى أغلب الأحوال فى دواثر فلكها الفكرى والاقتصادى والثقافى وبالتالى الحضارى . . . وهو ما لم يكن على هذه الصورة قبل الستينيات . . والدوائر السابقة كانت أكثر تعدداً . ونتيجة لهذا التغير المركزى فى أهواء العالم وتبعياته لم تعدد عقائده ، تقلق أحداً » .

لم تذكر في صيغة حلمي بدير جميع الأسباب وترك عدد كبير من أهم الحلقات الرابطة بين السبب المذكور وعاقبته ، ورغم ذلك يبدو رأيه صائباً تؤكده حقائق أدبية عديدة ، منها أن سلب الايديولوجيا من الأدب المصرى من حيث فقدائه اليقين والاهتمام بالافكار المعروفة و « الصيغ الجاهزة ؛ تجلل بشكل محسوس وملموس منذ أوائل الستينيات . وإذا كان بطل رواية نجيب محفوظ ( السمان والخبريف ) ( سنة ١٩٦٢ ) عيسى الدباغ لايزال يواصل بحثه عن الفكرة التي يمكن أن يكرس لخدمتها عمره ، فإن الشخوص في أقاصيص ومسرحيات يوسف إدريس من الفترة ذاتها بعد يأسهم من إيجاد فكرة كهذه وقنوطهم من إمكانية البناء العادل للمجتمع انتهى بهم الأمر إما إلى الجنون أو الانتحار وإما إلى قتل الأب . أما أسباب الأزمة الروحية والإبداعية التي عاناها البطل مجهـول الاسم لروايــة (تلك الرائحة) (سنة ١٩٦٦) لصنع الله إسراهيم ــ وهي أول رواية مصرية من و الموجة الجديدة ، ــ فإنها مرتبطة على حد سواء بالوضع السياسي في مصر نفسها وانهيار القيم االإيديولوجية السابقة ( ويتضمن نص الـرواية العـديد من الأوهام بصدد النفسخ النباتج عن تقيديس الفرد وعبادة الشخصية ويخاصة ستالين).

بدأ جيل الستينيات الفقى دربه فى الأدب فى حالة و الاضطراب ، الإيديولوجى متخذاً ، حسب تعبير خالى شكرى المعروف ، موقفاً بين « نعم » و « لا » تجاه نظام الرس جال عبد الناصر ( انظر ٧ ) ، وهو لخيبة أمله فى القيم الفكرية الفنية للواقعية التى كانت تتميز بسمة التحليل الاجتماعى ، وهو الاتجاه الاساسى فى أدب الخمسينيات ، يسعى لإنجاز مهام التجديد الجذرى للاشكال القصصية متجهاً من أجل

تحقيق هذا الغرض إلى خبرة نزعة التجديد الأوربية الكلاسيكية لدى جويس وكافكا ووجودية سارتر وكامو والسربالية وإبداع فوكنر وهمنجواى ، وإلى « الرواية الجديدة » الفرنسية ومسرح العبث ( اللا معةول ) .

غدت و الموجة الجديدة ، التي عمت جميع الآداب في بلدان الشرق نقطة الانطلاق ، وذلك لتجاوبها النشيط مع الأدب العالمي للقرن العشرين . تغير فهم المبدعين نفسه للأدب . وفي الحمسينيات لم يكن الشك قد طال بعد الفكرة الموروثة من عصر التنوير عن الدور الاجتماعي الفعال للأدب وما ينجم عن هذه الوظيفة من الانعكاس الموضوعي للتناقضات والمنازعات الاجتماعية . وقد دار الجدال الرئيسي بين أنصار والادب الهادف ، ومعارضيه .

انطلق مؤلفو \* الموجة الجديدة \* من مهمة التعبير عن « الأنا » الداخلية للفنان الذي يخلق نموذج العالم وفقاً لرؤ يته الفردية . وفي منظومة الأنواع الفنية للنثر ثمة ميل واضح إلى جهة فن القصة القصيرة الذي غدا المجال الأساسي للتجريب الأدبى ، ولا تضم قائمة عناوين الرواية المصرية في الستينيات سوى بضع عشرات من الأسهاء (٣، ص ٣٩٠). وتتغير كذلك على نحو ملحوظ مواصفات الروابية . وهي تتقلص كثيراً من حيث الحجم وتعدل عن رسم اللوحمة العماممة ( البانوراما ) والروح الحماسية والملحمية مما كــان مألــوفأ في الرواية الاجتماعية أثناء الخمسينيات ، متجهة إلى التحليل النفساني والعرض الداخلي وتغدو التجربة الفردية الشخصية الحياتية للمؤلف القصاص نقطة الانطلاق للتعبير سواء عن العالم الداخس للفرد المنقطع والمغترب والمصزول عن النمط الحبـاق المعتـاد ، أو العـالم المكتنف المتغـير والمفـزع بعــدائــه و انغىلاقه ،واتضح فيها بعد أن تراكيب النوع الغني والوسائل التعبيرية التقنية التى وجدتها « الرواية الجديدة » كانت لازمة لـلاداء التعبيري عن المستوى الجديـد الأكثر تعقيـداً لوعي المجتمع والفرد . وإذا كسانت الخبرة التي اكتنسزهما نسثر الخمسينيات الواقعي - الذي اهندي بمذهب محاكماة الحياة ومشاكلة الواقع واكتسب بعض الطرائق من الواقعية الجديدة ( New Realism ) الإيطالية المعاصرة له ... قد بينت أن

الافتراب من مفهوم عكس الحياة المباشرة فى أشكال الحياة نفسها له حدوده ، فإن التجارب فى نثر الستينيات أيضاً رسمت الحدود كذلك لإمكانيات استخدام الكلمات والحوار المكتوب مع الخضوع للقواعد اللغوية فى إعادة خلق حالات الفرد النفسية المضطربة وغير المجزأة .

ومن اصطفائية ( éclectisme ) تجريب الستينيات تنبع جميع النزعات التى اكتسبت فيها بعد التعبير الأكثر تنظيهاً ودقة . أما المؤلفون الذين بدأوا فى تلك الأعوام ومثلوا و الموجة الجديدة ع فى الأدب ، مثل صنع الله إبراهيم ، وإبراهيم أصلان ، وجمال الغيطان ، وبهاء طاهر ، وعبد الحكيم قاسم ، ويوسف القعيسد ، ومحمد البسساطى وغيسرهم ، فاينهم احتلوا فى الثمانينيات محلاً مرموقاً بلا ريب فى الأدب المصرى ، كها احتلوا مكاناً ملحوظاً بجلاء فى الأدب المعرى كها احتلوا

ولهذا ليس من المتيسر أن نوافق على رأى أولئك النقاد الذين يردون سبب التغيرات الجذرية في تـوجهات الأدب المصـري بالدرجة الرئيسية إلى هزيمة عام ١٩٦٧ . ومن البديهي أن هذه الهزيمة ووفاة عبد الناصر وسياسة و الانفتاح ، كان لهـــا أثرهـــا الجدى والكبير على الوعى الذاق للأدب وموضوعاته . وليس عبثاً أن اكبر ظاهرة ملحوظة في السبعينيات كانت روايات مثل « الزيني بركات » لجمال الغيطاني و « نجمة أغسطس » لصنم الله إبراهيم وهي بمثابة استعراض وإجمال لنتائج عهد ومرحلة المرئيس عبد الناصر . ولقبد أنجز مؤلفوها ، ملتفتين إلى الماضي القريب ومتغلبين على محدودية تجسربتهم الشخصية ، المهمة غير اليسيرة لتركيب التقبل الذاق للواقع الراهن لمدى المؤلف القصاص مع تقييمه التاريخي الموضوعي . كياسنرى في النصف الثاني من عقد السبعينيات تيار انتفادي ساخر في هيئة المروايات الهجائية مثل ( وقائع حارة النزعفراني ) لجمال الغيطان و ( اللجنة ) لصنع الله إبراهيم و ( يحـدث في مصر الآن ) لمحمد يوسف القعيد و ( من التاريخ السرى لنعمان عبد الحافظ) لمحمد مستجاب) . هذه السروايات مسلاي بالإشارات التي تثيرفي تصور القارىء ظواهر محددة تماماً للحياة الاجتماعية السياسية في مصر إن لم يكن فيها وحدها .

وقيد نضجت منبذ الستينيات أطروحة جماليمة الأدب ( الاستطيقية ) الأساسية باعتبارها التجديد المستمر المتواصل أو عـلى وجه التـدقيق المحاولات غـبر المنقطعـة في سبيـل خلق النموذج الاستطيقي من شكل فريد وجديد . وقد أثمرت هذه الأطروحة من حيث المبدأ النخيل عن الالتيزام العقبائيدي (الإيديولوجي) وعن اتباع أي اتجاه أدبي بعينه ، ونقلت النبرة إلى الأساس الفردي لدى المؤلف في نتاجه مما شدد وقوى إلى حد كبير دور التجربة الحياتية والفنية الشخصيمة في رؤية العمالم بالنسبة للمؤلف ، وكذلك في انتقائه الأساليب والوسائل لتجسيده الاستطيقي . وبديهي أن التخلي التمام عن الالتزام وعن الاعتماد على التقاليد \_ أية تقاليد كانت \_ متعذر ، لأن الفنان في حالة خلق الأشكال الجديدة في الأنواع الأدبية والسرد القصصي يتجه لا محالة نحو نماذج ما قائمة . وعند نظرنا من هذه الزاوية إلى هذه الروايات المشار إليها أعلاه نرى أنها جميعاً تندرج أسلوبياً تحت أنواع أدبية خارجة عن فن الرواية . فرواية ( الزيني بركات ) تدخل في باب السيرة الإخباريــة التاريخيــة العربية في القرون الوسطى . ورواية ( نجمة أغسطس ) أشبه منا تكون بـالتحقيق الصحفي ( الريبـورتـاج ) . و روايـات ( وقائع حــارة الزعفــران ) و ( اللجنة ) و ( يحــدث في مصر' الآن) مكتوبة في شكل ملف سجل أي أضابير كنانها تحتوى وثاثق ( رسمية ) ( في واقع الحال مختلقة ) وأخباراً من الجرائد . ـ أما رواية ( من التباريخ السبرى لنعمان عبيد الحافظ) فقيد حررت في أسلوب بحث علمي مكتوب بجدَّية زائفة . ويتم التوصل إلى تحقيق التأثير الساخر ذي الفاعلية في هذه الروايات عن طريق وسائل الرسم الكاريكاتـورى ، والتشويـه الخيالى المغالى والعبث الجلل في إيراد الوقبائع ، والأحمداث الجاريمة والموصوفة فيها ، والخطل المبالغ فيه لمضامين الوثائق المزعومة ، أو على العكس عن طريق قوة الفضح الكاشفة عن المكنون الحقيقي للأحداث المدافعة والمحبركة لمدواعي التصرفات الصادرة عن شخوص الروايات .

بدأت أعوام الثمانينيات بحادث « الاغتيال على المنصة » الذي أنهى عقد السبعينيات المنصرم ، والذي يمكن وصفه من وجهة نظر الاتجاهات الغالبة في الأدب بأنه عقد الانتقاد المر والسخرية . ولو أجملنا أقوال وأراء الكتباب المنشورة في

الصحافة المصرية بصدد الوضع الأدبي الاجتماعي في الثمانينيات ، لتبين أن الرأى السائد هو أن « الوقت الحاضر ينظر إلى الكاتب بعين العداء » . لقد أخذ الكتاب وبالأخص الشبان يجارون بالشكوى من غياب القراء ومن كونهم يحسون بالعزلة لا عن المجتمع فحسب وإنما عن بعضهم البعض كذلك ، وأنهم لم يعودوا يفقهون لماذا يكتبون ولمن ، وأن الصلة الديالكتيكية ما بين الفنان وعيطه قد انفصمت عراها . ويردون سبب ذلك وسره إلى « سيادة المفاهيم الاستهلاكية في الثقافة المصرية ؛ منذ فترة السبعينيات ، بعد تعشر المشروع القومي وغياب دور مؤثر طليعي للمثقف » ( ٢ ، ص ١٥ ) .

وقد ذهب العديد من الأدباء الذين أجابوا عن أسئلة مجلة الثقافة الجديدة » (عدد نوفمبر ١٩٨٦) بطريقة أو بأخرى إلى أن الفن قد « تحول إلى ( سلعة ) لابد وأن تتفق دائماً مع متطلبات ( الزبون ) الذي تغير هو الآخر خلال السبعينيات ليصبح طفيل الدخل والفكر » . وإن هذا الفن على حد قول الناقد «حسن عطية» يطرح رؤية فكرية قوامها أن العالم قائم على محور واحد هو الفرد يدور حوله ومن أجله ( ٢ ، ص على محور واحد هو الفرد يدور حوله ومن أجله ( ٢ ، ص ١٥ ) . ويرى أبو العلا السلاموني الخلاف المأساوي للعهد الحديث في « افتقاد التوازن بين جموح الذات الفردية من جانب وطموح القضية الجمعية من جانب أخر » ( ٢ ، ص ٢٨ ) .

وفضلاً عن هذا يرى الشاعر والناقد محمد كشيك ، الذى يعبر عن مواقف الأدباء الذين ابتدأوا بالنشر فى السبعينيات ، أنه أدب السبعينيات قد بزغ ، وسط الحلكة المعتمة ليؤكد : أنه برغم كل هشيم الاحتراق والضياع ؛ فهناك أشياء لم تستسلم ولم تفقد نضارتها وقدرتها على المجابهة بعد . وفى صلابة المحاربين الشرفاء تقدم صف من المبدعين الذين \_ رغم الطروف كلها \_ استمروا فى تقديم كتاباتهم الراثعة يعبرون فيها عن محموعة الرؤى الجديدة والتى لم تتخلف أبداً عن متابعة حركة الواقع وجدله وتناقضاته » ( ٢ ، ص ٨ - ٩ ) .

وجدير بالتنويه أن الحجم العام للنتاج الأدبي يتزايد باطراد من عـام لعام . وعـلى مدى السبعينيـات صـدرت في مصـر والبلدان العربية الاخـرى أكثر من ثــلاثمائـة رواية لمؤلفـين

مصريين ( \$ ، ص ٣٢٠ ـ ٣٢٨) . وتبين الإحصاءات كذلك النمو المطلق لعدد الكتاب والقراء على حد سواء فى العالم العرب ( انظر ٨ )

ويفسر هذا و الانحسار و القرائي الذي يتحسب الأدباء برده إلى الانخفاض الكبير في عدد القراء بالنسبة إلى المجموع الكل للسكان المتعلمين ، كما يرجع بالطبع إلى المنافسة الغلابة من جانب الفن الجماهيري كالسينيا والإذاعة والتلفيزيون والكاسيتات والمجلات واسعة الانتشار . وطبقاً لملاحظات النقد والنقاد لايطالع الجمهور القاري، في مصر غالباً الكتب بل الصحافة المدورية ، ولهذا لا تقع في مجال رؤيته ، عدا الموائية المقتبسة في الأفلام السينمائية ، إلا تلك المسلسلات المنشورة . وتذكر عناوين هذه المؤلفات ذاتها ضمن الساعام .

ويسدفع السوعي الاستطيقي الأدبساء الجحادين إلى مضاوسة الإسهام المخل في تكريس الثقافة الجماهيرية التجارية ، إلا أن هذا الأمر ذاته يضع أعمالهم في عداد ؛ النخبوية ، ويسلبهما ويسلبهم عموم القراء . وفي الوقت عينه تحمل المصائب المادية العديد من الكتاب الموهوبين على البحث عن مصدر للرزق في تأليف المسلسلات الرائجة والسيناريوهات للسينها التجارية . ولقد حالف التوفيق العديدين من كتاب ، السبعينيات ، في الحصول حتى الوقت الحاضر على الشهرة الثابتة . ولكن هذا الصيت الذائع غالباً ما يكون محصوراً ضمن داثرة ضيقة تضم الكتاب والنقآد أنفسهم ، وإن كانت هذه المداثرة ، والحق يقال ، أصبحت بالقياس إلى أعوام السنينيات أوسع بكثير . وفضلاً عن المركزين التقليديين للحياة الثقسافية وهما و العاصمتان ، القاهرة والإسكندرية ، تبزغ مراكز جديـدة بـالدرجـة الأولى في المدن الجـامعية المنيـا والمنصورة وأسيـوط وسواها حيث يتركز عدد وفير من أفراد الفئة المثقفة . اجتمع في المؤتمر الأول لكتاب المحافظات المصرية الذى انعقد بالمنيا عام ١٩٨٤ أكثر من ماثتي مندوب ، وأكد الواقع أن الحركة الأدبية في المحافظات قد استجمعت قواها وتحولت إلى جزء لا يتجزأ من العملية الأدبية المصرية العامة ( رغم كافة المصاعب التي

يتعين تذليلها بالنسبة لأديب الأقاليم والعقبات التي ينبغي عليه اجتيازها في سعيه لنشر كتبه ) .

وفى إطار هذا المقال لا تتوفر لنا إمكانية إجراء تحليل جاد إلى حد ما لإبداع عدد كبير من الكتاب المصريين فى موضوع الشكل الذى يتجسد فيه موقفهم حيال العالم المعاصر المعبر عنه في أقوالهم المنشورة فى الصحافة والتى ألمعنا إليها آنفاً. وهذا نقتصر فى تقييمنا للأدب المصرى فى الثمانينيات على دائرة المؤلفين الذين نتابع تعاقب إبداعهم منذ أمد بعيد ، وبوسعنا مقارنة مؤلفاتهم المكتوبة فى أعوام شتى .

وبرخم أن الثمانينيات تمثل دون ريب مستوى جديداً لنضج النثر الفني ، إلا أنها تفتقد سمة السطوع التجريبي التي ميزت الستينيات ، حيث التهكم اللاذع والسخرية . كيا أنها تفنقد ما كانت تمتلك الستينيات من جدة وحداثة وتجريب استطيقي . أمَّا التجديد في الأشكال والهياكل الأدبية فيتم قبوله في هذه الفترة - الثمانينيات - بوصفه استمراراً لما أنجر من قبل . وكما كان الشأن في السبعينيات كانت معظم الروايات الصادرة والمنشورة عبارة عن ، مركبات ، جمعت فيها صلالم وأسارات أنواع أدبية مختلفة ، ومنها ما لا ينتمي إلى نـوع الروايات الفني . ومن ذلك ۽ بيروت . . بيروت ۽ ( ١٩٨٨ ) لصنع الله إبراهيم التي جعت شأن مؤلفاته السابقة سمات السيرة الذاتية في السرد القصصى والبريبورتاج الصحفى والدراسة السياسية . وبغية التعمق في إدراك الأسباب والقوى المحركة للأزمة اللبنانية يتجه المؤلف إلى أبحاث المعاصرين في باب الدراسات السياسية والوثائق السينمائية والفوتـوغرافيــة ومنشورات الصحافة التي يتناولها في نص الرواية مقتبساً منها وواصفًا إياها . الذي يجعل من هذا الكتاب رواية أو شبيهاً بالرواية بالذات الفسم الحاص بالسيرة المذاتية والمذى كان مدعوا ـــ دون أن يورد بالمرة وقائع حقيقية من سيرة المؤلف ـــ إلى التعبيرـــ وبالـطريقة التي تشير الانفعال الشــديد في نفس القارىء ـ عن موقفه الشخصي حيال ما يجرى في لبنان .

ورواية (أمام العرش) (سنة ١٩٨٣) لنجيب محفوظ أشبه ما تكون من حيث تأليفها بالمسرحية منها بالرواية . وقد حدد محفوظ نفسه هذا النوع الأدبي بأنه «حوارية » وقد مهد لـ فى أقاصيصه خلال فترة السبعينيات . وفى حقيقة الأمر يعرب نقاش الألهة والفراعنة والشخصيات السياسية عن فهم الكاتب نفسه لتاريخ مصر السياسي المعاصر ونظرته الذاتية إلى الأمور .

ورواية إدوار الخراط (النزمن الأخسر) (سنة ١٩٨٥) مكتوبة أيضاً في جزئها الأكبر على هيئة محاورات (مع استخدام العبارات: قال وقالت) بين بطليها المركزيين رامة وميخائيل . وهذا الحوار المتواصل بلا نهاية ، طيلة العمس ، يختتم إما في اليقظة وإما في الوعى الباطني لميخائيل ، وهو البطل الذي يجسد في نفسه ذاتاً أخرى و later ego للمؤلف ، ويقرر لنفسه بشكل معذب المغزى وجوده (أو انعدامه) بوصفه مثقفاً مصرياً ينظر إلى اغترابه في هذه الصفة باعتباره ظاهرة على الاغتراب الحياتي العام لكل فرد . ومن ناحية الرؤية الفلسفية والسياسية والأسلوب وكذلك الشخوص ، تعد رواية (الزمن الأخس) على أية حال اكتمالاً للتجربة التي بدأها إدوار الخراط في روايته الأولى (رامة والتنين) (سنة ١٩٧٨) .

ويستخدم محمد يوسف القعيد في روايته الثلاثية (شكاوى المصرى الفصيح) ( 1901 - 1907) شكل « الرواية في الرواية ». ويلاحظ المؤلف الراوى في الوقت نفسه ما يجرى في الواقع الراهن كيف تعرض الأسرة التي بلغت بها الحاجة درجة القنوط والياس النام نفسها للبيع في أحد ميادين القاهرة . ويكتب الراوية في هذا الموضوع مفكراً في الشكل الذي يعرض المرواية فيه . إن محمد يسوسف القعيد هو أقرب الكتاب المصرين إلى تقاليد وروح الرواية الاجتماعية الملحمية للخمسينيات ، وإذا دلت تجربته الفنية وبحثه عن الاشكال الروائية الجديدة والعلريفة على شيء ، فإنها تبدل على عدم إمكان أي كاتب كان أن يقاوم النيار العارم العام في الأدب .

اما (كتاب التجليات) ( ۱۹۸۳ - ۱۹۸۷) بقلم جال الغيطانى فإنه أشبه ما يكون بالمزيج الضخم لشتى أشكال السرد القصصى من الانواع الأدبية المختلفة ــ ملاحظات السيرة المذاتية والمذكريات والتأملات والتساؤلات والسرؤى

والمحادثات مع الشخوص التي تنتمى إلى عهود تاريخية شتى الموحدة بشكل توليفي من قبل شخصية المؤلف الراوى . وإذ يتنقل المؤلف سائحاً بفكره من زمن تاريخي إلى آخر يحاول فهم القوانين التي تنظم الوعي البشرى ( والجدير بالذكر أن أول قصة قصيرة نُشرت لجمال الغيطان وهي ( أوراق شاب عاش منذ ألف عام ) كانت من ذلك النوع نفسه \* المزيج " منذ ألف عام ) كانت من ذلك النوع نفسه \* المزيج " للتجربة الأخلاقية والانفعالية ( الشعورية ) الداخلية للفرد مها كان العصر الذي يعيش فيه ، لتشمل أوسع مجال للظواهر الأخلاقية والاجتماعية . وهذه الفكرة نفسها سبق لها أن شخصت في روايته ( الزيني بركات ) وكانت \_ كيا في ( كتاب التجليات ) \_ بمثابة المنظار الذي يتطلع الكاتب عبره ومن خلاله إلى الوضع الاجتماعي والسياسي المعاصر في مصر .

وجال الغيطاني الذي يتناول بالدرس الجاد الآثار الأدبية العربية القروسطية ينوع دوماً الشكل التوليفي الأسلوبي لرواياته منتقياً «نموذجاً » له ، فصرة ينتقى الاخبار التباريخية وأخرى الرسالة الصوفية أو الرسالة الإخوانية ( رسالة في الصبابة والوجد ) ( سنة ١٩٨٧ ) أو وصف الأرض التاريخي الجغرافي وهنو الأسلوبي المحنك – التوصل إلى جعل رواياته تخلف انطباعاً بأنها تجمع في الوقت نفسه ما بين التقليدية والعصرية الحادة . ويسبغ التلوين القروسطي عليها عناصر مميزة ومعهودة للشكل والمفردات والعبارات . أما العصري فيها فهنو ليس المحتوى وحده ، بل أيضاً لغة السرد التي تكشف مجرى التفكير لدى المؤلف المعاصر لنا ، وذلك رغم الأساليب المستخدمة .

وتتضع الأسلبة أيضاً في رواية خيسرى شلبي (الشطار) (سنة ١٩٨٥) المكتوبة في محاكاة لسبرة المكارين والمحتالين العربية وسرد المغامرات. وهو ما ألف خلال القرون الوسطى غالباً في المدن وعكس الروح والأخلاق لدى فشات التجار والصناع وأرباب الحرف وبسطاء الناس من أهل المدن. وكان مباغتاً ومهماً من حيث المبدأ بالنسبة لفكرة المؤلف أن دور الراوى في الرواية خص به كلب وهو حيوان محتقر في الوسط

الإسلامي ، مع أن المجتمع الذي تدور فيه أحداث الحكاية لا يمكن وصفه بأنه محترم ، فهو وسط المصاربين وتجار السوق السوداء والمتاجرين بالمخدرات الذين يجنون الملايسين ، من الهواء ،

وتغدو وجهة نظر الكلب صاحب النظرات الفلسفية إلى الأمور بالذات في هذه الرواية مقياساً للإنسانية البشرية في تغييم ابطالها والمجتمع برمته ، وهو « عشيرة بني الأزرق » التي تعيش كما يقص الراوى في مكان ما مجاور لمصر .

ألف نجيب محفوظ في الثمانينيات بضع روايات تحاكى من حيث أسلوبها مؤلفات الأدب العربي الفروسطى . ويتخذ أسلوب ومفردات أدب الرحلة في ( رحلة ابن فطومة ) ( سنة المساسية الزمنية يقوم بها البطل الذي يحمل اسها مشابها للرحالة العربي الشهير ، يبرهن فيها على أن المثل العليها الاجتماعية القائمة في التطبيق ، ومنها و الحرية ، و « العدل ، هي جوهر الفائمة في التطبيق ، ومنها و الحرية ، و « العدل ، هي جوهر المنتكمال الذاتي الاخلاقي بمساعدة تركيز الإرادة والعقل الاستكمال الذاتي الاخلاقي بمساعدة تركيز الإرادة والعقل وكافة القوى الروحية ، لأن المدينة الفاضلة لن يبنيها غير وافق الإنسان الكامل . وهذا هو الاستنتاج نفسه الذي يقود نجيب عفوظ قارئه إليه أيضاً في روايته السابقة (ليالي الف ليلة ) عفوظ قارئه إليه أيضاً في روايته السابقة (ليالي الف ليلة ) ( سنة ۱۹۸۲ ) ، التي تكشف عن شكل د السرد القصصي الدائري ، والقيم الاخلاقية للحكاية القروسطية .

وأخيراً بنيت إحدى روايات محفوظ الأخيرة وهى (حديث الصباح والمساء) (سنة ١٩٨٨) بوصفها سرداً لسيرة مجموع من الأفراد ينتمون لبضعة أجيال من عشيرة واحدة تنتمى إلى جد واحد ، أى أنها تماثل النوع الأدبى الذى كان منتشراً فى القرون الوسطى وعرف باسم و كتب التراجم ع . وقد وزعت المعلومات الموجزة عن سبعة وستين شخصاً بترتيب نظام الهجاء الألفيائي . وبهذا ياتى فى النهاية ذكر الجد الأعل للاسرة والعشيرة يزيد المصرى . ويعرض تاريخ مصر للقرنين والعشيرة يزيد المصرى . ويعرض تاريخ مصر للقرنين فى الزمن ، أو تيار لمصائر الناس المرتبطين بعرى القربى والدم فى الزمن ، أو تيار لمصائر الناس المرتبطين بعرى القربى والدم

والرحم. ومن بالغ الصعوبة \_ ولكن من الممكن على أية حال \_ أن يقتنص القارىء في (حديث الصباح والمساء) تشابها بعيداً مع النوع الأدبي للملحمة العائلية في ( الثلاثية ) ، وتلعب الأمة المصرية ( القومية ) هنا دور العائلة .

ومع كل الأصالة والتنوع الطريف في التراكيب الروائية ، فلا يمكن أن تعد جديدة مطلقاً ، وإنما تقام على أساس من الدرس الهادف من قبل مؤلفي الروايات لخبرة الأدب الوطني والعالمي ، وعن طريق و إعادة البناء ، وتكييف الأمور الواقعية ومشاكل الحياة الوطنية المعاصرة لنماذج الأنواع الأدبية ولأنماط السرد القصصي التي اتبعت في وقت ما المباشر للواقع الراهن قبل البعض . ولهذا فإن الانعكاس المباشر للواقع الراهن المكتنف والوصف المباشر لواقعياته يتضافران مع الاسلوبية ومع إعادة رسم لوحة الحياة كما لوكان ذلك عبر منظار نص مغاير فني أو علمي أو وثائقي ، بما يتلاءم مع ذلك النص من المفردات والاسلوب والعبارات . وهذا يخلق الانطباع بأن الكلمة المستعملة من كلمة و قاموسية ، بمعني أنها تأتي لا من الحياة نفسها ، وإنما تصطف مع كلمة أخرى مكتوبة .

وأحياناً يغدو النص الوسطى و الما بين بين ، بما كان المؤلف نفسه قد كتب سابقاً ، كها حصل مثلاً فى رواية ( أمام العرش ) لنجيب عفوظ ، هو النموذج المحتلى . فإنه حين أحال على و عكمة التاريخ ، حكام مصر القديمة كان يعتمد أسلوبياً وفى مواصفات الشخوص على نصوص رواياته و الفرصونية ، الأولى . أما حين تمس المناقشة المدائرة فى قاعة العرش الشخصيات السياسية المصرية للقرن العشرين ودورها التاريخى فإنها تدور بلغة الصحافة العصرية .

ويصف جمال الغيطان في (خطط الغيطان) أقسام هيئة التحرير الصحفية من المبنى والمعرات ومكاتب المحردين لجريدة قاهرية يومية كبرى ، مستخدماً مضردات من المقريزى وعلى مسارك ، ويتحول السود القصصى تندريجياً إلى المجاز الاستعارى لتاريخ مصر في الخمسينيات والسبعينيات ووصف و عجائبها وغرائبها ، ، ويكتسب ما هو موصوف في الرواية من الشوارع والحوارى والاسوار والميادين والخياء – فضلاً عن المقاييس المسافية ، كذلك المقاييس الزمنية والسياسية – دلالة

ترجع إما إلى « العهد الجمهورى الأول » وإما إلى « العهد الجمهورى الثان » . والتاريخ في روايات جمال الغيطاني مجال الصراع الدائم الذي لا ينقطع بين قوى الخير و قوى الشر ، وإن تغلب الشر على الخير في مرحلة ما من الزمن لا يُفقد الكاتب الأمل في النهوض الجديد لقوى الخير عاجلاً كان أم آجلاً .

وفى (الزمن الأخر) لإدوار الخراط تصبح الميثولوجيا والفن المصرى القديم بمثابة والمنطقة الوسطى و مابين الواقع الراهن ونص الرواية ، التي يستمد منها المؤلف بجازه الاستعارى للتعبير عن رؤيته للعالم المحيط به . ولا تنفصل الأشياء والمناظر الطبيعية وهي موصوفة في الرواية بحذافيرها بطريقة مباشرة ، في وعي البطل الرئيسي ميخائيل عن مكنونها الميثولوجي (شأن رواية يوليسيز لجويس) . وتجمع كل لحظة يعيشها ميخائيل في نفسها الأزلية . وتظهر أمامه حبيبته رامة التي ترمز لمصر تارة في صورة امرأة عصرية حية ، وتارة أخرى في صورة طير وهرة في صورة المرمر أو المعروضة المتحفية . ومشكلة الإنسان ولبؤة وتمثال من المرمر أو المعروضة المتحفية . ومشكلة الإنسان الأساسية عند الخراط ، كها نفهم روايته ، هي سعى الإنسان الفرد إلى الحرية واعترابه الأبدى .

وكون معظم الروايات الأنفة الذكر متنوعة وغير موحدة داخلياً ، من حيث الأسلوب وصيغ السود القصصى والترتيب الزمنى للأحداث ، كثيراً ما يجعل عنصر و الأناء للمؤلف الرواية . وتتجل الأهمية المتزايدة لفردية الفنان الإبداعية لا فى انتقائه للنماذج الروائية فحسب ، وإنما أيضاً فى معاناته الذاتية للتاريخ والواقع الراهن ، والتأملات فى الماضى وما يجرى هذا اليوم ، والاراء الفلسفية التباريخية والتقييمات الأخلاقية والسياسية تشغل حيزاً كبيراً فى الروايات ؛ الأمر الذى يساعد فى زيادة أحجامها ومقاديرها وإضفاء النزعة الشاعرية الذاتية على اشكال السرد القصصى . وقد بلغ نص ، د الرواية الجديدة ، فى أعوام الستينيات التى كشفت عن الدراما النفسية ليطل واحد أقل من مائة صفحة .

ومن الثمانينيات تظهر مجدداً الروايات الملاحم والروايات الثلاثية ، ولكنها تختلف عن الرواية الملحمية للخمسينيات بأن

مؤلفيها لا يخلقون من عديد المثات من الصفحات انطباعاً عن اللوحة العامة للأحداث التاريخية والمصائر البشرية بتقليبها بشكل ثابت أمام عيني القارىء ، وإنما يحاولون التغلغل في فهم مغزى ما جرى ويجرى ممررين إياه عبر منظور الوعى والذاكرة ، ومقارنين مع مكل من تجربتهم الحيائية الفردية وخبرة حياة البشرية بأسرها من زوايا نظر مختلفة وإنطلاقاً من مواقف شتى .

وتطرح ومن جديد في روايات الثمانينيات الجملة نفسها من مشاكل تاريخ مصر الاجتماعي السياسي في العقود الشلائة الاخيرة من السنين: ومن أهمية ثورة يوليو ١٩٥٧، وأسباب وعواقب النزاع العربي الإسرائيل، والنتائيج الاقتصادية والاخلاقية لسياسة الانفتاح، وتعمق التناقضات الاجتماعية ومصائر الثقافة القومية (الوطنية) وهلم جرا.

والنواقع الينومي السياسي هنو السمة التقليندية لتلأدب المصرى الحديث الذي جرى تكوينه في ظروف نهوض الحركة الوطنية . والتشبع الحالي للأدب بالسياسة طبيعي على ضوء الوضع العام في العالم العرب الذي بهرز أركانه على المدوام النزاعات السياسية . والاتجاه القومي باعتباره جملة القيم التي تشمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية يلعب دوراً كبيراً في آراء الأدباء مؤثراً بالتأكيد بدرجة أكبر أو أقل على تقبلهم للأحداث الجارية ووجهات نظرهم إلى الأفق التاريخي . ومن السمات الملازمة لمؤ لفي روايات الثمانينيات ، مهما كان موقفهم حيال ما يجرى في المجتمع المصرى ، الشعور الحاد بانتماثهم إليه وصلتهم الوثقي به وتأثيره و الامتصاصي ؛ العاصف ، وقمد استبدل بعفوية رد الفعل الانفصالي على تشوه العالم المحيط ( التي بلغت عند جيل الستينيات درجة رفضه الثام ــ وهو ما فسّر به دائماً انهيار القيم الإيديولوجية السابقة ــ لــدى أولئك الستينيين أنفسهم الذين بلغوا مرحلة النضبج الإبداعي) المبوقف الأكثر تبوازناً والسرغية في التمعن وإدراك الحباضر . ويتضافر التحليل السياسي وتحسس مواضع الألم في الحياة الاجتماعية في أدب الثمانينيات مع الانعكاس السوطني الحاد والتحليل الذاتي والتطلع إلى أعماق و الأنا ، الذاتية ، ومع البحث عن الذات باعتبارها كلاً لا ينجزاً صيغ تاريخياً وكوّنته ظروف الوجود الوطني للشخصية الفردية . ومع ذلك ، ففي

ظروف حالة التازم غير المذللة للوعى الذاق الوطنى والتعدد في الآراء وتناقضات الدوافع الفكرية الجمالية للإبداع الفنى ، تبقى الركائز الأساسية في الإبداع خبرة الفنان الحياتية الشخصية و « ثقافته الأدبية ومستوى شيوع « الاختيار » الفردى في الأدب العسري والعالم مساضياً وحاضرا

وهذه الاسلبة التي حظيت بالانتشار الواسع إلى حد كبير والشاهد على حساسية reflexiritè الوعى وتفاعله ، صالحة ويصح اتخاذها في الوقت عينه وسيلة للتقنين الذاتي ، وهي تعبد الدرب نحو امتلاك الاسلوب المتكامل . والاسلوب الواقعى الموحد في النثر المصرى على امتداد النصف الأول بكامله من القرن العشرين – وبعد صيرورته في الخمسينيات المغالب المسيطر – غدا بعدثذ عرضة للهدم على يد النزعة التجريبية من المسيطر ألما المؤجة المجديدة التي رسخت جمالية التنوع في الطرائق الكتابية الفردية . وبعد العمل على تنمية الأسلوب الحاص والحرص على و جدته ، من أكثر السمات الإبداعية الأن احتراماً . والاشكال الجديدة تنشأ لا نتيجة ولا صياضة طبيعية للنظرة والاشكال الجديدة المتكونة نحو العالم ، وإنما طريقة ووسيلة مساعدة على تكوين مثل هذه النظرة .

وتتكون و جدة ، النتاج من عناصر عديدة . وهى تتوقف على مدى الابتداع الذى استطاع به المؤلف أن يعيد صياغة النموذج للنوع الأدبي الذى اتخذه نموذجاً له ووضع نصب عينيه مهمة بلوغه ، وإلى أى حد من الأصالة ينسجم ذلك الموديل مع المادة الحياتية وماهية الطرائق والإمكانات التي تجسده مجازياً واستعارياً . وهذا كله ينطبق بالقدر نفسه أيضاً على مؤلفى الروايات المتجهين نحو الخبرة الاستطيقية للأدب العالى فى القرن العشرين ، وعلى من يبحث عن دعامة يرتكز عليها فى التقاليد العربية القروسطية ، نظراً لأن التقليديين الجدد كذلك يأخذون بعين الاعتبار على نطاق واسع جميع الظواهر الجديدة فى الأدب العالمي .

وتعكس نزعة التقليد الجديدة الأدبية المعاصرة التي يمثلها في مصر فنانو الكلمة الكبار ، مثل نجيب محفوظ وجمال الغيطان

وغيرهما ، أحد التناقضات الأساسية في الأدب العالمي ، وهو التناقض ما بين العام والخاص . يشوق الأدب السوطئ المصرى ، من جهة ، إلى طرح المشاكل الكلية التي تحدد المحتوى الروحي لعصرنا ، لكنه يود من جهة أخرى الحفاظ على الأصالة خاشياً الانصهار واللوبان في التيار الأدبي العالمي العام . ويمثل التوجه الواعى المقصود إلى التقاليد خلال المرحلة الراهنة ظاهرة ذات مدلول عقائدي ، ومحاولة للإعراب – عن طريق استخدام الأشكال والأساليب لـلأنواع الأدبيـة في آثار القرون الوسطى ــ عن وجهة النظر د العربية » أو د المصرية » إلى الأسور ، ومعارضة القيم الأخلاقيـة والروحيـة القوميـة للتقاليد الثقافية الغربية التي ظلت حتى وقت قىريب العهد تضغط على الوعى الفني العربي . كان الأدب العربي في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين قد سعى باطراد إلى استيعاب خبرة الأدب الغـربي التاريخي وعكس واقعه الراهِن القومي من زاوية النظر و الكامنــة ، في أشكال الأنواع الأدبية التي أنجزها الأدب الغـرب الأوروبي أما الآن فيجرى ما يمكن أن نعده محاولة و التواصل ؛ واستعادة التراث الذي تم تجاهله إلى حد ما في سير الاقتباس النشيط من المثقافة الغربية والتأثر بها .

لكن جوهر الأمرينحصر في أن التفكير القومي وتقبل الواقع الراهن متقلبان تاريخياً. وفي الأدب الأصولي للقرون الوسطى تم التعبير عن الإحساس بالعالم العقائدي وعن وجهة النظر المعينة إلى العالم بكامل منظومة عناصر النتاج الذي أخذ محله في سلم الانواع الأدبية وأدى الوظيفة المنوطة به . أما مؤلف الرواية العصرية فإنه ينتقى ويجمع من آثار القرون الوسطى تلك العناصر التي تتجاوب ، وتولد الانطباع بالنوع الأدبي المعهود ، مع فكرة الفنان الفردية ، وتعبر عن رؤيته للعالم ؛ أي أن المرجع الأعلى هو على أية حال فردية المؤلف . وهذا هو الذي يشكل ، في رأينا ، العلامة المميزة أكثر من سواها لتلك الادب المعرى بسل الأدب العربي بأسره في خضون بضعة العقود الأخيرة من السنين ، وإن بزغت الاجنة الأولى فذه النزعة منذ مطلع الفرن

وبفضل اندماج الأدب العربي في العملية الأدبية العالمية وانفتاحه على كل الظواهر الفنية من الماضى والحاضر والتزايد غير المحدود للمصادر والنماذج يجرى إثراء واستكمال الوسائل المتعبيرية ولغة الأدب. أما الجدة فإنها تتجل ، خلال المرحلة الراهنة ، لا في طرح الأدب أفكاراً اجتماعية جديدة على

مستوى المواضيع والمضامين فقط ، وإنما تتجلى بالدرجة الأولى في مخالفة المألوف ، بعقد التناسب ما بين المضامين المصروفة والصياغة التأليفية الأسلوبية والتعبير اللفظى ، ويبدو أن غرابة المنحنيات والتعرجات التى تعرض فيها المادة الحياتية تمشل أسلوباً وطريقة لدراستها الفنية .

### الراجع ،

- ١ \_ حلمي بدير . الرواية الجديدة في مصر ــ القاهرة ، ١٩٨٨ . .
  - ٢ \_ الثقافة الجديدة \_ توفمبر ١٩٨٦ .
- ٣ \_ صبري حافظ : الموجة الجديدة في الرواية العربية \_ الطلبعة ، عدد ٨ ، ١٩٧١ .
- ٤ صبرى حافظ: ببليوجرافيا الرواية المصرية ( ١٩٧٠ ١٩٨٠ ) فصول ، عـدد ٢ ، ١٩٨٢ .
  - صبرى حافظ : جماليات الحساسية والتغير الثقاق ــ نصول ، عند ٤ ، ١٩٨٩ .
  - ٦ \_ إدوار الخراط : المقدمة في و تختارات القصة القصيرة في السبعينيات ؛ \_ الفاهرة . ١٩٨٢ .
    - ۷ ۔ غانی شکری : ثقافتنا بین و نعم ، و و لا ، ــ بیروت ، ۱۹۷۲ .
  - ٨ = غال شكرى: شكاوى الأديب الفصيح = أدب ونقد، عدد مارس = أبريـل ، ١٩٨٨ .

# تراچيديا الثورة والقهر في رواية جيل الستينيات

عبد الرحمن أبو عوف

الذين أسهموا في إبداع هذه الرواية الجديدة يستجيب إلى سرد حكاية، وحلق شخصيات، ووصف أخلاق وأوساط اجتماعية ا فالواقع في هذه الرواية، يقدم بوصفه حضورا كلياً، يمكن تلمسه كاملاً في أية ناحية من نواحيه، غير أنه ليس دائماً واقعاً مألوفاً آلياً في تتابعه المكاني والزماني، بحيث يثير اطمئنانا كاذباً لدى القارىء بل هو واقع غامض يبعث على الحيرة والتساؤل، تتجرد فيه الأشيآء والكائنات والأحداث من العلاقات المألوفة، دون أن تشخذ مع ذلك مظهرا شبحياً . إن نظرة إلى الإنسان والعالم محددة ومجزأة، قد أخلت مكانها لنظرة تدرك العالم في كليت ومن ثم فهي نظرة معادية للرومانسية والواقعية، لاعتمادها على الوعى الكامل والصراحة الشاملة. وهي نظرة تعطي نوعاً من الامتياز لما لايليق البوح به، مهما كان قاتماً وخسيساً، باعتباره الأكشر دلالة والأعمق إيحاء. ويبدو أن وقوف الخلق الإبداعي وجمها لوجه أمام وجدان مهمل وعاجزه واصطدامه بواقع تاريخي صامت ومرهق، يبدو أن كل هذا قد حتم التجريب؛ كذلك التخلص من نسق الرواية

قد يبدو أن بعضاً من الأعمال التي أبدعها كتاب الستينيات ومن أعقبهم من أجيال جديدة، في فن الرواية الجديدة، في السنوات الأخيرة، قد الشزم البحث عن أسلوب جديد للرواية، وأن نوعاً من الانتشال الفكري والجمالي والشكلي يتهيأ مع اتصاله المستمر بالانتقالات السابقة. ومن البداية، يمكن تلمس انطباع عام يسم هذه المحاولات الروائية المتتابعة التي تشكل، في النهاية، ظاهرةً أدبية . فرواية الستينيات تتبدى دواراً يثير القلق والتوثر الذي هو في جوهره تعبير عن قلق وتوتر الواقع المصرى والعربي منذ قيام ثورة ١٩٥٢ في صعودها وانهياراتها، وانتصاراتها وهزائمها، وذلك بكل ما مثلته هذه الثورة من هموم وأخلاقيات وأساطير وإحباطات وأحلام، وبكل تمزقات وتناقضات مرحلة التحول الحضارى التي تعيشها الشخصية المصرية العربية وهي تواجه الخطر التاريخي في الداخل والخـارج. إن المنحى الروائي يتـحـول هنا أكـشر فأكثر إلى شيء يصعب تحديده في صياغة نقدية يقينية مدرسية، فما أكثر الانجاهات والرؤى المتقابلة والمتصارعة التي تنفي كل منها صلاحية الأخرى. لم يعد معظم

الواقعية النقدية المستوفاة الشروط، والتخلص من الرواية النفسية والرواية التعبيرية، ومن ثم بدأت المغامرة في رحلة البحث والاستقصاء عن أبنية تعبيرية تلاثم توترات الواقع المصرى وزخمه ، وسط اللوحة العريضة للواقع الإنساني.

لقد أصبحت البساطة، هنا، قاعدة للكتابة الروائية، فكأنها محضر ضبطء وانجهت المحاولة التعبيرية نحو أسلوب التكوين والتجسيد والتشكيل للتجربة المسرودة، حيث يمكن الإفادة، ولأقصى مدى، من منجزات فنون أخرى، مثل التركيز والإيحاء في القصيدة الشعرية، واستعادة تعبيرات موسيقية تتعمد تكرار ألفاظ لتكثف أبعاد المعنى المحتبىء، والتقطيع في السرد، والاستغناء عن تتابع جزئيات الحدث زمانيا ومكانياً بطريقة آلية، فالرواثي لايقدم كل التنفسيسرات المطلوبة، ولهنذا وقع يشبمه الانطباع الذي تعطيه بعض الصور المفاجئة في السينما، مثلما يُحدث عندما نتأخر في فهم علاقات القربي أو المصلحة بين مختلف الشخصيات التي تمر على الشاشة. يشير ذلك كله إلى أن التخيل قد أصبح عرضاً بِموذجياً للوعي، لامشهداً يتفرج عليه. لقد حل وصف موقف الإنسان في وضعه الإنساني، أي وصف علاقته بالكونَ والوجود والتاريخ والغير، محل الولوج في أعماق ضميره.

إن كل هذه التحديدات الأولية تقنعنا باقتراب روايتنا الجديدة، أكثر من أى شكل أدبى آخر، من مفهومات الأدب الحديث؛ فهى تستمد وتتمثل ألوانها وأجواءها وبنيتها من الجو العصرى، وكلنا يعلم أنها ألوان قاتمة، ربما للشعور الإنساني الحاد بالقلق والتمزق والتمرد، في عصر يتحول نخولات تثير الفزع والدهشة؛ عصر تتناقض فيه الإمكانات العلمية والتكنولوجية الهائلة التي تهدف للسيطرة على الطبيعة، مع بقايا علاقات اجتماعية متخلفة، تدافع عنها آخر معاقل الاحتكارية والنظم الرأسمالية والقبلية. لقد أحدث هذا تغييرات غير والكانب، يصوغها بتحديد فلسفى جمالي الناقد أ. م. والكانب، يصوغها بتحديد فلسفى جمالي الناقد أ. م.

اإن ما يمينز الكتاب الجدد هو رفضهم التنقيب في واقع سبق تعريفه وتخديده (حياة الأسر الداخلية، تقاليد هذه الطبقة أو تلك، أو تقاليسد هذا الإقليم أو ذاك، الحالة المعنوية لامرأة تعسة في زواجها.. إلخ) ليمثلوا تخت شكل تخيل روائي أو مسرحي ملتبس، وبكل تمزق، مشكلة، لم تتوصل البشرية بعد إلى الانفاق على حدودها، النقمة، الشجاعة، وضع الإنسان في العالم وأمام الأبدية، القيمة المحقيقية للشرف والاستقامة».

### البعد الاجتماعي لجيل كتاب الستينيات:

ولكن برغم اعترافنا بتغيرات الحساسية الأدبية، وبالجهد التجريبي الخلاق والمبرر للبحث عن أطر وأبنية تعبيرية أكثر صلاحية وصدقاً، وأقدر على إعطاء إدراك شامل للواقع من خلال اللجوء إلى المحسوس والصورة والرمز والمتخيل، استهدافا للتعبير عن تتابع المواقف الجديدة في حياتنا المرتبطة بالعصر، برغم ذلك كله، ينبغي علينا أن نناقش البعد الاجتماعي لكتاب جيل الستينيات الذي أحدث التجديد في الرواية.

لقد وعى هذا الجيل، فى طفولته أو صباه، انهيار النظام الملكى وإفلاس الليبرالية الحزبية المهترئة، واستقبل بترحيب ثورة ١٩٥٢، ومزقته الحيرة فى أزمة الديمقراطية الشهيرة فى أحداث مارس ١٩٥٤، وظل رغم انبهاره بالمنجزات التقدمية التى تمت بقرارات فوقية لعبد الناصر، مثل تأميم شركة قناة السويس، والتصدى لعدوان ١٩٥٦ التى شكلت قطاعاً عاماً يقود وتقيق الاستقلال السياسى والاقتصادى، وقوانين التأميم الاقتصاد الوطنى والتصنيع، كل هذه الإجراءات التى الاقتصاد الوطنى والتصنيع، كل هذه الإجراءات التى أحدثها عبد الناصر لتعديل بنية المجتمع الطبقى، ظل جيل الستينيات، للأسف، ينظر إليها باعتبارها مهددة بيالضياع لأسباب عديدة ؛ منها بروز دور المؤسسة

العسكرية، والدولة البوليسية، وعدم وجود كوادر اشتراكية. فمن يقرأ إبداع جيل السنينيات الموزع في المجلات المصرية والعربية سيلاحظ أنهم تنبأوا بنكسة ٥ يونيو ١٩٦٧.

لقد عاش جيل الستينيات في ظل المهام الوطنية والاجتماعية التي قادتها ثورة ١٩٥٢ بوصفها ثورة محملة لثورة الطبقة المتوسطة في ١٩١٩. ولقد تمثلت قمة صعودها في تأميم شركة قناة السويس، وحرب التي أعقبها استنقلال مصبر السياسي والاقتصادي، ثم مشكلات الوحدة العربية وأبرزها الوحدة مع سوريا، ثم فشل هذه التجربة القومية لأسباب ما زالت نناقش حتى الآن، ثم قوانين التأميم ١٩٦١، وقيادة القطاع العام للاقتصاد القومي والتصنيع، والسد العالى، في الوقت نفسه الذي كان فيه اليسار الماركسي ملقى في معتقلات الواحات.

غير أن هذه الإجراءات قد شكلت مناحاً أدى إلى ازدهار ثقافي، بل إن الدولة، من خلال وزارة الشقافة وأجهزتها، تعاملت مع الثقافة باعتبارها خدمة، وصدرت الكتب والمحلات التي شكلت كماً وفيراً من الكتابات شاركت فيها كل الأجيال. ولكن جيل الستينيات ظل أكثر قرباً وقدرة على رصد هذه التغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية التي أحدثها عبد الناصر بوصاية بونابارتية وإجراءات فوقية. أما هيكل البنية السياسية الشعبية ـ الانتحاد الاشتراكي \_ فكان ثوباً فضفاضاً، تسللت إليه كل الطبقات والفئات المعادية للاشتراكية ولأهداف الثورة.

كان جيلنا يعيش في غربة وصدام مع السلطة برغم تقدميتها الفوقية مما خلق أزمة ثقة بين المثقفين وأجهزة الأمن والبيروقراطية وفجر مشاكل عديدة، واصطداماً بالحرس القديم من جيل الأربعينيات في السياسة، وهو الجيل الذي وصل إلى الحكم وتركز حول عبد الناصر.

ولقد شهدت الرواية على هذه المرحلة، وكسان الروائي مؤرخاً خاصاً للحياة السياسية والاجتماعية

والأخلاقية عند صعود الثورة؛ وهو يستكمل دوره، الآن أيضاً، في نقد وجسيد ومناقشة السقوط وانتصار الثورة المضادة التي قادها السادات ضد المشروع الوطني التحرري للنهضة الذي صاغه عبد الناصر. إن الانفتاح الاقتصادي، والصلح مع إسرائيل، والتبعية لأمريكا والغرب، كل هذه الانهيارات شكلت المادة الخاصة لعديد من الروايات التي كتبها جيل الستينيات والأجيال التي أعقبته. ولسوف نختار عدة نماذج دالة نثبت بها صحة رأينا.

### عن صنع الله إبراهيم

قدم صنع الله إبراهيم في روايته (تلك الرائحة) معالم الطريق الجديد الذي تميزت به مرحلة الرواية الجديدة في مصر. لقد حطم السرد الرتيب، والحبكة المستغراق في التحليل، من خلال الوصف والحوار، الاستغراق في التحليل، من خلال الوصف والحوار، وجعل روايته قطعة صارخة من الصراحة الداكنة التي تبلغ حد التطرف في تناولها كل ندوب وتأكلات الواقع التقنى والحياتي الذي يحاصر معتقلا سياسيا، خارجاً من السجن إلى المجتمع الذي ترتفع فيه أصوات زاعقة بشعارات العدالة والاشتراكية والتحرر والوحدة .

إنها منولوج طويل حزين يقدم، في حضور متونر كثيب متدن، اختيارات معاشة للأنا المحبطة بعد التمرد والشورة، حيث تبدأ الرواية في استعادة عناصر اللوحة الاجتماعية بكل تناقضاتها وزيفها : الخروج من السجن، والبحث عن ماوى وعمل وبداية جديدة والحلم بالاستمرار. ماذا حدث للرفاق؟ من استسلم بعد نصف المسيرة ! من ابتلعته لعبة التوازن السياسي والاحتواء، كل ذلك يشكل في النهاية أزمة جيل الستينيات الذي عاش مرارة الاغتراب، وعاش واقعاً يدّعي كل من يتحدث باسمه أنه واقع المستقبل والأمل.

أما النهج الرواثي الذي انتهجه وصنع الله إبراهيم، ، في روايته الأخيرة (ذات)، فيؤكد أن الرواية

لديه أصبحت شهادة ووثيقة ودليل عمل، وقانون إنقاذ. إنها تقدم وتجسد وتصور حضور وتدنى وتأكل واقعنا وحياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي حاصرتها مخططات وسياسات تدميرية، خارجية وداخلية، أدت إلى مأساة ما زالت أحداثها تتتابع حتى اليوم.

إن الروائي يصبح هنا كاتب منشور سياسي، ومؤرّخاً ومحرضاً، وهو يوثق ويجمع أحبار الصحف والمجلات والنشرات الدالة على هذا السقوط والمفسرة له، فتصبح الرواية بمثابة التاريخ السرى الأخلاقي للعصر.

لقد أدرك صنع الله إبراهيم جسيداً أن هذه الموضوعية هي التي ترسم الخط الفياصل بين الأدب العظيم والأدب العبادي، قليل الأهمية. لقد أصبح الصحفى في الرواية مفكراً، واتخذ الحادث اليومي قيمة النموذج، وكانت الواقعية في نهاية المطاف واقعية الأحداث المحلية وقد ضخمها ضمير أخلاقي.

وصحيح أن النهج الوثائقي نهج مسعروف قد استخدم من قبل بطرق تختلف عن استخدامات صنع الله إبراهيم، فقد عرفناه في ثلاثية (الولايات المتحدة الأمريكية) لدوس باسوس، والمسرح الوثائقي عند «بيتر في مصر توجد محاولة روائية لصلاح عيسي هي (شهادات ووثائق من تاريخ زماننا)، وكذلك مسرحية (النار والزيتون) لألفريد فرج. ولكن الوثائقية في رواية (ذات)، جدران وسياج ومناخ، فهي قصة أسرة جديدة تتكون من زوجين هما «ذات» و«عبد الجيد» اللذين ينتميان إلى الطبقة المتوسطة الصغيرة في مدينة اللذين ينتميان إلى الطبقة المتوسطة الصغيرة في مدينة وسلوكاتها وتطلعاتها وأخلاقياتها هذه الوقائع والأخبار وسلوكاتها وتطلعاتها وأخلاقياتها هذه الوقائع والأخبار عن السياسات والخططات التي نقرأ عنها في عناوين وموضوعات الصحف ووسائل الإعلام وسلوكات الشخصيات العامة المؤثرة والمُشكَلة للحياة.

وفي نواز وانساق بين وقائع حياة هذه الأسرة وسلوكاتها، حتى في غرفة النوم، يقدم الكاتب، وباخستيار واع وذكي، كممَّا من الأخبار والوقائع والأحداث العامة، يفسر ما يحدث لهذه الأسرة، ويتحكم في مصيرها، ويكشف بعمق ونفاذ بصيرة عن محنة الانهيبار والسقوط التي أحدثتها سياسات السادات الخارجية والداخلية، واستمرارها حتى الآن في أشكال تتقنع بحرية الرأى والديمقراطية القشرية ، وهي سياسات أدت إلى ظهور وحوش الانفتاح الاقتصادي وحيتانه، وشركات توظيف الأموال، وظواهر استيراد الطعام والدواء غير الصالحين للاستخدام، ورشوة كبار المسؤولين وانحرافهم، وتحولهم من مراكزهم السيادية والسياسية إلى عصابات مافيا في البنوك والشركات الأمريكية والبنوك الإسلامية، فضلاً عن اختراق أمريكا وإسرائيل لبنية المجتمع وسياساته وتسلطهما على أسراره. إنها مأساة وملهاة، لعل أروع تعبير عنها هو ما نشرته الصحف على لسان رئيس الوزراء ضد ماكشفته صحف المعارضة من فساد وانحراف حين قال : «نحن حكومة ولسنا عصابة». إن كل أزمة اجتماعية، وكل مرحلة من مراحل الحواك الطبقي، لابد أن تؤكد الطابع العرضي للمصير الفردي؛ فكلما أصبحت أشكال الحياة أكثر عرضية، تعذر وضعها في أشكال شعرية، وهذا ما أدرك، جيداً صنع الله إبراهيم، وعبر عنه ملتزمأ الصراحة الصارخة والأسلوب المباشر استهدافاً لتعرية وكشف آليات هذه التحولات في جسد المجتمع، وتفككه وتخلله ، وعبثيته ولا إنسانيته. إننا نشمهند هنا، للمرة الأولى في الرواية المصرية، التحلل الذاتي المأساوي للمثل العليا البرجوازية، بسبب فساد الأسس الاقتمصادية التي تقوم عليهما وطبيعة القوي الرأسمالية الطفيلية. لذلك فكل شخصية من شخصيات الرواية ترتبط بالمشاكل المادية المطروحة لديها دائماً، ارتباطأ لاينفصم بالعواطف والانفعالات الذاتية وما ينشأ عنهما من آثار ونتمائج . وعلى الرغم من أن كملاً من «ذات» واعبد الجيدا هما نقطة الانطلاق الوحيدة في هذه الرواية، فإن نهج البناء الأدبي يتضمن إدراكاً عميقاً

للتفاعلات والتشابكات الاجتماعية . إنه نهج يتضمن تقييماً لانجاهات التطور الاجتماعي أكثر صوابا من تلك التقييمات التي قدمها المنهج الذي اصطنعه الواقعيون المتأخرون، وادعوا علميته .

# شهادة بهاء طاهر عن الثورة في (قالت ضحي)

فى رواية (قالت ضحى) ، يضعنا الراوية فى إطار والزمنية التاريخية للحدث الرئيسى ، والراوية هو الموظف المشقف الذى يعمل فى إحدى الإدارات الهامشية فى وزارة غير محددة لنا، غير أننا نعرف فقط موقعها الجغرافي الذى يقع أمام بورصة الأوراق المالية، وتبدأ الرواية، صباح يوم صيفى فى أوائل الستينيات؛ فى اليوم التالى لقرارات التأميم. وفى حوار ذى دلالة بينه وبين زميلته «ضحى» ، نعرف أنها تنتمى إلى أسرة من الأسر التى شملتها هذه القرارات. ثم يظهر «سيد» الذى يعمل «منادياً» للسيارات ثم كسدت بضاعته بعد إغلاق البورصة.

إن ضحى رغم تأميم الأرض، وبطالة زوجها الأرستقراطى، تتقبل برحابة صدر ووعى متجاوز ما حدث لها «فأمثالهم فى أوروبا المتقدمة ذبحوا أمثالنا أيام الثورة الفرنسية والروسية». ويجيبها «الراوية» محدداً موقفه الباهت من الثورة الذى يخفى أعماقا ستنكشف فيما بعد: «لابهم أن أكون معها أو ضدها، أنا مجرد موظف لايفهم كثيراً فى السياسة ولا أريد أن أفهم». ويردد فى الوقت نفسه، بينه وبين نفسه: «لم أقل لها إن السياسة كانت ذات يوم مأكلى ومشربى، كنت أنا نفسى قد نسيت ذلك» ، فتجيبه وضحى و بتحديد أعمق يكشف عن أبعاد شخصيتها: «لايضيع الدنيا الذين مع أو الذين ضد ولكن يضيعها المتفرجون». فما جوهر كلمة «السياسة» ؟ «السياسة كانت ذات يوم مأكلى ومشربى كنت أنا نفسى قد السياسة» ؟ «السياسة كانت ذات يوم مأكلى ومشربى كنت أنا نفسي قد نسيت ذلك». على إبقاع هذه الترديدات النفسية الباطنية للراوية، سنقوم برصد وتقييم كنت أنا نفسي قلد نسيت ذلك». على إبقاع هذه الترديدات النفسية الباطنية للراوية، سنقوم برصد وتقييم

الراوية في علاقته بالأحداث الرئيسية والتفصيلية السابقة للثورة قبل التأميمات في الستينيات وبعدها.

الخيط الذي نلتقطه أن «سيد منادي السيارات» طَـلَبَ من «الراوية» أن يبحث له عن وظيفة في الوزارة، فلم يجد إلا صديقه الناجع وظيفياً «حاتم». ومن خلال التداعي نعلم أنَّ «حاتم» و«الراوية» زميلان قديمان كانا يعملان بالسياسة يوماً، لانعرف في أي انجاه ولن نعرف حتى نهاية الرواية، اللهم إلا من استنطاق مصداق الرؤية للتحولات السياسية للثورة القد اشتركنا معاً في مظاهرة «ميدان الإسماعيلية» ، الذي صار ميدان «التحرير» فيما بعد، ضد معسكر الإنجليز ـ لعله يقصد مظاهرات ١٩٤٦ ـــ ، وهذا أمر له دلالة في تخديد الفترة الزمنية التاريخية لاندلاع وتصاعد الثورة الوطنية الديمقراطية التي شاركت فيها كل الانجاهات المعبّرة عن جدل العملية الاجتماعية، وصراع الطبقات وتوحدها ضد الإنجليز والقصر. وكمان أبرز هذه الاتجاهات تعبيراً عن المتطلبات السياسية والاقتصادية برنامج «لجنة الطلبة والعمال»، وهي اللجنة التي قادت انتفاضات ٤٦، ١٩٤٨ وأسقطت معاهدة «صدقى ــ بيقن».

وعلى ضوء القياس التاريخي والسياسي، سنجد أن ثورة يوليو هي التي قامت بتنفيذ بعض عناصر برنامج الجنة الطلبة والعمال؛ وذلك بتحويل جهاز القمع، وهو الجيش، إلى الانقبلاب على القبصر والإنجليز. ولو استقصينا الانتماءات الفكرية والسياسية لقيادة تنظيم الضباط الأحرار، لوجدناها لانجاوز برنامج لجنة الطلبة والعمال، إن لم يكن بعضها متخلفاً عنها. ونلتقط من هذا التحليل السياسي مدى مصداق «بهاء طاهر» على لسان «الراوية» في رواية (قالت ضحي)، ذلك عندما تختلط وتلتبس الفترة الزمنية التاريخية في وعي «الراوية» الذي كان وزميله «حاتم» من أعضاء هذه المظاهرات. ومن هنا يمكن أن نتساءل :كيف يصبحان وهما من اجيل الستينيات، موظفين صغيرين في إحدى الوزارات في مرحلة التأميمات في الستينيات، وسوف نكتشف خلل البناء الفني نتيجة لهذا الصدع.

ونعـود إلى مخليل الرواية. يؤكـد والراوية، : «ولم ندخل أنا وحاتم أيُّ حزب، ولكنه بعد الثورة، وكنا قد توظفنا، دخل دهيشة التحريره، ولم أعد أنا أهتم بأي سياسة. إذن، فالراوية مجرد وطني، كالماء والهواء، ليس له انتماء محدد. أما حاتم فشخص انتهازي سرعان ما التحق بتنظيمات الثورة في فترة بحثها البراجماني عن تنظيمات بديلة للأحزاب الليبرالية واليسارية والدينية، وكانت وقتها تتلاعب بتنظيمات الإخوان. ويحاول ابهاء طاهر، إقناعنا بأنه سيقدم شهادته، من موقع المتفرج وبرؤيته، هذا المتفرج الذي رفض الانتماء، فنتساءل نحن بدورنا عن بخربة الكاتب ذي الوعى السياسي . ولابد أن ندرك أنه على الرغم من رفض قسوى وطنيسة عسديدة، الانخراط في منظمة ٥هيئة التحرير» التي كانت بلا جدال تنظيما سلطوياً فاشياً، فإن هذا الرفض لم يمنع هذه القبوي من النضال العنيف ضدها، وحماية خط الشورة الوطني من تطبيقاتها البراجماتية. وهنا لايجب رصد هذه الوضعية السياسية والاجتماعية بهذه البساطة، ف « حاتم» شخص انتهازى في نظر الراوية، لأنه دخل؛ هيئة التحرير؛ ، لذلك فهو في الوقت نفسه وصولي في الوظيفة، وصل إلى وظيفة ،وكيل إدارة المستخدمين، واسبقني بدرجتين، بينما ظل «الراوية» راكداً في وظيفة هامشية بالوزارة، يكن حبأ صامتاً لزميلته «ضميه»؛ المرأة التي تمثل نموذجما للأرستقراطيمة المصرية، فهي تتقن عدة لغات، مثقفة، تقرأً فيما تقرأً \_ رواية (الأمل) لأندريه مالرو، وتتمسدد جوانب شخصيتها، ولها حضور غامض، لعلها مخمل سرأ دفيناً.

إن ما يهمنا هو اصطياد خيوط الميلودراما الروائية التى شكلها «بهاء طاهر» محاولا إقناعنا بأنها رواية بانورامية، تستعرض أحداث مصر، رامزاً إلى ذلك باختيار عدة شخصيات نمطية ومنها «الراوية»، حاتم، سيد وغيرهم. بل إن مصر، وهذا هو المضحك، سيرمز لها عندما نتوغل في الأحداث، وعندما يقوم الراوية مع «ضحى» برحلة دراسية على نفقة الوزارة إلى روما،

وتنتقل العلاقة من الزمالة إلى الصداقة إلى الحب إلى الجنس، ستقدَّم «ضحى» بوصفها رمزاً لمصر، وذلك باستيحاء التراك الفرعوني وأسطورة إيزيس وأوزوريس.

سنؤجل تخليل هذا الفصل المكثف بالصورة والرمز، والمجسد لمهارة «بهاء طاهر» في تقصيه وتخليله لأسرار غموض شخصية «ضحى» من خلال إطار حياتها وزيارتها للمعابد والآثار، واهتمامها بالمسميات التاريخية، والأساطير القديمة، عندما أكدت له، في شبق وشفافية، وفي لحظات بجل صوفي، أنها «إيسيت» وأن «أوسير» بخلي لها في القمر! ونعود إلى الخيط الرئيسي، وما يتفرع عنه من خيوط، أو اللحن الرئيسي وما تقاطع معه بتفرع عنه من خيوط، أو اللحن الرئيسي وما تقاطع معه روائية ذكية، فيها اقتصاد في اللغة، وقدرة على الوصف ورسم الشخصيات من واقع الحوار وتعليقات «الراوية» الذكية المكثفة ذات الدلالات المتعددة.

عندما ذهب الراوية إلى حاتم، لكي يبحث لسيد عن وظيفة، كان حاتم قد أصبح عضواً بارزاً في ١١٧څاد القومي، ، وكان ثمنة تغيرات توشك على الحدوث في «الانخاد القومي، ليصبح اسمه «الانخاد الاشتراكي». ویردد حاتم: ۱امخاد اشتراکی انخاد عفاریت زرق، نحن معهم والزمن طويل» . أما الراوية، فيفاجأ بأن «حاتم» يرد على استشارته في تخريك موضوع المنحة الدراسية والسفسر بقوله عن ضحى: ٥ اذهب واجعلهما تحرك موضوع المنحة والسفر»، ٥هذه سيدة مسنودة جيداً، عينت بمكافأة كبيرة خارج الكادر، وبقرار من وكيل الوزارة نفسه، هل تعرف من هو ظهرها؟؛ . على ضوء هذا السرّ سيقع «الراوية» في حيرة فهو موظف بسيط فقير، مثقل بأعباء زواج شقيقاته، وهو في الوقت نفسه مثقف يتقن اللغات، وله طموحات غير محدودة. لقد جذبته شخصية ضحى وأنوثتها، فاندفع إليها محبا شغوفأ غير أنه متزن في تعبيره عن حبه، أما هي فامرأة مجرَّبة وزوجة في مأساة تغرق أحزانها في الخمر. ورغم رفضها لمنطق الزواج البرجوازي، إلا أنهما متحفظة في إعطائه

معلومات تفصيلية عن زوجها، ابن طبقتها، الذي فقد الأرض والثروة ولكنه لم يفقد النفوذ.

وسنعرف من مناقشات ومواقف عديدة بين ضحى و«الراوية» الكثير عن تراث الطبقة الأرستقراطية وخبراتها، ودورها \_ برغم ضربات الثورة لها \_ في تمدين مصر وإدخالها عصر النهضة، كما سنعرف تذبذب «الراوية» بين الانتماء لتوجهات الثورة السياسية والاجتماعية إلى ضرب هذه الطبقة ـ الذي يحب إحدى بناتها ضحى ـ وعدم اقتناعه بخطواتها الفوقية في الوقت نفسه، ثم نكاد نضل في مستاهات رحلة الدراسة في جنسات روما، بحداثقها وآثارها الرومانية، وشبق الجنس والخمر، والتواصل بين «الراوية» وضحى. ولاستجلاء مايعتقد «بهاء طاهر» أنه سر أسرار أزمة الراوية، السياسية والنفسية، نعود للنص، حيث يعترف «الراوية» بين يدى «ضحى» في لحظة امتلاء: عندما اندلعت مظاهرات الطلبة في أزمة الديمقراطية عام ١٩٥٤ ، كان الراوية وحاتم يهتفان في المظاهرات، المحاصرة بالدبابات، «يسقط حكم البكباشية». لقد قبض عليه وعلى حاتم، وضربا في المعتقل بالأحذية والأحزمة، والغريب أنه شعر بالخوف، لم يكن يشعر أثناء المظاهرات بالخوف من الرصاص، ولكنه في المعتمقل، وأمام رعب التعذيب، اعترف خوفاً على وظيفته وعلى مصير شقيقاته بأن الحزب أو المنظمة التي حرضت الطلبة على المظاهرات دهم، هذا وهذا وهذا، ومن بين من أشرت إليهم حاتمه. والغريب أن ضابطاً صغيراً، كان يتولى تسليم كل معتقل للضابط الكبير، اندهش من تسرعه في الاعتراف، وقال له: «لماذا تخون أصدقاءك، إذا ثبت قليلاً سيطلقون سراحك؟ ١، بعدها التقي بحاتم الذى انضم إلى «هيئة التحرير» بعد إتمام الجلاء وطالبه بالانضمام:

ورفضت، رأيت بعض أحلامنا تتحقق، رأيت الإنجليز يخرجون، ومدارس تبنى، ومصانع تقام في كل مكان، ولكنى قلت لا شأن لى بذلك، لست كبيراً بما فيه الكفاية،

فى اجتهادنا للسيطرة على عناصر أزمة الراوية؛ وفى الوقت نفسه على جوهر البعد الفاعل فى الموضوع الروائى، نجد أن ابهاء طاهر؛ يمنح نفسه صلاحيات، يجب مناقشتها، فى محاولته للتعبير والتحدث باسم الجيل السياسى والأدبى الذى وعى، وبشكل مبكر، أزمة الديمقراطية ومفترق طرق الثورة فى عام ١٩٥٤؛ وهو موضوع مازال مطروحاً فى الفكر السياسى والاجتماعى لتتابعات ومسار ثورة ١٩٥٢ وتفاعلاتها وما تبقى منها حتى الآن فى مواجهة أزمة اقتصادية وفكرية وقومية، وتوازنات بين القوى الكبرى، وأخطر مواجهاتها الآنية مع عدو سياسى وحضارى، هو الصهيونية.

لقد أقام ثنائية وسيسمترية، أقصد مصنوعة، لنموذجين: المناضل السياسي الذي ضعف لحظة التمرد واكتشف أمام أجهزة القمع أنه صغير وربما خائن، وهو النموذج الأول والراوية، أما الثاني، حاتم، فهو نمط للمتمرد قبل الثورة، ثم المتسلق لكل مؤسساتها السياسية والوظيفية. من وجهة النظر تلك سنرصد تفصيلات البانوراما السياسية والاجتماعية للحياة المصرية في مراحل الثورة عبر هذه الزمنية.

لكن هناك شخصية أخرى لها أهميتها، بناها الكاتب بتخطيط وتصميم، تذكرنا بشخصيات نجيب محفوظ الذي يقوم ببنائها من خلال المنظور الوضعى الأخلاقي البرجوازي، بناء ليس فيه حيوية وتلقائية وتخلق أبعاد النمط مد الشخصية مد النموذج مد الرمز، بمزاجها النفسي وسمائها الحضارية ومبررات صعودها الطبقي والسياسي. إن والراوية عبداً تعريفنا بسيد واصفاً إياه بأنه وصعيدي ، ه الماذا صعيدي بالذات، ويقول حاتم وبضحكة صفراء مضحكة الصياد من ويقول حاتم وبضحكة صفراء منحي فتحاور سيد حول عمله بالقطاع الخاص باعتباره منادياً للسيارات أمام بورصة الأوراق المالية، ثم عمل فيما بعد في الحكومة (حكومة الشورة)، وفي هذا الحوار يتحدد الموقف الطبقي لكل الشورة)، وفي هذا الحوار يتحدد الموقف الطبقي لكل

منهما، فسيد ينسف أخلاقيات هذه الطبقة التي لاتعرف الرحمة، في حين يهتز الراوية رعباً.

وخلال شهور عرفت الوزارة كلها «سيده، فهو قد حصل على الإعدادية، وترقى من فقة «السعاة» إلى فقة الموظفين حيث عين «ملاحظ عمال»، ثم بدأ يتبنى مطالب العمال، فدخل معركة مع حاتم حول حق هؤلاء العمال في أجِر إجازة «الجمعة»، بينما حاتم مرعوبَ يتساءل: «مُنَّ ملاً رأسه بهذه الأفكار؟»، ويهدده بالفصل ، ولكن سيد يجتاز هذه المعركة بصلابة، ويرقبه «الراوية» في عطف وشفقة وهو يقول بحماس: «كلُّ شيء قد تغير، والبلد الآن أصبح بلدنا، الثورة جعلتها بلدنا، أليس كذلك يا أستاذ،، وبعد أيام أخبر حاتم «الراوية» أن «سيد» استدعى للتجنيد وسيرحل إلى اليمن للقتال هناك، وتعلق ضحى في كلمات دالة: «أليس مؤمنا بالثورة، لماذا لا يدافع عنها حتى في اليمن، في حين يعطى «الراوية» مذكرة سيد عن حقوق العمال إلى اللجنة، بعدها بأيام كان سيد عند «حاتم» متحمساً للحرب في اليمن. ويتمساءل بسنذاجة لماذا لاينضم «الراوية» إلى «الانخاد الاشتراكي»، في حين يتضح من الحوار أنَّ «حاتم «لايجد سندأ يحميه في تصاعده الوظيفي إلا بالانخراط الكامل في انتظيمات الاتحاد الاشتراكي، حتى لو لم يكن مؤمنا به.

سيغادر «الراوية» مصر مع ضحى، بعد أن تواصلا عاطفيا، إلى روما، وسنعود لما جرى فى روما من أحداث مكثفة لنتعرف جوانب جديدة فى شخصية ضحى، وحيث يتعرض «الراوية» لعديد من التجارب، ستوضح أزمات حياته. ولكننا الآن نتابع «سيد» وتطور حياته ونمو شخصيته.

عندما عاد «الراوية» من روما محملاً بالأشجان والإحباط والفجيعة في حبه لهذه المرأة التي كانت تخفى أسراراً عميقة ورهيبة، فوجىء بخبر مؤداه أن «سيد» قد فقد ساقه في حرب اليمن. لقد أدرك سيد بالمعاناة الرهيبة

فى هذه الحرب حقائق جديدة لعل أبرزها ما يقوله للراوية:

العندما هجم علينا رجال الإمام بالليل، وراحوا يضربون علينا بالنار من بيوت عالية في الجبل، كان هناك فلاحون يقفون معنا، بعضهم لم يكونوا يعرفون ضرب النار، وكانت تلك هي بيوت كبراء البلد».

ثم نكتسشف مَن حسارب من المصسريين، ومَن تاجس، وكذلك يقول:

«أما رجال الإمام، فكان أول شيء عملوه حين نزلوا القرية، هو أنهم أحرقوا المدرسة الخشبية التي بناها مهندسونا بصناديق الذحيرة».

ويختفي سيد فترة، ثم يرجع من الحجاز وقد أصبح حاجاً، ويحاول، بمناسبة الانتخابات الجديدة للاتحاد الاشتراكي بالوزارة، أن يعرف سبب إحجام «الراوية »عن الاشتراك فيها، فهو يثق فيه وفي رأيه، وهو مستعد أن يتراجع لو علم منه الحقيقة، ولكن «الراوية» يتهرب، وتتم الانتخابات وينجع سيبد وحباتم. وكبان معظم الناجحين من قائمة وكيل أول الوزارة، ومن بينهم ٥عبد الجمسيسد» الزوج المنفى لأحت الراوية التي بدأت هي الأخرى تتكلم في الاشتراكية بافتعال مثل زوجها، مما أحال البيت إلى جحيم بالنسبة «للراوية» الحائر المصدوم في أبسط الأشياء وأهمها بعد فقدانه لـ «ضحي» وموقفه السلبي الرافض «للاتحاد الاشتراكي» والثورة. إن سيد في رؤية الكاتب وعلى لسسان «الراوية» هو نموذج ابن الشعب الفقير الذي ظل مؤمنا بالثورة، غير أنه بالممارسة اكتبشف ما وراء الظاهر من تناقبضات حبيرته، لقد اكتشف هذه التناقضات في تجربته النقابية؛ في دفاعه عن أجور العمال، ثم حرب اليمن وفي الانحاد الاشتراكي، وهو يعي بالممارسة أن «سلطان بك»، وكيل الوزارة الأول ورئيس لجنة الانحاد الاشتراكي بالوزارة، هو

رأس العصابة التى تضم حاتم وعبد الجيد زوج أخت الراوية. غير أن الأخطر من ذلك، الذى أثار دهشة الراوية، ورعبه، أنّ ضحى هى الطرف الأقوى فى العصابة، وهى التى تتقاسم الرشاوى مع السلطان بك،

ونتساءل هنا: أليس من السذاجة، رغم احتمال واقعيتها، أن يرمز وبهاء طاهر» للطبقة العاملة أو جماهير الشغيلة بنموذج إنساني ليست له أرضية طبقية محددة؟ رجل بدأ حياته منادياً للسيارات، ثم أصبح ساعياً، ثم ملاحظ عمال، ثم موظفاً كتابيا، أي أنه جزء من النماذج التي تكتسب في طريق صعودها الاجتماعي سلوكات انشهازية مع وعي طبيقي ضبيابي ، وهي بممارستها تخدم كل الأطراف . لقد أراد «بهاء طاهر» أن يصور ضلالة جماهير الثورة، وتلاعب رجال الثورة بمصير هذه الجماهير في الوقت نفسه، وهذا تبسيط ساذج لعملية الصراع الطبقي وجدلها في سياق تخولات ثورة ٢٥٥٢. ولعله منطقى لو أخذنا الطرف الآخر وهو «الراوية» بوصفه نموذجاً للمثقف البرجوازي الصغير الذي اكتشف قدرته الثورية في محنة بسيطة أثناء أزمة الديمقراطية في ١٩٥٤. لقد أصبح سيد ينظر إلى تحولات الثورة ومؤسساتها بمنطق من اكتشف اللعبة، وأيضا، في الوقت نفسه، بمنطق الشاهد المتفرج السلبي.

وقبل أن نستغرق في هذا التحليل نعود إلى جزء مهم من الرواية، هو فترة الدراسة التي أمضاها «الراوية» مع ضحى في روما، لقد كشف «بهاء طاهر» عن انبهاره بتقاليد الرواية في العالم الثالث وولعها بقضية صدام الشرق والغرب، والمقاومة الحضارية لأوروبا، كما في روايات (عصفور من الشرق) لتوفيق الحكيم و(قنديل أم هاشم) ليحيى حقى، و(موسم الهجرة إلى الشمال) للطيب صالح، و(الحي اللاتيني) لسهيل إدريس، فحاول أن يقرأ الشخصية المصرية وأحداث الثورة، والإحساس بها في روما، غير أنه ، على لسان «الراوية» بتكوينه الذي أوردناه ، غرق في تورمات الرومانسية الجديدة؛ صفحات وصفحات من الوصف لآثار الحضارة الرومانية، والحدائق وصفحات من الوصف لآثار الحضارة الرومانية، والحدائق

والميادين والتماليل. لقد استغرق في حب ضحى، وتمازجا حتى وصلا إلى ذروة الجنس. لقد وقع في برائن امرأة مدربة، ابنة الأرستقراطية المصرية، الممتدة إلى الأطراف، حتى لتكاد تتعامل مع شبكات التجسس الصهيوني، من خلال صديقة لها، هي المرأة التي نعمل بالمعهد الذي يدرس فيه «الراوية» وضحى.

والقارىء يتساءل: ما المبرر الروائى لاستعراض ثقافة الكاتب ومعرفته بالأساطير وأصداء التاريخ فى روما، ثم هذا الحوار والتقريرية الشاعرية التى خلط فيها بين شخصية ضحى وإيسيت التى أخصبها أخوها وأوسيره ؟ كيف يسرر لنا استخدام الأسطورة المصرية «إيزيس وأوزوريس» فى أبعاد معاصرة ؟ لقد سقط فى رمزية الرواية الواقعية، المستوفاة الشروط، التى استنفدها ونجيب محفوظه، فى الترميز لمصر بامرأة فى عديد من رواياته، فعل أبرزها (ميسرامار) و(الكرنك) حسيث وزهرة وقرنفلة» تقدمان بوصفهما رمزين للوطن.

وطبعاً لاأنكر على «بهاء طاهر» إمكاناته الثقافية، ولكن الموضوع ينحصر في استخدام هذه الإمكانات الثقافية ووظيفتها في بناء الرواية، فهل لها من دور سوى الظن أنه يتجاوز المكان والبيئة الطبقية التي صورتها الرواية المصرية. إننا لسنا ضد تصوير الحدث والشخصية في الامتداد المكاني، خاصة في أوروبا، ولكن لابد من منطق يتستى والرواية ويحدد هذه الاستخدامات، ولايتعلق بمجرد رغبة التعالى عند الكاتب.

لن بخد، بعد تقصى هذه الأحداث والنماذج، إلا استطرادات مملة عن ضياع والراوية، وغربته، وإقامته الدائمة في المقبهي، يلعب الطاولة والشطرخ، ويمارس اللامبالاة والجنس في زوايا الأماكن المعتمة، مثل الأحياء المحيطة بالمدافن. وخلال هذا الإملال الرومانسي في وصف أزمة والراوية، يتصاعد موقع سيد حتى يصبح عضواً في التنظيم الطليعي، وينكشف وكر القمار الذي يديره زوج ضحى والذي يتردد عليه حاتم.

تلك هي رؤية «بهاء طاهر» لتناقضات ثورة ١٩٥٢ وتقلباتها بين اليمين واليسار في مرحلة ماقبل هزيمة ١٩٦٧.

إن شهادة بهاء طاهر متأخرة وتكشف عن ادعاءات التعبير عن جيل عاش الصراع الاجتماعي والسياسي والفكرى حستى درجة الصدام مع السلطة الوطنية الناصرية، ربما لأنه لم يكن في موقف كاتب (قالت ضحى) الذي كان يحتل أبرز المراكز في أخطر أجهزة الإعلام. وعندما ضرب جيل الستينيات في عصر الانفتاح السعيد وغضب المهيمن على الثقافة والأدب والإعلام أيامها، كان كل الذي نال كانب (قالت ضحى) هو النقل أو الإبعاد عن ممارسة مهنته في الجهاز الإعلامي، فأصبح من ثم في المعارضة، وقرر أن يشهد على صراع جيله مع سلطة ١٩٥٢ برومانسية المشقف البرجوازي الصغير الذي يؤثر السلامة ويخشى على نفسه عندما يشتعل الحريق الاجتماعي، في حين دخل أبناء جيله معتقلات القلعة وطره وأبي زعبل.

إننا لانظلم ابهاء طاهر، فهو كاتب له مهاراته وأسلوبه، وقدراته على تشكيل إبداعه الروائي من خلال تصويره للحدث الدرامي، وغنائية شاعرية، فضلاً عن تأثر السرد الروائي عنده بالموسيقي، فالبناء سيمفوني، وهناك أكشر من لحن يُعزف بتنويعات متناغمة، غير أن هذه المهارات التشكيلية تتصدع بسبب شحوب الرؤية.

ولكن إشكاليسة الرواية عند «بهساء طاهر»، هي طموح كاتبنا أن يكون شاهداً على جمدل صراع اجتماعي وسياسي لم يكتو بناره.

ومن هذه الرؤية الساذجة الباهتة، حاول أن يشهد على اضطرابات الحركة الطلابية الشهيرة عامى ١٩٧١، ١٩٧٢، حيث كتب وأمل دنقل؛ عن اعتصام الطلاب في ميدان التحرير قصيدته المشهورة والكعكة الحجرية». لقد حاول وبهاء طاهره في رواية (شرق النخيل) أن

يشهد على هذه المرحلة من ثورة ١٩٥٢. ولكن هذا الموضوع يستحق دراسة مستقلة، لأننا في هذه الرواية نواجه بوجود «الراوية» نفسه، فاقد الهوية، الذي كان بعمل بالسهاسة ويقرأ، ثم قرر الصمت والغرق في التأكل.

# قدر الجيل في (قدر الغرف المقبضة) لعبد الحكيم قاسم :

ونصل إلى رواية (قدر الغرف المقبضة) لعبد الحكيم قاسم، حيث تتجسد بعتامة كثيفة رحلة عبد العزيز عبر حياته التي يعيشها في سلسلة لاتنتهى من الغرف المقبضة، تشاكل فيها الروح وتعشش في ثنايا القلب التعاسة والحسرة والانكسار والاكتفاب ٥ما زالت كلمات أبيه تعاوده بين آن وآن.. هذه الدار ريحها ثقيل، عاوده هذه الكلمات فيتذكر دارهم في القرية.

إن الحياة الخانقة التعسة في هذه الدور الخربة المهدمة الكالحة، تجعل «عبد العزيز» يتساءل:

«فهل يكون ثمة يوم يجتمع فيه الخلق قلباً واحداً أو نظراً واحداً وبداً واحدةً، ينحون ركام الحطب عن السقوف، عن الجدران، ثم يتدبرون أى نية من الخوف والجمود والبلادة ترسمه هذه الجدران على الأرض متعوجاً متداخلا، حاصراً الفكر والروح، ضاغطاً على القلوب، تعفن حبيس الدور المقبضة، وتنتن بالحقد والنزاعه.

إن ثمة عقيدة تترسب في قلب دعبد العزيزه، جسدتها كلمات الأب، سوف مخكم مساره في تنقلاته عبر صباه وشبابه ورجولته، في رحلته من القرية إلى حوارى وأزقة القاهرة وأحيائها الشعبية المزدحمة وغرفها المقبضة التعسة التي سبعيش فيها.

الأب يقول: والناس هم الناس على كل حال"، لكنها اللعنات. وهو بذلك يفسر اختلاف قسمة الحظوظ بين الخلق، السر كائن في الدار، وعلى ذلك فقد استقر في نفس وعبد العزيزة أن دارهم منحوسة العتبة، وأنها هكذا تحبس حظوظهم في جوها المكتوم خلف جدرانها الصامدة الرطبة، وأنه لا أمل إلا بالخروج، لكن إلى أين والأحوال تسوء من يوم إلى يوم.

فالراوية هنا يستحضر في قليل من الصور بالغة التأثير عالماً قاتماً وحشياً، كل ما فيه منقول ببرودة كافكاه الدقيقة، وبأسلوب بصرى واقعى في آن. إن الحقيقة الفنية تستحضر هنا بعريها المحتد والقاسى، أكثر مما تستحضر بارتجافها.

لقد حمل تأثير السينما إلى الرواية مطلباً جديداً هو «الحضور»، فقد صار على «الشخصية» أن تفرض نفسها عن طريق الصورة الحاضرة، المميشة في الحاضر، وليس في ماض قصصصى، أو عن طريق الصوت والخطاب والمونولوج وامتحان الضمير، ليس باعتبارها وإنسانا، تروى حكايته بل باعتبارها وفردا، حاضراً أثناء قراءتنا.

إن المزج الماهر للحاضر البصرى والصوتى، والماضى المستحضر فقط من خلال نقطة حاضرة، قد سمحا لنا بمعايشة اعبد العزيزا في مرحلة السجن والاعتقال واغتيال حريته، بلا طنطنة عن نشاطه السياسي، وبإشارات قليلة، وسمح بفهم مأساته بوصفه رمزاً ونموذجاً لفصائل اليسار التي اعتقلت في عام ١٩٥٩، وعانت القهر والصدام مع السلطة، صدام المشقفين الشهير، ووطأة معتقل الواحات بالوادى الجديد، حيث الصحراء، والشمس نسحق الفراغ وتملأ القلب بالرعب والضوء الجارح. فالمكان، في هذه الرواية، يصبح عنصراً رئيسياً في نسيج السرد ومكوناً من مكونات البنائية التشكيلية للوابة.

إنّ الحقيقة الانطباعية المضاعفة الدوّارة، المصنوعة من غبار مضىء معلق في الفراغ، عن عالم السجن

والاعتقال، لا تروى بل لايمكن وصفها. وقلما تشير الكلمات، وحركات البشير الدقيقة أو الترددات والتشابكات، إلى بعض السطور فوق هذه الضبابية التي هي «الحقيقة» وهي «الحياة». وعلى هذا ينقل القارىء إلى عالم قاس تسوده نظرة جديدة.

ولقد ظن اعبد العزيزا ، برحيله إلى ألمانيا ، أنه اجتاز جحيم اقدر الغرف المقبضة ، وأن ثمة تفتحا وازدهاراً ونقاء ورحابة ستجعله يستمتع بحياته في هذا العالم الجديد، غير أنه حمل قدره معه ومرة أخرى تفترسه هذه الحجرات الخانقة ، والدور العفنة النتنة الرائحة ، فضلاً عن الغربة والشتات ، ومعاناة البحث عن هوية ومشروع حياة ، والتوق إلى تشكيل الواقع عبر الكلمات ، وتغييره ومجاوزته إلى عالم يصبح فيه المستحيل المكاناً ، حيث تتوحد الذات مع الورق ، وتشيد عالماً يتجاوز المعدود والمالوف والعادى .

لقد أصيب عبد العزيز بمرض السكر، وضعف بصره، وبدأ يحس أن النهاية على مرمى البصر، والسكة إليها سلسلة متصلة الحلقات، من وقائع عذاب لا يحتمله البشر. ولكن متى أصيب بهذا المرض؟ هل كان ذلك يوم قرع بابه النجار والد زميله، وصاحب البيت الذى كان يسكن فيه، في جوف الليل، فقام مرعوبا يتخبط في الحيطان؟ هل كان ذلك يوم دفع قبضتيه في زجاج باب الشرفة، فتمزقت ذراعاه العاربتان؟ أو أن ذلك كان في واحد من السجون؟ أم في برلين في ليلة من الليالي الكيبة بالغربة، ومع الخوف تخت سقف كالح وحيطان كثيبة؟ ما جدوى السؤال، لقد صرعته واحدة من هذه الغرف، وقد سقط بالا أمل في النهوض.

لقد جسد الحكيم قاسم في هذه الرواية الإحباط والمعاناة وندوب التآكل، وفقدان الاطمئنان الذى عاشه جيل الستينيات، في واقع حافل بالصعود والانهيار وأزمات ثورة يوليو ١٩٥٢. كل ذلك في لغة مكشفة محملة بالصورة والرمز، لغة تنحت من التراكم الحضاري

لوجدان العربية المصرية، وتختوى في لحمة واحدة أرقى ما في الفصحى والعامية من تعبير غنائي ذي إيقاع موسيقى حزين، يضفى على الوجود حياة وحسا وشاعرية،

### هجرة الجيل إلى (البلدان الأخرى)

إن الإشكالية الفكرية والجمالية التي تقدمها وتؤكدها بوعي ونضج رواية (البلدة الأخرى) للرواثي الإبراهيم عبد المجيدة، تتعلق بالمعاناة وخواء الروح والعقم وغيبوبة الوهم وضيماع الأحلام التي يصطدم بها المهاجرون والساعون إلى دول الخليج؛ دول النفط ومدن الملح والشروة الأسطورية، حيث الحلم المدمر بتكوين الدولارات وتكديسها.

إنها شهادة موثقة، بالصورة والرمز المحسوس، عن الاستسلام والفرق في عوالم قفزت فجأة من عهود البداوة والقبلية إلى الحداثة المدينية ذات الطراز الغربي في المعمسار والطرق والمواصلات، واستخدام منجزات التكنولوجيا والحضارة الغربية. غير أن هذه القفزة قد شوهت إنسان هذه المدن وأصابته بعديد من الأمراض العصابية والخلقية، وجعلته يتعالى في كبرياء وصلف على هؤلاء المهاجرين من جنسيات عديدة، مصرية وعربية وأفريقية وآسيوية؛ هؤلاء الذين يشكلون الأبدى العاملة والخبراء في كل مجالات الحياة بهذه المدن.

وفى (البلدة الأخرى) نلتقى بالراوية نفسه، ابن الإسكندرية العريقة، بتراكماتها الحضارية والبحر الذى شكل شخصيتها ومزاجها. الراوية نفسه الذى عرفناه فى روايات (الصبياد واليسمام) و(المسافات) و(بيت الياسمين)، والذى شهد مرحلة انهيارات وقلقلة، وحصار الشورة المضادة بقيادة السادات لأحلام وطموحات المشروع الوطنى التحررى لثورة ١٩٥٢ الناصرية، وشهد الانفتاح والمهادنة مع إسرائيل، والتبعية للغرب، وذوبان شعارات الاستقلال والقومية العربية والعدالة، وكل شعارات الاستقلال والقومية الوطنية المصرية.

الراوية انفسه بسماته وملامحه، يهاجر إلى إحدى مدن السعودية البوك، ينتظم في طابور المهاجرين،
 حيث الحلم بالثروة .

والانطباع الأولى عن النهج الروائى المسيطر على بناء وتشكيل المادة الروائية هو نهج العناية، نعنى إيهام الحياة في مواجهة فقر المصائر الفردية، حيث نجد أن لكل إنسان تلاحمه الخاص، إلا أن وحدته وشخصيته وقلقه لا يحسب لها حساب، في كلية تتفتح على الفراغ في عالم مدينة «تبوك».

وفى البداية، سنحاول أن نتمرف هوية ومكونات «الراوية» ، فعبر رؤيته وخبراته وبحققاته ومعايشته، سوف نطل على واقع مدينة «تبوك»، ونتمرف هذه المدينة باعتبارها نمطأ للمدن السعودية، بكل وقائع وأحداث ونوعيات حياتها وأخلاقياتها وقيمها، وكذلك على الأنماط الإنسانية للمهاجرين إليها من كل جنسية، وأهل المدينة الأصليين وسلوكاتهم ومصائرهم، وجدل العلاقات الاجتماعية التي نتوازى وتتعارض فيها المصائر وسبل الجاذ.

إن «الراوية» إسماعيل شاب جامعي، عاش حلم النهضة والتحرر الناصرى في صعوده، واصطدم، في الوقت نفسه، بانكساره وتخطمه في نكسة ٦٧، وتتابعت الانهيارات رغم محاولة التماسك والتصدى، وحرب الاستنزاف. غير أن السادات انقلب على كل شيء جميل أحدثته ثورة ١٩٥٧ في حياتنا، وقاد الشورة المضادة، وانقلبت الأوضاع الاقتصادية، حيث وحوش الانفتاح الاقتصادى وحيتانه، وشركات توظيف الأموال، والانحراف، والتشوهات التي مسخت حياتنا، رغم حرب أكتوبر ٧٣ التي بشرت بالأمل، ولكن السادات سرعان ما أجهض انتصارها، واعترف بالعدو التاريخي للعرب إسرائيل وجعل مصر نابعة لأمريكا والغرب.

كان هذا هو المناخ الذى أفرز جيلا مرهقاً، خائب الآمال، محطم النفس، يائساً، لايجد في بلاده فرصة

لتحقيق أحلامه البسيطة، خاصة عندما يكون في وضع هالراوية السماعيل ابن الأسرة الفقيرة الذي مات والده وترك له أخوات وإخوة، فلا مفر من السفر إلى دول الخليج، حيث العمل والحلم بتحسين الظروف المعشية.

وما يميز الكاتب، هنا، هو رحابة مفهومه واتساق نظرته وكثافة وعيه بجدلية الحياة وتناقضاتها في الغربة، وبما يشكل واقع مدينة البوكا وبيئتها، حيث ينتشر العديد من الجنسيات: آسيوية وأفريقية وعربية. ويبنى الروائي ويجسِّد، بحيوية فاثقة ونقدية، نماذج دالةً من هذه الجنسيات، ويبرز في درامية أزماتهم ومأساتهم في الغربة: «فيليب سوساس» الكهربائي السيلاني، «أرشد» الباكستاني وهمنذره الفلسطيني، كل له قصة ومُأساة وأحلام وأحزان بخسد هموم وطنه؛ ف «أرشد» يكره «ضياء الحق، كما يكره «الراوية» السادات، و«منذر» يعاني ضياع وشتات الفلسطيني، وكل منهم ستعتصره وتلفظه مدينة «تبوك». أما المصريون فأبرزهم «عايدة» الممرضة التي حولتها مهنة الطب إلى آلة باردة قتلت مشاعرها وأنوثتها في الغربة، وهي تختضر احتضاراً غير مرئي. وفي مقابل اعايدة المصرية، يقدم الكاتب نموذجاً لابنة المدينة البوك، وهي اواضحة، الفشاة البريثة المشتاقة للحبء تغتالها تقاليد المدينة البدوية الفظة وتقضى عليها، وتظل تطارد «الراوية» إسماعيل برسائلها: « لماذا تركتهم يفعلون بي ذلك، أنا أحبك لاتنسى» ؟

ويظل «الراوية» شاهدا على انهــيـــار أحــــلام كل هؤلاء، فشلا أو موتاً، ويتمتم بينه وبين نفسه :

الماذا يؤكد الجميع لى فى هذ البلاد؟ هنا أرض تأبى إلا أن تمسك بما يسقط فيها، ولأنه إذا تمرد تقتله.. بضربة قدر أو حظ عاثر أو خطأ ساذج، تقتله فى كل الأحسوال.. القتل هو الغاية».

وه عايدة العرف وتذهب إلى حشفها بيدها.. وه صالح سنيور ابن بار لهذه البلاد، يحب، وهو الصغير

الهش، أن تكون له اليد الطولى حتى فى الإحسان. لقد امتلك البدوى الشروة وهو لايفطن أنها ليست من صنع يده، فالويل كل الويل لأبناء الحواضر والمدن.

إن هذه الرواية تقدم نمطاً جديداً للرواية العربية، وهو نمط الرواية التى تعالج ضياع الأوهام، وتبين كيف يتحطم مفهوم الحياة لدى أولئك الذين يهرعون إلى مدن الخليج حلا لمشكلاتهم الحياتية، وهو مفهوم قائم بالضرورة، برغم زيفه، على صخر مجتمعات النفط.

# (نوبة رجوع) لشهداء الجيل

رغم أنها الرواية الأولى نحصود الورداني، بعد أن حقق نميزا في القصة القصيرة عبر مجموعتيه (السير في الحديقة ليلاً) و(النجوم العالية)، إلا أنها رواية تكشف عن مستقبل واعد، فهي يخقق على مستوى المبنى عدة عناصر، يوحدها الصدق والوعى في الشهادة على عذابات جيل الفترة القلقة المتناقضة والحافلة بالتناقضات والتقلبات السياسية بعد رحيل عبد الناصر، وانتصار الثورة المضادة، ثم حرب أكتوبر ومجد العبور وتحطيم خط بارئيف، ثم الزيارة المشئومة للقدس والصلح مع إسرائيل والتبعية للغرب وأمريكا.

والحق أن من طبيعة المنهج الواقعي النقدى الذي التزمه الروائي في تقديم الأحداث والشخصيات الرئيسية والثانوية أنه يعكس حركات عصره، حتى عندما يهدف من الناحية الذانية إلى التعبير عن شيء مختلف تماما . وهذا التماضد بين القصد الذاتي والالتزام الموضوعي هو الذي أضفي على البناء الفني للرواية دلالته وصدقه، رغم هنات وسلبيات عديدة في التصوير والإيحاء، والرمز، والحوار، واستخدام الزمن الدائري الذي لم يحكم الكاتب السيطرة على دورته في تنقلاته بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وعلى الرغم من أن حسرب أكستسوير هي المحسور الرئيسي للرواية، فقد ناقش أبعادها ومضاعفاتها من منظور وزاوية بعيدة عن بؤرة مايحدث في ميدان القتال، وهو ما سمح له بالتصوير فير المباشر والموضوعي، رغم التزامه موقفأ واعيأ يكشف عن علاقاته بالحركات الطلابية في الجامعة. فالراوية مثقف جنّد في سلاح المشاة، يخدم في قسم نقل جثث الشهداء إلى المقابر، يتسلم وه يجرد، متروكاتهم من أشياء بسيطة تكشف عن أوضاعهم الطبقية، فهم في الغالب أبناء الفقراء من شعبنا الذين يدفعون ثمن حروبنا العادلة. وهو يعاني من الدوار والصداع وراثحة الفورمالين في تردده على مشرحة الشهداء، وهو يعود دائماً إلى أوراقه ليحاول الكتابة عن هذه التجربة واستعادة عوالمها الخفية، وعن الندوب والتآكل ومآسي الحرب وأحداثها السياسية وصراعاتها الخفية، والحذر من موقف السادات وإسرائيل وأمريكا. كــذلك يكتب عن الزمــلاء والزمــيــلات، ومن بينهن اعايدة الطالبة الشورية المنغمسة في النشاط الطلابي السبياسي والمطاردة من البوليس. ولأول مسرة للتقى بنموذج الفتاة المصرية العصرية الثورية مكتملا وناضجاً. لقد غدر بـ «عايدة» في طفولتها، عندما افترسها عمها في نذالة، ثم اكتشفت تراجعات أبيها النقابي القديم وتمردت عليه، وانغمست في العمل السياسي، ومارست بنوع من التحرر علاقات الحب مع «الزاوية» حتى حملت منه. وتتوالى الأحداث في الوطن حتى بجهض أحلام الجيل الذي حارب وناضل ونمرد، وهي أحلام يرمز لها الكاتب بإجهاض «عمايدة» وموت علاقتهـــا بــ ١الراوية، الذي تنتهي أحداث الرواية وهو مازال يبحث عن الأصل والجذور بالبحث عن قبر أبيه، ولكن بلا جدوي.

إن المحمود الورداني الله عنا، قد أثبت أنه لم يكن المتفرج الذي تستغرقه الفرجة على عصره، بل الصحيح أنه كان مدفوعاً بدوافع خلقية واجتماعية وسياسية، وهي دوافع واعية ولاواعية في الوقت نفسه، غير أنها في

النهاية دليل على صدقه ونوحده مع قضايا شعبه في الحرية والتقدم.

### (انكسار الروح) للجيل

ونتوقف أخيراً عند رواية (انكسار الروح) نحمد المنسى قنديل لأنها تشكل لحن الختام في سيمفونية الرواية التي ناقشت وجسدت بحرية واسعة هموم جيل ثورة يوليو ١٩٥٢. إنها تكشف منذ البداية عن انكسار روح الجيل وخيبة أمله وضياع طموحاته، وخواء وعقم أحلامه، في شكل أنشودة حزينة من المكابدة والعشق، صافية وعذبة اللغة والحضور والرموز، يقدمها «الراوية» منذ طفولت، وهو ابن مدينة «المحلة الكبرى» حيث مصانع وعمال النسيج وصراعهم البطولي من أجل حقوقهم البسيطة.

منذ البداية، نغرق في علاقة تتصف بالبراءة والنقاء بين «الراوية» الطفل ووفاطمة» الصبية الرقيقة الغامضة التي تظهر وتختفي في حياته. عرف في أحضانها اختلاجة الشهوة الأولى وعالم المرأة الساحر. وتتوازى مع الخط نفسه عذابات «الراوية» ابن عامل النسيج المناضل والمثقف الواعي بحقوق العمال. ويبدأ وعيه في التفتح مع الصدام الذي يحدث بين العمال والإدارة فيتشكل عالمه الأشمل والمتجاوز لحدود حياته العائلية الضيقة. لقد اعتقل أبوه بعد إضرابات العمال وتشتيت الأمن المركزي لتجمعاتهم.. ولكن ما يحير الصبي هو انبهاره بعبد الناصر، ووصفه لزيارته التاريخية لمدينة المحلة في عيد أول مايو:

۱ شم حدث الطوفان عندما أقبلت سيارته
السوداء، وظهر في حلته السوداء، كان شكله
غريباً رغم كل الذين يحيطون به، فلم يستطع
أحد أن يحجب منه شيئاً، بدا واضحاً جلياً

أمامي بكتفيه المرتفعتين وصدره العالى قليلاً.. ورقبته ثم رأسه ..وأنفه البارزة. كلُّ شيء فيه كان مصنوعاً بنوع غريب من المهابة.. كان يرفع يديه ويبتسم، ودفعتني هذه الابتسامة للجنون. هذا هو منقذى.. لم أقل شيشاً من الأناشيد لم أذكر أي شعار.. صرحت.. أعد لي أبي ياعبد الناصر».

ويعود أبوه من المعتقل منكسر الروح منهكا، كان يرفض أن يصغى إلى أية نشرة من نشرات الأخبار، أو يطلع على الجرائد القديمة، أو يسمع أى شيء عن أية تغيرات. ويتساءل والراوية، : «كيف يكون أبي وهو العامل البسيط على صواب وعبد الناصر على خطأ؟». هذا السؤال سيحكم اختيارات وبجربة «الراوية»، حتى عندما ينمو ويلتحق بكلية الطب ويتفتح وعيه على الصراع في الجامعة بين الشيوعيين والجماعات الدينية، ويصطدم هو وجيله بنكسة ٧٢ وغياب عبد الناصر، ويتساءل:

«ترى هل أخطأ عبد الناصر في حقنا.. أم نحن الذين أخطأنا في حق أنفسنا.. لماذا آمنا به إلى هذا الحد.. ترى هل آمن بنا هو؟ ».

#### وتأتى الإجابة من علاء الشيوعي :

«أتدرى ماذا أراد عبد الناصر أن نكون.. عشبا أعضر.. مزدهرا ويانعاً.. ولكنه عشب متشابه العيدان.. العشبة بلا أدنى العيدان.. العشبة تشبه العشبة بلا أدنى اختلاف.. ننحنى جميعاً أمام العاصفة.. نخضع للقص والتشذيب ونمتص نوع السماد الذى يوضع لنا.. لم يرد منا أن نتمايز.. أن تخرج منا أزهار برية أو أحراش مليئة بالشوك أو حتى أشجار تنبت النبق والحصرم.. كان يحرص على تغذيتنا بالسماد المناسب ولكنه يحرص على تغذيتنا بالسماد المناسب أيضا.. كان

في بعض الأحايين يشبه الأب المهووس الذي يمتقد أن أولاده لن يبلغوا أبداً.. لذلك كان يخاف علينا من نوبات الجفاف وغمالاء الأسعار وتطرف الأفكاره.

ويلخص «الراوية» القضية التي عاشها الجيل بهذه الكلمات:

الاغريب أمر هذا الرجل .. لقد قبض على أبي ومع ذلك لم أقدر على كراهيته بل إن أبي أحبه أيضاً عندما استطاع بفضله أن يدخلني كلية الطب كما يفعل الأكابر بأبنائهم.. كان يضربنا بشدة فنلجأ إليه لنحتمى به منه.. حتى داخل السجون.. وهم تخت سياط التعذيب كانوا يهتفون باسمه ..كانوا يمتقدون أن ما حدث هو نوع من سوء المزيره.

وسيأتي حكم السادات، وتنقلب الأوضاع وتخاصر الثورة المضادة بقايا الحلم الناصرى، ورخم حرب أكتوبر، يصبح الصلح مع إسرائيل والتبعية للغرب وأمريكا ثمرتي الحرب. ومن خلال علاقة «الراوية» يزميلته «سلوى» ابنة الطبقة الجديدة، طبقة الانفتاح، يدخل عالماً آخر، عالم التجارة والمقاولات والمستشمرين الذين يجنون ثمار الحرب. وفي الوقت نفسه، تضيع «فاطمة» رمز الحلم القديم حتى يعثر عليها في بيت للدعارة باعتباره رمزاً لما يحدث من تدن وسقوط ومهادنة في الواقع السياسي.

تلك كانت نماذج بارزة من رواية جيل الستينيات، شهدت ووثقت، بالصورة والرمز المحسوس، الحياة الخاصة لغورة ١٩٥٧ وما قامت به من تعديلات طبقية وتعديلات في مجالات حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. وقد ألبتت هذه النماذج أن الرواية بوصفها شكلا بانورامياً، يستوعب ما قبله وما بعده من فنون في قادرة على الشقاط جدل العملية الاجتماعية.

لقد كان درس هذه الرواية الجديدة الجيدة أنها جاءت محصلة للعوامل الطبقية التي تخدد بجلاء المصائر الفردية في علاقتها العميقة والمعقدة مع العوامل الشخصية التي تخدد هذه المصائر الفردية أيضاً. بيد أن هذه الوحدة وهذا الاندماج بين الضرورات الاجتماعية هما دائماً نتيجة لصراع ليس نجاحه أمراً مفترضاً سلفاً، وليس أمراً مسلماً به، لكنهما نتيجة لصراع يتقلب بين النجاح والفشل.

إن هذه الرواية أصدق من كل كتابات المفكرين والمؤرخين السياسيين الذين ناقشوا أبعاد وتقلبات نورة

۱۹۵۲ ، لأنها تمتلك حس جيل مناضل ، وشجاعته وبكارته ، وهو جيل عاش مأساة وأحلام شعبه ، جيل يختلف في موقفه المعارض مع كثير من كتاب الأجيال السابقة الذين حاولوا تصوير أزمة البرجوازية المصرية وخداعها بروح معارضة ، إلا أن أبناء هذا الجيل الأخير لم يصوروا إلا وضاعة وحقارة بيئتهم الاجتماعية الخاصة ، وهكذا دفعتهم الحقيقة التي صوروها إلى تفاهات المذهب الطبيعي وجزئياته المحدودة والضيقة .

إن رواية جيل الستينيات هي الشهادة والنبوءة على واقع متدنِ تابع ومهادن وممزق.

# فن الرواية الحديثة عند محمد جلال دراسة في (المعونة) و (محاكمة في منتصف الليل)

**سهير سرڪاڻ** (ممر)

لم تعرف الرواية المصرية - فى رأيى - طريقها إلى التعبير عن وجدان الإنسان المعاصر ، وعن النسيج الفكرى والنفسى الذي يتكون منه عالمنا المعاصر ، ليس فى مصر وحدها وإنما فى العالم كله ، إلا قريبا جدا . . زيما فى أعمال نجيب محفوظ الأخيرة وخاصة ( اللص والكلاب ) . وأصبح على الجيل التالى ـ ومن بين كتابه المجيدين بلا شك محمد جلال ـ أن ينتقل بالرواية المصرية إلى مرحلة جديدة نستطيع أن نقول معها إن للينا رواية « حديثة » .

والسبب في أن الرواية عندنا لم تستطع أن نقف جنبا إلى جنب مع الرواية الأوروبية ، هو أن الرواية عندنا منذ بدايتها حتى ثلاثية نجيب محفوظ ـ مع استثناءات قليلة ـ كانت تسير على المنهج الروائي الذي ساد الرواية الأوروبية منذ الفرن الثامن عشر وحتى أواخر التاسع عشر تقريبا . وهو منهج - في عمومه ـ يعتمد على « تصوير » الواقع وليس التعبير الشعرى عنه . والفرق بين المهجين هو الفرق بين الرواية القديمة حتى ظهور جيمس جويس والرواية الحديثة بعدد ظهوره . وفاتصوير » يعتمد على نوع من تسجيل الواقع أو تحقيق أكبر

قدر من مشابه الواقع ، سواء في تصوير الشخصية أو في اعتماد الرواية على تصوير قطاع من قطاعات المجتمع أو الصراعات التي تضطرم بها فترة تاريخية في رقعة رواثية بالغة الاتساع . ورغم أن الرواية بهذا المفهوم تحاول أن تعطى الواقع شكلا ، وذلك باكتشاف علاقات جديدة فيه وبأن تكشف عنه من خلال وجهة نظر الكاتب ومفهومه للحياة . . إلا أن الانطباع النهائي فيها هو محاولة إعادة خلق الحياة بأبعادها الحقيقية في نطاق موقف معين ، أو و قصة » معينة ، تتطور من نقطة إلى نقطة في نظام منطقي يرتب الأحداث ترتيبا سببيا . وبالتالى ، فغي السرواية عكمة البناء ، وهي أفضل حالات السرواية التقليدية ، ينبع الجزء من الكل ويتطور الموقف منطقيا حتى يصل إلى نهايته الطبيعية .

والمفهوم التقليدى للرواية على أنها وإصادة خلق الحياة ع وتحقيق ومشابهة الواقع ع هومفهوم نابع من طبيعة الوظيفة التى كانت تؤديها الرواية عند نشأتها . ففى غياب وسائل العسلية الأخرى (ماعدا المسرح) في العالم الغربي ، كان على الرواية أن توفر أولا عنصر و الحدوتة » ، التي لابد أن تتوافر لها عناصر

التشويق اللازم ، كما لابد ، شأن أي حدونة ، أن نقوم على تطور منطقى أو اطرادى للأحداث المترتبة على بعضها البعض حتى تحقق متعة متابعة القصة من نقطة إلى أخرى . ولا يمكن للدارس هنا أن يتتبع النطورات التقنية الهائلة التي حدثت في الرواية ، إلا أننا نستطيع أن نقول مطمئنين إن « القصة » ، أو : الحدوثة المتطورة إلى نهاية معينة : ، ظلت دائها الأساس فيها حتى عندما اكتشف الكاتب الروائي أنه يستطيع استغلال القصة في تصوير أعماق النفس البشرية ، أو في الكشف عن خبايا النفس الإنسانية . ومع وجود القصة في مقدمة العناصر التي تتكون منها الـروايـة التقليبديـة ، ظلت الـروايـة دائـما ه تسجيلا ، للواقع ، وظبل ، الموضوع ، أو ، المادة ، التي يقدمها السروائي هي التي تحتل المكنان الأول من الاهتمام ، بغض النظر عن « الشكل » . فها دام الكاتب السروائي ، كها قال الناقد سانسبتري عام ١٩٢٦ ، يستطيع أن يخلق قصة ويقدم فيها شخصيات مثيرة للاهتمام فهمو ليس بحاجمة إلى الشكل . ولم يكن سانسبترى وهو يقول هذا الكلام واعيا بأن الفن الرواثى يستطيع أن يقدم اكتشافا معينا للواقع والعلاقات والقوانين التي تحكمه ، كما يكشف لنا أعماق التجربة الإنسانية ، وليست مهمت الوحيدة أن يعطينا متعة تتبع « القصة » أو الحدونة ، وإنه يستطيع ذلك بأن يعطى التجربة الإنسانية الشكل.

ومع ظهؤر جيمس جويس في رواية (صورة الفنان في شبابه) عام ١٩١٤. اكتشف الفنان الروائي في أوروبا أن الحدوتة أو ه القصة ، لا تمثل إلا أداة من أدوات خلق التجربة الإنسانية ، والكشف عن أبعادها في الشكل الروائي ، تماما كيا يمشل الحوار في المسرح أداة واحدة تلعب مع غيرها من الأدوات ، وفي تكامل معها ، دورا في البناء العام . واكتشفنا أن البناء العام للرواية يمكن أن يكون في مجموعه وبعناصره المختلفة (ومن بينها السرد والحدوثة والشخصيات وعلاقاتها مع بعضها البعض . . إلخ .) وكناية، عن حالة إنسانية معينة . وبهلدا المفهوم ابتعدت الرواية عن كونها مجرد حدوثة تثير وبهلدا المفهوم ابتعدت الرواية عن كونها مجرد حدوثة تثير وبهليما ما فيها من نقد اجتماعي أو تصوير لجوانب الصراع والتناقض ، واقتربت كثيرا من أن تكون صورة شعرية بالمعني والتناقض ، واقتربت كثيرا من أن تكون صورة شعرية بالمعني

الفني خذا الاصطلاح ؛ أي تركيبا معقدا يكشف في علاقاته المختلفة عن كنه الوجود الإنسان في موقف مشحون بالصراع . والفرق بين المفهوم التقليدي للرواية على أنها تسجيل أو تصوير للواقع ، والمفهوم الحديث للرواية على أنها كناية لحالة إنسانية أو « صورة شعرية » تكشف عن أبعاد الوجود الإنسان في موقف مشحون بالصراع ، هو الفرق بين الرواية التقليدية ، الواقعية ، بالمفهوم العام للكلمة ، والرواية الحديثة . فنحن إذا تجاوزنا عن الفروق التقنية بين أعمال كبار كتاب الرواية في القرن التناسع عشنز ومع استثنياء بعضهم مشل جيوزيف كنونيزاد ودستويفسكى ، إلى حد ما ، لاستطعنــا القول بــأن الروايــة الأوروبية عموماً تندرج تحت مفهوم « الواقعية » بمعناها العام ؛ وهو محاولة إعطاء صورة قريبة من الواقع (وذلك بـاستثناء الرواية التاريخية الرومانتيكية طبعا عند والتر سكوت ودوماس الابن) . وكان اكتشاف « التقنية » في الرواية الحديثة بوصفها عنصرا مهما في الأهمية نفسها للموصوع أو القصة ، بل يكاد يفوقه في الأهمية ، من أهم الاكتشافات التي تحولت بفن الرواية عن التسجيل أو التصوير .

وبهذا المفهوم لا يصبح تتابع الأحداث بطريقة منطقية ، أو العسلاقات المنطقية بين الشخصيات ، في المحل الأول من الأهمية ، وإنما تأخذ الخبرة الإنسانية نفسها ، كما تفصح عن نفسها من خلال موقف معين ، وكما تنطبع على وهي الشخصية الرئيسية أو الشخصيات المختلفة ، المحل الأول في الاهتمام . وبالتالي فإن النتابع الزمني أو المكاني أصبح غير ذي أهمية ؛ إذ إن جزئيات التجربة بغض النظر عن الزمان أو المكان هي التي تحدد مراحل تطور البناء الروائي ، ومن ثم لا يعود للزمن المنطقي أو التسلسل المكاني قيمة ، بل يصبح التركيز أساسا على النرمن النفسي وليس على الزمن المواقعي ، ويصبح المكان ذا قيمة فقيظ الخير عن جزئية من جزئيات التجربة . ولذلك ففي الرواية اخديثة يصبح الزمن عبارة عن حبات متناثرة كل منها تؤدى دورها في خلق جزئيات التجربة ولا يعود سلسلة من التسابع المنطقي .

وزوال البناء الواقعى القائم على السببية ، والمنطقية التي تنحو نحو مشابهة الواقع ، مرتبط أشد الارتباط بتعقد الحياة

الحديثة وتعدد جوانب الخبرة البشرية بشكل لم يعبد معه من الممكن تسطيح التجربة ، بل أصبح من المحتم الإلمام بكل جوانبها . والبناء الحديث ، القادر على فرض شكل معين على الواقع ، يحوله إلى وصورة شعرية ، أو كناية عن حالة إنسانية ، جاء ضرورةً للتعبير عن تعقيد التجربة الإنسانية وثراثها .

وقمد ظلت الرواية المصرية أسيرة المفهموم التقليدي لفن الرواية لفترة طويلة باستثناء أعمال قليلة . وربما يعود السبب في ذلك إلى حداثة عهدنا بفن الرواية ذاته ، أو إلى عدم تعقد الحياة في المنطقة التي نعيش فيهما من العالم تعقمدًا كبيرًا حتى نهايـة النصف الأول من القرن الحالى ، بينها كانت الثورة الصناعية في أوروبا وما تبعها من انتصارات علمية كبيرة وحروب مدمرة في أوروبامسؤ ولةعن هذا التعقيد والتشابك اللذين أؤنا حياة الإنسان الغربي . فقـد كان مجتمعنـا إلى فترة قـريبة مجتمعـا زراعيا ، العلاقات البشرية والنفسية فيه هي علاقات مبسطة وليست معقدة ، مما استتبع نوعا من التفكير المبسط الذي يقابل النمط الزراعي البسيط في الحياة . وكان ذلك مسئولًا عن فهم رواثيينا للنفس البشرية على أنها نفس ذات بعبد واحد . . تسيطر عليها نزعة نفسية واحدة ، فهى إسا شخصية شهريرة بالطبيعة أو طيبة بالطبيعة ، أو هي تتصرف وفق موقف منطقي واضمع من الحقيقة سمواء بالقبمول والاستمسلام أو المرفض والصراع , واتفق هذا المفهوم في الرواية المصرية ، على عمومها وباستثناء أمثلة قليلة ، مع مفهوم الواقعية بمعناها الواسع ، أي الرواية ذات البناء التقليدي الذي لا يرى الإنسان إلا من خلال بعد واحد أيضا هو علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه ، ولا يلقى كثير بال إلى تعقيد خبرته البشرية وتعدد مناحيها .

ولم يكن من المعقول أن يحدث التطور إلى تصوير هذا التعقد في النفس البشرية إلا إذا تعقد المجتمع ذاته ، وتعقدت وتعددت علاقاته وتناقضاته وصراعاته ، وأصبح واعيا أيضا بالصراعات التي تدور في العالم من حوله . وقد أصبح على الجيل التالى لجيل الكبار ، من أمثال نجيب محفوظ وعبد الحليم عبد الله وغيرها ، أن يخطو بالرواية نحو خلق صورة شعرية مركبة تعكس هذا التعقيد الجديد في حياتنا ومجتمعنا في الفترة المعاصرة .

هذه هي المهمة الخطيرة التي واجهت محمد جلال بـوصفه واحداً من أبناء هذا الجيل الجديد من الروائيين . فعندما بدأ محمد جلال كتابة الرواية وأخرج روايته الأولى ( حارة الطيب ) عام ١٩٦٢ ، كانت الرواية المصرية قىد اكتمليّ لها سراحل التطور منذ بداية (عيسى بن هشام) إذا اعتبرنا هذا العمل البذرة الأولى نحو خلق الفن الروائي في مصر ، إلى رومانسية هيكل في ( زينب ) ، إلى واقعية الحكيم الرومانسية في ( عودة الروح) ، ثم إلى الواقعية الحديثة في روايات نجيب محفـوظ حتى مرحلة ( الثلاثية ) ، باستثناء الروايات التاريخية بطبيعة الحال . وباكتمال مراحل التطور هذه اقتوبت الرواية المصرية فى نضبج بنائها التقليدي، وفي اهتمامها بتصوير الواقع، كثيرا، من رواية القرن التناسع هشمر في أوربا . وكنانت ، تاريخينا وفنيها ، بسبب ظهور السرواية الغنيمة متأخمرة جمدا في البيشة العربية ، أفضل نتاج لفهم للحياة يشبه كثيرا فهم القرن التاسع عشر الأوروبي بما يصاحب هذا الفهم من تقنية مبسطة وفهم مبسط لطبيعة النفس البشرية ـ وطبيعة الحياة الحديثة . ولكن الرواية المصرية ( باستثناء اللص والكلاب ربما ) عند الكتاب الراسخين لم تتعد أبدا هذه المرحلة . وعندما ألى جيل جديد من الكتاب كان عليهم أن يقوموا بهذه الرحلة الشاقة لتطوير الرواية المصرية بحيث تعبر عن نظرة جديدة إلى طبيعة الواقع والحقيقة . . وهو الجيل الذي ينتظم بين أبنائه رواثينون في منتهى الأهمية مثل فتحى غانم ولطيفة الزيات وصبرى موسى وعبد انله الطوخي ومحمد جلال وجمال الغيطاني ويوسف القعيد وإبراهيم عبد المجيد وصنع الله إبراهيم وإقبال بسركة وزينب

ولكن أزمة هذا الجيل ، في البداية ، كانت تتمثل في أنهم بدأوا يكتبون تحت ظل نجيب محفوظ الذي بدأ و ولا يزال إلى حد كبير عملاقا ، منتهى أمل الكاتب الروائي الجديد أن يصبو إلى ما حققه ، ناهيك عن أن يتقدم خطوة بعده .

ومن هنا ، جاءت المحاولات الأولى لهؤلاء الكتاب صادرة من تحت معطف نجيب محفوظ أو من مدرسته ، إذا جاز هذا القول ، ولكن كان هذا فقط فى الظاهر . فبرخم محاولة تحقيق مشابهة الواقع . . ورغم السرد الواقعى والاحتفاظ بمنطقية الزمان والمكان . . فإن الانطباع النهائى فى همل هؤلاء الكتاب

الجدد ، من جيل ما بعد نجيب محفوظ ، كان محاولة خلق صورة تعادل الحياة وتكشف عن أعماق الحالة الإنسانية أكثر منها محاولة لنقل الحياة في صورة تماثلها أو تشابهها كما كان الحال في كتاب الجيل الذي سبقهم . ومحمد جلال نموذج فذا الفرق الدقيق بين جيلين كما هو نموذج لتطور الرواية في مصر من مرحلة سابقة إلى مرحلة أخرى جديدة .

ويمكن أن نفسم عمل محمد جلال الروائي إلى فترتين: أولاهما يبدو فيها تأثير التيار الرواقعي واضحا وبخاصة تأثير انجيب محفوظ، وهذه الفترة هي التي تبدأ بـ (حارة الطيب) (١٩٦٧) وهي تضم إلى جانب هاتين الروايتين (الرصيف) (١٩٦٧) و (القضبان) (١٩٦٥) و (القضبان) الما الفترة الثانية فهي التي بدأها الكاتب بروايته القصيرة (الأنثى في مناورة) (١٩٧٠) وتلاها بسرواية (الملعونة) ، وفي هذه الفترة الجديدة التي لم تكتمل بعد على ما يبدو ، تخلص الكاتب تماماا من تأثير الواقعية ، كما تخلص من تأثره بنجيب محفوظ ، وبدأ يكتب رواية حديثة بمعنى من تأثره بنجيب محفوظ ، وبدأ يكتب رواية حديثة بمعنى الكلمة ، يحاول فيها أن يخلق صورة شعرية تعادل الواقع ولا تصوره .

#### الفترة الأولى :

وبرغم جنوح محمد جلال في الفترة الأولى من حياته الروائية نحو الواقعية ، فإنه لم يتوقف عند هذه المرحلة ، وإنما حاول الخل هذا الإطار الواقعي الصارم الذي فرضته عليه التقاليد الأدبية السائدة في الرواية المصرية ، عندما بدأ يكتب ، حاول أن ينتقل بالرواية المصرية خطوة جديدة ، وذلك بأن يستخدم الإطار الواقعي في الإشارة إلى حقيقة إنسانية أكبر كثيرا من الواقع .

ولذلك ، فإننا نجد أن هذه الروايات جميعا لا تزيد في عدد صفحاتها على الماثقي صفحة ، إلا قليلا ، بل إن بعضها مثل ( الرصيف ) لا يزيد على المائة صفحة ، إلا قليلا . وصغر الحجم هذا يدلنا على أن الكاتب لا يريد أن يفيض في وصف الواقع لكي ينقل لنا صورة أمينة له كها يفعل الواقعيون ، بقدر

ما يريد أن يختار موقفا واقعيا مبنياً على بعض التفاصيل الفليلة ، لكى يصل من خلاله إلى إدراك حالة إنسانية ما ، أو حقيقة يشير إليها الموقف الواقعى . وهذه الحقيقة هى فى أساسها ما يريد الكاتب إيصاله . والحقيقة الإنسانية التى تشغل عمد جلال فى أعماله جميعا ، حتى الواقعية منها ، هى محاولة تحقيق الذات التى يقابلها نوع من أنواع القهر .

ويصل هذا الموضوع الرئيسى الذى يشغل بال الكاتب منذ بداية حياته الأدبية إلى مرحلة كبيرة من النضج الفنى فى المعالجة الروائية فى ( الملعونة ) .

بختار محمد جلال ، في الروايات الواقعية الأولى ، قطاعــا معينا من المجتمع هو في أغلب الأحيان الطبقة العاملة أو الفقراء والمعدمين ، ويصورهم في حالة صراع مع قوة أكبر منهم تحاول دائها قهرهم ، تتمثل أحيانا في شخص انتهازي بلا خلق مثلها في (حارة الطيب) ، أو في شخصية شيطانية متسلطة تستغل الأطفال والصبية وتطلقهم في الشوارع يشحذون لحسابها الخاص مثل المعلمة حلوة في ( الرصيف ) ، أو إقطاعي يجاول أن يغنم مكاسب سياسية على حساب الفلاحين مثل أحمد بك في ( القضبان ) . واختيار الكاتب لهذا الصراع بين الطبقة الفقيرة المستغلَّة وشخص بمثل قوى الاستغلال هو اختيار شاع في السنوات الأولى من الستينيات في مصر ، نتيجة لتأثر كاتبنا فنيا بمدرسة الواقعية الاشتراكية التي يمثل الكاتب الروسي جوركي علمها الأول . وفي ذلك الوقت ، كـانت النـظرة الاجتماعية في الفن تحتم على الفنان أن ينظر إلى النسيج الاجتماعي من خلال الصراعات القائمة بين الشعب العامل ، سواء كان من الفلاحين أو العمال ، وهؤلاء الذين يسيطرون على مقدراته . وكانت هذه النظرة تحتم بـالضرورة أن ينتهى العمل الفني بانتصار الطبقة العاملة ، واندحار قوي الاستغلال . ولا نستطيع القول بـأن الظروف الاجتماعية وحدها التي مرت بها بلادنا قبل الثورة هي المسؤولة عن هذا النوع من التفكير الرواثي أو الفني على إطلاقه . فلهذا المنهج جذوره في التراث الأدبي العالمي ابتداء من المدرسة الطبيعية ، الني ـ وإن كانت تعني في صورتها الأولى بتصوير تأثمير حتمية ا البيئة والوراثة في تشكيل حياة الإنسان \_ إلا أن اهتمامها بإنسان

الطبقات العاملة بوصفها ميداناً صالحاً لمثل هذه الدراسة وسع من نطاق الدائرة الروائية التي كانت تتحرك فيها حتى أصبح الصراع قائماً أساسا بين طبغة ظلت مهضومة الحق طوال التاريخ الإنساني والقوى التي تحافظ على مصالحها الحاصة باستغلال الطبقة العاملة أسوأ استغلال.

وقد ظهرت في ثمانينيات القرن الماضى ، داخل هذا الإطار ، أعمال عظيمة مشل ( البعث ) لزولا التي صورت صراع عمال المناجم مع الراسمالية التي تستغل كفاحهم وعرقهم في كنز الثروات ، ثم ثورة هؤلاء العمال في النهاية وانتصارهم على مستغليهم . وحتى في ميدان الدراما شاع هذا الاتجاه وتجسد في مسرحية ( النساجون ) التي كتبها الألمان جيرهارت هوبتمان عام ١٨٩٣ وصور فيها ثورة النساجين ضد المر دراسيجر صاحب مصانع القطن الذي يكنز أمواله من عرق النساجين أنفسهم ولا يدفع غم من الأجور إلا ما يكاد يقيم أودهم .

وفي داخل هذا الإطار، إطار الصراع بين الطبقة العاملة ومستغليها، أحدثت الطبيعية ومن بعدها الواقعية الاشتراكية (التي لا شك أنها كانت امتدادا لها) ثورة هائلة في التقنيات الروائية وحتى المسرحية. فلقد ألفت هذه النظرة الجديدة الاهتمام بالفرد، بما هو فرد، وبصراعاته الداخلية، أو صراعه مع القوى الكونية الشاملة، بوصفه موضوعاً أساسياً للفن، وبدأت تهتم بدراسة الإنسان في علاقته بالمجتمع. واستتبع ذلك بالضرورة أن اختفى البطل المطلق من الحدث الروائي أو حتى المسرحي وعقدت البطولة للمجموع، فأصبحت حركة الاحداث في الرواية حركة جماعية وأصبح الفرد موجودا فقط بصفته عضوا في الجماعة. حتى إن زولا في يسقط منه الشخصيات بما يخدم تطوره فقط. فالشخصية الفردية لم تعد مهمة، وإنما حركة الجماعة هي الجوهر في الحدث.

ولا أعرف إن كان محمد جلال نفسه قد تأثر في رواياته الأولى بهذا التراث الفكرى والفنى اللذى بعداً في الغرب منهذ ثمانينيات القرن الماضى أم لا . ولكن من الثابت أن الخطوط

الأساسية لهذا النواث المدى نبت ونما مع تعطور الفكر الاشتراكى العالمي ، كانت واضحة في الأدب المصرى وفي النظرة المصرية إلى وظيفة الأدب ، عندما بدأ محمد جلال يكتب الرواية . وكانت قمة تأثر محمد جلال بهمذا الاتجاه في رواية (الرصيف) .

ولكن عمد جلال في روايته الأولى (حارة الطيب) ، وإن كان قد تأثر بهذا الفكر النقدى والأدبى الذى أشاعه الالترام بالواقعية الاشتراكية ، إلا أننا نجد أنه يحاول بقدر ما يستطيع أن يخرج عن الإطار الحرفي للواقعية الاشتراكية ليعطى روايته مفهوما إنسانيا أكثر شمولا بقليل . فنحن نراه ، في هذه الرواية الأولى ، يحاول التخلص من إسار التقاليد الأدبية والفنية الشائعة في وقت كتابتها ، لكى يرسم صورة لها صفة الشمولية ، أو يعطينا ، بالأحرى ، مجازا فنيا ، يجسد صراع الإنسان مع القهر .

صحيح أن البطل في (حارة الطيب) فنان ناشيء موهوب ينتمى إلى الطبقة العاملة ، وصحيح أيضا أنه يقوم بدور قيادى بين أبناء حارة الطيب ذاتها ؛ فَالجميع بجبونه ، والجميع يعتمدون هليه ويشيـدون بمروءتـه ورجولتـه ، وهو يقف إلى جانب الجميع ويدافع عنهم ويعمل من أجلهم ، فهو بهـذا المعنى شخصية من الشخصيات البطولية المشالية التي تغني في خدمة المجموع مهضوم الحق وتعتنق قضيتهم · كـل هـدا صحيح ، ولكن انتهاءالبطل إلى هذه البيشة الشعبية لا يمثل إلا جانبا هامشيا من جوانب التكوين الروائي الذي رسمه محمد جلال ، يعطى ظلا من الظلال الكثيرة التي يسقطها الكاتب على شخصيته من كل جانب ، لا سيها وأننا بعد الصفحات الأولى نكتشف أن القضية ليست قضية (حمارة الطيب) بوصفها وحدة اجتماعية داخلة في صراع ما ، وإنما هي قضية الفنان نفسه ، ومحاولته لتحقيق ذاته منّ خلال فنه . فالبطل كاتب مسرحي كتب رواية رائعة وضع فيها من نفسه ومن فنه الكثير ، ولكنه عندما يحاول إخراجها إلى النور من خلال قريب الفتياة التي يجبها ، وهبو صاحب إحمدي المجلات ذائعة الصيت ، يبدأ صراعه مع القوى التي تحاول أن تقهره . ويتمثل القهر هنا في محاولة هذه القوى منع الفنان ـ أو الإنسان بشكل

عام إن شئت ، فيا البطل هنا إلا كناية شعرية للإنسان - من تحقيق ذاته . . وبذلك تعطينا الرواية انطباعا نهائيا مختلفا تماما عن التفاصيل التي يوردها الكاتب لتجسيد الصراع . . وهذا الانطباع النهائي هو في الحقيقة الموضوع الأساسي للرواية : سعى الإنسان الدائب لتحقيق ذاته واصطدامه باستحالة هذا التحقيق في مجتمع يقوم على الانتهازية والسطحية والروح التجارية التي تون الأشياء بميوان المصلحة الشخصية وحدها . .

وفي ( حارة الطيب ) تصبح تفاصيل أبناء الحارة وعلاقتهم بالبطل أو الممثلة المتسلطة على الصحافة إالتي لا راد لكلمتها ، وعلاقتها بصاحب الجريدة ، أو انتهازية صاحب الجمريدة ذاته ، ومحاولته أن يرتقى إلى سلم المجد الشخصى بأن ينتحل لنفسه صفة مؤلف مسرحية البطل ويعرضها باسمه في فرقمة الممثلة التي تربطه بها علاقة صداقة وطيدة قائمة على المصلحة الشخصية وحدها . . تصبح هذه التفاصيل كلها جوانب من هذه المحاولة الدائبة من جانب البطل لأن يحقق ذاته في مجتمع كل ما فيه يقف ضد هذا التحقق ، فيها عدا طيبة أهل الحي وحـدبهم عليه وإعجـابهم بـه . . ولكن الصـراع في (حـارة الطيب ) \_ رغم شموليته \_ يتخذ بعدا واحدا وبالتالي تنتفي هنه صفة التعقيد والثراء . فهو يكاد يكون صراعا بين قوى الخبر المطلق متمثلة في البطل وأخته وصديقته وأهل الحارة ( مجاهى خلفية ضرورية لنقاء البطل ) وقوى الشر المطلق ( وهي القوى القادرة على القهر التي تمارسه دون أن يختلج لها جفن ) متمثلة الشخصيات نفسها لا تكاد تكتسى باللحم والدم بقدر ما تشبر إلى معان مجردة نستطيع أن نلخصها بشكل مجرد أيضا، فنجدها تمثل صراع البراءة المطلقة مع التلوث المطلق . ورغم هذا التبسيط الذي يتناول به محمد جلال العسراع في روايته الأولى ، إلا أننا نجد أن هذا الصراع بين البراءة والقهر ، بين الطهر وعدم التلوث من ناحية ، والقوى الملوثة التي تحاول أن تقضى عليه وتسحقه من نـاحية أخـرى ، بين محـاولة تحقيق الذات والاصطدام باستحالة هذا التحقيق ، نجد أن هذا الموضوع الأساسي سيصبح هو الرؤية التي تستمر في روايات محمد جلال حتى ( الملعونة ) . وتطور هذه الرؤية من التبسيط

إلى التعقيد ، يمثل تطور محمد جلال الرواثي حتى تكتمل له أدراته الفنية في ( الملعونة ) .

ومن أهم جوانب هذه الرؤية التي اتضحت بكاملها - ولكن في شكلهـا المبسطـ في روايت الأولى (حمارة السطيب) هي العلاقة الوثيقة التي تربط بين الحب وتحقيق الذات . فالحب عند محمد جلال ليس إلا حالة مثالية من الطهـارة والبراءة . ولذلك فهو يناقض الانهيار الخلقى والإنساني الذي يفيض به العالم من حول البطل أو الشخصيات المسحوقة ( عندما تكون البطولة معقودة للجماعة كها هنو الحال في لا النوصيف ، وفي « الوهم والكهف » ) . ومن خلال الحب وحده بهذا المفهوم يستطيع الإنسان أن يحقق ذاته أو عـل الأقل يجـد من القوة ما يعاونه على محاربة القهر والتغلب عليه في النهاية . ويتطور دور الحب عند محمد جلال عبر تاريخه الروائي من البساطة إلى التعقيمه ، وفق بساطة الرؤيا نفسها في رواياته الأولى ، وتعقدها وثراثها وشمولها في روايـاته الاخيــرة . ففي ( حارة البطيب) ، و ( الرصيف ) ، و( القضيان ) نجد أن عملاقة الحب بوصفها التجسيد المادي للطهارة وعدم التلوث هي علاقة مثالية تقوم على النقاء المطلق الذي لا تشويمه شائبية . وهذا النقاء المطلق هو القوة المناقضة للتلوث التي تمكن الشخصيات من مواجهته دون أن ينهار تكاملها النفسي والأخلاقي ، بل هي القوة التي تحول دون هذا الانهيار ؛ وبالتالي فهي التي تمكن البطل أو الأبطال المسحوقين من الانتصار في النهاية على القوى التي تريد قهرهم . وتجسيدا للنقاء الخالص في هذه الروايات الثلاث الأولى أيضا يأخذ الحب النقى بين الرجل والمرأة أبعاد القانون الأخلاقي الصارم الذي يتناقض مع عواصل التحلل والانتهازية والاستغلال التي يجاربهما البطل المشالى أو الابطال المثاليون ؛ وهو في تناقضه مع هذه العوامل جميعًا يسقط عليها ضوءا يكشفها في أكثر صورها بشاعة .

انظر مثلا إلى حب عكاشة ولواحظ فى (الرصيف) تجد أن لحظة إدراك هاتسين الشخصيتين المسحوقتين من جيش الشحاذين الذين يعملون لحساب المعلمة حلوة ، للحب ، لحظة إدراكها نفسها لذواتها ، هى فى الوقت نفسه اللحظة التى

يكتشفان فيها الوجه البشع للمعلمة حلوة وكل ما تمثله . يقول عكاشة للواحظ لحظة اكتشافها لحبهها :

د أنا اضابقت من الحياة اللي إحنا عايشنها . . . تعرفي تقوليل إحنا بنعمل إيه . . إحنا بنشحت . . بنستغل إيمان الناس الطيبين وحبهم للجنة عشان ناخد فلوسهم . . وياريت بناخدها لنفسنا . . بنديها للست حلوة عشان تحوشها . . واحنا بناخد إيه . . بناخد الجوع والتعب والعيا . . » ( ص ٧٨) .

فى ( القضبان ) ينتقل محمد جلال خطوة جديدة تمهد لمرحلته الثانية التي كتب فيها ثنائية ( الكهف والوهم ) ويطور فيها فنه إلى تعقيد أكثر في الرؤية والتقنية الفنية على السواء . والرقعة السروائية في ( القضبان ) أوسع بكثير من ( حارة الطيب ) و ( الرصيف ) . فإذا كانت (حارة البطيب ) تتناول صراع بطل فرد مع مجموعة من الانتهازيين تعاونه قوى مساعدة مثل الأخت والحبيبة وأهل الحى بوصفهم خلفية تؤمن به وتدصم كفاحه ، وإذا كانت ( الرصيف ) تصور كفاح الشحاذين من أتباع المعلمة حلوة ضد استغلالها وتسلطها الذي يكاد يتخذ أبعادا شيطانية ، فإن ( القضبان ) تصور قرية بأكملها ضد الإقطاعي ذي الطموح السياسي أحمد بك . ولا يكمن التطور في سعة الرقعة فقط ،وإنما يتمثل أساسا في قدرة محمد جلال على رسم عدد كبير من شخصيات القرية التي تقف طرفا في هذا الصراع بشكل يحدد ملامع كل شخصية على حدة تحديدا واضحا ويعطيها تكاملا معينا بان يسقط عليها الضوء من أكثر من جانب في وقت واحد : جـذور مأساتهـا في المـاضي ثم انسحاقها في الحاضر وخوفها من المستقبل الذي يحمل معه مزيدا من القهر طالما كان أحمد بـك (أو باشـا فيها بعـد) متسلطا على أقدار القرية .

ومن الملاحظ أن الإطار الروائي العام في ( القضبان ) هو الإطار نفسه الذي اختاره الكاتب لروايتيه السابقتين : الجماعة المسحوقة التي تواجه انتهازيا أو مستغلا واحدا تنمثل فيه جميع قوى القهر . . وهو في هذه المرة يختار ـ خلفية لهذا الإطار - قطاع الفلاحين وصغار الموظفين في البلدة في صراعهم مع

الإقطاعي . . ومع سلاحظة أن الإقطاعي هنا هـو صورة الإقطاعي التقليدي ـ أي صورة من الشر الخالص يرسمها المؤلف بالوان ثقيلة ـ وأن الفلاحين وصغار العمال هم صورة للطيبة والسماحة التي تكاد تقترب من الخير المطلق . مع ملاحظة هذا ، إلا أننا نجد الكاتب يهتم لأول مرة بالمكونات النفسية المعقدة للشخصية ، فلا يرسمها في بعد واحد \_ كها كان الحال في روايتيه السابقتين ـ وإنما يعطيها أكثر من بعد . خذ مثلا شخصية حنفي أفندي ملاحظ السكة الحديدية السذي خطف البك ابنته لكي يهديها لقمة سائغة للبانسوات في مصر . . إن حنفي أفندي بدأ حياته عاملا في السكة الحديدية ورقاه أحمد بك إلى أفندي وجعل منه موظفا صغيرا لكي يستطيع أن يطويه تحت جناحه . . ولكنه احتفظ بتكامله ولم يسقط في هوة الخنوع والذلة حتى كانت حادثة اختطاف ابنته - وهي حادثة سابقة على زمن الرواية ـ فنجده يتحول إلى إنسان متعدد الأبعياد ، يقاوم ظلم أحمد بك وينسحق تحت وطبأة مأسياة اختطاف ابنته \_ وهي في حقيقتها رمز لاستغلال أحد بك للقرية للوصول إلى تحقيق أطماعه السياسية وتنمية شروته - حق اللحظة التي يصل فيها إلى قمة البطولة حتى ليكاد يرتفع إلى مصاف الأبطال التراجيديين عندما يذهب إلى المحطة يتفقدها بعد أن فشلت خطته في نسف قطار السلطة ويجد أن الأوامر التي أعطاها أحد بك \_ للإيقاع به خصيصا \_ تقضى باقتياد كل من يقترب من شريط السكسة الحديدية إلى السجن ثم إلى المحاكمة . ويطلب حنفى أفندى من صديقه وابن بلدته حارس المحطة أن يقتاده إلى السجن طائعا غشارا ليواجمه بعد ذلك مصيره : الإعدام . وهنو عندمنا يذهب إلى الإصدام برأس مرفوعة تقوم أمامنا صورة للضحية التراجيدية التي تبعث في قلوبنا الشفقة من أجله والإجلال لقدره . فنحن نشعبر بقشمريرة الهبهة أمام تلك الشخصية الق رفعتها الألام إلى مصاف الأبطال العظام وهم يواجهون موتا عظيها . ولأن محمد جلال قد استطاع أن يرسم الشخصية هنا بأبعادها المتكاملة ويمافظ على تعاطفنا معها منذ البداية ، فإن مشهد إعدام حنفي أفندى في ساحة القرية أمام أهله وأهلها على يد المأمور هميل الباشا وصنيعته سيظل واحدا من أروع المشاهد الى كتبت في تاريخ الرواية المصرية .

وإلى جانب التعقيد في رسم الشخصية ، يشطور محمد جلال في ( القضبان ) أيضا إلى تعقيد في التقنية يصل إلى مرحلة معينة من النضج ، ومعمه يتخذ عمله السروائي طابعما جديدا على الرواية المصرية برغم الإطار التقليدي القديم الذي يصور صراع الفلاحين مع الإقطاعي المتسلط . يتمشل هذا التطور في التقنية في استخدام الكاتب للموقف الدرامي الباديء من قمة الأزمة مباشـرة والصاعـد بعد ذلـك إلى قمة المتوتر . وهو في هذا يبتعد كثيرا عن الواقعية التقليدية التي تبدأ من الجذور الأولى للحكاية وتتطور بها خطوة خطوة إلى نهايتها . ف ( القضبان ) تبدأ في و منتصف الموقف و على حد تعبير الناقد الروماني القديم هوراس وليس في بدايته . والبده في ٥ منتصف الموقف ؛ أو في قمة الأرمة هو البداية الـدرامية الحقمة . تبدأ ( القضبان ) باكتشاف محاولة حنفي أفندي تدمير قطار السلطة بتحويل قضبان السكة الحديدية بحيث يخرج عليها القطار عند وصوله إلى المحطة ، وهي بدايـة درامية حقـا تضعنا في قلب الصراع نفسه وتثير لدينا العديد من التساؤ لات التي تجيب عنها الرواية فيها بعد ، وهي بداية تفجر الموقف في لقطة سريعة ولكنها مشحونة بالتوتر ، وتضع أطراف الصراع وجها لوجه : حنفى أفندى تجسيد للانسحاق الذي تقع تحته القرية كلها في مواجهة أحمد باشا تجسيد الظلم والقهر الذي تمارسه و السلطة ٥ وحكم الباشاوات من عملاء الإنجليز . ومن خصائص البداية المدرامية دائمها أنها تثير الأسئلة بتفجيرها لعناصر الصراع الأساسي ثم تكون مهمة الرواثي بعد ذلك أن يشبع هذه الرغبة في الإجابة عن الأسئلة التي يثبرها الموقف المتوتر في البداية . ولذلك ، فإن محمد جلال \_ بعد هذه البداية المشحونة \_ يعود بنا إلى الماضى بحيث يفسر لنا الأسباب التي جعلت حنفي أفندي يقدم على هذا التصرف ، ومن خلال ذلك يصور لنا سأساة الفرية بأكملها حتى يتطور بعد الأزمة إلى قمة التوتر في مواجهة الفرية لحوادث اختطاف البنات المتتالية ، وهي حوادث تعادل في وظيفتها الدرامية حادثة اختطاف ابنة حنفي أفندي قبل بداية الرواية ، وتفسرها وتلقى عليها الضوء تدريجيا وبـاطراد حتى يصل الحدث إلى الذروة بإعدام حنفي أفندي ثم يشطور إلى المواجهة الكاملة بين القرية ، باعتبارها مجموعة ، وأحمد باشا .

والذى يهمنى ، هنا ، هو أن محمد جلال يستخدم لأول مرة فى ( القضبان ) تقنية جديدة سيطورها فيها بعد إلى أن يصل بها

إلى النضج الفنى ، وهى تقنية تقابل الأزمنة وتداخلها . ولأن الإطار الأساسى فى ( القضبان ) ما زال إطارا واقعيا ، فهو لا يسمح للكاتب باستخدام تداخل الأزمنة فى خلق العصور والمواقف داخل عقبل الشخصية ، كيا هو الحال فى المرحلة الأخيرة من عمل محمد جلال البروائي ، وإنما يخدم غرضا أساسيا هو إلقاء البضوء على كافة الأبعاد التي يفصح عنها الصراع الاجتماعي سواء فى الماضى أو فى الحاضر أو فى المستقبل . فالتقابل بين خطف ابنة حنفى أفندى فى الماضى وخطف بنات القرية فى الحاضر ، هو استخدام لتداخل الأزمنة ؛ الغرض منه إلقاء الضوء على الموقف ذاته وليس على الصراعات الداخلية فى الشخصية نفسها . ولكنه تقابل وتداخل موجود على أي حال ، ويشير إلى استخدام أعقد منه فى وتداخل موجود على أي حال ، ويشير إلى استخدام أعقد منه فى المستقبل عندما يصبح الزمن نفسه عاملا من عوامل القهر الذى تقع تحته الشخصية كها هو الحال فى ( الملعونة ) .

وتضيف ( القضبان ) إلى النطور الرواثي عند محمد جلال بعدا جديدا . فهي تتحرك داخل الإطار التقليدي للواقعية الاشتراكية الذى يصور الصراع بين البطبقة المسحوقة ومن يسحقها أو يستغلها ، ولذلك فهي بالضرورة تقوم مثلها مثل روايته السابقة ( الرصيف ) على حركة المجموعة الداخلة طرفا في الصراع . ولكن هناك فرقا هاما في استخدام محمد جلال للمجموعة في ( الرصيف ) واستخدامه لها في ( القضبان ) . ففي الأولى نجد أن المجموعة كتلة واحدة تتكون من عدة أفراد لا تكاد تدرك الخصائص النفسية التي تمينز كل فرد منها عن الأخرين ، والسبب في ذلك أن الصراع نفسه في ( الرصيف ) يظل صراعا يعبر في المقام الأول عن فكرة في رأس الكاتب يختار لها الموقف الذي يصلح أكثر من غيره لتوصيلها إلى القارىء . ولم يعن الكاتب في حرصه على توصيل الفكرة بتصوير جزئيات التجربة الإنسانية بوصفها انفعالا . . ولذلك فهو لم يستطع أن يرسم شخصية واحدة متكاملة في ( الرصيف ) ، بل كانت كل شخصياته تقريبا تجسيدا لجوانب الفكرة أكثر منها شخصيات حية ؛ سواء كانت بين الشخصيات المسحوقة التي تفكر في الثورة على سلطة المعلمة حلوة أو من الشخصيات التي تعاون المعلمة ذاتها في محارسة استغلالها لرعاياها من أعضاء مجتمع الشحاذين .

اما في ( القضبان ) نإن الكاتب لا يغفل الخصائص المميزة لكل شخصية وحركتها النفسية الخاصة أثناء اهتمامه بحركة المجموعة بوصفها كلا . ولذلك نجد أن تطور المجموعة في ( القضبان ) هو جماع لتطور الشخصيات الفردية . كما أن تطور هذه الشخصيات وحركتها النفسية يثرى حركة المجموعة ويعمقها . ولذلك فقد استطاع عمد جلال أن يخلق في هذه الرواية ، داخل الإطار التقليدي للواقعية الاشتراكية ، نماذج بشرية مميزة الملامح تستطيع أن تعيش بيننا حتى بعد أن ننسى بشرية مميزة الملامح تستطيع أن تعيش بيننا حتى بعد أن ننسى حنفي أفندي وشحاته وفوزية ابنة الباشا التي تتمرد على أبيها عندما تصل به الحسة إلى التفكير في استخدامها للوصول إلى المدافه وتحقيق أطماعه السياسية ، ورمضان صنيعة الباشا وخادمه المطيع . ، وغيرهم .

وتصل هذه الخطوة الجدايدة في تصوير حركة المجموعة من خلال حركة أفرادها ( أو الوصول من الخاص إلى العام ) إلى درجة عانية من النضج في استخدام التقنية داخل الإطار الواقعي في ( الكهف والوهم ) عندما يتحرر محمد جلال تماما من فكرة وجود المستغل الواحد أو المتسلط الواحد على أقدار المجموعة بوصفه تجسيدا للقهر وممارسا لـه ، تلك الشخصية الغي كمان يمتم وجمودهما التنزام الكساتب بمنهج السواقعيمة الاشتراكية . أما في ( الكهف والوهم ) فإن النظام العام الذي تتحرك داخله الشخصيات هنو الذي يصبح ممثلا للقهنر أو الطرف الثاني من أطراف الصراع ( إذا اعتبرت أن المجموعة هي البطرف الأول) ، وهو نبظام سياسي معين بـالبدرجـة الأولى ، و ( الكهف ) هي المرحلة الأولى من مراحل صراع مجموعة من طلبـة الجامعـة ضد هـذا النظام السيـاسي الذي لا يقهـرهـم وحدهـم وإنمـا يقهر المجتمـع بشكل عـام . أمـا ( الوهم ) فهي تتبع أقدار هله الشخصيات التي رسمها الكاتب في المرحلة الأولى من الصراع عندما يخرجون إلى الحياة العامة ويحتفظ منهم من يحتفظ بنقائه وثوريته ( مثل صابر ) ، ويسقط منهم من يسقط إما تحت وطأة الحاجة الملحة إلى لقمة العيش مثل و الغلبان ، الذي يشتريه إحسان بالمال ، أو بسبب التردي في هاوية التخلي عن المباديء مثل منير .

وإلى جانب التطور الذي حققه الكاتب في تجسيد فكرة القهر في النظام السياسي والاجتماعي نفسه وليس في شخصية واحدة ، مما يجعل التجربة أكثر تعقيدا وأبعد كثيرا عن التبسيط والمباشرة ، فهــو يحقق أيضا خـطوة هامــة نحو النضــج الغنى الكامل تتمثل في رسم الشخصية في أكثر من بعد ، بـطريقة تؤكد غوص الكاتب أكثر وأكثر في أعماق النفس البشرية . فالشخصية في ( الكهف ) كما في ( الوهم ) تتحرك في نطاق ثـــلاث دوائر كـــل منها أكـــثر من الأخرى ، أولاهـــا هي حياة الشخصية وتكوينها النفسي المميز بما في ذلك جذورها الماضية ( مثل خضرة ) أشجان ، وثانيتها هي : انتماؤهـا لمجموعـة الأصدقاء القديمة من طلبة الجامعة الذين يقاومون فساد الحكم ، ثم هناك ثالثا حركتها في الحياة العامة بعد التخرج ( الوهم ) ، وبالنالى ، فإن حياة كل شخصية تتشكل بانتمائها إلى مجموعة من المبادىء أو تخليها عنها أو تناقضها معها . . أي أن القضية العامة تصبح هي العامل المؤثر في حياة الشخصية بل تشكلها ، كما أن طبيعة التكوين النفسي للشخصية تشكل نموذجاً يفصح عن التناقضات داخل القضية العامة . وبهذا يبتعد محمد جلال تماما عن تبسيط النفس البشرية برسمها في علاقة اتفاق كامل أو تناقض كامل مع الواقع ، كما هو الحال في الروايات السابقة ( فيها عدا بعض شخصيات القضبان ) . ويصبح التكوين النفسي للشخصية في ( الكهف والوهم ) معقدا بحيث يسمح بأكثر من تناقض داخل الشخصية والقضية العامة ذاتها ( ربما فيها عدا صابر الذي يحتفظ بنقسائه الثوري حتى النهاية ) .

#### الفترة الثانية :

والمرحلة الثانية التى بدأها محمد جلال به (الأنثى فى مناورة) ( 1970) ، تنتقل إلى أسلوب جديد فى تصوير التجربة الإنسانية ، إذ يبتعد تماما عن محاولة « تصوير الواقع » أو تحقيق « مشابهة الواقع » كما هو الحال فى الروايات السابقة ، ويقترب كثيرا جدا من مفهوم الرواية الحديثة كما عرفها الغرب منذ جيمس جويس حتى الأن .

وإذا كان الكاتب بحاول فى الروايات الواقعية أن يصل إلى الطباع نهائى يشير إلى حقيقة أو حالة إنسانية عامة أكبر كثيرا من

سمير سرحان

الواقع هي محاولة الإنسان ( أو الجماعة ) تحقيق ذاته واصطدامه بعوامل القهر، فهو يلتزم بخلفية اجتماعية محددة يستخدمها إطاراً للصراع، ويجتفظ « بـالحدونــة » أو التتابــع القصصى القائم على السببية والتطور المنطقى للزمن . أما في ( الأنثى في مناورة ﴾ فهو يجلق المفهوم الحديث للرواية بأن يقلل كثيرا من أهمية ۾ الحدوتة ۽ أو۔ بمعني آخر۔ التـطور المنطقي للقصـة ، ويستتبع ذلك إلغاء عنصر التشابع المزمني المنطفى والشرتيب المنطقى للأحداث . . فعندما يلغى محمد جلال الخلفية الواقعية المحددة بإطار اجتماعي معين أوحالة من حالات القهر الاجتماعي أو السياسي ويصل بالحدث إلى آفاق أشمل كثيرا من حدود الإطار الاجتماعي ، آفاق تشمل أزمة الإنسان بشكل عام ، يصبح كتحول تفاصيل الواقع عنده إلى انطباعات في وعي الشخصية تكون في جزئياتهـا المتناثـرة خبرة إنسـانية عامة , وبالتالي فإن التقنية الحديثة التي يستخدمها محمد حلال في ( الأنثى في مناورة ) ويستكملها ويطورها حتى يصل بها إلى النضج في ( الملعونة ) تعتمد على تصوير الواقع كها ينطبع على وعى الشخصية وليس على تصوير الواقع كما هو .

ومع تعقد التقنية في هذه المرحلة ، تعقدت الرؤ يا عند محمد جلال رغم أن الإطار العام لها ظل كيا هو .

تعتبر ( الأنثى فى مناورة ) الخطوة الأولى عند محمد جلال نحو تحقيق الرواية الحديثة . وهى تقوم على تقنية تيار الشعور الذى ابتدعه جيمس جويس ودعمته الروائية فرجينيا وولف . وهذا النوع من الرواية الحديثة لا يستمد وحدته الفنية من وحدة القصة وإنما من ه وحدة الشعور » لدى الشخصية ، ولذلك فهى مالضر ورة رواية شخصية واحدة . وهده الشخصية فى والذنى فى مناورة ) هى التى ننظر طوال الرواية إلى الواقع من خلال وعيها به .

وإذا كان الحب فى روايات محمد جلال الأولى هــو وسيلة الشخصيــة لتحقيق ذاتهـا ، فــإن الحب فى ( الأنثى ) كـــا فى ( الملعونة ) يصبح الحدث الرئيسى الذى يجسد القهر .

والحب فى روايات محمد جلال هو الحالة الإنسانية المثلى التى يستطيع الفرد أن يحتفظ فيها بكيـانه وتكـامله النفسى . وفي

الروايات الواقعية يصبح الحب بهذا المعنى هو العامل الذى يساعد الشخصية على التغلب على عوامل القهر . أما فى المرحلة الجديدة ، فالحب يفقد نقاءه عندما يصطدم بالخبانة ، وينتج عن ذلك أن يتحلل التكامل النفسى للشخصية وينكسر متمثلا في المهار الحب نفسه ، وعندئذ يصبح تحقيق الذات مستحيلا ، وتصبح الشخصية فريسة سهلة لعوامل القهر .

والتقنية التى يختارها محمد جلال لتصوير هذا التعقيد والثرا، فى رؤياه الأساسية هى تقنية مناسبة لمادته وذلبك فى تعقيده . . وإن كان هذا التعقيد يمر بمرحلته الأولى فى (الأنش)ثم يصل إلى قمته فى (الملعونة).

وكلتا الروايتين تصور جماع الخبرة الإنسانية لشخصية واحدة ، كما أن الحدث في الروايتين وهو حدث نفسى أساسا ـ يتم في لبلة واحدة من حياة سهى بطلة ( الأنثى ) وغالية بطلة ( الملعونة ) . ومن خلال هذه الليلة تتجمع الخبرات الماضية التي تمر بها الشخصية الرئيسية من خلال تجربة الحب الذي يصطدم بالخيانة ، دون ترتيب منطقي للأحداث وإنما يرد المشهد أو اللحظة إلى عقل الشخصية بحسب أهميته النفسية في تكوين الحدث العام وليس بحسب ترتبه على حدث سابق .

والخبرة الأساسية عند و سهى ، بطلة ( الأنثى ) هى حبها لتامر الذى يبدأ بوصفه حباً مثالياً يجسد لها النقاء وسط عالم يحوج بالتلوث ويجسده الكاتب فى حادثة استدعاء سهى لصورة طرد عائلتهم الصغيرة من أرضها وموت أخيها سمير . إن هذا القهر الخارجى الذى لاقته سهى فى بداية حياتها كان يقابله حبها لتامر الذى أنقذها من الانهيار النفسى . ولكن هذا الحب ذاته يصبح ، فيها بعد ، العامل الرئيسى فى حدوث الانهيار . وذلك يصبح ، فيها بعد ، العامل الرئيسى فى حدوث الانهيار . وذلك باكتشاف سهى لخيانة تسامر . . وعندما تكتشف سهى ذلك تصبح الخيانة نفسها تعبيرا عن القهر على المستوى الشخصى ، كها يرمز هذا القهر الشخصى إلى قهر أشمل وأعم منه ، هو معاناة الإنسان وعذاب بشكل عام . ومما يضيف إلى تعقيد معاناة الإنسان وعذاب بشكل عام . ومما يضيف إلى تعقيد القديم لكرم . وسهى عندما تنهار اركان عالم الحب أو عالم القديم لكرم . وسهى عندما تنهار اركان عالم الحب أو عالم

النقاء الذي بنته لنفسها مع تامر لا تجد ملاذا من الإحساس العنيف بالقهر الذي يولده انهيار الحب سوى الاستنجاد بحب آخر قديم هو حب كرم ، ولكنها لا تلبث أن تكتشف أن هذا الحب القديم ليس إلا وهما وأن الحقيقة الوحيدة الموجودة هي حبها لتامر ، وعندما ينهار هذا الحب ينهار إحساسها بتبات الحقيقة نفسها بل تختل موازين الكون ذاته :

ا لملمت أشلائي المبعثرة ، بحثت عن شيء في عقل أقبوله ، أصنعه ، لم ألتق بشيء ، تخلت عني كـل الأشياء ، مهجورة في هذا العالم ، الذي تأكل الأم فيه ابنها ويأكل الابن أمه ، وتنزفه لننا صحف الصباح بلا خجل ، كأنه أغنيـة الصباح المفـردة . . تبينت أن تماسكى وهم ، فقدت توازنى بدوت لنفسى كأن قدمى معلقتسان في الهـواء ، والأرض تنساطــــع رأسي . . ، . ( الأنثى ص ٣٦ ) .

والنتيجة الحتمية لاختلاف الكون عند حدوث الخيانة هي أن الفوضى تعم . والفوضى هنا في القيم . فمن أهم مظاهر تعقد الرؤية التي تفصج عنها الروايتان الأخيرتان الإحساس بانهيار القيم الثابتة التي كان يرتكز عليها الإنسان في الماضي وإحساس الإنسان الحديث بأن الحقيقة لم تعد مطلقة أو ثابتة ، وأنه بزوال ثبات الحقيقة ( التي يعبر عنها الحب المطلق في أعمال عمد جلال ) يجد الإنسان نفسه وهو يواجه فوضى القيم .

وهذا التعقد الجديد في رؤ يا محمد جــــلال هو الــــذي ينقل عمله ، باعتباره رواثيا ، إلى مرحلة الرواية الحديثة بكل ما في الكلمة من معنى .

وانهيار الحقيقة الثابتة التي كان يعبر عنها رمزيا الحب المطلق هو الموضوع الرئيسي في ( الملعونة ) . فالقهر في ( الملعونة ) هو قهـر عام نـاتج عن اختـالاف نظام كـون وليس فقط نـظامـا اجتماعيا أو معطيات بيئة معينة . ولذلك ، فإن ( الملعونة ) ـ بوصفها أنضج عمل قدمه محمد جلال حتى الأن ـ هي الرواية الحديثة الحقة التي نستطيع أن نقارنها بالرواية العالمية المعاصرة ، لأن الصراع فيهاوإن كان ينبع من بيئة محلية هي البيئة التي شكلت مأساة غالية في حبها لأمين إلا أنها تتحدث عن أزمة

الإنسان المعاصر بشكل عام ، ذلك الإنسان الذي يبحث عن ذاته وعن تحقيق القيمة في عالم اختلطت فيه القيم ـ وبهذا المعنى ف ( الملعونة ) متقدمة كثيرا على الرواية المصرية .

والتقنية الى يختارها محمد جلال في هذه الرواية هي تقنية في مثل حداثة الرؤية نفسها وتقدمها العني .

فأحداث ( الملعونة ) تدور كلها في ليلة واحدة مقمرة بينها تجلس البطلة غالبة على شاطىء البحر ، ويلعب البحر والقمر بضوئه الخافت ( الذي يكون صورة شعرية تعادل أحيانا القهر وأحيانا الخلاص ، وأحيانا الأمل المفقود ) وكذلك صياد عجوز تجده غالية على الشاطىء بالصدفة وتتجسد فيه صورة الاب المنقذ بلا إنقاذ لأنه لا حيلة له أمام البحر وحادثة موت ابنتمه رباب التي يوحد بينها وبين غالية . تلعب هذه الصــور جميعا دورالموتيفات الشعرية التي تعطى للأحداث خلفيتها المكانية . ولكن الحمدث الحقيقي أو الباطني في المرواية يتم من خملال تداعى الصور والمواقف في عقل السطلة غالبة ، حتى تكون صورة شاملة أشبه بالصورة الشعرية ، حتى تكتمل السرواية فتصبح في مجموعها مجازا لحياته ، لـلإنسان الحـديث عـل إطلاقها . ويساعد على خلق هذا المجاز الشعرى اللغة التي يستخدمها المؤلف ، هي لغة ليست واقعية وإنما تخلق عن طريق تتابع الاستعارات والمجازات نمطا فنيا يرتفع عن الواقع ريعادله .

ويقوم الحدث الرئيسي في ( الملعونة ) على مفارقة رئيسية بين حب غالية وأمين وبين الظروف التي تضطر كلا منهما للسقوط رغها عنه . فغالية تقتل رجلا عندما يحاول أن يسلبها عضافها مدافعة بهذا القتل عن تكامل القيم التي تعيش في ظلها والتي يجسدها حبها لأمين . ولكن المفارقة تحدث عندما تدان هي في هـ أمادثة لا لسبب إلا لأنها حاولت الدفاع عن قيمهـ ا وحبها . وتكون هذه الحادثة الخطوة الأولى من سلسلة خطوات مطردة التقدم في الحدث تعبر عن ازدياد القهر والتفافه حــول عنقها ليخنقها . ولكن غالبة لا تفقد إحساسها بتكامل الحقيقة وثباتها طالمًا كانت متأكدة من حب أمين لها . ولا يختل عالم القيم الذي بنته لنفسها ـ والذي يمثل نظامًا أخلاقيا وكونيا صارما ـ

إلا عندما تكتشف خيانة أمين . وأمين نفسه لا يخونها إلا عندما يظن سوءا أنها تخونه مع المعلم . ومع تقابل ظنون الاثنين وتصادمها يحدث الخلل الحتمى في عالم القيم الثابتة الذي يعيشان في ظله . ومن ثم تحدث التراجيديا . والتراجيديا هنا تتخذ أبعادا أشمل بكثير جدا من حياة غالية وأمين أو تجربتها الخاصة ، فهي تراجيديا الإنسان الذي يبحث عن القيم في عالم يقهره ويجبره على أن يقبل الفوضي .

#### محاكمة في منتصف الليل

قلنا إن الأزمة الأساسية التي يعالجها محمد جلال في روايات هدفه المرحلة هي أزمة القهر التي يعانيها الإنسان في العالم المعاصر .. وهي - كما أوضحت - استمرار للموضوع الرئيسي الذي سيطر عليه منذ بدايته الفنية ولكن بشكل أكثر شمولا وتعقيدا في إطار رؤية فنية وإنسانية أرحب وأوسع . والقهر عنده يتخذ أشكالا متعددة ؛ فهو قد يكون قهرا سياسيا أو اجتماعيا أو حتى قدريا كونيا . وتتخذ أزمة القهر عنده دلالات شتى لتصبح أزمة الموحدة والعجز والغربة التي يعاني منها الإنسان المعاصر إزاء قوى أكبر منه في عالم تمزقت فيه الصلات الإنسان يوتكن الإنسان يرتكن اليها ليصل إلى اليقين الذي يبعث فيه الاطمئنان . وفي روايته النجرة هذه - ( محاكمة في منتصف الليل ) - يصل الكاتب إلى درجة كبيرة من النضج في تصوير هذه « الموضوعات » أو دائيمات » وفي استخدام الوسائيل الفنية التي تدرب عليها جيدا في ( الملعونة ) و( الانثي في مناورة ) .

ففى ( محاكمة فى منتصف اللبل ) يركز الكاتب الحدث حول الشخصية الرئيسية « وفيق » الذى يخرج من السجن لتوه ليجد زوجه وقد أنجبت له ولدا هو « سامح » الذى يشك فى بنوته . وهذه الأزمة فى حد ذاتها هى الشرارة أو الذروة التى يتفجر منها الموقف كله حتى يصل إلى قمة العنف الدرامى . ونحن نكاد فى هذه الرواية نرى الحدث كله من خلال وعى هذه الشخصية ونتبنى وجهة نظرها تماما ، كها أن الشخصيات الأخرى كلها موجودة فقط فى علاقتها بشخصية وفيق وأزمته ، وليس لها وجود مستقل عنه . ولذلك ، فإن الكاتب هنا لا يعنى بتصوير

العالم الخارجي أو التركيبة الواقعية التي توجد فيها هذه الشخصيات ، وإنما يأخذنا مباشرة إلى أعماق الشخصية وإلى أفكارها انساطنية ، حيث يختلط الماضي بالحاضر ؛ وحيث تصبح اللحظة المكثفة هي وسيلة الكاتب للتعبير عن كال ما يعتمل داخل عقل الشخصية من صراعات وتناقضات .

وتجتمع الرغبة العارمة من جانب الزوجة فتحية مع الجفاء الواضح الذى يبديه نحوه ابنه سامع وبذور الشك التي تلقيها أم وفيق فى نفسه على أن تجسد لديه الإحساس بالخيانة والقهر . فيتحول العالم الواسع الذى خرج إليه من السجن إلى جدران معنوية تضيق عليه الحناق شيئا فشيئا وتحكم حوله الحصار حتى يصل فى النهاية إلى لحظة الانفجار المروع فيقتل زوجه .

والمفارقة الدرامية الرئيسية التي يبنى عليها المؤلف الموقف هي التناقض بين الحرية التي حصل عليها وفيق ، وبين سجن الخيانة والغربة وانهبار القيم الذي يجد نفسه فيه بعد الإفراج

ويزيد المؤلف هذه المفارقة عمقا وحدة بأن يجعمل الخيانمة والقهر اللذين يعاني منهما وفيق بلا سبب على الإطلاق ، بل هو قهر عبشي تماماً ، كأنما يريد المؤلف هنا ـ على عكس ( الملعونة ) مثلاً ـ أن يخرج عن إطار القهر الاجتماعي إلى قهر أقسى منه وأشد إيلاما ، وهو القهر القدرى أو الكوني الذي يقع الإنسان ضحية له . فـ « وفيق » يدخل السجن دونما سبب واضح أو بلا سبب على الإطلاق اللهم إلا أنه احتضن شخصا أمام الجامعة يشتبه البوليس في نشاطه السياسي . وزوجته « فتحية » ليس هناك دليل واضح على خيانتها اللهم إلا أنها أنجبت ولده بعد دخوله إلى السجن ، وحتى حماته التي يتهمها البوليس بأنها تتاجر في أعراض النساء لا يصدر عليها ـ في الـرواية ـ حكم يثبت إدانتها ، بل تنتهي الرواية دون أن نعرف هل هي فعلا مدانة أم لا . وبهذا الشكل ، يوسع المؤلف من نطاق عذاب وفيق ليصبح عذاب الإنسان الذي لا يستطيع أبدا أن يصل إلى البقين أو الحقيقة ، بالرغم من كل ما يحيط به من دلالات ، وإنما نصبح لحظة القتل أو لحظة الموت هي « لحظة الحقيقة » الوحبدة التي يمكن أن بحصل عليها في حياته وينهي بها عذابه ،

وبهذا تصبح أزمته الشخصية، أزمة وجود أكثر منها أزمة مجتمع أو علاقات إنسانية ، كما تصبح « العبثية ، هي الطابع الاساسي لهذا الوجود .

ومنذ البداية نجد أن وفيق ضحية تراجيدية لقوى أكبر منه تشكله وتحاصره لحظة بعد لحفظة . وعندما يكتمل الحصار ويصل إلى ذروته لا يبقى أسام البطل إلا أن يخرج من أزمته بالقتل ، وهو الفعل الإيجابي الوحيد الذي يمكنه من خلاله أن يواجه عبثية الوجود وينهى به الحصار القدرى المضروب حوله .

ومنذ لحظة القبض عليه دونما سبب واضح ، أو بلا سبب على الإطلاق ، يصبح وفيق ضحية لقوى أكبر منه لا يفهمها . وبدلا من أن يستعيد بعد خروجه من السجن الصفاء والتكامل اللذين كانا يميزان حياته قبل القبض عليه ، نجده يخرج إلى عالم غريب عنه ينكر عليه الحب والانتياء العائل وحتى الاخوة ؛ عالم تتفتت فيه كل القيم الثابتة التى عاش بها من قبل بل ، على الكس من ذلك ، هو عالم يضرب من حوله حصارا يتزايد فى وكريشندو ، متصاعد ويقهره بلا سبب واضح . ويتجل ذلك رمزيا فى المشهد المرابع الذى رسمه المؤلف فى الفصل الرابع لاستقبال أبناء الحى له بعد خروجه من السجن . فها هو وفيق فى هذا المشهد يجد نفسه والايدى تتدافعه كأن الناس يلقون فى هذا المشهد يجد نفسه والايدى تتدافعه كأن الناس يلقون القبض عليه بدلا من أن يرحبوا به ، كها يتزاحم الناس من حوله ويزداد عددهم شيئا فشيئا حتى يتحولوا إلى حشد بشرى عصار حقيقى يلخص موضوع الرواية كله .

وحالة الحصارهى الاستعارة الفنية الاساسية التى يبنى عليها المؤلف الحدث فى الرواية . وهو يصور مراحل هذا الحصار فى تطور متصاعد فصلا بعد آخر يزداد معه التوتر إلى درجة لا يعود من الممكن احتمالها ، وبذلك يصبح الانفجار الاحير مبررا تماما . وبذلك تتخذ فصول الرواية السبعة شكل كريشندو دى إيقاع متصاعد متلاحق لاهث ، حتى نحس بالبطل كانه فريسة تخاط حولها خيوط العنكبوت شيئا فشيشا حتى تحتويه تماما فلا يستطيع منها فكاكا .

ويبدأ كريشندو الحصار مع اللحظة الأولى التي يحصل فيها وفيق على حريته . وينثرالكاتب هنا وهنــاك بعض الدلالات

الرمزية الني تلخص فيها يشبه الاستعارة الشعرية العالم الذي يخرج إليه وفيق من السجن . وهناك دلالتان أساسيتان من هذا النوع تلخصان في تناقضهما التمـزق الذي أصـاب عالم وفيق والذي يعكس بدوره تمزقه الداخل بين الشك واليقين وهما طبق السلطة والكلب . فطبق السلطة الذي تعده له زوجته غداة خروجه من السجن هو ـ كما يقول وفيق نفسه ـ الحرية بذاتها ، بما له من دلالات كالقدرة على الاختيار ( اختيار الطعام الذي يجبه كابسط مثال على الحرية ) وكالرغبة في استعادة العالم القديم الذي كان يعيشه قبل دخوله إلى السجن . وفي مقـابل هـذه الحرية التي يرمز إليها طبق السلطة نحد الكلب الـذي اقتنته زوجة وفيق أثناء سجنه وهو يلقى بظله الرهيب على وجودهما معا بكل الشيطانية التي تتجل في عينيه وبكل الكراهية الني يبديها نحو وفيق كانما هو منافس له في حب فتحية . وهو يجسد دلالات الخيانة والشك التي تعذب وفيق منذ البداية ، يضاف إلى ذلك كله مشاعر الكراهية والإنكار الواضحة التي يبديها طفله سامح تحوه .

« تفرس ذيل الكلب الأسود - خيل إليه أنه ذيال شيطان . .

قالت:

ـ لقد حمى وحدت من المقتحمين ا

شعر برغبة فى أن يركله فى بطنه المنتفخة ! حرك قدمه اليمنى .

ضغطت فتحية على حروف كلماتها:

\_ غدا بألفك باحبيس !

افترش سامح الأرض . بعثر الحلوى . سقطت قطعة منها فى صحن السلطة . التقطها وفيق ومسحها بجلبابه . قربها من فم ابنه ، أخذها الولد فى تردد ، توقع الآب أن يضعها فى فمه ولكنه رماها إلى جواره . ارتعشت أرنبة أنف وفيق . خطفت فتحية قطعة الحلوى . دستها فى فم الطفل » .

وإزاء الفوضى واختلال القيم التي تحدثها هـذه اللقطات التلغرافية السريعة في نفس رفيق ، وذلك الإحساس بالخبانة

وانهيار الصفاء القديم الذي يرمز إليه الكلب في مقابل الحرية التي يرمز إليها طبق السلطة ، إزاء ذلك كله بحاول وفيق ـ من خلال استعادة ذكريات حبه لفتحية ـ أن يستعيد ذلك العالم المتناغم المتناسق الذي كان يعيشه قبل دخوله إلى السجن . وينجيح المؤلف في إعطائننا الصورة المنباقضة لحباضر وفيق المضطرب الذي يسيطر عليه الشك في الحقيقة ، وذلك بمضاهاة هذا الحاضر بماض كان وفيق يعيش فيه مع فتحية حبا يمنحه الاكتمال واليقين . وعندما يستعيد وفيق مع فتحية ذكريـات حبهما يرتبط هذا الحب في وجدان وفيق و بحالة شعرية ، مثالية تشبه حالمة و الفردوس المفقودي. ويصور المؤلف ذلك في صورة انطباعات فردوسية لهذا العالم المتكامل الذي كان يعيشه وفيق تتخللها فجأة بل تمتزج بها امنزاجا أصداء القهر الممثلة في صوت المحقق والسجان الشاويش عمر . وتأتي أصداء صوت المحقق والشاويش عمر في وعي وفيق أثناء محاولته لاستعادة الصورة الفردوسية للحب القديم ، كالشرخ العنيف الـذي يصيب صفاء الصورة فجأة ويكاد يطمس معالمها ، فتفشل محاولته للهرب من حصار الحاضر إلى صفاء الماضي واكتماله :

د زقرق عصفور . تمايلت قرنفلة . التصق فق بفتاة . اعتصره صوت الجاويش عمر ، خيل إليه أنه يخرج من كتفه ، من الموضع الـذى أمسكته منه فتحية » .

ويضيق الحصار أكثر حول ه وفيق » عندما تتوقف صورة الحب القديم عن أن تكون رمزا للتكامل النفسى والصفاء المطلق لتصبح رمزا للحيانة . فأشواق الحب التي تبثها له زوجه تأتى إلى وعيه لا بوصفها رغبة في تعويض ما فات من سعادة وإنما باعتبارها دليلا أكثر على الخيانة ! . وجسد فتحية المنفجر بالرغبة فيه وحده يصبح في نظره دلالة على حالة من « العهر » وليس رمزا لتتويج الحب بالاتحاد الجسدى . وتمتزج في ذهنه صورة غرفة نومه مع فتحية مع صورة الزنزانة التي عاش فيها صورة غرفة نومه مع فتحية مع صورة الزنزانة التي عاش فيها صورة سجنه :

د ـ افتحی الباب یا فتحیة

وجدالباب مفتوحا ، خرج من الحجرة . تذكر عندما فتحوا له باب السجن ، كان النهار بلا شمس » .

وهكذا تنقلب أشواق فتحية إلى عقارب تنهش رأسه وتضيق من حوله داثرة الحصار ، فكأنما العالم الواسع الذى خرج إليه من زنزانة السجن أخذ يضيق شيئا فشيئا حتى أصبح في حجم هذه الزنزانة نفسها .

وتلعب اللوحة التي رسمها لفتحية قبل دخوله السجن دورا أساسيا في تعميق إحساسه بفقدان البراءة ، وتمشل إلى استخدمنا اصطلاح ت . س . إليوت - المعادل الموضوعي لهذا الإحساس . فاللوحة التي لم تكتمل هي رمز لصفاء قديم لم يكتمل ولا يمكن استعادته . . وهي في الوقت نفسه في صورتها غير المكتملة تجسد لديه آثام فتحية كها تصور له شكوكه ، فكانما انقلبت في لاوعيه إلى شيء يشبه صورة 1 دوريان جراى 1 التي وصفها الكاتب أوسكار وايلد في روايته الشهيرة ؛ تحمل آثام صاحبها وتجسدها يوما بعد الأخر . ولذلك ، فإننا نجد وفيق يشعر برغبة عارمة في تمزيق هذه الصورة وتحطيمها ولكنه في بحثه الدائب عن البقين ومع عدم وصوله إلى اليقين الكامل بعجز عن أن يمد يده إليها :

#### « شعر برغبة في أن يمزقها . لم تمتد يده » .

ويصل هذا الحصار إلى قمته فى مشهد الفصل الرابع الرائع المائع على حركة الجموع وتضييقها الحناق شيئا فشيئا وهم يحتفون بعودته . والمشهد كله يعتمد على مفارقة الاستقبال الذى يتحول إلى عملية توحى بالحصار الخانق حتى كأنها تكاد تتطابق مع حادثة القبض على وفيق بلا سبب مفهوم من قبل البوليس . وكلها تزايدت الجموع وضيقت الخناق على وفيق وزادت من محاصرته ( وهى التى من المفروض أنها تحتفى به ) كلها ضاقت دائرة القهر التى يقف وفيق محاصرا فى وسطها .

ويعمق من معنى الحصار ويزيد من عبثية حرص المؤلف على تأكيد « اللاسببية » في عملية القبض على وفيق . وربحا أيضا في شكوكة تجاه امرأته وحتى أيضا في حقيقة « هماته » وتتأكد عبث هذا الحصار أكثر وأكثر في مشهد الاستقبال بالحارة حيث يتحول إلى كتلة لا ملامح لها . ولكنها تحمل في حصارها معاني القهر المقدري الذي لا يجد منه وفيق فكاكا إلا بالهرب إلى دولت الذي تأخذ بيده وتنفذه من الاختناق بين الجموع .

ودولت تلعب دورا مها في حياة وفيق . فإلى جانب رسز الصفاء والحب الذي تمثله ، فهي أيضا صورة أخرى منه ، أو ضميره . فهي أيضا صورة أخرى منه ، أو ضميره . فهي أيضا تبحث عن التكامل ، وتجده في زمن ماض ولا تستطيع استعادته في الحاضر حتى بعد أن تحصل على حبيبها وفيق في الفراش ، وهي أيضا صورة متناغمة متناسقة للماضي (كانت موديلا لوفيق ورغم أنها كانت تقف أمامه عارية إلا أنها لم تكن تحس بالخطيئة لأنها حينئذ كانا بعيشان حالة فردوسية من الطهر تشبه حالة آدم وحواء قبل الخطيئة )، حائمة ولكنها في حاضر وفيق الملوث تكتسب هي الأخرى رموزا ولكنها في حاضر وفيق الملوث تكتسب هي الأخرى رموزا البراءة . وبالتالي فهي تتوحد مع فتحية وتبدأ في استخدام النوم التي تضمها مع وفيق ، فكانها أصبحت هي وفتحية في الناوم التي تضمها مع وفيق ، فكانها أصبحت هي وفتحية في النهاية شيئا واحدا في وعي وفيق ، وتصبح هي الأخرى عاملا من العوامل التي تحاصره .

وبسبب هذا الحصار يصبح وفيق رمزا للإنسان الذي يقع ضحية وجود عبثى تحتل فيه القيم القديمة ، ولا يوجد ما يحل علها سوى الحركة المجنونة نحو الاتهام والحصار والوحدة والفشل .

ويأتى الفصل الأخير الطوبل ( فصل ٧ ) من الرواية بمثابة اللذروة الدرامية التي تتجمع عندها كل خيوط الحدث السابقة والمؤلف بحرص هنا على أن يصور الحدث من خلال تيار الوعى لكل شخصية من الشخصيات الأربع البرئيسية ( وفيق - فتحية - الأم - دولت ) ، كما يحرص على أن يتنابع الحدث في إيقاع زمنى لاهث يقسم اليوم الأخير من حياة وفيق مع فنحية إلى ساعات أو فترات متنالية كل فترة منها تقربنا من ذروة التوتر كما تقرب وفيق من فعل القتل الأخير . وكلما تقدمت الساعة ضعاق الحناق ، أكثر وأكثر ، حول رقبة البطل الذي يظل دائما في مركز الصورة . وتظل رؤ يباه للاحداث والعلاقات التي تربطه بالأخرين هي البؤرة البرئيسية التي نبرى من خلالها الحدث .

ويقترب وفيق في هذا الفصل من النهاية المحتومة ـ شراق، المسدس وقتله فتحية ـ عن طريق سلسلة متتابعــة من

الاكتشافات الدرامية التى تؤكد شكوكه فى زوجه ، كها تؤكد فى الوقت نفسه عبثية وجوده . ويصبح فعل الفتل هنا نتيجة حتمية لرغبة وفيق فى إلغاء كل ما يحيط به من تلوث وعبثية وفتدان للبراءة عن طريق أعنف فعل يمكن أن يقوم به إنسان وهو الفتل .

وتتمثل سلسلة الاكتشافات هذه التي تؤدي بوفيق إلى فعل القتل في الكشف عن بعض « الحقائق » التي حرص المؤلف منذ بدايـة روايته أن بخفيهـا عنا وعن بـطله ، والتي تظل في لاوعيه محصورة في منطقة الشك الغامض بعيدة عن أن تكون يقينا يريحه ويجعله يركن إلى « نظام معين » من القيم حتى إذا كان هذا النظام فاسدا , وأولى هذه الحقائق التي يكتشفها وفيق لأول مرة هو أنه قبض عليه بـلا ذنب منه إطلاقا سـوى أنه احتضن رجلا تشتبه دواثر الأمن في نشاطه السياسي . ولكن المفارقة العبثية تتم عندما يعلم وفيق أنه قضى سنوات طويلة في السجن في سبيل رجل هو في الحقيقة من المقربين إلى السلطة ، بل إن هذا الرجل نفسه يعرض عل وفيق مساعدته في معرفة سبب القبض عليه ، ويعمق ذلك من إحساس وفيق بعبثية وجوده نظرا للقهر الواقع عليه . فها هو قد أضاع أحلى سنى عمره في سبيل لا شيء ، حتى الإنسان الذي كان مفروضًا أن يكون صاحب قضية أو فكر تتضح انتهازيته وخيانته لفكره ، بل وعمالته للسلطة . وها هــو وفيق يحس بأنــه دفع سنــوات عمره، ليس في سبيل قضية وإنما في سبيل الحيانة .

وثانى هذه الاكتشافات اكتشاف وفيق حقيقة الاتهام الموجه و لحماته عمن قبل البوليس , والمؤلف يجهد لذلك من خلال مشهد استهجان أبناء الحارة لملابس الحماة وسيارتها وكذلك من خلال صفة و الدنس و التي تلحقها بها دولت ، ولذلك ، فعندما تخبر فتحية زوجها وفيق بالأمر لا يعود لمديه شك في تلوث هذه المرأة . وهو لذلك يدينها فورا حتى قبل أن يصدر عليها حكم الإدانة من قبل المحكمة ( وتكمن المفارقة هنا في أن حكيا كهذا يكن ألا يصدر على الإطلاق ، فحتى النهاية لا نصرف إذا كانت حقا مدانة أو بريشة ) ، ويؤدى هذا الاكتشاف إلى أن تتوحد في ذهن وفيق صورة الأم مع صورة الابنة , وتصبح فتحية وأمها في ذهنه شيئا واحدا ، وعند هذه

النقطة يؤدى به ذلك إلى اتخاذ القرار ـ وهو أول قرار يتخذه منذ بداية الأحداث ـ بالقتل . . . فعندما يعرف وفيق الاتهام الموجه إلى هماته تنسحب فكرة « الدنس » و « الخيانة » التي تسيطر عليه لا على الام وحدها وإنما على ابنتها فتحية أبضا . وتصبح الخيانة في ذهنه حالة عامة كأنها قانون من قوانين الوجود الذي يعيشه ، وعندئذ يصبح السؤال الكبير الذي يلح على ذهنه هو : لماذا ؟ وهو إذا استطاع أن يجد إجابة عن هذا السؤال استطاع أن يجد لوجوده بل للوجود كله معنى . ولكن السؤال استطاع أن يجد الإجابة ، ولذلك فهو يندفع إلى فعل القتل حتى عطم هذا الوجود في لحظة جنون واحدة .

وقد تعمد المؤلف ألا يجد بطله الإجابة . لأنه لو عرف الاستطاع أن يكتشف المعنى فى حياته ويستعيد تكامله القديم . فالمعرفة هى وسيلة الإنسان إلى التكامل واليقين . . ولكن ماساة وفيق أنه لا يستطيع فى ظل الخيانة والقهر أن يصل إلى يقين من نوع ما . وبالتالى ، فإن نظام الأشياء بل نظام الكون كله ينهار من تحت قدميه ويتركه يسبح فى فوضى لا نهاية لها . نجده يصرخ ملتاعا فى وجه (عزت بك) الرجل الذى قبضوا عليه من أجله كأنه يبحث عن سبب لما حدث أو منطق يحكم فوضى القيم فلا يتلقى سوى الصمت . .

ا كأن وفيق قد انفجر

ـ لم أعد قادرا على النوم

ـ اهتزت الريشة بين أصابعي . .

ـ اختلطت الألوان في عبني

ـ الدنس يملأ رأسي

- وابني سامح ليس ابني »

ـ امرأتي خانتني .

. . . . . . . . .

وإذ لا يجد وفيق إجابة تعيد إليه التوازن ، يصبح القتل حتميا لإعادة التوازن إلى ذاته حتى ولو فقد فى سبيل ذلك كل شىء . وهكذا يصل الكريشندو فى هذا الفصل إلى أعلى درجاته انفجارا .

وتبقى (محاكمة فى منتصف الليل) إضافة حقيقية وأصيلة للبناء الروائى الـذى بناه هـذا الكاتب الفنان بدأب وصبر عجيبين ، حتى استطاع أن يصل إلى شكل الرواية الحديثة التى تقوم على التوتر الدرامى اللاهث والتى يتسع مجال الرؤيا فيها ليشمل أزمة الإنسان المعاصر .



محتوى الشكلالحرية والانضباط

|  |  | · | · |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   | · |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

# محتوى الشكل

# نحو موضوع دقيق لدراسسة الاكب

**سيد البعراوي** (مصر)

يبدو القول بأن موضوع النقد الأدبي هو ﴿ الأدبِ ﴾ أمرا بديبيا . غير أن هذه البديهية تصبيح فاقدة الجدوى بمجرد أن نسأل السؤال الذي ما زال عيرا وغتلفا حوله : ما الأدب(١) . ونعرف بالطبع الخلاف القديم بين المدارس المختلفة في تحديد ما الأدب . وحتى إذا وصلنا إلى تحديد لماهية الأدب فـإن هذا لن يحـل المشكلة ، لأننا نعرف أيضا أن هذا الأدب هو في الحقيقة موضوع لعلوم كثيرة وفروع معرفية متعددة وليس فقط التقند الأدبي . فهو منوضوع لعند من الدراسات القريبة من النقد مثل تاريخ الأدب والأدب المقارن ، وعلم الجمال وعلم الأسلوب ، وهو موضوع لعدد من العلوم مثل علم اللغة وعلم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم النفس والفلسفة وغيرها . ويسبب من هذا التداخل بين العلوم في عِمَال الأدب ، ظل النقد الأدبي يتأرجح بين التأثر جذا العلم تارة وذاك تارة أخرى ، عما أثر على الزاوية التي ركزت عليها كل مدرسة نقدية في العمل الأدبى . ومن هنا جاء التراوح بين عدد من الثنائيات المشهورة : الخارج والمداخل ، النص والسياق ، اللفظ والمعنى ، الشكل والمضمون ، المدال والمدلول . . إلخ . وقد وقفت كل من المدارس النقدية سوقف التركيـز على إحدى تلك الثنائيات بدرجات متفاوتة ؛ فكان بعض المدارس هادما -بالضرورة ـ لإنجاز المدارس الأخرى السابقة عليه أو المعاصرة لـ . والمثال البارز على ذلك هو ما حدث ويحدث في قرننا العشرين .

- 1 -

لقد تبلور الصراع النقدى مع بدايات القرن العشرين بين تيارين أساسيين و هما التيار الاجتماعى والماركسى من ناحية والتيار الشكل الجديد والبنيوى من ناحية أخرى . وكان واضحا من البداية أن التيار الشكل كما تمشل فى الشكليين الروس قد كان نقيض التيار الاجتماعى الماركسى ، الذى ركز على مضمون العمل وعلى التفسير الخارجى أو السياقى له ، بفعل الاهتمام بالوظيفة الاجتماعية السياسية للأدب . وكان طبيعيا أن يكون النقيض مهتها بالتحليل النصى والشكل بصفة خاصة بفعل الاهتمام بالوظيفة الجمالية فى المقام الأول . وبرغم وجود كثير من الاختلافات بين الشكلين الروس والنقاد وبرغم وجود كثير من الاختلافات بين الشكلين الروس والنقاد الجمالية ، والاهتمام بالنص ، هو الجامع الأكبر بينها ، الجمالية ، والاهتمام بالنص ، هو الجامع الأكبر بينها ، وكذلك الأمر يمكن أن يقال عن البنيوية ( التي تعتبر دون شك المسيميوطيقية . .

وهكذا ظل طرف الشكل/النص/الداخل يغلب على التيار الشكل المتساوف التيار الشكل المتسوعات، ، بينها ظهل طرف المضمون/السياق/الخارج غالبا على التيار الاجتماعي بدءا من بليخانوف وانتهاء بجولدمان ومرورا بلوكاتش ومدرسة فرانكفورت ، برغم الإنجازات المهمة التي تمت بشأن الوسائط وخاصة مفهوم البني الذهنية ورؤية العالم عند جولدمان . وتحول الشكل لدى الشكلين إلى المادة الخام أو شكل المادة كها يقول باختين(٢) ، وإلى بنية ذهنية مجردة لدى البنيويين ، بينها تحول المضمون عند الاجتماعين إلى أفكار الكاتب كها تبدو في عمله . وكلا الاهتمامين ـ في تقديري ـ لا علاقة له بالعمل الأدبى بوصفه نصاً مبدعاً تتحدد وظيفته أو رسالته وتتحقن عبر التشكيل .

وفى تقديس أن العسراع السياسى كان وراء هذه الانحيازات القطعية لأحد طرفى الثنائية ، وعدم القدرة على تجاوزها نحو أفن أرحب ينفيها أو يبحث عن علاقات بينية عميقة ، لأن المعركة كانت عنيفة ولا تنازل فيها . ومع ذلك ، فإن الباحث يستطيع أن يلمح بعض الإضاءات المهمة التي تبزغ فى أعمال هذا الفريق أو ذاك ، ولكنها لم تلق الاهتمام

الكافى وقتها ، ولم تجد من يهنم بها إلا منذ فترة قصيرة . ومن بين هذه الإضاءات مقولة لوكاتش و إن الشكل هو العنصر الاجتماعى الحق فى الأدب و (٢) ، ومنها أيضا قول تينيانوف و إن الحياة الاجتماعية تدخل فى علاقات مع الأدب قبل كل شيء عبر جانبه اللفظى و (٤) . والحقيقة أن مقولة تينياسوف الأخيرة يمكن أن تكون إشارة إلى التطور الذى حدث للشكلية الروسية فى مرخلتها الأخيرة وخاصة على يد ميخائيل باختين الروسية فى مرخلتها الأخيرة وخاصة على يد ميخائيل باختين وجاعته ، الذين اهتموا بالبحث فى العلاقة بين اللغة والنص والمجتمع ، بحيث نستطيع أن نعتبر باختين هو أول من حاول بجدية الخروج على الثنائيات السابقة وعاولة طرح فرضية جديدة أو إشكالية جديدة تكون موضوعا أكثر دقة للنقد

إن باختين ينطلق من مقولة جديدة ، ترى أن العلاقة بين الأدب والمجتمع ليست علاقة تأثير وتأثر كها قدم الماركسيسون التبسيطيون ، كما أنها ليست علاقة انعكاس أحادية . يقول إ « إن الفن أيضا اجتماعي بشكل كامن . وعندما يؤثر فيه الوسط الاجتماعي ، الذي هو خــارج الفن ، فإنــه يجد فيــه صدى داخليا مباشرا . فليس هناك ـ إذن ـ عنصران غريبان يؤثران في بعضهما البعض ، بـل تكوين اجتماعي يؤثر في تكوين اجتماعي ٧٠٠) ، ومن ثم يطرح باختين : ﴿ مُسَاهُمْةُ فَى علم شعر اجتماعي ، ويسميه ـ وإن عرضاً ـ علم اجتماع الشكل ، تكون مهمته و فهم هذا الشكل الخاص لـلاتصال الاجتماعي الذي يرجد متحققا ومثبتا في مادة العمل الفني . . مهمتنا هي فهم شكل العبارة الشعرية بوصفه شكلاً من أشكال الاتصال الجمالي الخالص الخاص يتحقق في المادة اللغوية ،(٦) . ولقد استطاع باختين أن يحقق مثل هذه الدراسة في الشعير وفي الرواية بصفة خياصة عبير كتابيه عن رابليه ودستوفسكي ، بحساسية بالغة وذكاء نافذ .

غير أن إنجاز باختين لم يكتمل حيث لم يكون جهازا مفهوميا وإجراثيا متكاملا يثبت أركان هذا الإنجاز باعتباره علماً منضبطاً. وظل من الممكن أن يوجه إليه نقد مثل نقد بييرزيما الذى رأى أنه وتلميذته جوليا كريستيفا لم يجيبا على السؤال: وما هي بالضبط العلاقة بين البني القولية ، ومصالح الجماعات الاجتماعية المحددة و(٧).

ويحاول بييرزيما نفسه تحقيق مثل هذا الإنجاز بالدعوة لعلم اجتماع للنص الأدبي ، يرتكز همه على دراسة النص الأدبي ذاته من منظور اجتماعي ، يدرك أن مصطلح التأثير « الاجتماعي على النص « لا يكفي . . فالتطور الأدبي ليس متأثرا وإنما هو موسط (Mediatisé) من قبل البني الاجتماعية الاقتصادية مثل بقية النظم القانونية والسياسية . ولكنه في الوقت نفسه محكوم بقوانين خاصة . . إن علم اجتماع النص الأدبي يجب ـ إذن بقوانين خاصة . . إن علم اجتماع النص الأدبي يجب ـ إذن بيتم بالخاصية المميزة للكتابة بوصفها موضوعاً له (۱۸) وأن يهتم بفهم السياق ( الصوق والسردي ) على أنها وقائم اجتماعية تتصل بالمستوى الدلالي (۱۹ « لأن كل تجل كلامي هو بنية إيديولوجية تعبر عن مصالح جاعية «(۱۱) .

ولتحقيق هذه الفرضيات يقيم زيما منهجا يبدو أكثر وضوحا وانضباطا ، من حيث الإجراءات ، من دراسات باختين وخاصة في ميدان دراسة الرواية ، حيث درس بروست وكافكا وموزيل في الكتاب الأول ( الازدواج القيمي الروائي ) وسارتر ويقيم منهجه انطلاقا من الكتاب الثاني ( اللامبالاة الروائية ) (۱۱۰ ويقيم منهجه انطلاقا من الوضع الاجتماعي اللغوى - Socio ويقيم منهجه انطلاقا من الوضع الاجتماعي اللغوى - Socio الجماعية عليل اللهجات الاجتماعية فذا النص الروائي وتعمل ، واصلا إلى الدلالات الاجتماعية لهذه اللهجات وعملها . وهذا التركيز على اللهجات أو على الجانب اللغوى هو ما يشعرنا بأن ثمة نقصا في عناصر التحليل ، بحيث النص هو اللغة فحسب .

وإذا كان باختين وزيما يبدركان البعد الإبديبولوجي الاجتماعي للشكل على نحو واضح ويكاد يكون أحاديا ، فإن ألتوسير وجماعته ، ماشرى وإيجلتون ـ استفادة من مدرسة فرانكفورت(٢٠) ـ يدركون العلاقة بين الشكل والإيديولوجيا على نحو أكثر تعقيدا ، ففي الوقت الذي يوافقون فيه على أن الشكل هو جزء من الإيديولوجيا ، يرون له قدرا من الاستقلال يؤهله للقيام بدور معاد للإيديولوجيا ، بالنسبة لألتوسير ، تكون الأشكال التي يعمل عليها الأدب محكومة بالبناء المعمارى للإيديولوجيا ، ومن ثم فإنها تمتلك دورا موضوعيا سياسيا في داخل العملية الاجتماعية . وهذا التمييز أكثر وضوحا في

كتاب تيرى إيجلتون (النقد والإيديولوجية) ، حيث يوضع . . ، أن الأدب يعمل على دال الإيديولوجية ومدلول التاريخ ويجوفها ، فالأدب لا يفك . فقط . الرابطة بين الشكل والمعنى التى تصل دالا معينا بمدلول معين بمعنى مجرد وعايد ، إنه يفكك ذلك الجسسر المعين بين الشكل والمعنى الذي أحلته الإيديولوجية على التاريخ . وهو يفعل ذلك عبر الوسائل الشكلية التى من خلاف يقيم خلفية لعمليات تلك الإيديولوجية المحالة المحالة

وهـذه العلاقـة بين الشكـل والإيديـولوجيـا ، ربما أهلت فريدريك جيمسون لاستخدام مصطلح وإيبديولوجية الشكل ۽ ، وهو مصطلح أكثر دقة ووضوحا لأنه يدمج الجانبين السابقين فيرى الوظيفة المعادية للإيديولوجيا من منطلق إيديولوجية الشكل نفسه . إنه يرى أن الإيديولوجية ليست شيثا يكون الإنتاج الرمزى أو يمنحه ، ولكن الحدث الجمالى بذاته إيديولـوجي ، وأن إنتاج الشكـل الجمالي أو القصصي ينبغي أن يُرى باعتباره حدثا إيديولوجيا بذاته له وظيفة استدعاء حلول خيالية أو شكلية لتناقضات اجتماعية غير محلولة(١٤) . وعلى هذا الأساس ، فإن مصطلح و إيديولوجية الشكل ، يعنى عنده و الرسائل الرمزية التي تنقل إلينا عبر تواجد أنظمة إشارية مختلفة ، هي نفسها تمشل آشارا أو تنبسوءات لأتماط من الإنتاج ه(١٠). وانطلاقا من هذا المفهوم يصل جيمسون إلى مصطلُّح آخر أكثر ملاءمة للنقد الأدبي هو مصطلح و محسوى الشكل ؛ الذي نرى أنه يشير إلى الزاوية المحددة والدقيقة الى تصلح مجالًا دقيقاً لعمل النقد الأدبي.

#### **- Y -**

إن أقدم استخدام نعرفه لمصطلح محتوى الشكل ورد لدى اللغوى الدنماركى لويس هيلمسليف فى كتابه ( مقدمة لنظرية فى اللغة ) والذى يختلف قراؤه بشأنه . فبينها يشير جيمسون إلى أنه أقام رباعية من جوانب اللغة تتشكل من بعدى العبارة والمحتوى فى كل من جانبى اللغة : المادة Substance والشكل والمحتوى فى كل من جانبى اللغة : المادة عدورووف عيريان أنها سداسية ، حيث يتشكل كل جانب من ثلاثة أبعاد هى

بالإضافة إلى المادة والشكل ، المادة الخام Matiere . غير ان أوضح نصوص هيلمسليف نفسه تشير إلى جانبين فقط كها راى جيمسون . وهذا ما يتضح من النصر التالى :

د يمكننا الحديث هنا عن معنى للعبارة ولا شيء بمنعنا من فعل ذلك ، برخم أنه غير معتاد . وإن الامثلة المشار إليها : الجانب الاوسط من المنطقة العليا للفم ومتصل الصوائت ، هي مجالات صوتية للمعنى تتكون بشكل ختلف في اللغات حسب وظائفها النوعية . ومن حيث إنها جوهر العبارة ، (١٨) .

ومن هنا نفهم أن محتوى الشكل ـ إذا وافقنا على موادفة Sens في هذا النص بمصطلح Content في نص جيمسون ـ على أنه الخلاف في أداء المناطق الصوتية في اللغات المختلفة . وهو يوضح في النصوص التي تل هذا النص أن معنى العبارة الواحد يمكن أن يعبر عنه بأشكال عبارة مختلفة ـ كما هو الحال في السم مدينة بولين مثلا .

ويأتي جيمسون لينقل هذا المخطط من المستوى اللغوى إلى المستوى الأدبى ، أو ما يسميه نظرية النوع فيصبح كما يل :

هبارة وتعنى البنية السردية للنوع .
عنوى المعنى الدلالي للنمط النوعى .
عبارة العناصر الإيديولوجية السردية .
الجوهر أو المادة

عتوى المادة الاجتماحية والتاريخية الحام ،

فيصبح محتوى الشكل في هذه السفرية مساويا لإيديولوجية الشكل ، أى المعنى الدلالى لنمط النوع الأدى الذي ينبنى عنده على تحليل و تقنى وشكل بأضيق معنى . ومع ذلك ، فإنه لا يشبه التحليل الشكل التقليدى . إنه يسعى للكشف عن الوجود الفعال للعمليات الشكلية المستمرة والمتغيرة الحواص فى النص . ولكن فى مستوى التحليل المطلوب هنا ، فإن القلب الجدؤ ، ياخذ مكانه حيث أصبح ممكنا إدراك على هذه العدايات الشكلية فى حد ذاتها بوصفها مضموناً مترسباو باعتبارها تحمل رسائل إبديولوجية خاصة بها ، متميزة مترسباو باعتبارها تحمل رسائل إبديولوجية خاصة بها ، متميزة

عن المضمون الظاهر أو الجلي للعمل . وبمعنى آخر فقد أصبح محنا إبراز هذه العمليات الشكلية في المنظور اللذي سماه هيلمسليف « محتوى الشكل » وليس « تعبير » الأخير ، والذي هو موضوع كل المناهج الشكلية الضيقة ﴿ وهدف هذا التحليل عند جيمسون هو الوصول إلى صراع الأنواع الأدبية في مرحلة معينة أو في ما يسميه اللحظة التاريخية أو الوضع التباريخي ، لا بوصفه مسبباً للأنواع وإنما بوصفه « معوقا أو مانعا لعدد معين من الإمكانات الفنية المتاحة من قبل وفاتحا لإمكانات أخسرى جديدة قد تتحقق وقد لا تتحقق في الممارسة الفنية ۽ . وهذا هو ما يحققه بالفعل في دراسته للرومانس ؛ حيث يدرك العناصر الشكليـة التي بـرزت وأجهضت بفعـل المـوقف التــاريخي أو الاجتماعي(١٩) . وإذا كانت مشكلة مصطلح هيلمسليف أنه مصطلح لغوی ، ( واللغة عنده ، كما هي عند دي ســوسير شكل أساسا ) ومن ثم فإن محتوى الشكل عنده لا يخرج عن معنى المناطق الصوتية ، فإن مشكلة المصطلح عند جيمسون هي أن الشكل عنده يستخدم بمعنى النوع الأدبي وليس الشكل . وهذا الأخير مختلف عن النوع كما سنحاول أن نوضح فيها بعد . غير أن هذا الاختلاف لا يقلل من أهميته بـالنسبة

وثمة استخدام آخر للمصطلح يبدو أقرب إلى فهمنا ، وهو استخدام هابدن وابت فى كتابه (محتوى الشكل) ، الذى يقصد به القيمة التى يضفيها استخدام السرد على الوقائع التاريخية فى الخطاب التاريخي الذى هو مادة عمل أو موضوع الكتباب . يقول فى المقدمة :

« لقد صار ضروريا التعرف على السردى بعيدا عن كونه مجرد شكل للخطاب يمكن أن يملاً بمحتويات مختلفة حقيقية أو خيالية ، حسب الحالة ، وإنما باعتباره (أى السردى) يمتلك محتوى سابقا على أى تحقق يعطى له فى الحديث أو الكتابة . إن « معتوى شكل « الخطاب السردى فى الفكر التاريخي هو ما تبحثه مقالات هذا المجلد (٢٠٠).

ويقول في موضع أخر:

ر إن السردى ليس مجرد شكل خطابي محايد يمكن أن يستخدم أو لا يستخدم لتقديم الأحداث الحقيقية كها

تبدو بوصفها عملية تطورية ، ولكنه يحمل اختيارات وجودية ومعرفية ذات تضمنات متميزة إيديولوجية وحق سياسية بصفة خاصة ١(٢١).

أما الاستخدام الرابع للمصطلح فهو « مضمون الاشكال الفنية ، الذي استخدمه ك . و . كاجيف وف . كوزينوف في فصلها المعنون بـ « غنى مضمون الاشكال الأدبية ، من كتاب ( نظرية الأدب) .

وفي هذا الفصل نجد أن الصنف (النوع الأدبي) إذا استخدمنا كلمات م م باختين ـ هو ذاكرة الفن ما المضمون الملموس لعدد من الأعمال الأدبية فيمكن أن يكون متنوعا بصورة غير محدودة ـ غير أن البناء نفسه يحافظ على خبرة مجمل العملية الإبداعية السابقة . وبدون ذلك يصبح من غير الممكن وجود أى تطور بل يتعذر وجود الفن نفسه . وبالإضافة إلى ذلك ، فإننا لن نفهم الجانب الجوهرى للنشاط الفنى ، من دون أن نكتشف هذه المفسمونية الحائلة للشكل (٢٢) ، ومن ثم فإن و المهمة الحقيقية للعلم الخاص بالأدب لا تنحصر أبدا في الإشارة إلى هذه الاساليب أو تلك ، بل تنصب على الكشف عن الأهمية المضمونية لكسل و أسلوب ع . إن الطريقة الشكلية لم تشأ أن تأخذ على عاتقها حتى مثل هذا الواجب (٢٢).

#### - 4-

إن هذه الاستخدامات المختلفة لمصطلح و محتوى الشكل ع تتفق فيها بينها برغم الخلافات التفصيلية . عبل معنى عام واحد: هو ما بجمله الشكل ذاته من دلالة اجتماعية في الأساس سواء كان هذا الشكل يتسع ليشمل النوع، أو يضيق ليقترب من الأسلوب أو التقنية ، غير أن هذا الاتساع أو الضيق يمكن أن يوقعنا في المشكلة غير المحسومة بعد والخاصة بدلالة التقنيات أو أجزائها أى المواد الخام .

فغى الوقت الذى نرى فيه بعض الفلاسفة وعلياء الجمال ينفون أى معنى عن التقنية والمادة الحام (٢٤) ، نجد آخرين يعطون للمادة الحام الأولية مدلولا ثابتا وقيمة مطلقة . يقول هيجل على سبيل المثال : « إن الأزرق هو سمة شيء أكثر دعة

وهدوءاً من غيره . . في حين أن اللون الأحر هو كناية عن الشجاعة والهيمنة والتسلط . ويمثل الأخضر الحياد وصدم الاكتراث ه<sup>(٢٥</sup>) ، وهذه القيم المطلقة ليست نتاجا للخصائص الموضوعية للون نفسه ، كيا هو واضح من النص ، وإنما هي نتاج لتلقى جاعة بشرية معينة لهذه الألوان ، بدليل اختلاف تقييم الجماعات والشعوب لكل لون من هذه الألوان .

ويحاول ستولنيتز أن يقدم رأياً أقرب إلى الموضوعية حين يقول :

د إنك لا تستطيع أن تصنع من الفخار نفس ما يمكنك أن تصنعه من الحديد الحام إلا إذا كان ذلك غصبا وافتعالا ، فالإحساس اللذى يبعثه العسل يكون [ . . . ] غنلفا كل الاختلاف . ذلك لأن المعدن يتحداك ويستحثك على أن تصنع منه شيئا معينا حيثها أحسست بتماسكه ومرونته ع(٢٦) .

وبرغم ما فى هذا النص من إدراك للخصائص الموضوعية للمادة الخام ، إلا أنه يبالغ فى أهمية هذه الحصائص إلى الحد المذى يجعلها تتحكم فى الفنان وتنفى قدرته على الاجتهاد لتطويع هذه الطبيعة وإعادة تشكيلها بما يحقق رؤيته .

وثمة محاولة أخرى أقرب إلى الدقة بهذا الشأن ، إذ تحاول البحث عن الخصائص الفيزيقية للون وتأثيرها صل جسم الإنسان عما يسمح بإقامة علاقة جدلية بين البطبيعي والاجتماعي ـ ترى هذه المحاولة أن و الإشعاعات اللونية تؤثر في جسم الإنسان عدثة تغيرات فيزيولوجية معينة ، ومثيرة شقى المشاعر ، فإن تأثير اللون الأحر الكثيف لفترة طويلة يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وإثارته إلى درجة كبيرة ويحدث دوارا وشعورا بالإنهاك ، وعلى العكس من ذلك فإن اللون الأعضر يخفض في بالإنهاك ، وعلى العكس من ذلك فإن اللون الأعصاب . . إن لون الشيء يوثر بهذا الشكل أو ذاك في الإنسان لأنه يسرتبط بسواه من خواص الشيء التي لا ترى بالمعين كالحرارة أو حالة المنادة والخواص الكيميائية ولكنها تحارس تأثيرا كبيرا على نشاط الإنسان وتولد لديه غتلف المشاعر المرتبطة بمجالات الارتباح أو الاستياء ي . وبرغم هذا الوضوح في إطلاقية الخصائص الموضوعية للألوان ، إلا أن هذا الانجاه يتدارك ليعلن أن هذا

مما سبق يمكننا أن نستنتج أن المادة الخام تحمل بذاتها خصائص موضوعية ( فيزيقية اجتماعية ) وقيها خاصة بها . غير أن هذه الخصائص والقيم من الضآلة والغموض في حالة الجزئيات أو الوحدات الصغرى المفردة ، بحيث لا تكون نسقا متكاملا موجها من القيم ولا يتحقق هذا النسق القيمى إلا حين تدخل هذه الوحدات الصغرى المفردة أو المادة الخام في نسق منتظم أو يعاد تنظيمها قصدا لتحقيق غاية محددة وموجهة . في هذه الحالة يكون لدينا نسق من العلامات أو القيم المتضمن في نسق العلامات أو الشكل ، وفي هذه الحالة ، فإن نسق عتوى الشكل في أقرب معنى لمصطلح كوزينوف وكاجيف عتوى النبوع ، وهو أعم من الشكل كها سنوضح فيها بعد عتوى النبوع ، وهو أعم من الشكل كها سنوضح فيها بعد

إن عتوى الشكل في العمل الفني الذي هو عتوى العمل أو مضمونه ؛ لأن العمل الفني ليس إلا شكلا دالا(٢٨) ، ليس ، في الحقيقة ، سوى نتاج لعملية طويلة ومعقدة من العمراع بين مفردات المادة الخام ( أو العلامات ) وما تحمله من محتوى - أولى وجزئي حارج العمل الفني ، من ناحية ، وما يعطيه لها الفنان من محتوى حين يدخلها في نظامه وترتيبه ، حسب رؤيته العامة التي يريد تحقيقها وتوصيلها في العمل ، من ناحية أخرى . وفي رحلة المصراع العلويلة هذه يمكننا أن نجد مرحلة وسبطة هي مرحلة التقنيات ، في التقنيات سبوى شكل جزئي ينظم مرحلة الخام في نسق صغير قائم على فكرة أو قيمة أو

توجه . والمشال البارز على ذلك تقنية أو أسلوب المولولوج الداخلى فى الرواية ، إنه إعادة تنظيم اللغة بطريقة معينة تنطلق من إدراك لاهمية المناجاة الذاتية فى العصر الحديث مما يؤ دى إلى الحرص على المقاء فى داخل الشخصية الروائية وتركها تتحدث كما تشعر أو تعيش داخليا . وهذا . بدوره - يؤ دى إلى اضطراب فى الشكل المعتاد للغة فتختل العلامات النحوية والسياقية ، كما يختلف إيقاع اللغة بسين السرعة والبطء حسب حالة الشخصية . . إلخ .

والفنان ، حين ينظم هذه النظم الصغيرة ( التقنيات ) في نظام أكبر هو الشكل ، يدخل في صراع بين محتويات هــذه التقنيات التي كانت لها في الأعمال الغنية السابقية أو حتى في الحياة ، وبين رؤيته هو . بحيث يكون المحتوى النهـاثي هو ناتج هذا الصراع الـذي قد تفتقـد فيه رؤيـة الفنان ، وقــد تتضمن في الوقت نفسه المحتويات الأولية لمفردات التقنيـات نفسها ، وقد تنفيها . ومن هنا ، فإن محتوى الشكل الذي معو الجانب الجوهري في النص أو العمل الفني يستنتج أساسا من تحليل شكل العمل إلى مفرداته كي تكتشف مآ تعطيه هـذه المفردات من محتوى جمالى ، أى فكرى فني يتضمن المشاعر والانطباعات والأحاسيس والتفضيـلات . . . إلخ ، ومن ثم لكى نكتشف حجم الصراع بين محتوى هذه المفردات والنظام الذي وضعها فيه الفنان ، الذي يكشف عن رؤية الفنــان ، ولكى نعرف ـ في النهايـة ـ محصلة هذا الصـراع واصلين إلى المحتوى النهائي ، الذي ليس وحيدا ولا مطلقا وإنما هو متعدد لأنه صراعي ، كما أشرنا ، وقابل لأكثر من تُلَقِ حسب ظروف التلقى نفسها .

إن محتوى الشكل في العمل هو أساسا في داخل النص أو العمل ، غير أنه متصل اتصالا وثيقا بمختلف الأطراف المساهمة في العملية الأدبية أو الفنية . فهو متصل بالمبدع أيضا على نحو مباشر لأن رؤية المبدع هي أحد الأطراف الأساسية التي تساهم في تحقيق محتوى الشكل ، كيا أنه متصل بالمجتمع الذي يقدم المواد الخام ، والتي يمكن أن نسميها شكل الشكل ، وهو متصل أيضا بالمتلقى الذي يتلقى هذا المحتوى ، محكوما بمثل محسالي أعلى ناتج هو الأخر عن وضع هذا المتلقى الاجتماعي / الطبقى / الفئوى . ومن هنا ، فإننا نستطيع أن

نرادف. أحيانا - بين عشوى شكل المبدع أو الجماعة ، ومثلها ، الجمائي الأعلى على نحو مجازى .

لقد بات معروفا على نحو يقيني أن للمجتمعات المختلفة وللجماعات أنماطا متفايرة من القيم والأفواق ومنها القيم الجمالية ، التي تسمى بالمثل الجمالي الأعلى ، والتي تتحدد حسب ظروفها الاقتصادية الاجتماعية / الثقافية ومن هنا أمكن الحديث عند جورفيتش على مبيل المثال عن و الأطر الاجتماعية للمعرفة ، حيث نجد قيها للفلاحين ومعرفة ريفية تختلف عن معرفة المدينة في مفاهيم الرومن والسطبيعة والمكان (٢٩) . . . . الخ .

وأغاط القيم السائلة لذى كل جاعة هى الإطار العام لقيم الأفراد المنفوين تحت لوائها ، غير أن المبدعين ليسوا مجرد أفراد منفوين تحت لواء جاعتهم ( طبقتهم أو فتتهم ) وإنما هم أكثر الناس إحساسا بها ، ويتناقضاتها أيضا ، مما يعنى أنهم ، لأنهم مبدعون ، غير مستسلمين لهله القيم وأنهم يعسارحونها بلرجات متفاوتة إما لإصلاحها أو للخروج عليها إلى قيم افضل وأجل . ولا شك أن هذا الصراع يزداد مع المراحل الانتقالية في المجتمعات ؛ حيث يزداد حجم التناقض في المجتمع وفي قيمه المختلفة ، ويزداد أيضا إحساس الفنان وربحا وعيه بهذا التناقض ، ومن ثم بحثه عن نسق جديد من القيم يكون أكثر انسجاما وتحقيقا لإنسانية الإنسان .

ونحن ، حين نمسك بمحتوى شكل العمل الفنى مدركين من خلاله رؤية الفنان والمثل الجمالى الأعلى للمجتمع الذي يعيش فيسه ، نستسطيسم أن نمسسك بسدقة بسرقبة الصسراع الجمالى/الاجتماعى المدائر في المجتمع في تلك اللحظة ، وموقف الفنان منه ؛ ومن هنا فإننا نتصور أن محتوى الشكل هو المفتاح الأساسى لمدراسة النص أو العمل الفنى ، ليس بوصفه عملاً متأثراً بالمجتمع وإنما بوصفه عملاً اجتماعياً ، ظاهرة اجتماعية بذاتها ، تكمن اجتماعيتها في داخلها وليست مفروضة عليها من الحارج . ومثل هذا المفتاح كفيل بأن ينقذنا من مجموعة الثنائيات السابقة . فليس ثمة شكل ومضمون لأن من مجموعة الثنائيات السابقة . فليس ثمة شكل ومضمون لأن المضمون ليس إلا مضمون الشكل وليس ثمة نص وسياق ،

لأن النص سياقى واجتماعى . وليس ثمة داخل وخارج ، لأن الخارج كامن فى الداخل ، ولأننا حين نحلل الشكل/النص فإننا نحلل فى الوقت ذاته المضمون الاجتماعى ، لأن هذا الاخير كامن فى الأول وجزء لا يمكن أن يُفصَل عنه . ومن ثم فإننا هنا نبتعد عن تقسيم الدراسة النقدية إلى فهم وتفسير كها هو الحال عند جولدمان وغيره . نحن فى حاجة إلى اندماج للمرحلتين فى مرحلة واحدة ، ويمفهوم مختلف : مفهوم لا يعتبر التحليل الشكل فى ذاته ضروريا بوصفه مرحلة مستقلة تؤهل التحليل الشكل فى ذاته ضروريا بوصفه مرحلة مستقلة تؤهل على متابعة عتوى شكل كل مفردة من مفردات التشكيل واحدة واحدة ، والنظام/التشكيل كاملا بجا فيه من انظمة فرعية متعددة ومعقدة ، وبما تحمله هذه الأنظمة من عتويات متصارعة ومتجادلة ، حتى نصل فى النهاية إلى مجمل الشكل فنكون قد وصلنا إلى مجمل المحتوى .

- 1 -

حسب المفهوم الذي أعطيناه لمسطلح ( محتوى الشكل) بوصفه عنصراً حاكماً في عمليتي التشكيل والتلقي ، يبدو لنا أنه يقوم بالدور المهم نفسه ـ من ثم ـ في عملية التطور الأدبي ، ومن ثم تصبح له قدرة فاثقة على تقسير بعض قوانين تاريخ الأدب والأدب المقارن وليس النقد الأدبي فحسب . لقد سبق القول بأن عشوى الشكل هو العنصر البدال على الصبراع الاجتماعي في النص الأدبي ، وإذ يتغير الشكـل فهـذا يعني بـالضرورة تغـير محتواء . وإذا أردنـا الدقـة فإن تغـير محتـوى الشكل \_ إذا جاز لنا الفصل المنطقى \_ هو الذي يؤدي إلى تغير الشكل ذاته . وإذا كان محتوى الشكل ( المثل الجمالي الأعلى ) هو تمثيل لوجود الجماعة ، فإن تغير الجماعة البشرية يقود بالنالي إلى تغيير محتوى الشكل ومن ثم الشكل ذاته . وهذا هو معنى قول ليون تروتسكي بأن الشكل الجديد يتم اكتشافه والإعلان عنه وتطويره تحت ضغط ضرورة بساطنية ، تحت ضغط طلب الاجتماعية(٣٠) ، وهو المعنى نفسه الوارد في مقولة بييرزيما وإن الشفرات الجديدة تولد مع الظهور التاريخي لمصالح جماعيات جديدة ع<sup>(٣١)</sup>.

غير أن مشكلة هذا الربط هي أن الشكل ليس ثابتا على الإطلاق، فكل عمل أدبي له شكله الخاص المختلف عن شكل الأعمال الأخرى، حتى بالنسبة للكاتب نفسه أو لزملائه في المرحلة نفسها. ولا شك أن المسالح الاجتماعية ليست ثابتة، فهي الأهرى في تغير دائم في كمل لحظة . وتستطيع هراسة عتوى الشكل الصراعي في كل عمل على حدة أن تقودنا إلى إدراك هذا التغير في المصالح الاجتماعية وفي الملاقات الاجتماعية الكامنة في الملغة وعناصر الشكل المختلفة . وهي كما سبق القول علاقات جالية في الوقت نفسه ، دون إدراكها لا نكون قد وصلنا إلى خصوصية النص المدروس الذي يمثل سلاحاً في معركة حياتية يعيشها البشر طوال الوقت وإن لم يشعروا بها أو يعوها .

وإذا كانت دراسة عتوى شكل النص هي صعيم عمل النقد الأدبي ، فإن دراسة عتوى التحول الشكل ، كيا يقول تروتسكي وزيما ، هي صعيم عمل المؤرخ الأدبي ودارس الأدب المقارن . وفي هذه الحالة فإنه من الأفضل الانتقال إلى المعنى الذي يستخدم به فريدريك جيمسون عتوى الشكل ، أي عتوى النوع ، أي المعنى الدلالي للنمط النوعي في ضوء غط إنتاج معين .

إن مصطلح و النوع الأدبي و يتميز عن مصطلح و الشكل الأدبي و بكونه يشمل مع الشكل مضمونيا ، فكل نوع أدبي يتضمن عناصر مضمونية يفرضها النوع ذاته . مثال ذلك نحط قيم البطل في المرواية مقارنا بنمط قيم البطل في المراية مقارنا بنمط قيم البطل في الملحمة أو في السيرة الشعبية أو في المقصية القصيرة . . . فإن السيرة الشعبية أو في الحكاية الشعبية أو في المصطلحين ، فإن المعاصر الشكلية في ( النوع ) تتميز عن الشكل بكونها أكثر العناصر الشكل بكونها أكثر أبه تشمل العناصر المشتركة التي تتوفر في عمل أو معظم الأشكال التي تنتمي إلى هذا النوع . ومن حيث هي كذلك ، فإنها تحمل عتوى شكل يمثل العناصر الأكثر عمومية ومن ثم ثباتا في هذه الأشكال ؛ ومن هنا فإنها تمثل أكثر العناصر عمومية وثباتا في مرحلة الجماعة التاريخية المتندة . وعلى هذا الأساس يمكننا أن نفهم الربط بين الانتقال في الأنواع الأدبية وتغير نمط الإنتاج الاجتماعي /الاقتصادي . مع ملاحظة أن هذا الربط ليس ربطا آليا لأنه لا تعير نمط الإنتاج ولا الانتقال

من نوع أدب إلى آخر يتم فجأة ، وإنى يمر عبر تراكمات كمية طويلة المدى ، قد تمتد إلى قرون عديدة .

إن هذه التفرقة مهمة لكونها تساعدنا على فهم عدد من عشاصر جندلية العلاقة بين الأداب المختلفة في المراحل المختلفة ؛ بحيث يجوز لنا القول ـ مثلا ـ إنه بينها يمكن أن يتتقل نوع أدب من مجتمع إلى آخر إذا كان هذان المجتمعان في مرحلة تاريخية أو نمط إنتاج واحد ؛ يسمح بإمكانية تبادل ( محتوى ) نوع وأحد كما هو الحال في الرواية باعتبارها نوع نمط الإنتاج الرأسمالي، فإن الأشكال لا يمكن أن تنتقل لأن محتواها من الدقة والخصوصية بحيث يتحتم أن تفرز في مجتمعها فرزا داخليا . ولتوضيح هذا التحديد أقبول إن رواية فبرنسية أو روسية أو أمريكية بمكن أن تترجم إلى العربية أو يمكن أن يقرأها أدبب عربى في لغنها الأصلية فيتأثر بها . ولكنه إذا أواد أن ينقل شكلها إلى عمل هو منتجه ، فلن يستطيع ذلك دون أن يشوه الشكل ذاته ودون أن يشوه تجربته العميقة إذا كانت لديه تجربة عميقة حقا ، أي خاصة بـه وبالتــالى بوعيــه الجمالي ومن ثم بمجتمعه . غير أن هذا لا يعني على الإطلاق عدم قدرة الكاتب عل الإفادة من أشكال الأعمال التي يقرؤها أو تدخل إلى خبرته بشكل أو بآخر ، يمكنه أن يفعل ذلك ولكن بعد إفقاد الأعمال شكليتها ، وذلك بمعنيين : أن يفككها إلى عناصرها الأولى التي بمكن أن نسميها التقنيات أوحتى ما هو أصغر منها أي المواد الشكلية الخام ، ( غط بناء الجملة مثلا ) وأن يتمشل هذه العناصر الأولى في ضوء الوعي بمحتواها في حالة كونها شكلا وفي ضوء تطويرها وتطويعها لكي تلاثم عتوى شكله الخاص أو وعيه الجمالي ، أي محتوى شكل جماعته إذا جباز لنا هـذا الاستخدام المجازى . في هذه الحالة \_ الصحية \_ وحدها لن بكون الشكل قد انتقل وإنما تمثل في شكل جديد خاص بالمؤلف وبتجربته الفنية كلاً . وفي هذه الحالة وحدها أيضا ـ سوف تستطيع الجماعة أن تجد محتوى شكلها ، ومن ثم يصبح شكلا فاعلا ومؤثرا .

ولمعل مثال الشعر المرسل فى الأدب العربى الحديث ان يوضح ما أردت قوله . فبرغم النماذج العديدة التى بين أيدينا للتحور من شكل القافية الموحدة فى الشعر العربى القديم ومن بينها الشعر المرسل ، فإن الشكل الأساسى الذى ساد نحو ثلاثة

عشر قرنا \_ أو أكثر من الزمان \_ كان هو شكل القافية الموحدة بسبب ظروف اجتماعية معقدة ومستقرة في إطار نمط إنتاج واحد تقريباً . ومع نهاية القرن الماضى ومع تغير هذه الظروف نسبيا مختلطة بالتأثر بالشعر الأوروبي ، بدأنا نجد دعوات ومحاولات لكتابة الشعر المرسل . إلا أن هذه المحاولات سرعان ما فشلت تماما . لماذا ؟ لأن هؤلاء الدعاة حينها نقلوا الشمر المرسل نقلوه شكلاً مغلقاً دون أن يبحثوا في مبررات وجوده ( محتواه ) ودون أن يميدوا تمثله في ضوء محتوى شكلهم وجماعتهم ، ومن هنا مثلا نجد أنهم وقعوا في أحبولة غريبة جدا وذات دلالة بالغة . فقىد أفقدوا نهاييات الأبيات التصائل ، في حـرف الـروى ، ولكنهم لم يفقدوها القافية بما هي بناء كامل من الأصوات المتجاورة . فحدث هذا التنافر الشديد بين بقاء القافية وغياب الروى ، فكان على المتلقى أن يبيء نفسه للروى بفعل وجود القافية دون أن يجلم . وبالإضافة إلى ذلك ، لم يعوض هؤلاء الشعراء المتلقى العربي عن هذا الغياب الفج بوسائل شكلية أخرى هي ألصق ما تكون بشكل الشعر المرسل ونقصد بالتحديد التضمين(٢٦) ، ولعلهم في هذا كانوا تجسيدا للتناقض الحاد في السوعي الجمالي في تلك اللحظة التاريخية الخطيرة من حياة المجتمع العربي ، لحظة الانفصال القسرى الـذي وقع فيـه المتقفون عن مجتمعهم ، دون أن يكـونوا هم أنفسهم على أتم الاستعداد\_ داخليا\_ لهذا الانفصال . وكأن محتوى شكلهم العميق ظل محافظا ـ دون أن يـدري ـ عـل القافية ، أما شكلهم المنفصل تحت الضغوط الخارجية فقد فرض غياب الروى . وفي هذا إشارة واضحة إلى بقـاء البنية الاجتماعية القديمة مع التقليد لشكل المجتمع الأوربي .

\_0\_

تمند أهمية محسوى الشكل إلى خارج الأدب والدراسات الأدبية ، إلى مختلف الفنون ، بل إلى كثير من الظواهر الحياتية القريبة من الفنون مثل العمارة والملابس وتخطيط المدن وأذواق الطعام والشراب ، والبعيدة عنها مثل أنماط السلوك والعادات والتقاليد . . إلخ . بل يمكن القول إن محتوى الشكل في هذه الفنون والظواهر الحياتية يبدو أكثر أهمية منه في الأدب لسبب رئيسي ، وهو أن وسيلة النشكيل في الأدب ـ أي اللغة ـ يمكن

أن تدل دلالة اجتماعية متواضعا عليها ، وهو ما يسمى بالمعنى المعجمى الدى تحمله الكلمات ، في حين أن الفنون غير اللغوية لا تملك هذا المعنى إلا في حدود ضئيلة جدا ، ويتضح هذا الأمر في فني الموسيقى والفنون التشكيلية . فهذان الفنان ليسا في الحقيقة إلا النموذج الأدق للقول بأن الفن هو شكل دال

إن النغمات الموسيقية والمواد الخام ( الحديد أو الحجر أو الجوانيت أو اللون والضوء والظلال . . . إلخ .) تملك حدا أدن من المحتوى الإعلامى أو المعنى الاجتماعى الذي تحمله الكلمة في اللغة ، ومن ثم فإن تنظيم الفنان لهذه المواد يبدو أقل صراحية من تنظيم الكلمات اللغوية ، لأن هذه الأدوات أكثر طواعية وأقرب إلى الحياد ، بحيث يستطيع الفنان أن يشكلها بحرية أعلى نسبيا ، ومن ثم يعطيها محتوى شكله الخاص دون صراع حنيف مع محتواها السابق ، لأنه ليس كبيرا ولا حاسيا بالدرجة نفسها التي للغة .

على هذا الأساس، تصبح دراسة ( محتوى الشكل) في الفنون وامتداداتها إلى الظواهر الحياتية التي أشرنا إليها ، هي ميدان العمل الوحيد امام الناقد الفني ، حيث لا مهرب أمامه للحديث عن ( مضمون فكرى ) خارج التشكيل ، وإن كان أمامه المهرب المالوف للحديث عن العلاقات الجمالية في التشكيل والنسب والأبعاد وما إليها ، غير أن هذا المهرب يوقف الناقد قبل الوصول إلى القيم الجمالية الحقيقية الكامنة وراء هذه العلاقات والنسب والأبعاد ، أي المحتوى الاجتماعي لهذه العلاقات ، ونقصد به المحتوى الجمالي ذا السطابع العلاقات ، ونقصد به المحتوى الجمالي ذا السطابع

ولتوضيح أهمية دراسة من هذا المنظور للنحت عمل سبيل المثال ، فلنتأمل لمسة يد الفلاحة المصرية لرأس أبي الهول في غثال و نهضة مصر ء الشهير للفنان محمود مختار . هذه اللمسة التي أثارت في الثلاثينيات خلافا شديدا في تفسير دلالتها ، ولاتزال تثير الحلاف نفسه ، في نفوس المتلقين الذين يشاهدون التمثال يوميا ، وهي اللمسة التي تحدد في تقديري - معنى و النهضة ء التي يمثلها التمثال بصفة عامة ، بمعني أنها يمكن أن

تكون مركز التمثال ، وإن لم تتحقق دلالتها وتدرك دون إدواك بقبة العلاقات في التمثال .

بداية ، لابد من إدراك العناصر المكونة للعمل كُلاً ، التى تتمثل أساسا في الفلاحة المصرية وأبي الهول . والملاحظة البارزة هي أن الفلاحة تحتل مساحة أكبر كثيرا من مساحة أبي الهول كما أن الفلاحة واقفة بشموخ وأبا الهول يقعى بكبرياء كما هو الحال في التمتال الأصلى لأبي الهول الفرعوني . وتمتد يمد الفلاحة إلى رأس أبي الهول لتلمسها (اليد) بانحناه وراحتها الخفيفة والرقيقة إلى أعلى درجة ، وعلى تحو غامض يسمح بتفسيرات متعددة .

التفسير الأول هو أن الفلاحة تستنهض أبا الهول من جلسته كى ينهض معها ويساعدها ، وكأن الحاضر يستنهض الماضى ليقف معه ضد تحديات العصر . أما التفسير الثاني فهو أن الفلاحة تستند بيدها على رأس أبي الهول ، وكأن الحاضر يعتمد على الماضى في نهضته . غير أن غتار (۱۳۳۳) نفسه قد قدم تفسيراً ثالثا أميل إليه وهو أن طبيعة انحناءة راحة اليد تعطى إحساسا بأنها أقرب إلى مجرد التعامل مع الماضى بنوع من الحنان . ثمة اعتراف قوى بوجوده وبالعلاقة الخفية بينه وبين الحاضر ، لكن رؤية الفنان كها تجسدت في محتوى تلك اللمسة ، تكاد تنفى وهذا ما تؤكده المقوة والنضارة والشموخ الماثل في شخصية الفلاحة / الحاضر .

صحيح أن كل هذه الخصائص قد أمكن تحقيقها في التمثال بفضل خصائص مادته الخسام الجرانيت ، السلى كان استخدامه ـ دون شك ـ نوعا من التواصل مع التراث الفرعون في النحت ، إلا أن هذا الجرانيت قد جاء هو أيضا من أسوان المحديثة ، ولم يجيء من الماضي الفرعون ، بحيث يمكن القول إنه حتى المادة الخام تحمل المحتوى المصراعي نفسه ، الحاضر القائم بنفسه ومنه صنع التمثال ، ولكن هذا الحاضر متواصل ـ رمزيا ـ مع الماضي .

وفى ضوء هذا الفهم بمكننا أن ندرك مفهوم غتار للنهضة المصرية الحديثة على أنه نهوض حى عصرى ، يعتمد بصفة

أساسبة على الشعب الذي رمزت إليه الفلاحة ، والعديد من تماثيل غنار عن وجه بحرى ووجه قبل وشيخ البلد . . . إلخ . صحبح أن لدى غنار تماثيل ميدانية أخرى للسياسيين ، والزعاء ، ولكن هؤلاء الزعاء لم يكونوا مجرد سياسيين ، بالمعنى السلبي للسياسيين فيها بعد ، وإنما كانوا زعباء ثورة شعبية هي ثورة ١٩ المهمة ، والتي كانت روحها وراء تمثال النهضة ونوتسيقي مبد درويش (٢٩) وغيرهما من النهضات الفنية والفكرية ، التي يكاد يكون فهم محمود غنار وسيد درويش أقصاها وأقربها إلى المفهوم الحقيقي للنهضة ، نظرا لتواصلها الحقيقي مع القيم المشعبية ، خاصة القيم الجمالية البادية بوضوح في ملامح الفلاحة وملابسها ، وهو تواصل لم يكن يتحقق في الفن لو لم يكن تواصلا أصيلا داخل الفنائين استمر طوال حياتها القصيرة .

إن أصالة سيد درويش قد تبدت بوضوح في محتوى شكل فنين قد امتزجا معا في الغناء ، هما الشعر والموسيقي ، ثم اندمج هذان الفنان في فن ثالث هو المسرح ، فصار محتوى شكل شديد التركيب (وربما كانت هـلم هي أهمية المسرح الغنائي والشعرى ، وأهمية السينها أيضا حيث تمتزج فيها العديد من الفنون السمعية والبصرية . . . إلـخ ) . ورغم تركيبـة محتوى الشكل في عمل سيد درويش ، وهي تركيبة كانت كفيلة بتحقيق خلطة مزيفة لو لم يستطع الفنان أن يعيد النظر في كل هذه الفنون بعين مصرية شعبية أصيلة تدرك القيم الجمالية لدى أبناء هذا الشعب . من هنا ، فإن الفنان قد استطاع أن ينفى المرسيقي التركية ، واستطاع أيضا أن ينفي الشعر المصنوع سواء كان كلاسيكيا أو رومانتيكيا، وأن يلجأ إلى الغناء الشعبي العامي بل إلى نداءات الباعة الجوالين ويصنع منها شعرا ، واستطاع أخيرا أن يصل إلى صبغة درامية قريبة من الشعبية وبعيدة عن القوانين التي كان المثقفون المصريون يستوردونها ــ وقتـذاك ـ من المسرح الكـلاسيكي الغربي . ومن ثم ، فيإن محتوى الشكل المركب في عمل سيد درويش . استطاع بفضل وعيه بمحتوى شكل ( = القيم الجمالية ) شعبه أن يجعـل من التركبب ميزة كبيرة تثرى العمل وتكثف الدلالات والتوترات الفنية فيه ليحقق للمتلقى قدرا أعلى من المتعة والمعرفة .

هذه النماذج السريعة لـ دراسة محتوى الشكل في الفنون المحتلفة تكشف عن أهمية هذا المنظور في معرفة التكوين العميق

كان ذلك كله مؤشرا عل قوانين التطور لحياتنا الحديثة كلها . وهي مهمة ضرورية في تقديري لا يستطيع غير النقباد القيام بها ، شريطة أن يمتلكوا هذِا المفهوم الجديد للنقد ، باعتباره عملاً علمياً يسعى لكشف عنوى الشكل ، فيكون أمينا مع الأعمال الفنية من ناحية ، وقائدا حقيقيا ومفيدا للمتلقى من ناحية ثانية ، ومضيفا إلى الوعى والمعرفة المعــاصـرين إضـــافة حنينية .

للعمل الفني ، وإدراك وضعه الحقيقي -صلبا وإيجابا - في تاريخه النوعي الحاص ، وتاريخ عِتمعه وشعبه ، وهومنظور ، يبدو-إذن \_ شديد الأعمية في إعادة النظر في تاريخ فنوننا كله ، نجا فيها الظواهر الحياتية القريبة من الفنون ، أو حق التي تبدو بعبدة عنهـا ، إذ إنها في الحقيقة متصلة بــالفن مثــل التقــالبــد والعادات . . إلخ ، إعادة نظر تستطيع أن تكشف عن قوانين التطور لهذه الفنون ، والانحرافات التي حدثت فيها ، وكيف

### العوابشء

(١) يقول Bennett في كتابه الماركسية والشكلية ، إن السؤال ذاته سؤال مغلوط وإنه أقرب الى الميتافيزيقا ، نظرا لأن كل عصر يحدد مفهوما للأدب يختلف عن الأخر ( ص ١٠٥ ) ، وأرى أنه رغم صحة مثولة التغير في مفهوم الأدب عبر العصور إلا أن مجموعة من العناصر تبقي جامعة للمفاهيم المختلفة .

 (٧) ميخائيل باعتين : القول في الحياة والقول في الشعر . مساحمة في علم شعر اجتماعي ، ترجمة أمينة رشيد وسهد البحراوي . علة ( الأداب ) . ييروت ، عند يوليو أغسطس ١٩٨٨ ، ص ٣٨ .

 (٣) جورج لوكاتش : الروح والأشكال ، نفلا عن تيرى إيجلتون : التاريخ والشكل ترجة منى أنيس ، عبلة ( خطوة ) غير الدورية . العدد السادس ، سبتمبر ۱۹۸۴ ، ص ۹۹ ،

Yu. Tynianov, De L'évolution Literaire, in (Théorie de la Littérature. Textes des formalistes Russes). (1) انظر: ed. T. Todorov, Seuil, Paris 1964, p. 131.

(a) باختین : القول فی الحیاة والقول فی الشعر ، مرجع سابق ، ص ۳۸ .

(٦) نفسه ص ٣٩ . وقد ورد مصطلح هلم اجتماع الشكل ص ٥١ من النرجمة و ص ٢١٤ من الأصل الفرنسي في كتاب . Tzvetan Todorov: Mikhail Bakhtine: Le Principe dialogique éditions Du Seuli, Paris, 1981.

Pierre, V. Zima, L'Ambivalence Romanesque, Proust, Kafka, Musil, Le Sycomore, Paris, 1980, p. 46. (٧) انظر:

Zima, Ibid, p. 40-41. (٨) انظر: Ibid, p. II.

(٩) انظر : Ibid., p. 47.

(۱۰) انظر:

Pierre Zima, L'Indifférence Romanesque; Sartre, Moravia, Camus; Le Sycomore, Paris., 1982. (۱۱) انظر: ولزيًا تَعْلَيْلات شبيهة في كتابه الصادر ١٩٨٦ بعنوان:

Manuel de Sociecettique ترجته عايدة لطفي وواجعته أمينة رشيد وسيد البحراوي بعنوان النقد الاجتماعي . تحو علم اجتماع **للتمس الأدبي وصدر عن دار فكر للدراسات والنشر . القاهرة ١٩٩١ . راجع نقدنا لزيما في مقدمة الترجة .** 

(١٣) عن وجهة نظر مدرسة فرانكفورت ، وخاصة أدورنوفي دور الشكل في الإيديولوجيا القريب جدأ ـ وإن كان غامضا ـ من وجهة عظر إيجلتون ، راجع :

Fredrie Jameson: Marxism and Form, Princeton University press,

Princeton, New York, 1971, p.10, 15-16,34-35

Bennett, Ibid, p. 129. (۱۳) انظر :

وراجع أيضا (يجلتون : المتاريخ والشكل . مرجع سابق ص ٦١ . Frodrie Jameson: The Political Unconsiousness. Cornell University Press, U.S.A.1981, P. 77. (١٤) انظر :

Ibid., p. 76. (۱۵) انظر :

Ibid., p. 147. (١٦) انظر : O. Ducrot, T. Todorov, Dictionnaire Encyclopedique des Sciences du Laugage. : انظر (۱۷)

Editions du Seuil, Paris, 1972, p. 36 - 41.

L. Hielmsley: Prolégoméness a une Théorie du Langage, traduit du danois par Lina (۱۸)

Canger, éditions de Minuit, Paris., 1968, 1971. p.74.

Jameson, The Political Unconsciousness, p. 148 : انظر : الطر المالية المالية

انظر : ۱ Hayden White, The Content of the Form, Narrative Discourse and Historical Representation.

The John Hopkins University press. Baltimore and London, 1987, p. XI.

الغار: (۲۱) انظر:

(٣٣) فظرية الأدب. تأليف جماعة من الباحثين السوفيت المختصين بنظرية الأدب والأدب العالمي . د. جميل نصيف التكريقي . منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ١٩٨٠ ، ص ٥٥ .

(۲۳) نفسه ص ۲۳ .

Claude Prevost: Littérature, Politique, Idéologie, Editions Sociales, Paris, 1973, p. 221.

(٣٥) ستولنيتز النقد المفنى . ترجمة د . فؤاد زكريا . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، سنة ١٩٨١ . ص ٣٦٨ ٣٢٠ .

(٢٦) نقلا عن : أوفسيانيكوف : أسس علم الجمال الماركسي الملينيني ، ترجمة جلال الماشطة ـ دار التقدم . موسكو ١٩٨١ . ص ١٢٨ .

(۲۷) نفسه حص ۱۲۸.

(٢٨) عن أهمية الشكل كجوهر ـ في علاقته بالمادة الخام ، وفي تطور الفن ، راجع غانشيف ، الوهي والفن ، ترجمة د . نوفل نيوف . مراجعة د . سعد مصلوح . سلسلة عالم المعرفة . الكويت . فبراير ١٩٩٠ ـ ص ٧٧ ـ ٧٨ .

(٣٩) جورج جورفيتش ، الأطر الاجتماعية للمعرفة ترجمة د . خليل أحمد خليل . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . بيروت . ١٩٨١ .

(٣٠) ليون ترونسكي ، الأدب والثورة ترجمة جورج طرابيشي . دار الطليعة بيروت. ١٩٧٥ ـ ص ٥٥ .

Zima; L'indifférece Romanesque, Ibid., p. 29.

(۳۱) أنظر:

(٣٣) راجع حول هذه القضية . سلمى الخضراء الجيوسى ، المشعر العربي المعاصر . عجلة عالم الفكر . الكويت . العدد الثان ١٩٧٣ \_ ص ٣٣٩ ـ ٣٣٠ و د . شكرى عياد موسيقى الشعر العربي ، دار المعرفة : القاهرة ط ١ ، ١٩٦٨ . وكتابنا ، ( موسيقى المشعر عند شعراء أبولملو ) ، دار المعارف . مصرط ١ - ١٩٨٦ ص ١٩٥ . والمعروف أن القافية ليست بجرد تكرار حرف الروى في نهاية كل بيت ، وإنما هي بنية مكونة من مجموعة حروف لابد أن تتكرر هي هي بصرف النظر عن اتفاق الاصوات غير الروى .

(٣٣) يقول مختار في رسالته إلى الأجيال المقبلة :

وأصابعها التي وضعتها بخفة فوق أبي الهول ، إنما تدل على تتابع الحلقات وارتباط الحاضر بالماضي و راجع : بدر الدين أبو غازى :
 ( المثال مختار ) ـ الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة ١٩٦٤ . ص ١٣٠ .

(٣٤) عن أهمية موسيقى سيد درويش في حياتنا راجع : فتحى غانم . الفن في حياتنا . سلسلة الكتاب الذهبي . روز اليوسف . القاهرة ١٩٦٦ . الفصل الخاص بسيد درويش .

# الحرية والانصباط\* في الإبسداع \*

## نيليب جونسون ليرد

و إن إرادة المره الحرة غير المقيدة ، وميوله الخاصة ، أبا كانت درجة الدف اعها أو عيورها ، وتخيله الحاص الذي يتاجع أحيانا فيصل به إلى مشارف الجنون ، هو أفضل وأعظم ما يمتلكه الإنسان ، وهو جانب لم يوضع في الاحتبار ، وذلك لأنه يستمصى على أي تصنيف ، ويترتب على إخفاله أن تحيق بالأنظمة والنظريات أوخم العداق. »

مما نجب .

دستويفسكى ١٨٦٤

الإبداع لغز غامض ، ويعتقد كثير من الناس أنه يجب أن يظل كذلك . لا تقم بفحص الإبداع وأنت على مقربة شديد? منه ، هذا ما يقوله لنا الإنسان الرومانتيكي القلق ، وذلك لأن هناك خطورة كبيرة في معرفة الكثير عنه ، فإذا اكتشفنا منابع الإبداع ، فإن هذه المنابع قد تجف على الفور في أما الواقعي ذو

النزعة الكلبية المتشككة (١) فيؤكد وجهة أخرى من النظر .
فهؤلاء الذين لا يقدرون على الإبداع يقومون بدراسة من
يقدر عليه . لذلك قام النقاد والمؤرخون بتقييم النشاطات
الإبداعية من خلال المبادىء العامة السائدة في عصرهم .
كذلك قام الفنانون والعلماء بتأمل إلهاماتهم وإلهامات الآخرين
الخاصة . وأيضا ، وإضافة إلى كل هؤلاء ، قام علماء النفس
بتطبيق الاختبارات لقياس الإبداع ، وبإجراء التجارب
بتطبيق الاختبارات لقياس الإبداع ، وبإجراء التجارب
لاستكشاف جوانبه المختلفة ، وبتنفيذ بعض التدريبات
لتدعيمه ، وبعمل بعض الفحوص للكشف عن وجوده في حياة
لتدعيمه ، وبعمل بعض الفحوص للكشف عن وجوده في حياة
النظر الرومانيكية ووجهة النظر الواقعية ، وحيث مورس قدر
كبر من الخيال في دراسة الخيال ، كنا ـ علماء النفس ـ أسوأ
الناس في هذا الشأن ، لقد كنا ـ لسوء الحظ ـ حكماء اكثر

<sup>:</sup> من كتاب Freedom and discipline : هذه ترجة فصل The Nature of Creativity, Contemporary Psychological perspectives (Ed.) Robert J. Sternberg cambridge: Cambridge University Press, 1988, PP, 202-219.

وقد قام بالترجمة شاكر عبد الحميد أستاذ علم النفس المساعد . كلية الاداب ، جامعة القاهرة .

توقف عدد قليل من دارسي الإبداع كي يعرف هذا الموضوع الذي يقوم بدراسته . وبشكل عام ، فإن التعريفات المسبقة لا تعمل على تقدم العلم بل تعمل على إعاقته . إن تقدم العلم هوما يمكننا ، على أية حال ، من وضع التعريفات اللازمة من هذا التقدم في إطار يتسم بالسموق ، وهدفي في هذا الفصل أن أصل إلى مثل هذا التعريف للإبداع. ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف سأقوم أولا بتحليل طبيعة الإرادة الحرة ، وذلك لأنه كي يكون المرء مبدعا ، لابد أن يكون متسها بحرية الاختيار من بين عبدد من البدائيل. ثم إنني سأقبوم بـالنظر ، بعـد ذلك ، في الضـوابط التي ينبغي وضعها عـلى الإبداع ، وذلك لأن ماليس مضبوطا ليس إبداعيا ، وستمكني هذه الاعتبارات من افتراض نظرية حاسوبية ( أو كومبيوترية Computational) حول العمليات الإبداعية ، وتفترض هذه النظرية وجود علاقة ما بين القوة الحسابية والمطالب المؤقتة زمنيا التي تدفع نحو إبداع أفكار جديدة . وسأقوم باستكشاف هذه الفكرة في مجال قابل لأن نطرقه ـ ألا وهو الإبداع الموسيقي ـ وقابل لأن نؤسس فيه أدلة معينة مؤكدة عمل هيئة بسرامج للكمبيوتر تعمل بدورها على تبوكيد نغمات ألة « البناص ٠٤٠ الجهيرة وتعمل أيضا على إنتاج بعض متتابعات التآلف النغمى Chord Sequence في مجال الموسيقي .

هذه النظرية نظرية حاسوبية وذلك لأننى أريد أن أتجنب النقص الذى شاع فى كل نظريات الإبداع بدءا من والاس (١٩٧٩) وحتى باتيسون (١٩٧٩) والذى تمثل فى وجود خليط من الغموض وعدم الاكتمال الذى تم النظر إليه إلى حد كبير على أنه أمر مسلم به . فإذا كان الكم الخاص بالديناميكا الكهربية والكم الخاص بعلم الأرصاد الجوية قابلين لأن تتم نمذ جتها حاسوبيا ، فإنه قد يكون من الممكن انقيام بالشىء نفسه بالنسبة لنظريات الإبداع . ويعد من قبيل الاستراتيجية المعقولة أن نبدأ من ذلك الفرض الذى فحواه أن عمليات الإبداع قابلة لإجراء الحسابات الكمية عليها ، فإذا لم تكن كذلك ، فإنها تقع خارج نطاق العلم ، وإلا ربما كانت الأسس الني تقوم عليها النظرية الحسابية الكمية هي بمثابة الأسس الخاطئة .

تعريف عامل:

يقدم لنا أفضل قاموس حديث في علم النفس .Reber) ( 19۸0 ) التعريف التالي :

الإبداع: مصطلع يستخدم في التراث التقني أو المتخصص بالطريقة نفسها التي يستخدم بها في التراث الشائع، أي أنه يستخدم للإشارة إلى العمليات العقلية التي تؤدي إلى الحلول، والأفكار، والتصورات والأشكال الفنية، والنسظريات أو النواتج التي تتسم بكونها فريدة وجديدة.

وفيها عدا تحذير واحد ، سأعود إليه في حينه ، دفعا لسوه الفهم ، فإننى أعبر عن استحسان الكبير لهذا التعريف . لكننى أخشى أن يؤدى تأكيد هذا التعريف على العمليات العقلية إلى اكتسابه عدداً قليلاً من المؤيدين في مجالات معينة . ومن ثم دعنى أقوم أولا بالدفاع عن هذا التعريف .

قام سيمونتون (١٩٨٤) في مشروع من مشروعات القياس التاريخي العلمية ذات السحر الحاص(٢) بتحليل أنواع عديدة من البيانات ، وكشف عن وجود علاقة منظمة بين مثل هذه البيانات وبين الفرص المتاحة أمام أى فرد كى يصبح عبقريا يشار إليه بالبنان . وقد عرف سيمونتون العبقرية في ضوء الشهرة والتأثير ولم يضع أى تمييز بين الإبداع والقيادة . وكتب يقول : و عندما يتم وضع معظم مشاهير المبدعين والقادة تحت الفحص الدقيق ، يتلاشى الفرق بين الإبداع والقيادة ، وذلك لأن الإبداع يصبح نوعا من القيادة ، . ولا يستطيع أحد أن يتشكك بأن بعض المبدعين قد يصبحون قادة أو أن قادة معينين قد يظهرون في سلوكهم درجة عالية من الإبداع . لكننا يجب أن نقول أيضا بأنه لم يحدث أن توفر بالنسبة لكل المبدعين العظياء مدارسهم الإبداعية أو تلاميذهم المتميزين ، أو أنهم قىد حصلوا حتى على التقدير المناسب لعظمتهم خملال حياتهم . ففي عصره كان يوهان سباستيان باخ ، معروفا فقط بوصفه عازفا لألة الأرغن ، وأهملت مؤلفاته الموسيقية حتى قام وغيره من مؤلفي الموسيقي في القرن التاسع عشر بالاعتراف بعبقرية باخ ( الذي كانت أساليبه ليست كبيرة التأثير عليهم ) . وعلى العكس من ذلك ، فإن القائد السياسي أو العسكري قد يصبح قائدًا من خلال ممارسته أو استخدامه للقوة ، وكذلك قد يصبح القائد الروحي أو الديني قاندا من

خلال فضيلة الزهد أو التنسك . كيا لا تحتاج القيادة لأن تتكىء على الخيال . ولا يوجد أى مبرر عدا الصيغة التي قدمها «سيمونتون ، كى يحدث ذلك الاتحاد بينها وبين الإبداع . إن عقل القائد الناجع قد يعمل بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي يعمل من خلالها عقل المبدع الكف، ، وقد يتمثل الخطر الكامن في قيامنا بالتوحيد بين القيادة والإبداع ، في أن يتم إغفال الفارق الموجود بينها فعلا .

كذلك فإن التركيز على العبقرية وعلى النشاطات الإبداعية الفذة له مخاطره أيضا . فمن ناحية ، قد تكون هناك عوامل اجتماعية عديدة غير محسوسة أوغير مدركة تمارس نشاطها الفعلى خلال إبداع الأعمال الفنية والعلمية الكبيرة . وبطبيعة الحال ، قد يرغب المرء في أن يفهمها ، لكن من الصعب أن نفحص علميا كل ما يتعلق بأثينا في عصر باركليز، وفلورنسا في عصر النهضة ، ولندن في العصر الإليزابيش ، وفيينا في حقبة تاريخية معينة ، أي كل ما جعل هذه الأماكن في هذه العصور خلفيات مدعمة للنشاط العقل . ومن ناحية أخرى ، فإن مثل هذا التركيز على العبقرية ، والنشاطات الإبداعية الفذة ، قد يؤدى ، بطبيعة الحال ، إلى التمسك بالرأى القائل بوجود نوع من الانفصال بين النشاطات العادية للخيال وبين نشاجات العبقرية . وقد يكون هناك فعلا مثل هذا الانفصال ، وسأعود إلى مشل هذه القضية في نهاية الفصل ، ولكن ، مالم نقم بفحص النشاطات العادية والنشاطات الإعجازية للخيال ، لن نستطيع أن نكتشف طبيعة هذا الخيال الخاصة .

عند هذه النقطة ، دعنى أقدم اعتراضى الخاص على تعريف و ربير ، سالف الذكر . فهذا التعريف يؤكد أن نواتج الإبداع ينبغى أن تكون ، فريدة وجديدة ، والفرادة والجدة ، هما ، بطبيعة الحال ، أمور يمكن تحديدها فقط من خلال وضع ماتم إبداعه ، في الأماكن الاخبرى ، والازمنة الاخبرى ، في الاعتبار . لقد تنبأ عالمان كانا يعملان على نحو مستقل ، في منتصف القرن التاسع عشر ، وعبر فترة سنة فاصلة بينها ، بوجود كوكب آخر يقبع وراء كوكب ، أورانوس ، وقد أدى اكتشاف كوكب ، نبتون ، إلى تأكيد تنبؤهما هذا . فهل يمكننا أن نقول لوحدا منها فقط ، وهو الذي كانت له أسبقية الننبؤ ، هو إن واحدا منها فقط ، وهو الذي كانت له أسبقية الننبؤ ، هو

فقط الذي مارس العملية الإبداعية خلال تفكيره ؟ إطلاقا لا يمكننا أن نقول ذلك . وسأفترض لذلك أن العامل الحاسم في الإبداع هو ضرورة أن يكون ناتج العملية الإبداعية جديداً ، بالنسبة للعبدع ، وليس مجرد ناتج يتم تذكره أو إدراكه . فإذا كان و بيرمينارد ، البطل الشاهد على عصره ، في قصة بورخيس (١٩٧٠) قد قيام بكتبابة رواية ( دون كيشوت ) كلمة وراء كلمة ، ليس من خلال نسخها ، ولكن من خلال تقمصه شخصية سيرفانتس ، أو ، وبصعوبة أكبر ، مأن يظل و هو هو الا أن يتحول إلى شخص آخر ، فإنه ، ومن خلال المحك الخاص الذي اتبعناه ، لن يفشل في أن يصبح خلال المحك الخاص الذي اتبعناه ، لن يفشل في أن يصبح عبدعين حلال الحال في رواية بورخيس عندما نعيد قراءة الرواية من خلال مفارقة تاريخية نقوم بنسبة أحداثها التاريخية ، على نحو معمد ، إلى مؤلف آخر ينتمي إلى القرن العشرين .

### الاختيار وحرية الإرادة :

تقوم عديد من العمليات العقلية بإصطائنا نتاجات تعدّ جديدة بالنسبة لمن يستمتعون بها . فإذا سألتك مثلا أن تضرب رقمين في بعضها البعض ، أو أن تقوم بعكس نظام ترتيب الكلمات في جملة معينة ، فإن الناتج قد يكون شيئا لم تعرفه من قبل . ومع ذلك ، فإننا ، أنا وأنت ، كما افترض ، لن نميل إلى النظر إلى مثل هذه الأداءات على أنها إبداعية . ونحن لن نجد حرجا في إصدار مثل هذا الحكم ، وذلك لأنك لم تقم فقط إلا بما طلب منك القيام به .

كذلك كان هو الحال بالنسبة لـ و باخ ع عندما قام بتنفيذ ما طلب منه فقط فى مقطوعته و الافتتاحية الموسيقية ، وكان قد قام بتأليفها فى ضوء موضوع رئيسى قدمه لـ الإمبراطور فريدريك العظيم . إذن نحن لن نجد حرجا فى عدم وصف ماقمت به بالإبداعية ، لأن ما قمت به ، على حكس التأليف الموسيقى ، هو شىء يتم بشكل آلى بحض . أى أنه يمكنك القيام به نتيجة لعملية حسابية معينة ، أو من خلال إجراءات عددة سلفا ، لا تمنح أية حرية ، أيا كانت ، للخيال . بطبيعة الحال ، يمكنك القيام بمثل هذه المهام خيانيا . لكن النقطة الأساسية هنا هى أنك لست مضطرا للقيام بدلك ، فأنت

ستقوم بما هو مطلوب منك على نحو ناجح تماما ، من خلال إجراءات لا توجد فيها أية فرصة للاختيار .

يشير مفهوم الحرية الذي ألجأ إليه وأضعه موضع التنفيذ هنا ، بطبيعة الحال ، إلى حرية الإرادة ، وهو لغز عير ، لغز حبر الفلاسفة وأصابهم بالقلق الشديد عبر القرون . ( انظر Dennett, , 1988 من أجل الحصول على بعض الراحة الانفعالية حول هذا الموضوع) . إن مشكلة الإرادة الحرة ومشكلة الإبداع ، هما ، من بعض الجدوانب ، مشكلة واحدة ، بل المشكلة نفسها . كما يمكن حل معضلاتها ، معا ، في الوقت نفسه .

إذا أمكننا تنفيذ مهمة ما من خلال عملية لاتستدعى ، في أية مرحلة منها ، القيام باختيار ما ، فإنني سأطلق على هـذه المهمة وباستخدام لغة علياء الكمبيوتر اسم المهمة الحتمية Deterministic . وهكذا فإن عمليات ضرب الأرقام التي تستغرق وقتا طويلا هي عمليات حتمية ، وذلك لأن ما يتم ، في كل مرحلة ، أساسا ، إنما هو محدد أو محتوم كليا من خلال عدد الأرقام التي يتم ضربها وأيضا من خلال الحالة السراهنة للعملية الحسابية . ويوجد لدى البشر بطبيعة الحال سلوكبات حتمية ، كما بحدث مثلا في الحركة المختلجة التي تقوم بها الجفون على نحو متكرر لحماية العيون . كما أن البشر يمكنهم أيضا أن يختاروا القيام بإجراءات معينة ذات طبيعة حتمية ، كها بحدث عندما نختار القيام بعمليات ضرب حسابية تستغرق وقتا طويلا . لكن البشر في إمكانهم كذلك السلوك بطرائق ليست ذات طبيعة حتمية . ولا أعنى ، بهذا القول ، أنهم بمكنهم القيام بانتهاك قوانين الطبيعة ، ولا أعنى أيضا أن سلوكهم محكوم ، بالضرورة ، بكم من الوقائع غير ذات الطبيعة الحتمية في خلايا المخ . ويمكن توضيح ما أعنيه من خلال سؤال القارىء سؤالا

#### ما الذي ستفعله بعد ذلك ؟

إنه يمكنك أن تختار مادمت منطقيا في تفكيرك ! مأن تستمر في قراءة هذا الفصل (حتى لو كان ذلك من أجل أن تكتشف حل الخاص للغز الإرادة الحرة) ، لكنك يمكنك أيضا ، على نحو مماشل،أن تقرر أنك قد حصلت عمل قدر مناسب من

المعلومات حول الإبداع، ومن ثم تقرر أن تشرك الموضوع برمته . وهناك احتمالات كثيرة أخرى ( فمشكلات الحياة قد تحل فعلا إذا كانت لديك دائها إجابة عن سؤالي سالف الذكر) . فنحن نقرر في العادة ما سنقوم به بعد ذلك ، سواء استجابة للأحداث في العالم (كيا يحدث عندما يدق جسرس التليُّفون مثلا) ، أو استجابة للحالات العقلية (كالملل مثلا) . كيا أن قرارنا عادة يتم بطريقة ضمنية أو صامتة . فنحن نقرر ما سنقوم به دون أن نتأمل مليا في كيفية القيام به . وتميل مثل هذه القرارات الضمنية لأن تعكس عددا من العوامل ، الشعورية والبلاشعورية في الوقت نفسه . ويميل « علم نفس الحشد » ( أو علم نفس الجماهير ) إلى النظر إلى هذه العوامل بوصفها ردود أفعال وحدسية ، أو ردود أفعـال مفعمة بالحيوية والعمق Gut Reactionsكننا إذا قمنا بشأمل موضوع القرار ، فإننا قد نقرر كيفية القيام بالاختيار . بل قد يمكننا حتى أن نقرر \_ إذا ما رغبنا في ذلك ـ القيام باختيار عشوائي أو اعتباطي .

فإذا صادفنا بديلين جذابين ، على نحو مماثل ، فإنه يمكننا أن نتشبث بأحد الاختيارين ، بدلا من أن نحرم أنفسنا من كليهها ، نتيجة لعدم القدرة على اتخاذ قرار ما ، وقد يتم هذا التشبث ليس على أساس أي قيمة منطقية تالية لهذا الاختيار ، ولكن بوصفه نتيجة لاختيار عشوائي معين . وكما يقال فبإن حمارا صغيرا أحمق قد مات جوعا نتيجة لعجزه عن اختيار كوم التبن المناسب الذي ينبغي أن يأكله من بين كومين من التبن كانا جذابين على نحو مماثل بالنسبة له . وتبدو مثل هذه المعضلة غير قبابلة للتصديق ، وذلك لأن أية حركة صغيرة نحو أحمد الكومين ، أو نحو الآخر ، كانت من المحتمل أن تحسم هسا الصراع . على كل حال ، فإن صراعات الإقدام ـ الإحجام Approach- Avoidance Conflicts هذه يزداد الاحتمال فيها لأن تشتمل على أشر معطل لملإرادة حد الشلل. وتفتقر الكائنات التي تقع في براثن هذا النمط من الصراع إلى الإرادة الحرة . ويميل البشر ، على كل حال ، لأن يقولوا لأنفسهم ، في مثل هذه المواقف ، وهذا شيء يدعو للسخرية ، ينبغي على أن أفعل شيئًا ، لكنهم أيضًا قد يقومون ، نتيجة لهذا التـأمل الكبير، باتخاذ قرار يتسم بالاعتباطية الواضحة.

عندما يتخذ المرء قرارا واضح العشوائية ، ولا يكون لديه أية فكرة عن الأساس الذي قام عليه هذا القرار ، فإن علماء النفس يميلون هنا غالبا إلى افتراض أن ذلك السلوك ، كان ، في حقيقة الأمر ، محتوما من خلال جوانب معينة لم يتم إدراكها بشكل جيد في البيئة . ويؤكد المحللون النفسيون أهمية الدور الذي تلعبه البيئة الداخلية للإنسان ، بينها يؤكد علماء النفس السلوكيون أهمية الدور الذي تلعبه البيئة الخارجية . فإذا عرفنا حالة الفرد العقلية اللاشعورية ، وإذا عرفنا رصيده في البنك مثلا ، أمكننا \_ كها يقولون \_ تفسير هذا القرار الذي كان محددا كلية من خلال مثل هذه العوامل. إن جهلنا فقط هو الـذي يدفعنا إلى النظر إلى مثل هذه القرارات على أنها قرارات لاحتمية . وهناك أمثلة تجريبية ممتازة توضح الكيفية التي تتمكن من خلالها بعض العوامل الموجودة خبارج وعي الفرد من أن تؤثر على عصلة القرار الذي يتخذه Nisbett & Wilson) ١٩٧٧ )ورغم ذلك ، هناك قرارات لاحتمية حقا، فقد تعقد العزم \_ عند مستوى أعلى من الوعى \_ أن تتخذ قوارا عشوائيا عبلى نحو متعمد ، وأن تؤكد طبيعته العشوائية من خلال اللجوء إلى مصادر خارجية . فقد تقذف بقطعة معدنية أو تلقى بالنرد، أو قبد تلجأ إذا كنت من المتخصصين في علم النفس \_ إلى جداول الأرقام العشوائية .

إن مايمنحنا حرية الإرادة هو القدرة على تأمل الكيفية التى سنتخذ من خلالها قرارا معينا ، ومن ثم نقوم بالانتقاء لأسلوب معين من أساليب الاختيار ، عند مستوى أعلى من الرعى . فقد نقرر أن نفحص مزايا وعيوب كل بديل من البدائل ، ثم نحاول أن نتخذ قرارنا على أساس منطقى عقلانى ، ربحا من خلال السعى نحو تقليل أسفنا الكبير إلى أدن حد ممكن (كما هر الحال مثلا في رهان باسكال على وجود الله ، وفي قرار دارون أن يتزوج ) ، أو قد نقرر أن نقوم باختيار حدسى ضمنى على أساس رد فعل حيوى عميق ودون أي تأمل لاحق ، أو قد نقرر أن نتخذ قرارا يقوم على أساس بعض العوامل التي تقع خارج أن نتخذ قرارا يقوم على أساس بعض العوامل التي تقع خارج أو إلى تعاويذ سحرية ،أو إلى كهنة دلفي)(٣) أو أن نتبع نصيحة أو إلى تعاويذ سحرية ،أو إلى كهنة دلفي)(٣) أو أن نتبع نصيحة من خلال مساندتنا على أساس اعتباطي لبديل معين من البدائل من خلال مساندتنا على أساس اعتباطي لبديل معين من البدائل

أو من خلال اختيارنا لألية عشوائية خارجية . بـل قد يمكننا أيضا أن نقـرر ألا نقـرر ، ولكن أن ننتـظر كى نـرى كيف ستحركنا ، الروح ، في اللحظة الأخيرة .

قد يكون المستوى الأعلى الخاص بإجراءات اتخاذ الفرار ، نفسه ، قائيا على أساس هذه الطريقة الضمنية المألوفة . لكننا ينبغي أن نواجه القضية صراحة ، ونتخذ قرارا واعيا (عنـد المستوى الذي يعلو المستوى الأعلى من الوعي ) حول كيفية اختيارنا ( عند المستوى الأعلى ) لأسلوب الاختيار . هل ستستمر في القراءة أم ستكف عن مواصلة الطريق ؟ فقد تقذف عملة معدنية في الهواء كي تقرر ما إذا كنت ستقوم بالاختيار من خلال تحديدك لمزايا وعيوب البدائل ، أم ستقوم بالاختيار من خلال قذف زهر النود . وكيف استطعت أن تتخذ مشل هذا القرار؟ لا توجد نهاية محتملة للتنظيم المتدرج للقرارات التي نتخذها لاتخاذ قرارات ، والتي نستخدمها بـدورها لا تخاذ قرارات أخرى وهكذا . وتشكل تنظيمات متدرجة نماثلة أخرى أساس الوعى والسلوك القصدى أو المتعمد ، وأساس المعرفة التي تقف وراء المعرفة ، والأمر كذلك بالنسبة لنمو وارتضاء فهمنا للمعنى والدلالة (.Johnson- Luird, in Press) ويبدو أن ذلك يعتمد على القدرة على تضمين النماذج العقلية الخاصة بالتفكير داخل بعضها البعض على نحو متكرر -Johnson) . Laird, \4AT)

يوجد، لحسن الحظ، نوعان من الضوابط عيلان إلى تقليص نطاق قرارات المستوى الأعلى من الوعى ومنعها من أن تواصل صعودها الدائم إلى أعلى . ويتمثل النوع الأول من الضوابط فى أن أمور الحياة العملية تتطلب منا أن نصل إلى قرارات معينة ، لا أن نستغرق بانفسنا فى تأملات حول كيفية الوصول إلى قرارات . فالظبى الشارد لابد أن يقف فى مكان ما . وعادة ما يكون قرار المستوى الأعلى من الوعى قرارا ضمنيا داخليا بالضرورة . إنه لا يمكن أن يتخذ على نحو واضح صريح . لأنه لو كان كذلك فسيظل هناك ، بطبيعة الحال ، مستوى أعلى أخسراحة والعلانية ، ولابد أن يكون هذا القرار ـ الذي اتخذ علد ذلك المستوى الأعلى - ضمنيا داخليا ، كان لابد من اتخاذه على ذلك المستوى الأعلى - ضمنيا داخليا ، كان لابد من اتخاذه عند ذلك المستوى الأعلى - ضمنيا داخليا ، كان لابد من اتخاذه

بهذه الطريقة ، حتى لا نستمر في سلسلة لا تنتهى من الصعود المستمر إلى مستويات أعلى من الوعى .

أما النبوع الثباني من الضوابط فيتمشل في تلك القيبود أو الضوابط الموجودة بين المستويات نفسهما . فإذا قبررنا أن نختار بديلا من بين البدائل الموجودة ، عند مستوى معين ، وكان هذا البديل نفسه بمثابة الأسلوب العشوائي للاختيار ، فإننا قد نقرر أن نقوم مباشرة باختيار هذا الأسلوب فعــلا ، فأحيانا يكون من المنطقي أن نقرر القيام باتخاذ قرار عشواثي ( في بعض الألعاب مثلا ) كها قد يكون منطقيا أن نتخذ قرارا عقلانيا مدروسا ( في ألعاب أخرى مشلا ) . لكن ، هل من المعقول أن نقرر ( عند مستوى الوعى المرتفع جدا أن نتخذ قرارا على أساس عشوائي هادفاً المستوى الأعلى) ، نفاضل فيه بين القيام بقرار منطقى ، أو القيام بقرار عشوائ ؟ لا أعتقد ذلك . نحن أحرار ، ليس لأننا نجهل جذور العديد من قراراتنا ، والتي نكون يقينا كذلك فيها يتعلق بها ، ولكننا أحرار لأننا نعرف أنه يمكننا اختيار الطريقة التي نقوم من خلالها بالاختيار ، كما أننا نعرف أنه من بين مدى الاختيارات المتاحة امامنا توجد هناك اساليب عشوائية هادفة تقوم بتحريرنا من الفيود الخاصة بأية موضوعات بيئيـة ملائمـة معينة ، أو أيـة حسابات عقلانية تسعى الذات إلى تحقيق فوائد من وراثها ، وتكمن هذه الحقيقة خلف المعتقدات الأعمق لدستويفسكي ه والتي بمثلها المقتطف المأخوذ عنه في بداية هذا الفصل ، على نحو موجز ، كما تكمن هذه الحقيقة خلف افتتان الوجـوديين بالأفعال أو النشاطات المجانية Gratituitous Acts . إن المرء يكشف عن الحرية (إن لم يكن عن الخيال) في سلوكه على نحو عشوائي هادف.

## الحرية في الإبداع :

تحدث حرية الاختيار ، على نحو غير منازع ، فى النشاطات الإبداعية . إذ عندما يقوم الفنان برسم لوحة ، فإنه عند كل نقطة توجد ضربات فرشاة عديدة يحتمل القيام بها . وعندما يرتجل عازف الموسيقى لحنا ، توجد عند كل نقطة نغمات عديدة محتملة يمكنه القيام بعزفها . وعندما يتخيل أحد العلماء كيف يمكن تفسير ظاهرة معينة ، فعند كل نقطة توجد اتجاهات

عديدة للتفكير بمكن استكشافها . وعندما يعبر أحد المتحدثين عن فكرة ، فعند كل نقطة توجد أشكال عديدة محتملة للتعبير يمكن استخدامها . وفي كل حالة من الحالات السابقة ، تخضع مجموعة الاختيارات لضوابط خاصة تتعلق بالمحكات العقلية الضمنية إلى حد كبير، وهي الضوابط التي تحدد النوع والاسلوب الفردي . وأحيانا ، قد تقوم هذه المحكات باختزال مجموعة خاصة من الاحتمالات على هيشة بند واحمد فقط. ولكن ، وبشكل عام ، يوجد هناك مدى ما من الاختيارات . كيف يتم القيام باختيار مامن بين البدائل المتاحة ؟ أحيانا يعتمد الأمر على مبدأ معين ، ولكن إذا كانت المبادىء التي يقوم المرء بالإبداع من خلالها ، تقوم بدورها بالتحديد التمام لكل اختيار ، فإنه بصرف النظر عن الضربة الأولى بالفرشاة على قماشة الرسم ، والنغمة الأولى على البيانو ، والمسار الأول للتفكير ، أو الكلمة الأولى في الجملة ، فإن كل شيء بعد ذلك سيكون حتميا بالضرورة . وستكون هناك أعمال عديدة فقط بقدر ما توجد بدايات عديدة . ويترتب على ذلك القول بوجود بعض الاختيارات التي تتسم بالعشوائية الهادفة . ومن بين هذه الاختيارات تتوفر بعض الفرص التي يمارس فيها المسرء إرادته الحرة ، ويعرف أنه يقوم ـ أو يجاول القيام ـ باختيار عشـوائي هـ ادف من بين مجموعة من الاحتمالات القابلة للتـطبيق . ويحتوى العقل يقينا على نسق مأ للقيام بالاختيارات العشوائية الهادفة . وتتم محاكاة للاحتمية الموجودة في أداة حتمية كالكومبيوتر ، من خلال استعارة أسلوب ما من الأساليب المتبعة في أندية القمار الخاصة في ﴿ مُونَتُ كَارِلُو ، بَحِيثُ يتم الاختيار على أساس عشوائي . على كل حال ، فإن أداء الأفراد يميل إلى أن يكون متسها بالضعف بدرجة واضحة عندما يطلب منهم القيام باختيارات عشوائبة هادفة أصيلة ، في معامل علم النفس. وهذه الانحرافات عن العشوائية الهادفة لا تطرح أدلة مضادة لموجود نسق عقملي خاص بالقرارات العشمواثية الهادفة ، لكنها تتضمن الإشارة إلى أن هـذه الآلية تفتقر إلى -الاقتراب من أي شيء بطريقة مناسبة ، وأن الظروف التي يضطرُ المرء في ظلها إلى اتخاذ مثل هذا القرار قد تؤثر على قرارات أخرى .

والأمر الواضح هو أنه إذا كان المخ محكوماً بكم من العوامل اللاحتمية ، فإنه يتسم أيضا بأنه غير قادر على استغلالها كلها .

وجمل الأمر أن الإبداع بعتمد على اختيارات عشوائية هادفة ،
ومن ثم فهو يعتمد على أداة عقلية تقوم بالإنتاج ، ولو على نحو
غير مكتمل ، للاحتمية . وعلى غير شاكلة العمليات الحسابية
وغيرها من الإجراءات الحتمية التي ينجم عنها الاستجابة
نفسها في الموقف نفسه ، فإن عملية الخيال الاصيلة يمكنها أن
نقدم لنا استجابة مختلفة عن الاستجابة السابقة لها ، خلال
المحاولة الثانية لنشاطها ، إذا ثمت إعادة إثارة المرحلة نفسها ،
من هذه العملية ، مرة أخرى ، على نحو مماثل تماما . فعند كل
خطوة ، قد يكون هناك ما هو أكثر من احتمائية واحدة
للاستمرار . وسأقوم فيها يلى بالنظر في تلك العوامل المحددة
للجموعة احتمالات الاستمرارية في الإبداع .

## المحكات والأنواع ومفارقة الإبداع:

يشبه الإبداع القتل العمد ، فكلاهما يعتمد على الدوافع والوسائل والفرص . وتوجد للمجتمع ، كما ذكرت سابقا ، تأثيرات مذهلة على إبداع نتاجات الخيال . فهناك أسس معينة تجعلنا نفترض أن هذه التأثيرات يمكن تقسيمها على نحو فضفاض إلى :

- (أ) العوامل العامة الشائعة التي تؤثر على المدافعية وعمل الفرص المتاحة .
- (ب) العوامل الثقافية الخاصة الني تؤثر على وسائل الإنشاج وعلى النوع الإبداعي وعلى النموذج الأساسي -Para digm

وتعتبر العوامل الأولى الميدان المذى يمارس علماء القياس المثال التاريخي فيه نشاطاتهم على نحو واضع . فعل سبيل المثال لاحظ سيمونتون ١٩٨٤ ، عص ١٧٠ أن عدم الاستقرار السياسي في أحد الأجيال يعمل على تقليل العدد الممكن من المبدعين الكبار في الجيل التالي له خاصة في مجالات الخطاب التي من قبيل العلم والفلسفة والأدب . أما العوامل الثقافية النوعية ، أو الخاصة ، فتمثل نطاق الاختصاص الذي يمارس فيه النقاد والمؤرخون نشاطاتهم . فالممارسات الثقافية هي التي تؤدى إلى بلورة الأنواع الأدبية والنماذج العلمية ، وتعتبر هذه الأطر بمثابة النتاجات لعمليات إبداعية سابقة عليها ، وغالبا ما يتم نقل النتاجات لعمليات إبداعية سابقة عليها ، وغالبا ما يتم نقل

هذه الأطر ، من خلال تعديلات جوهرية تحــدث فيها ، من جيل إلى الجيل التالي له . حيث إن تعريف و ريبر ، للإبداع يقـرر أن الناس ببـدعون الحلول والأفكـار ، والتصورات ، والأشكال الفنية ، والنظريات ، والنتاجات الأخسري ، فإنني أربد أن أميز ، على كل حال ، بين الإبداع داخل نوع إبداعي ، أو نموذج أساسي موجود فعلا ، وبين إبداع الإطار الإبداعي الجديد ذاته . فالإبداع داخل الإطار يعتمد على مدى القرب من مبادىء هذا الإطار- أي المحكمات أو الضوابط الخاصة به \_ كها أن هذه المبادىء ينبغى أن تتجسد كلية داخل عقل المبدع . بل إنه حتى ابتكار إطار جديد ( أي مباديء جديدة ) ينبغى أن يتضمن الالتزام ببعض المحكات الأخرى -فليس كل شيء مباحا ـ ولكن ، وكيا سنرى ، فإن هذه المباديء الجديدة تكون على درجة أقل من التجسد في العقل . وعملي العكس من ذلك ، فإن أية نتيجة أو محصلة تقع خارج نطاق كل هذه الأطر ، يتزايد احتمال الحكم عليها بوصفها غير قابلة للتصنيف ، أكثر من تزايد احتمال تقييمها على أنها إبداعية .

عندما أتحدث عن المحكات، فمن العليمي أن أفكر في تلك الفروب من المبادىء التي تم التعبير عنها في الأطروحات النظرية، وفي تلك الأعمال الحاصة الموجودة في ميداني علم الجمال وفلسفة العلم، وفي حقيقة الأمر، فإن لدى فكرة عمة عتلفة وأكثر اتساعا بمكنني توضيحها من خلال تذكير القارىء بالمفارقة المركزية في الإبداع (Perkins, 1981, P. 128) التي فحواها أن النباس، أو الجمهور، هم نقاد أفضل من المدعين، ويتمثل جوهر هذه المفارقة في أنه إذا توفرت للناس الممرفة التي تمكنهم من الحكم أو التقييم لنواتبع العملية الإبداعية، فقد كان من المفترض أن يكونوا قادرين على استخدام هذه المعرفة، لتوليد مثل هذه المناجات، في المقام الأول. ويعتمد حل هذه المفارقة على عاملين:

يقوم العامل الأول على فكرة أن المعرفة الواضحة التى تكون متوفرة على نحو شعورى لدى أحد النقاد ، لاتكون معرفة كافية البتة لتوليد الأفكار ، فهذه العملية - أى توليد الأفكار . عملية تعتمد على أشكال ضمنية أخرى من المعرفة

جهب جوسون سند

أما العامل الثاني فيتعلق بالفكرة القائلة بأن هذه المعرفة الضمنية لا تكون متاحة بالنسبة للوعى ، على نحو آلى .

يبدو أن العقل يعتمد على مجموعة من العمليات المستقلة الني تقوم بتوصيل وتبادل المعلومات فيها بين بعضها البعض ، لكن هذه العمليات لا تقوم بالاطلاع على العمليات أو التمثيلات الداخلية الخاصة بالعمليات الأخرى ، وهناك أشكال متنوعة من هذا الفرض . (Fodor, 1983, Johnson- أشكال متنوعة من هذا الفرض . Laird, 1983, Rumelhart, McClelland, and PDP Research . Group, 1986)

ومن ثم قد يتم استخدام شكل واحد من أشكال التمثيل العقل(\*) بواسطة قدرة عقلية واحدة فقط ، وليس من خلال قدرة أخرى . لنضع في اعتبارنا ، مثلا ، النشاط الخاص بتصفير نغمة موسيقية معينة . إن هذا النشاط يعتمد على تمثيل عقيل معين لسلسلة متتابعة من الفواصل الموسيقية . وتعتمد الفدرة على تدوين نغمة موسيقية ، على هيئة رموز موسيقية معينة ، أيضا ،على التمثيل العقلي لسلسلة متتابعة من الفواصل الموسيقية . يمكنك أن تقوم بتصفير نغمة معينة ، لكن هل يمكنك كتابتها من خلال رموز موسيقية معينة ؟ يستطيع معظم يمكنك كتابتها من خلال رموز موسيقية معينة ؟ يستطيع معظم الناس القيام بالتصفير ، لكن عددا قليلا منهم هم من يمكنهم القيام بتدوينها نتيجة لكونهم قادرين على القيام بتصفيرها . وتعتبر هذه المهمة صعبة،وذلك لأن التمثيلات اللحنية لعملية التصفير ليست متاحة ضمن العملية الرمزية الخاصة بالكتابة .

وعل نحو عاثل ، فإن المحكات الضمنية لتوليد الأفكار لا تكون في متناول العمليات النقدية الواعية . وبسبب كون المحكات النقدية قابلة للتوصيل بسهولة إلى الأخرين ( لكنها ليست كافية للإبداع) ، وسواء كانت قدرات توليد الأفكار هي قدرات لا شعورية أو قدرات مقدسة ( أو قدرات تفوق الموصف ) ، فإن الحكم النقدى غالبا ما يسبق ، على نحو جدير بالاعتبار ، القدرة على إبداع نتاجات الحيال . لذلك فإن المفارقة الخاصة بالإبداع تؤدى، على نحو يتصدر تجنبه ، إلى الوصول إلى وجهة النظر القائلة بوجود محكات عديدة ينبغي أن الوصول إلى وجهة النظر القائلة بوجود محكات عديدة ينبغي أن يتكىء عليها المبدع . وأن هذه المحكات لا تكون كلها متاحة عاما بالنسبة لعمليات الفحص الواضح أو المتعمد . وبعض

هذه المحكات مألوف بالنسبة لعديد من الممارسين ، فهى تعمل على تكوين النوع أو النموذج الأساسى ، بينها محكات أخرى تكون فريدة ، بالنسبة للفرد ، ومن ثم فهى تعمل على إنشاء الأسلوب الفردى فى التفكير ، داخل الإطار الأكثر عمومية .

الأسلوب الفردى فى التفكير، داخل الإطار الأكثر عمومية. وتماثل المبادىء التى وصفتها إحدى النظريات الموجودة حول الإبداع عند المستوى الحاسوي (MATT. 19AY) وهى نظرية تدور حول ما الذى ينبغى حسابه، وتدور بشكل خاص حول نلك الاختيارات اللاحتمية من بين عدد من البدائل التى تتميز بوجود عدد معين من المحكات الواضعة لها . فأية نظرية ما عند المستوى اللوغاريتمى (٢) لابعد أن تحدد الكيفية التى يتم من خلالها القيام باختيارات معينة . وفى حقيقة الأمر، فإننى سأقرم - اعتمادا على المطالب الخاصة بالمهمة الإبداعية - سأقراح وجود ثلاث فشات محتملة من الإجراءات هنا . باقتراح وجود ثلاث فشات محتملة من الإجراءات هنا . فالمحددات الحاسمة التى تحتم استخدام نوع معين من الإجراءات هى :

ما إذا كان الإبداع يجدث داخل إطار معين ، أو إنه يقصد منه ـ من هذا الإبداع ـ إنتاج إطار جديد ، وأيضا ما إذا كانت هناك أية فرصة أم لا لمراجعة ، أو تنقيح ، الناتج الإبداعى . وسأقوم بوضع أنماط الإبداع المترتبة على هذا التصنيف فى الأقسام الثلاثة التائية من هذا الفصل .

## الإبداع داخل أحد الأنواع خلال زمن حقيقى:

إذا كان أمراً ضرورياً العمل بسرعة داخل أحد الأطر المعينة مكما في حالة العمل الخاص بأحد الأنواع الفنية مثلام ودون وجود أية فرصة متاحة للمراجعة ، فلابد من الاستخدام الحساس للمبادىء الحاكمة لهذا الموضوع الفني ، وأيضا للأسلوب الفردى المناسب ، وذلك عند كل نقطة من نقاط هذه العملية الخاصة من عمليات توليد الأفكار ، وسيقوم هذا بضبط مدى الاختيارات بأقصى درجة محكنة من الإحكام . فإذا كانت هذه المبادىء ، وهذا الأسلوب ، مازالا يسمحان بوجود اختباوات عديدة عند أية نقطة ، فإن الاختيار العشوافي الهادف السريع من بين هذه البدائل قد يكون أمرا محكنا .

ويزداد احتمال حدوث مثل هذه الإجراءات عندما يمارس ما يسمى بضغط الوقت تأثيره على المبدع . وأفترض أن هذا هو

ما يستخدم فى كل أشكال الأداء المرتجل التى تشتمل ، من بين ما تشتمل عليه ، على تقديم برامج سريعة فى وسائل الإعلام ، على نحوقورى ،بحيث لا تكون هناك فرص ثانية للاختبار ، وكذلك ذلك الاستخدام التلقائي للغة العظيمية فى أشكال الخطاب المختلفة وأيضا الارتجال فى الموسيقى ، والرقص ، وغير ذلك من الأشكال الغنية .

وكحالة اختبارية ، سأضع فى اعتبارى الارتجال الموسيقى وذلك لأنه يمكن النظر إليه بوصفه تنظيها تركيبيا للاصوات فى هيئة أنماط موسيقية ، دون الانشغال كثيرا بما يمكن أن تمثنه هذه الأنماط ، أيا كانت .

تتحكم في الارتجال الموسيقي مبادى، معينة لابد أن تكون موجودة في عقل العازف الموسيقي ، وهي مباديء ينبغي أن تكون كافية لتوليد الموسيقي في الزمن المناسب . فليست هناك فرصة للرجوع ، أو الالتفات للخلف ، والقيام بمراجعة ما ، للمقطوعة الموسيقية المرتجلة . كما لا يستطيع عازف الموسيقي هنا أن يسلم نفسه لظروف تجعله يرتكب بعض الأخطاء (كأن يختار مثلا بعض النغمات التي لا تؤدى إلى تكوين لحن مقنع من النوع المطلوب) . لقد كان العديد من مؤلفي الموسيقي العظماء أمثال « باخ » و « موتسارت » و « ليست » من المرتجلين البارعين . أما « بيتهوفن ، فهـو حالـة لافتة لـلانتباه بشكـل خاص ، وذلك لأنه كان يرتجل بطلانة وألمعية بحيث اعتبرت بعض أعماله الارتجالية البارعة ـ من قبـل بعض معاصـريه ـ أفضل حالًا من مؤلفاته الأخرى غير المرتجلة (Sonnek,1977). ومع ذلك فإن مفكرته الخاصة تشتمل على ملاحظات تبين لنا أنه كان يؤلف الموسيقي بصعوبة بالغة . وتعتمد هاتان المهارتان ـ الارتجال والتأليف المتروى ـ كيا هو واضح ، في جانب منهها ، على عمليات أساسية مختلفة ، وكها لـوكان مجـال الموسيقي يشتمل على مؤلفين لا يستطيعون الارتجال ، ومرتجلين لا يستطيعون التأليف .

يتمثل الجانب المشترك بين معظم أشكال الارتجال في ذلك الاتكاء على مكونين عقليين مستقلين تماما: أولها هو الذاكرة طويل المدى بالنسبة لمجموعة أساسية من البني Structures وكيا

يظهر ذلك مثلا في حالة متتابعات التأليف النغمي في موسيقي الجاز الحديثة ، أو في حالة « الراجاس ، Ragas ( أو الأنماط المتدرجة في الموسيقي الهندية ) ، أما المكون العقل الثان .. الذي تتكيء عليه عمليات الارتجال في كثير من الأشكال الفنية ـ فيتمثل في تلك المجموعة من المباديء الضمنية ، أو المضمرة ، التي تقف وراء مهارة الارتجال تقوم بتوجيهها. ونحن نعرف أن هذين المكونين موجودان ، وذلك لأن البني الأساسية الخاصة بهما هي من الأمور القابلة لمعرفتها من خبلال العقبل، فيستطيع الموسيقيون الحديث عن هذه البني ، كما يستطيعون تدوينها على هيئة علامات موسيقية معينة ، كما أنهم يقـومون بتعليمها للمبتدئين في المجال ، لكن هذه المعرفة الظاهرة ليست كافية لتمكين أحد الموسيقيين من الارتجال . . ومن ثم.، يوجد مكون آخر ، لا يُعَدُّ الموصول إليه ، من خبلال الوعي،أسرا سهلا ، ويكون بعض الموسيقيين على وعي بقليل من مبادىء هذا المكون الضمني ، لكنهم لا يكونون أيضًا ، حتى في هذه الحالة ، قادرين على الوصول الكامل لهذه المبادى. يقوم الموسيقيون بالارتجال من خلال محاكاتهم للفنانين الآخرين ، أو من خلال تجريب احتمالات مختلفة للتأليف . إنهم يتعلمون أن يرتجلوا من خلال الارتجال الفعل ومن ثم يقومون بتطوير أساليبهم الخاصة داخل أحد الأنواع الفنية .

يستطيع عازف موسيقى الجاز المحترف أن يعزف ألحانا تتناسب مع تشكيلة كبيرة من متنابعات التألف النغمى المختلفة ، وتكون هذه المتتابعات النغمية المتألفة معروفة بالنسبة له عن ظهر قلب ، كما أنه يستخدم نفسها المتنابعة النغمية الأساسبة على نحو متصاعد ، أكثر فأكثر ، خلال مقطوعة موسيقية كاملة واحدة . ومن ثم تتمثل مشكلة الارتجال ، من خلال الكومبيوتر ، في القيام بإنساج لحن مقبول يتناسب مع إنتاج التآلف النغمى المتنابع في زمن واقعى ، كما تتمثل هذه المشكلة في أن إيقاعات صوسيقى الجاز الحديثة قد تتطلب الارتجال الفائق للألحان ، من خلال معدل شديد السرعة ( من الرتجال الفائق للألحان ، من خلال معدل شديد السرعة ( من التخمين المحتمل ، حول حل هذه المشكلة ، على أساس هذه التحمين الموجودة بين البني الاساسية ، وبين المبادىء الضمنية الفروق الموجودة بين البني الاساسية ، وبين المبادىء الضمنية الموجودة في عقول الموسيقيين .

ولا يتم الوصول إلى متتابعات التآلف النغمى خلال العزف الفعل للموسيقى ، حيث إن هذه المتتابعات النغمية المتآلفة بمكن أن تكون نتيجة عمل عدد كبير من العازفين ، عبر فترة طويلة من الزمن . ومن ثم يكون من المناسب تماما القيام ببذل أكبر جهد عكن ، خلال مرحلة بناء ، أو تكوين متتابعات التأليف النغمى ، بحيث يمكن لهذه المتتابعات أن تقدم بنية متسمة بالثراء ، وبحيث تكون هذه البنية مليئة بالاحتمالات ، بالنسبة للعازف المرتجل . وسأقوم توا بتقديم الخطوط العريضة لنظرية ما حول هذه العملية .

الحاسوبية ، وما أعنيه من وراه هذا التخمين هو : أنه ، خلال الاداء الفعل ، ينبغى أن تقوم هذه المبادىء بأقل قلو يمكن من الاعتماد المباشر على الذاكرة من أجل الوصول إلى النتائج الخاصة بالعلاقات الوسيطة التي يتم حسابها ، خلال أداء اللحن الموسيقى . بمعنى آخر ، فإن هذه المبادىء ينبغى أن تبدأ من تتابع التألف النغمى الاساسى العام ، وليس من خلال التفاصيل الفرعية ، ثم تقوم ، بعد ذلك ، بانتاج لحن مرتجل ، على نحو مباشر ، بقدر الإمكان ، ودون أى تمثيل داخلى لاى شكل موسيقى وسيط .

ينبغى تبوظيف المهارات الضمنية (أو المضمرة) لدى العازفين ، عبل نحو متسم بالكفاءة ، خلال زمن الأداء الواقعى . فهذه المهارات تتحكم فى عملية اختيار النغمات ، كى تتناسب مع الجوانب الهارمونية المتضمنة فى بنية النغمة المتوافقة ، وأيضا من أجل تكوين لحن جيد . ولدى نخمين خاص بأن هذه المبادىء تشتمل على أقل قدر محكن من القوة

وكاختبار أولى هذا التخمين ، قمت بتكوين دليل واقعى على هذا المعمار الحسابي ، وذلك لأننى بينت خلالـه أنه من الممكن إنتاج نغمة آلة و الباص ع(٧) بطريقة مسرتجلة ومقبولـة دون استخدام تمثيلات داخلية وسيطة .

إن عازف الباص المزدوج في موسيقي الحاز الحديثة يقوم بارتجال نغمة باص جهيرة كي تتناسب مع متتابعة تآلف نغمي موجودة فعلا . ويعرض لنا الشكل رقم (١) مقطعا من إحدى نغمات « الباص » اللحنية النموذجية ، وأيضا تلك التوافقات النغمية التي قام على أساسها . وتعد نغمة « الباص » الموجودة هنا بسيطة من الناحية الإيقاعية ، فهي عبارة عن أربع دقات مطردة على مفتاح هذه الألة ، وبالطبع توجد هناك أساليب أخرى تتسم بكونها أكثر تركيبا .





توجد نظريات عديدة حاولت تفسير كيفية قيام عازف الباص باتخاذ قرارات خاصة يقوم في ضوثها باختيار النغمات التي سيطرحها بعد ذلك . فقد يقوم العازف بمجرد اختيار أبة نغمة من النغمات المتوفرة في نطاق الآلة التي يستخدمها ، والتي يقوم من خلافًا بتكوين التآلف النغمي الذي يقوم بعزفه مثلا : لكن مثل هذا الإجراء قد ينطوى على وثبات كبيرة ، أو غير مناسبة ، ينتقل من خلالها العازف من نغمة منخفضة إلى نغمة مرتفعة ، ويطريقة لاتساهم في تكوين اللحن المناسب في أغلب الأحوال ، ومن ثم قد يفشل في استخدام النغمات الانتقالية ، أي تلك النغمات التي لا تكون مطلوبة الأن ، في التألف النغمى الحالى ، لكنها تكون مفيدة ، بعد ذلك ، في القيام بنقلات ، أو انتقالات ، من هـذه النغمة التي يقـوم العازف بعزفها الآن ، إلى نغمة أخرى ( والمثال على ذلك هو ما يوضحه الفاصلة الموسيقية الثانية في الشكل رقم (١) الذي يشتمل على نغمتين انتقـاليتـين من النغمـة المتــألفـة F7 : وهمــا النغمــة الكروماتية F والنغمة الأكثر توافقا G التي تعود بنا إلى نغمة أكبر في هذا التألف النغمي هي A ) .

اقترح أولريخ Ulrich )أسلوبا ثانيالتفسير هذه العملية ، فجادل قائلا بأن إنجاز الارتجال اللحني لدى عازفي موسيقي الجاز إنما يتم من خلال الموتيفات الموجودة - أى مقاطع اللحن - التي يتم تضفيرها معا لتشكيل اللحن الجديد . فالعازف لا يقوم بتأليف ألحان جديدة ، لكنه يقوم ، بدلا عن ذلك ، بتحوير الموتيفات الموجودة ، كي تتناسب مع موقف هارموني راهن . وقد تم توسيع مدى هذه الفكرة على هيئة برنامج من برامج الكومبيوتر التي ابتكرها د أولريخ ، وايضا من خلال برنامج آخر أكثر دقة طوره ليفيت وايضا من خلال برنامج ليفيت هذا في اعتباره - حينها يقوم ( 19۸1 ) . ويضع برنامج ليفيت هذا في اعتباره - حينها يقوم

بإدخال المادة المناسبة إلى الكومبيوتر ـ تلك الجـوانب الخاصـة بمتتابعة التآلف النغمي وكذلك أحد الألحان الموجودة فعلا . ثم يقوم بتقسيم اللحن إلى وحدات تشتمل كل وحدة منها عـل مسافتين موسيقيتين ، ثم يتم استخدام هذه الوحدات بعد ذلك بطريقة مختلفة وبأشكال متنوعة ، وبما يتناسب مع الهــارمون الذي يعزف . ويعتبر هذا البرنامج حتميا . أي أن يجعل الكومبيوتر يعزف اللحن نفسه ، وتتابع التآلف النغمي نفسه ، أنه ينتج اللحن المرتجل نفسه في كل مرة . أما عازفو موسيقي الجاز ، فلا يعملون ، على أي حال ، بالطريقة نفسها. فهم يستخدمون الموتيفات اللحنية الموجودة بعض الوقت ، لكن أحدا من هؤلاء العازفين عدا المبتدئين تماما منهم - لا يقسوم باستخدام هذه الموتيفات كل الوقت . وكيا سيعلن أي عازف ماهر ذلك صراحة ، فإنه يكون من السهل عليه القيام بعزف ألحان جديدة ، أكثر من محاولته تـذكر تنـويعات كبيـرة من الموتيفات الموسيقية الموجودة ثم محاولة تعديلها ، أو تحويرها ، كى تتناسب مع متتابعة تألف نغمى معينة . انـــظر ، مثلا ، تلك الذكريات الخاصة التي قدمها « ديفيد سبدنو ، عام ١٩٧٨ حول هذا الشأن ، وهو عالم من علياء علم الاجتماع اللغوى تعلم أن يعزف موسيقي الجازعل البيانو . إن الإبداع من خلال الموتيفات فقط يماثل القيام بالاشتراك مع محادثة من خلال و الكليشيهات ؛ أو الصيغ النمطية المبتذلة من الكلام ننط

ربما كان الفرض الأكثر معقولية هو ذلك الفرض القائل بأن عازق و الباص و يختارون نغماتهم فى ضوء التزامهم بمجموعتين من المحكات. وتعكس المجموعة الأولى من هذه المحكات معرفة العازف الضمنية بالهارموني أو علم الإيقاع ويتضمن هذا معرفته بتلك النغمات التي يمكن أن تنسجم مع نغمات متآلفة أخرى ، ومعرفته أيضا بتلك النغمات التي يمكن أن تفيد في الانتقال من نغمة إلى نغمة أخرى على نحو مناسب . أما المجموعة الثانية من المحكات . فتعكس معرفة ضمنية معينة الما المحيط Contour المناجحة ، فإن الفكرة العامة المطروحة هنا قد تأمير إلى أنه ، بعد سلسلة موسيفية ذات خطوات صغيرة ، على السلم الموسيقي ، سلسلة موسيفية ذات خطوات صغيرة ، على السلم الموسيقي ،

فإن فاصلة موسيقية أكبر نسبيا ـ والعكس بالعكس ـ قد تؤدى إلى تكوين لحن سار . وتشتمل المحكات التى استخدمتها فى برنامج الكومبيوتر الخاص بى على كل هذه المبادى.

يعتمد هذا البرنامج على تتابع التألف النغمي بوصفه مدخلاً لهءكها أنه ينتج نغمة باص جهيرة قابلة للمتطوير بوصفه مخرجأ منه . ومن أجل إنتاج كل نغمة ، يقوم هذا البرنامج بـإنتاج خطوة موسيقية صغيرة وخطوة موسيقية كبيرة ، أو النغمة الموسيقية نفسها مرة أخرى ، ووفقا لقواعد أو نحبو النغمات المحيطة والذي اشتق من عدد كبير جدا من الألحان المرتجلة . ويتسم علم النحو المتبع هنا بكونه علما منتظما ، أي أنه يمكن استخدامه دون الحاجة إلا إلى قبدر ضئيل جدا من الطاقة الحسابية للكومبيوتر ، مما يعني أنه لايحتاج لأية ذاكرة خاصة كي يتم وضع الحسابات الوسيطة فيها . وهكذا فإن هذا البرنامج يقوم باختيار مقام Pitch موسيقي معين ويما يتناسب مع القيد الموضوع على حجم الخطوة الموسيقية ومع مجموعة مبادىء علم الإيقاع التي تم تخزينها في الكومبيوتر وتم تنظيمها في ضوء هذا البرنامج . وعندما تكون هناك أكثر من نغمة ممكنة ومتناسبة مع هذه الضوابط ، المختلفة ، فإنه توجد تعليمات داخل البرنامج للقيام باختيار عشوائي هادف من بين هذه النغمات .

ويعرض لنا الشكل رقم (٢) مقطعا من أحد النواتج الكلية النموذجية التى ظهرت بعد استخدام هذا البرنامج . وهذا الناتج الذي يشتمل أيضا على جوانب أخرى متممة له في

صورة بدائية ، يقوم على أساس تتابع التآلف النغمى اللّـ تم عـزفه أيضا بواسطة برنـ امج إضـافى آخر ، ابتكـره و روى باترسون ، و روب ميلروى ، ويقوم هذا البرنامج الإضافى بالتأليف بين صوت و البـاص ، المزدوج والنغمـات الأخرى المصاحبة لها .

ويتسم هذا البرنامج بالفاعلية الناسة ، لكنه يفتقر إلى قدرتين يمتلكها عازف موسيقى الجاز في الواقع . فلا يقوم هذا البرنامج بأية استفادة تذكر من عملية التعاقب السريع للنغمات الكروماتية الخاصة بنغمات انتقالية عديدة ( انتظر الفاصلة الموسيقية الثانية في الشكل رقم (٧)) ، كما أنه لا يقوم بلى استخدام للموتيفات ، وهي التي تكون ، في بعض الأحيان ، عيزة لعمليات العزف الفعلي على آلة الباص . وعلى الشاكلة نفسها ، فإن هذا البرنامج يؤدي إلى حدوث انحراف ضئيل عن القواعد ، ويكشف هذا الانحراف بدوره عن وجود فئة خاصة من النغمات الانتقالية ، لم يكن المؤلف الحالى واعياً بها من قبل . ولا تتطلب التعديلات التي نقوم بها لتصحيح هذه النقائص ذاكرة أكبر من أجل الحسابات الوسيطة ، لكنها تتطلب ، فقط ، إضافة أكبر ، إلى حد ما ، من أجل عزف المقطوعات التي كانت تعزف من قبل .

قد يكون القارىء منزعجا من استخدام القواعد ، أو علم النحو ، فى الإبداع . فقد تم الزعم غالبا بأن المبدع ، يحطم القواعد ، من أجل إنتاج عمل فنى أكثر أصالة . وعلى الشاكلة



نفسها ، يمكننا القول بأنه رغم أن القواعد قد تضيق حدود أحد الأنواع الإبداعية ، فإن الأفراد تكون لهم أساليبهم الفريلة في التعامل مع هذه المشكلة . ولكل من هذين الاعتراضين قيمته التعليمية ، لكنها ليست قيمة حاسمة . وذلك لأنه حتى إذا كانت العملية الإبداعية تقوم بتحطيم القواعد ، فهـل ينبغى على المبدع ، خلال ذلك ، أن يقوم باختيارات اعتباطية بصرف النظر عن النتائج المترتبة على ذلك ؟ ، أم ينبغي عليه القيام بذلك وهويضع نصب عينيه مجموعة من المحكات الإضافية غير الشائعة ، حتى الآن ، في الأعمال الفنية ؟ ، هـذه المحكات هي ما يمكن أن تتحول بعد ذلك إلى قـواعد، ومن ثم فـإن تحطيم قاعدة ما يمكن توصيفه - بوصفه عملية - من خلال قاعدة أخرى لم تكن موجودة من قبل ( وإلا أصبحت العملية مجرد خرق تعسفي للقواعد ) . فإذا كان المرء يمتلك أسلوبا فريدا ، فلابد وأنه يعتمد على تحيزات متزامنة تجمله يختار بدائل معينة ، وعلى الشاكلة نفسها يمكن وضع القواعد في أظر معينة لتعيين حدود هذا الأسلوب.

تقدم لنا الإجراءات التي يستخدمها برنامج الكومبيوتر الذي يعزف صوت آلة الباص مثالا على المعمار الحسابي اللك تستخدم فيه بعض المحكات ، على نحو مباشر ، لتوليد الناتج الإبداعي.ولأن هذه المحكات كافية لتحديد هذا النوع الفني ، فإن الناتج يمثل \_ على الأقل \_ شيئا من الممكن تطبيقه وتطويره ، كذلك فإن الإجراءات المتبعة ، هنا ، هي إجراءات لا تتطلب طاقات حاسوبية كبيرة ، فهي تحتاج إلى أقل قدر ممكن من ذاكرة الكومبيوتر للقيام بالعمليات الحسابية الوسيطة . ومن ثم ، فإن المرحلة التوليدية ، المتضمنة فيالبرنامج، لا تنتج إلا عددا قليلا من الخبارات الممكنة ، ويتفق كل خيار منها مع المحكات المميزة المرغوبة , وعندما تكون هناك أكثر من احتمالية لاستمىرار عملية العزف على نحو صحيح ، تشم عملية اختيبار تحكمية سريعة من بين بدائل العزف الصحيحة المتاحة ، ولابد أن يكون الاختيار تحكميا ، وذلك لأن كل المحكات تكون متاحة في عملية توليد البدائل داخل هذا البرنامج . ومن الممكن أن تعتمد هذه الإجراءات ، كذلك ، على الذاكرة طويلة المدى للبني الناتجة ، وباستخدام درجة أكبر من الطاقة الحاسوبية . إن هذا يجعل الملحن المعزوف في النهاية مثيرا للاهتمام بدرجـة تفوق

حالته عندما يعزف اعتمادا على إجراءات و ذات خط نغمى واحد ع . وبشكل عام تعدُّ هذه الإجراءات متسمة بالكفاءة ، لكنها تكون ملائمة ، عمليا ، فقط ، عندما تمكنا خبرتنا السابقة من إنتاج تمثيل عفل للمحكات المتحكمة في مرحلة توليد البدائل . وقد قمت في مناسبة أخرى بتشبيه هذا المغمار الحسابي بنظرية لامارك حول التطور ( , Johnson- Laird ) فقد افترض لامارك أن ما يكتسبه الكائن الحي خلال تكيفه مع البيئة ، يمكن نقله إلى فريته ، ومن تم يكتسب هذا الكائن ضوابط توجه تلك العملية التي تعمل على توالد الأجناس الحية .

## الإبداع داخل إطار معين عبر مراحل:

لا تؤدى عملية توليد الأفكار، من خلال بعض المبادى الضمنية، دائيا، إلى ظهور إنتاج يناسب محكات الإبداع الحاسمة لدى المبدع. وخلال عملية الارتجال لا يمكن القيام بشىء لتجنب هذه النقائص، لكن في عديد من الأنواع الفنية، لا تكون هناك ضغوط معينة لإنتاج أداء فني معين في زمن معين، ومن ثم تكون هناك فرصة لمراجعة الأحمال غير المقنعة. وهذه الإمكانية هي، في حقيقة الأمر، بمثابة المعياد الخاص الموجود في معظم أشكال الإبداع.

هناك لازمة منطقية فحواها أنه إذا كان هناك وقت لمراجعة ، أو رفض ، نواتج عملية توليد الأفكار ، فإنه من الأرجع أن تكون النتائج النهائية متكثة على درجة عالية من الطاقة الحاسوبية ، ويعني هذا أن هذه الأعمال سيكون إنتاجها محكنا من خلال الإفادة الكبيرة من ذاكرة الأشكال أو النتائج الوسيطة(۱۸) ولا يترتب على ذلك بالضرورة أن نقول إن المبدعين ينبغي عليهم الاستخدام الكبير لذاكرتهم النشطة ، حيث إنه إذا كان من الممكن تسجيل الناتج الإبداعي على وسيط خارجي ، فإن هذا السجل سيكون ، في ذاته ، شكلا من أشكال ذاكرة النتائج الوسيطة . في بعض الأشكال الغنية ، مثل التصوير والنحت، يعد العمل الفني غير المكتمل ذاته بمثابة هذا السجل ، أما في العلم ، وفي الأشكال الأخرى من الفن ، هذا السجل ، أما في العلم ، وفي الأشكال الأخرى من الفن ، يكون من المكن تسجيل الأفكار غير المكتملة ، أو المؤقتة ، على هيئة بعض الملكرات أو الملاحظات المكتوبة . وتقوم هملية

مهيب جرسرن

الكتابة بتدعيم تلك الطاقة الحاسوبية التي يمتلكها مبدع ما ، من خلال تزويده بذاكرة خارجية للنتائج الداخلية .

رأينا في القسم السابق أن عملية الارتجال ، خلال عزف موسيقى الجاز ، تعتمد على متتابعات تآلف نغمية يتم تطويرها من نغمة موسيقية معينة (أي دون الحاجة إلى القيام بهذه الارتجالات الموسيقية في زمن محدد).ومن ثم ، فإن النظرية الحالية تتنبأ بأن تطوير مشل هذه المتتابعات النغمية المتآلفة سيتطلب طاقة حاسوبية أكبر من تلك الطاقة التي تقوم على أساسها عمليات الارتجال التلقائية . ومن أجل اختبار هذا التنبؤ قمت بفحص عدد كبر جدا من متتابعات التآلف النغمي ، وكتبت بونامجا يحاكى ـ من خلال مصطلحات النغمى ، وكتبت بونامجا يحاكى ـ من خلال مصطلحات عريدية نوعا ما ـ تلك العمليات التي يمكن أن تكون مسئولة عن هذا التوليد للألحان .

يتعلق الجانب المركزى الأكبر من النظرية العامة فى الموسيقى بالبنية النعمية لمتتابعات التآلف النعمى ( ومنها ذلك النوع المستخدم فى موسيقى الجاز). ومعظم هذه النظريات يتسم بالغموض وعدم الاكتمال ، بحيث لا يمكن صياغته مباشرة فى شكل برامج للكومبيوتر ، لكن هذه النظريات واضحة بشكل بكفى لوضع درجة حسابية معينة خاصة به . وهكذا فإننا نجد أن المنظرين الموسيقيين ، بدءا من رامو ( ١٩٧٧ / ١٩٧١ ) إلى فورتيه ( ١٩٧٩ / ١٩٧١ ) المفورتية ( ١٩٧٩ ) أنساق موسيقية لا تتطلب

تمثيلات داخلية خاصة بهما . والشيء الطويف ، أن هــذه النظريات عماثلة ، في قدرتها الحاسوبية ، لتلك القواعد « المنظمة » ، من النوع الذي قمت باستخدامه لتفسير عمليات الارتجال في زمن واقعى . ويقدم لنا الشكل رقم (٣) مقطعا نموذجيا موضحا من هذه النظرية الخاصة حول متتابعات التآلف النغمى . وتشير الأرقام الرومانية الموجودة في هذا الشكل إلى الجذر الخاص بالنغمة المتآلفة : فحرف ا = القرار The Tonic وحسرف V = الصسوت المهيمن The Dominant وهكذا. ( لا ينبغي أن ينزعج غير الموسيقيين بشأن تفسير هذه الرموز ، ولكنهم ينبغي أن يتعاملوا معها بوصفها خيوطا في لغة رمزية محردة ) . فيبدأ توليد إحدى المتنابعات النغمية المتآلفة عند حالة عميدية معينة هي So ، ثم نقوم بعدد من النقلات من إحدى الحالات إلى حالة أخرى . وعندما تحدث كل نقلة عبر السهم الخاص بها ، يتم توليد الرمز الموجود فوق هذا السهم . وهكذا ، فإن هذه الأداة تقوم بالإنتاج ، مثلا ، للسلسلة التالية من الرموز : IIIVI وهي سلسلة تتفق منع السلسلة النغمية المقامية المعيارية التي تشتمل على نغمة القرار ونغمة القرار الأعلى Supertonic والنغمة المهيمنة ؛ كيا يلي : -Tonic: Su-) pertonic, Dominant, Tonic,)

ويستسخى أن تقوم الأداة الاكثر واقعية بتحديد نمط التآلف النغمى الخاص بكل جذر من هذه الجذور ـ كأن يكون مثلا



لا تعد الأدوات التي لا تفيد من ذاكرة النتائج الوسيطة هوية بدرجة تكفى لتوليد متتابعات التآلف النغمى فى موسيقى الجاز الحديثة ، كها أنها ليست قوية بدرجة كافية أيضا لتوليد متتابعات التآلف النغمى فى الموسيقى الكلاسيكية . لكن الحالة تكون أسهل فى موسيقى الجاز ، مقارنة بالموسيقى الكلاسيكية . وكيها سيحاول أى عازف لموسيقى الجاز أن يثبت ، فإن أى مقطوعة موسيقية يكون لها تتابعها النغمى يثبت ، فإن أى مقطوعة موسيقية يكون لها تتابعها النغمى المتآلف الأساسى الذى يمكن إدراكه أو تحقيقه عند مستويات سطح عديدة مختلفة . وهكذا فإننا نجد أن المتشابعة النغمية المتألفة التقليدية التي اسمها Twelve Bar Blues يوجد لها عديد من الأشكال البديلة .

وقد قام وستبدسان و (١٩٨٢) بتلخيص مجموعة من القواعد التي يمكن بواسطتها توليد هذه البدائل من خلال المتنابعة الموسيقية الأساسية الأولى . ويشتمل النحو الخاص بالموسيقى الذى قدمه و ستبدمان و على التسليم بوجود تمثيل داخلى وسيط ، أى الإقرار بوجود المتنابعة الاساسية الأولى ، كها أنه يستخدم نوعا من القواعد يسميه : قواعد السياق القواعد الحساسة ، وهو نوع من القواعد يتطلب استخدام التمثيلات الوسيطة بطريقة مناسبة . قد يجاجج أمرؤ ما قائلا بأنه إذا كانت القواعد في حد ذاتها قادرة أيضا على توليد المتنابعة الموسيقية الأساسية ، فإن هذه القواعد ينبغى أن تكون قادرة أيضا على إنتاج أشكال غتلفة من هذه المتنابعة عند كل حركة ( أى أننا لا نحتاج هنا لأن نقوم بتخزين الشكل الموسيقى الأساسى فى الذاكرة ) .

لقد قمت بابتكار برنامج يمكنه إنتاج المتنابعات النغمية المتآلفة من خلال اللمسات البسيطة من أجل التأكد من هذه الاحتمالية . وقد أثبت هذا البرنامج - في حقيقة الأمر - صدق تمليل ستيدمان سالف الذكر .

ويعتمد هذا البرنامج على ثـلاث مراحـل لتوليد متنابعة التآلف النغمى . تستخدم المرحلة الأولى منها نحوا موسيقيا يشتمل على قواعد مثل :

#### TWO-BARS - | I | Vd |

وذلك من أجل توليد متتابعة التآلف النغمى الأساسية . وتتضمن العديد من القواعد المستخدمة على أكثر من احتمال للامتداد والتطوير ، ويقوم هذا البرنامج بعملية اختيار عشوالى هادفة في مثل هذه الحالات .

فهناك تنويعات عديدة محتملة للمتتابعة النغمية الأساسية . I VD ، وتشمل هذه التنويعات من ضمن ما تشتمل عليه حل المتتابعات النغمية التالية :

| imj7   | Vim? | iim?   | V7  | 1 |
|--------|------|--------|-----|---|
| j imj7 | ын7  | bVimj7 | Ы17 | İ |

تستخدم المرحلة الثنانية من البرنامج ما يسمى بقواهد السياق ـ القواهد الحساسة ، وهى قواهد عائلة لقواهد وسنيدمان » ، وذلك من أجل إدخال التآلفات النغمية على المتتابعات النغمية الأساسية ووفقا لما يسمى بدوره الأخاس - Cy ، وهم أحد الأبعاد الأساسية في الحيز النغمى داو cie of Fifths ومن ثم يكسون المدخل الخاص بالمتابعة النغمية هو :

### PA | I|

عندما يكتشف هذا البرنامج وجود تآلف نغمى يشتمل على الرمز b ، فإنه يمكنه أن بقوم بتحويله إلى نغمة سباعية Seventh

( يرمز لها بالرقم V ) ثم يدخل عليه تآلفا نغميا سابقا يرتبط به من خلال دورة الأخماس سابقة الذكر :

وهناك خطوة إضافية من النـوع نفسه يمكن إدخـالها عـلى التآلف النغمى بحيث تكون متقدمة على الرمز IIV :

| I | | VIm7 | 1|7 | V7

وبالعمل بالطبيقة نفسها ولكن من خلال العودة للخلف ، أو إلى أجزاء أخرى سابقة من البرنامج ، فإن الإجراءات التى تتطلب ذاكرة خاصة بالنتائج الوسيطة ـ وهى النتيجة النهائية للخطوة رقم ٣ ، والتى تعتمد على الاختيارات الخاصة بالامتداد أو الاستمرار ، يمكن ـ هذه الإجراءات ـ أن تكون :

| [mi | VIIm7 | [117 | VL=17 | 17 | V7

اما المرحلة الثالثة ، فتستخدم مجموعة أخرى من قواعد السياق \_ القواعد الحساسة من أجل إحلال أحد التآلفات النغمية على تآلف نغمى آخر ، وكذلك من أجل القيام بشكل آخر من أشكال إدخال نغمة موسيقية على نغمة أخرى . ومع التسليم بالسطر الموسيقى السابق مدخلا إلى البرناميج ، واعتمادا على الاختيارات المختلفة الخاصة به ، فإنه من الممكن أن ينتج عنه :

| Imj7 IVm7 bVII7 | bIIIm7 bVI7 | IIm7 V7 |

وهو يمثل متتبايعة نغمية استخدمها المرحوم « تيلونيوس مونك » في أحد مؤلفاته الموسيقية .

تتمثل إحدى الخصائص الاساسية المميزة لهذا البرنامج -مثله في ذلك مثل برنامج نغمة آلة و الباص و الجهيرة - في أنه بالرغم من كون مبادئه مفهومة بدرجة كبيرة ، فمن المستحيل التنبؤ بالناتج الخارج منه في أية مناسبة . فلم يقصد من هذا البرنامج أن يحاكى ، بطريقة مباشرة ، العمليات العقلية التي يستخدمها الموسيقيون لابتكار المتتابعات النغمية المتآلفة . فهو

بين أنه مها كانت هذه العمليات ، فإنها تتطلب درجة جديرة بالاعتبار من الطاقة الحاسوبية ، وبدرجة تفوق ، يقينا ، تلك الدرجة المتاحة بالنسبة للقواعد الضمنية في نظرية الموسيقي ، وسيكون من المستحيل الإحاطة بتنويعات السطح ، الخاصة بأشكال موسيقية أساسية ، دون الاستغلال المناسب لقدر معين من هذه الطاقة . وعلى الشاكلة نفسها ، فإن إدخال نغمة على نغمة أخرى ينبغي أن يتم بمعدل مرة واحدة في كل مناسبة ، كيا أنه يتطلب تسجيلا معينا للحالة السابقة التي تكون عليها متتابعة التآلف النغمى . را بدأن يقترب الموسيقيون - الذين يقومون بابتكار متنابعات تآلف نغمي جديدة ـ من تلك المبادىء الماثلة لهذه المباديء الموجودة في هذا البرنامج . وعلى كل حال ، فإنهم ليسوا مضطرين بالضرورة للقيام بإنتاج المتتابعات النغمية المتآلفة في زمن حقيقي محمد . إنهم يمكنهم كتابتها ثم القيام بعزفها بطريقة تماثيل ما يقبوم به مؤلفو الموسيقى ، وهكذا ، فإنه ليس هنالك من مبرر منوجود كي يستخشموا ذاكرتهم بالطريقة نفسها التي يستخدمها بها هذا البرنامج ، فمتتابعة التآلف النغمي المكتوبة تكون متاحة لإرشادهم في أي

إن معرفة القراءة والكتابة الموسيقية ستضمن ألا يكون للطاقة الحاسوبية أي أثر نفسي ضار على الأداء .

تقدم لنا الإجراءات السابقة مثالا موضحا للمعمار الإبداعي المتولد عن الحاسوب، وهو الممار الذي يعتمد على خطوات عديمة. وتقوم هده الخطوات بتقسيم المحكات الخاصة بالنوع الإبداعي إلى : عكات تقوم بتوجيه أو إرشاد العملية التوليدية الأولى، وعكات تستخدم لتعديل نتائج هذه العملية موذلك كي يتم الاختبار، من بين هذه النتائج، لما هو مناسب للخطوات التالية من العمل. ومن الواضح أن هذه المرحلة التوليدية ليست مرحلة حتمية ، لأنه ينبغي الفيام مالاختيارات المعشوائية الهادفة من بين تلك الخيارات الموجودة التي تم تحديدها من خلال قواعد معينة ، كما أن المراحل التالية قد تكون غير حتمية أيضا .

يتم إبداع الروايات واللوحات الفنية وغيرها من الاعمال الفنية بشكل نموذجي داخل تقاليد نـوع إبداعي مـوجود .

وبالطريقة نفسها تحنث العمليات الإبداعية في العادة لذي أحد العلياء ، فهي تحدث كيا يقترح كون (Kuhn) داخل الضوابط الخاصة بأحد و النماذج الأسآسية، (٩) الموجودة . وتعتمد هذه الأغاط من الإبداع، على نحو ثنابت، على إجراءات متعددة المراحل، وهي أجراءات قد تكون أكثر تركيبا من تلك الإجراءات التي قمت بشرحها سابقًا . فالمبدع الذي يقوم بتوليد الأفكار لابد وأنه يستخدم بعض الضموابط الأولية أو التمهيدية ، لكن ضوابط أخرى قد تكون منتشرة عبر عديد من المراحل الأخرى ، وإلا فإن بعض النتاجات الإبداعية غير المقنعة ستكون هي المادة التي ترسلها مرحلة تفييمية إبداعية معينة إلى مرحلة توليدية أخرى ، من أجل القيام بالتعديلات المناسبة عليها . وقد يكون السبب في مثل هذا التقسيم للعمل ، كما اقترحت سابقا ، هـو أن العملية التوليدية لا تكون على مقربة من المحكات التقييمية . وفي حالة الفروض العلمية ، تكون مجموعة ما من المسلاحظات الإمبيريقية ، أو المواقعية ، هي بمشابة الضابط التقييمي الكبير .

## الإبداع داخل أطر جديدة:

يحتل ابتكار نوع إبداعي جديد ، أو نموذج أساسي جديد ، مرتبة تفوق غيره من أشكال الإبداع ، لكن مثل هذه الأحداث تمن الأمور النادرة . ولايبدو أنَّ هناك مبادىء مشتركة قادرة على تفسير مثل هذه التحولات ، داخل أحد المجالات ، من نوع في. إلى نوع آخر . وعــلاوة على ذلـك ، فإن النجــاح الكـلّ لابتكار عظيم مـا ، إنما يعتمـد على تلك الـوقائـع الَّـق كان المبدعون الفرادي ( أو أي فرد آخـر ) جاهلين بهـا تمـامـا . وتشتمل هذه المحكات ـ بالنسبة للثورات الفنية ـ على عوامل اجتماعية اقتصادية ، وأيضا على التطورات المعاصرة الأخرى في عالم الفنون ، أما بالنسبة للثورات العلمية ، فإن هـذه العوامل تشتمل على مدى إتاحة الموارد ، بعد ذلك ، من أجل استكشاف أوتجريب الاختراع العلمي ، وكُذُلـك ـ بطبيعـة الحال ـ استكشاف مدى نجاحه في جعل النتائج الواقعية ذات معنى ـ وهـ و عــامــل لا يمكن التكهن بــه خـــلال زمن القيــام بالاختراع أو الابتكار العلمي . ويترتب عـل ما سبق القـول بعدم وجود محكات أو مبادىء عامة تكون موجودة بوصفهما

محكات أو مبادىء أساسية وراء التحولات الناجحة ، فقط ، في أي ميدان خاص من ميادين الفن أو العلم .

فإذا لم تكن هناك مبادىء تتحكم في كل الابتكارات العظيمة في مجال معين ، فيإنه من الممكن أن تكنون هناك إجراءات « لاماركية جديدة ، Neo- Lamarckian Procedure بالنسبة لهذا النمط من الإبداع. دعنا نفترض وجود هذه الإجراءات بالنسبة لفن التصوير Painting مثلا . ولنضع في اعتبارنا مبادىء هذا الفن في مواحله المبكرة بوصفها مـــــخلاً أساسياً . لقد كان مطلوبا من هذه المبادىء أن تنتج مجموعة من التطورات البديلة القابلة للنمو والتطبيق ، بما في ذلك ميادىء المنظور Perspective . أما إذا وضعنا في اعتبارنا مبادىء فن التصوير في منتصف القرن التاسيع حشر ، فإنه قد كان مطلوبا ، من هذه المبادىء ، أن تنتج مجموعة من البدائل الفنية ، القابلة للنمو والتطور ، كمان من بينها الفن التكعيبي مشلا . وعلى الشاكلة نفسها ، فإن تلك الإجراءات اللاماركية الجديدة ، بالنسبة لعلم الطبيعة ، كان عليها أن تنتج علم الطبيعة النيوتنية ( نسبة إلى نيوتن ) من بين تلك المبادىء الخاصة بهذا العلم ، والتي كانت موجودة قبل نيوتن ، ثم كان أن جاءت بعد ذلك ، ومن خلال ذلك كله ، نـظرية النسبيـة الحاصـة ، وفي ضوء. إجراءات عائلة للإجراءات السابقة . ومن الواضح أن مشل هذه الإجراءات تكون مستحيلة - كما أزعم - إذا لم يكن من الممكن تفسير هذه التحولات الشورية المختلفة ، في ضوء مجموعة من المباديء الشائعة ، في أي مجال مناسب من مجالات الإبداع الإنسان .

وبسبب كون إيداع الأنواع الإبداعية الجديدة ، أو النماذج الأساسية الجديدة ، على هذه المدرجة من الصعوبة ، فإن مثل هذا الإبداع قد يعتمد على عملية توليدية اعتباطية أو عشوائية هادفة بدرجة جوهرية . فتطور الأجناس الجديدة هو عصلة للخلط العشوائي الهادف للجينات الوراثية ، ثم يجيء بعد ذلك دور الضوابط الخاصة بالاختيار السطبيعي والتي تقوم بدورها باستبعاد الكائنات غير القادرة على الحياة أو على النمو . ويشتمل المعمار المحتمل للإبداع على تصميم « دارويني جديد ، عمائل . وتنكون الخطوة الأولى من هذا التصميم

الإبداعي على إجراءات يتم خلالها التركيب بين العناصر ، بشكل عشوائي هادف من أجل توليد عدد ضخم من النتاجات المفترضة الممكنة ، ثم إن المبدع يقموم في المرحلة الشانية من الإبداع باستخدام مجموعة من الضوابط لاستبعاد تلك النتاجات غير القابلة للنمؤ أو التطور . وهناك تراث كبير من مثـل هذه الأليـات بالنسبـة للإبـداع . وبعض الاقتراحـات الموجودة في هذا المجال تبعث على السخرية بطريقة لاذعة كها في حالة تخطيط موتسارت مثلا للتأليف الموسيقي من خــلال هز أو تحريك زهر النرد( O'Beirne,۱۹۷۱)أو آلة « سويفت » التي تحدث عنها حين كان يكتب عن و أكاديمية و لاجادو » في روايته ( رحلات جاليفر ) ، وكذلك ماكينة كتابة الروايات الرخيصة التي تحدث عنها و أوريل وفي روايته ( ١٩٨٤ ) أما الاقتراحات الأخرى فهي اقتراحات جادة ، فقد اقترح عديد من المؤلفين إمكانية توليد الأفكار على أساس عشوائي هادف ، وقد نظر هؤلاء المؤلفون إلى هذا الأساس بوصفه الإمكانية الوحيدة الممكنة للعملية الإبداعية . ومع ذلك ، فإن عملية الانطلاق بسرعة أولا ( على أساس عشوائي هادف ) ، ثم طرح الأسئلة . بعد ذلك ( في ضوء المحكات ) تصاحبها صعوبة كبيرة لا يمكن . التملص منها .

فمعظم نواتج التجميع العشوائي للعناصر لن تكون قابلة للنمو والتطور . وقد اكتشف العلماء أن هذه النقطة هي بمثابة الطريق الوعر الملىء بالأشواك ، وقد ظهر ذلك على نحو جلى في منتصف الستينيات حينها حاول علماء الكومبيوتر تكوين برنامج بارع من خلال التجميع لهذه البرامج على أساس عشوائي هادف ومن خلال مكونات بسيطة مشتقة من برامج أخرى (Fogel, Owens, & Walsh, 1977) .

إن تطور الانواع هو أمر بطى، ، حتى لو كانت هناك ملايين من الكاثنات الحية تشترك فى هـذا الخلط العشوائى الهادف للجينات الوراثية ، وعلاوة على ذلك ، فإن الانواع لا تتطور من خلال خطوة واحدة . فلم يكن من الضرورى، مثلا ، أن يحدث ذلك التجميع للخصائص الوراثية الكاملة للإنسان ( بوصفه كائناً بيولوجياً ) محصلةً لعملية اختلاط عشوائية واحدة لمجموعة من الجينات الوراثية غير المنظمة . وهى خطوة تطورية ليس من المحتمل أبدا أن تحدث ولو مرة واحدة من خلال

الصدفة . فـالأنواع الجـديدة تشتق من الأنــواع الموجــودة ، وتتطور الكاثنات المركبة على نحو تدريجي من خلال كاثنات حية أقل تركيبا .

ومن ثم ، فإن طبيعة العناصر التي يتم تسركيبها ، معا ، بطريقة عشوائية هادفة هي التي يمكنها تحسين كفاءة هذه الإجراءات . إن هذه العناصر ينبغي ألا تكون ذرات تصورية بسيطة . ولكنها ، بدلا من ذلك ، ينبغي أن تكون مجموعة موجودة فعلا من الأفكار غير المرتبطة .

يعتبر الإجراء الدارويني الجديد\_ رغم عدم كفاءته عبرد آلية متاحة يمكن اللجوء إليها ، إذا لم يكن هناك طريق آخر مناح تستطيع العملية التوليدية النشطة ، أثناء الإبداع ، أن تستعين فيه بضوابط انتقائية معينة . وهذا الشرط هو أساس النظرية التطورية المعاصرة ، ولكن ليس هناك مبرر لافتراض أن هذا الشرط ينطبق أيضا على إنتاج الافكار الثورية ، فالأمر الاكثر احتمالا هو أن هذه العملية التوليدية تكون موجهة من خلال مجموعة من المحكات وعبر إجراءات متعددة المراحل . إن الاستخدام الإنتاجي للمعرفة هو الجانب الجوهري في العبقرية . ورغم وجود أساليب مختصرة ومفيدة عديدة ممكنة ، العبقرية . ورغم وجود أساليب مختصرة ومفيدة عديدة ممكنة ، كافي حالة البحث من أجل الكشف عن أوجه التناظر بين الأشياء مثلا ، فليس من المحتمل الوصول إلى محكات كافية الإنتاج على الماحدة (Johnson-Laird in Press, b.)

#### الاستنتاجـــات:

إذا كانت العمليات الإبداعية قابلة للحساب ونيست نناك ، حتى الأن ، أى أسس لنبذ مشل هذا الفرض فإن الإبداع يمكن تعريفه فى ضوء هذه النظرية التى قدمناها فى هذا الفصل ، إن الإبداع يقدم لنا نتاجات تتسم بالخصائص المميزة الثلاث التالية :

- (١) تكون هذه النتاجات جديدة بالنسبة للفرد الذي يبدعها .
- (۲) تعكس هذه النتاجات حرية الفرد في الاختيار ، وفي ضوء
   هذا فإنه لا يتم تكوينها من خلال عملية صهاء ، ولامن

خلال عمليات حسابية معينة , ولكن من خلال عملية لاحتمية .

(٣) يحلث الاختيار خلال الإبداع من بين عدد من الخيارات التي تتحدد خصائصها ، بدورها ، في ضوء عدد من المحكات .

ورغم أننى لم أعالج هذه النقطة بتفصيل كبير ، فإن هناك ثلاث فتات عامة من الإجراءات التي تفي بهذا التعريف هي :

- (١) العملية اللاماركية الجديدة التي تستخدم فيها بعض المحكات لتوليد بعض التناجات المحكنة .
- (٧) ثم الاختيار العشوائي الهادف الذي بجدث من بين هذه

النتاجات ، بالإضافة إلى تلك العملية متعددة المراحل التي يتم فيها استخدام بعض المحكات لتطوير أحد الاعمال ولتعديله أيضا ، مع وجود احتمالية خاصة بالاختيارات العشوائية عند أية مرحلة من هذه المراحل ، ثم (٣) العملية الداروينية الجديدة التي يتم فيها التوليد العشوائي تماما للافكار ، مع مايتبع هذا التوليد من اختيارات في ضوء بعض المحكات .

وعلى كل حال ، فإن هذا الإجراء الأخير ـ بوصفه مصدراً للابتكار ـ يزداد احتمال قيام الطبيعة باستخدامه ، أكثر من احتمال استخدام الكائنات البشرية له .

## هوامش الترجم،

(١) الكلبية : سعة للشخصية التى تتميز بالاحتفار الصريح للقواعد الأخلاقية . ومدرسة الكلبين التى وجدت فى اليونان القديمة ( الفرن الرابع ق . م ) كانت تتخذمونف الاحتفار من العادات والثقافة . وقد أدى بهم احتفارهم لقواعد السلوك إلى انتهاكات للفضيلة . وترتبط النزعة الكلبية بتقص التطور الثقافي والآتانية والشك وخير ذلك من السمات السلبية ( روزنتاك ، الموسوعة الفلسفية ، ترجمة : سمير كرم ، دار الطلبعة ، يهروت ، ١٩٨٧ م ) .

ومع ذلك فإن أشهر الفلاسفة الكليين وشيخهم وهو د ديوجين الكلبى ٤ ( نحو ٤١٣ ق . م ) كان معلما جادا ينشر الفضيلة ، وهو الشهور عنه أنه كان يسير في الطرقات والأسواق يجمل مصباحا في الظهيرة ببحث عن إنسان ، وكان لاذع اللسان لم يسلم منه كبير أو صغير . وكان يدحو إلى الاكتفاء الذاتي على أنه وسيلة لبلوخ السعادة ، من خلال الزهد والتقشف ورياضة البدن والنفس معا لندريب الإرادة ، ويالعيش وفق الطبيعة ولذلك احتفر العزف ، وكان كثيرا ما يضرب الامثال بالحيوانات وخاصة الكلب ، إذ رآء مثالاً للتحرر من الترف والعبودية للعرف وللعيش وفق الطبيعة و الموسوعة الفلسفية ، تأليف د . عبد المنعم الحفني ، مكتبة مدبولى ، دون تاريخ ) .

(٢) الإشارة منا إلى كتاب Gentus, Creativity, and Londership Gentus أو العبقرية والإبداع والفيادة تأليف ، دين كابت سيمونتون ، وقد قمنا بنقله إلى العربية ، ومن المنظر أن يصدر قريباً .

(٣) نسبة إلى مدينة دلقى الإخريقية القديمة . وترجع شهرة هذه المدينة إلى مراسم كهانة اليونان التى كانت تجرى فيها ، وقد تم بناه معبد مطيم هناك من أجل هذه الطقوس ، وكانت تسكن هذا المعبد كاهنة تدعى بوئيا ، كانت تنطق بالنبوءات ، في لغة غير مفهومة ، على مسمع من كاهن يقوم يشرحها وتطقها في أبيات من الشعر يسهل على الناس فهمها وحفظها ( محمد شفيق غربال ، الموسوعة العربية الميسرة ، المجلد الأول ، دار الشعب ، ١٩٦٥ ) .

(2) اعترف بالقضل للطبيب النفسى والكاتب والناقد المروف الدكتور و يحيى الرخاوى و في وصول إلى ترجة مناسبة لكلمة مدوالية المعرفة و نشرت في حدد التي تترجم حادة بكلمة حشوالية (فقط) . وقد وجنت هذه الترجة في مقالة هامة له بعنوان و الحالة الزائفة ومسئولية المعرفة و نشرت في حدد التي تترجم حادة بكلمة حشوالية المعرفة و العربية و العربية ويقصد بمسطلح و العشوائية الحادثة و كما يشير و ربير و في قاموسه : (The Penguin)

و عبط عشواء و و كيفيا اتفق ، وغير ذلك من المصطلحات التي تشير إلى نشاطات تحدث دون هدف ، ودون ضوابط إرادية ، لكن هذا المصطلح في جوهره هو مفهوم إحصائي يشير ببساطة و إلى عدم وجود انتظام ما يمكن اكتشافه في التسلسل الحاص الذي تتم من خلاله ظاهرة المصطلح في جوهره هو مفهوم إحصائي يشير ببساطة و إلى عدم وجود انتظام ما يمكن اكتشافه في التسلسل الحاص الذي تتم من خلاله ظاهرة ملاحظة معينة ، فهذا المصطلح لا يشير إلى و شيء ما ء بعينه ، بقدر ما يشير إلى و الافتقاد » إلى شيء ما بعينه ، أي الافتقاد إلى بنية معينة ، أو نظام معين ، ومن ثم تكون مهمة العلم - أي علم - هي اكتشاف احتمالات حدوث هذا الشيء أر هذه المظاهرة . ويقصد الاختيار العشوائي في الإحصاء : القيام باختيار الموضوعات ، أو الاحداث ، أو الافراد ، بحيث لا تكون هناك تميزات معينة في عملية الاختيار المشوائي في الإحصاء : القيام باختيار الموضوعات ، أو الاحداث ، أو الافراد ، بحيث لا تكون هناك تميزات معينة في عملية وتضمينها في العينة ، وتستخدم الجداول الإحصائية التي تقوم على أساس نظرية الاحتمالات هنا لمنع حدوث مثل هذه التحيزات . إن المشوائية المادفة تعني هنا باختصار إمكانية حدوث نشاط ما - أو إحداثه - دون وجود نمط أو بنية خاصة مسبقة أو يسهل تحديدها لهذا النشاط ، وهذا لا يعني أبدأ أن هذه البنية أو هذا النمط أو هذا الانتظام غير موجود ، كيا أن الملاحظات العشوائية التي تتم في الدعسات النفسية لا تعني أبها تم دون خطة على الإطلاق ، فإلحداث الإحصائية الاحتمائية قد تكون هي العنصر الموجه والمخطط لحذه الملاحظات .

- (a) مفهوم التمثيل العقل Mental Representation من المفاهيم التي استخدمها الفيلسوف و كانت و والفلاسفة المفلانيون بشكل عام ، شم استخدمه و بياجيه و بعد ذلك ، واستخدمه و أرنهايم و أيضا في دراسة النشاط الفني ، وو برونر و في دراسة الارتقاء المعرف ، كيا أن علم علماء الفرع الحديث في علم النفس وهو و علم النفس المعرف و يكثرون من استخدامه إلى حد كبير . ويقصد بهذا المفهوم الإشارة إلى المعملية المعقلية التي يحل من خلالها شيء محل شيء آخر ، أو يرمز إليه ، بديلا له وقد تكون عملية التمثيل المقلية بمثابة الخريطة المعرفية المعرفية المخاصة بظاهرة ما ، وقد تكون رمزا عقليا لهذه الظاهرة في شكل صورة ، أو فكرة ، وقد تكون بمثابة التجريد العقل للخصائص الجوهرية المميزة فذه الظاهرة وقد نقوم بعمليات تمثيل عقل و على بصرى ( من خلال الصور ) للأشياء وقد نقوم بعمليات تمثيل عقل و على وحه خاص خلال الكلمات ) وقد نقوم بالنشاطين معا وهو ما يتم في أغلب الحالات ، كها تشير إلى ذلك نظرية و بايفيو و على وجه خاص .
- (٦) يقصد بهذا المصطلح أن أحتيار البدائل الإبداعية يحد لا بالمعدل الحسابي العادى ، بل بالمعدل الجبرى ( نسبة إلى علم الجبر) والذي تكون كل مرحلة فيه هي حاصل ضرب المرحلة السابقة في نفسها .
- ٧) ألة الباص هي من هائلة الوتريات كالفيولا والفيولينا والتشيلو والبانجو والبلالايكا وغيرها ، وتمثل نغماتها بشكل عنام الجانب الاكثر الخفاضا في التأليف الموسيقى ، وهناك ما يسمى بالباص العميق الذي تم تنظويره في روسيا ، على نحو خاص ، والـذي يسمى الكونترباص ، وحيث تكون التنويعة الموسيقية أعلى بدرجة طفيفة من الصوت المعتاد في ه الباص الباريتونى » .
- (٨) يقصد بذاكرة النماج الوسيطة : تلك الذاكرة التي تقف في مرحلة وسطى بين الذاكرة المباشرة ، أرذاكرة السطح ، والذاكرة بعيدة المدى ،
   أو الذاكرة العميقة ، وسواء كان ذلك بالنسبة للإنسان ، أو بالنسبة للكومبيوتر ، أو الحاسوب .
- (٩) يشير مفهوم النموذج الأساسى Paradigm لذى و توماس كون ، وهو من أشهر فلاسفة العلم الأن ، إلى مجموعة من الاتجاهات والقيم والإجراءات والمعاير . . إلخ ، تشكل المنظور المقبول بشكل عام ، في مجال معرفي معين ، في فترة تاريخية معينة ، ( الجذر اليوناني القديم للمصطلح هو Paradeigma الذي يعني و غط ، Pattern ) .

## الراجع

Bateson, G. (1979). Mind and nature. London Widlwood House.

Borges, J. L., (1970) Pierre Menard, author of the Quixote. In D. A. Yates and J. E. Irby (Eds.), Labyrinths: Selected stories and other writing. Harmondsworth, Middlesex: Penguing.

Campbell, D. (1960). Blind variation and selective retention in creative thought as in other Knowledge processes. Psychological review, 67, 380-400.

Dennett, D. C. (1984). Elbow room: The varieties of free will worth wanting, Cambridge, MA: MIT Press.

Dostoyevsky, F. :1972). Notes from underground. Harmondsworth, Middlesex: Penguing. (Original work published 1984.)

Eigen, M.& Winkler, R. (1983). Laws of the game: How the principles of nature govern chance Harmondswith, Middlesex: Penguin.

Fodor, J. A. (1983) The modularity of mind: An essay on faculty psychology. Cambridge, MA: MIT Press.

Fogel, L., Owens, A., & Walsh, M. (1966). Artificial intelligence through simulated evolution. New York: Wiley.

Forte, A. (1976). Tonal Harmony in concept and practice (3rd ed.), New York: Holt, Ripehart. Winston.

Johnson-Larid, P. N. (1983). Mental models: Towards a cognitive science of language, inference and consciousness. Cambridge University Press.

Johnson-Laird, P. N. (1987). Reasoning, imagining and creating. Bulletin of the British Psychological Society, 40, 121-129.

Johnson-Laird, P. N. (in Press-a). The development of reasoning ability. In G. Butterworth and P. E.

Bryant (Eds.), Proceedings of Stirling Conference on Human Development. Cambridge University Press.

Johnson- Laird, P. N. (in Press-b). Analogies and the exercise of creativity. In A. Ortony (Ed.), Proceedings of the Illionois Workshop on Analogies:

Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolution (2nd ed.). University of Chicago Press.

Levitt, D. A. (1981) A melody description system for jazz improvization. Unpublished MSc thesis, Department of Electrical Engineering and computer Science, MIT. Cambridge, MA.

Longuet- Higgins, H. C. (1979). The perception of music Proceeding of the Royal Society, Series B, 205, 307-322.

Marr, D. (1982). Vision: A Computational investigation in the human representation of visual information. San Francisco: Freeman.

Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977). Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes. Psychological Review, 84, 231-259.

O'Beirne, T. H. (1971). From Mozart to the bagpipe, with a small computer. Institute of Mathematics and Its Application, 7, 11-16.

Perkins, D. N. (1981). The Mid's best work. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rameau, J. P. (1971). Treatise on harmony. New York: Dover. (Original work published 1722.)

Reber, A. S. (1985). The Penguin dictionary of Psychology. Harmondsworth, Middlesex: Penguin.

Rumelhart, D. E., McClelland, J. L., & PDP Research Group. (1986). Parallel distributed processing: Exploration in the microstructure of congnition: Vol. 1. Foundation. Cambridge, MA: MIT Press.

Simonton, D. K. (1984). Genius, creativity, and leadership: Historiometric inquiries Cambridge, MA: Harvard University Press.

Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: Macmillan.

Sonneck, O. G. (Ed.). (1967). Beethoven: Impressions by his contemporaries. New York: Dover,

Steedman, M.J. (1982). A generative grammer for jazz chord sequences. Music Perception. 2, 52-77.

Sudnow, D. (1978). Ways of the hand. London: Routledge& Kegan Paul.

Mirich, J. W. (1977). The analysis and Synthesis of jazz by computer. In Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (PP. 865-872).

Wallus, G. (1926) The art of thought London: Cape.

## الهيئة المصرية العامة للكتاب تواجه الارهاب بالتنوير

.. حالياً مع الباعة وفى مكتبات الهيئة بسعر رمزى سلسلة من الكتب غواجهة الارهاب بالفكر المستنير والكلمة الشريفة لرواد التنوير وكبار الكتاب والمثقفين.

- الإسلام واصول الحكم
  - تحرير المراة
- مستقبل الثقافة في مصر (٤ أجزاء)
  - فلسفة ابن رشد
  - حرية الفكر (جزئين)
  - الإسلام بين العلم والمدنية
    - المرأة الجديدة
    - التنوير يواجه الإظلام
    - الإسلام في عالم متغير
  - تطور الفكر العربي الحديث
    - محنة التنوير
  - فلسفة فن التصوير الإسلامي
    - المثقفون والإرهاب (جزئين)
  - موقف الاسلام من العنف (جزنين)
    - ماذا جرى في مصر

الشيخ على عبدالرازق

قاسم أمين

د . چه جسين

فرح أنطون

سلامة موسى

الشيخ محمد عبده

قاسم أمين

د ، ځابر عصفور

د . مصطفى الفقى

د . محمد عبدالسلام الشاقعي

د . جابر عصفور

د . وفاء إبراهيم

مجموعة من الكتاب

مجموعة من الكتاب

د . رفعت السعيد

لا تدفع أكثر من ٢٥ قرشاً

مع تحيات الهيئة المصرية العامة للكتاب



شموع من أجل غالب هلسا.المغترب أبدأ

🗀 غالب هلسا حضور متجدد

🗆 ثلاثة وجوه لغالب هلسا

🗀 الروائي ناقداً

مالاعث المعادية الموادة المالاي المالاي المالاي المالاي الموادة الموا

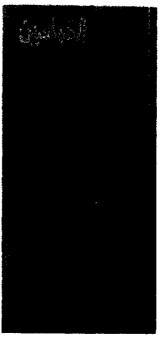





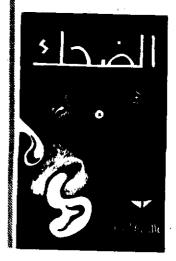

غالب هلسا ( ١٨ ديسمبر ١٩٣٢ - ١٨ ديسمبر ١٩٨٩ ) صديق عزيز ، ومفكو أصيل، وكاتب مبدع . عرفته في القاهرة منذ أواخر الستينيات ، وكان لي بمثابة الأخ الكبير الذي يدفعني حضوره - مجرد حضوره - إلى أن أفضى إليه بكل ما يؤرقني ؛ والمثقف الرائد الذي قادني إلى مناطق لم أكن قد تعرفتها بعد ؛ والكاتب الذي كانت كتاباته - كحياته الداعا مستمرا وتحديثا متصلا . كان حبى الشخصى لغالب في وزن احترامي الفكري له ، فقد كان يجمع بين حنو المعلم ونبالة الصديق وإخلاص القرين وشهامة أولاد البلد ، كما كان يجمع بين راديكالية التفكير ونقدية الوعى وتقدمية المنظور ورهافة الكتابة . ولم ينقطع حبى واحترامي له ، بل ظلا في نماء .

وما زلت أذكر المرارة الثقيلة التي شعرت بها والحزن الفادح الذى غمرنى حين عرفت أنه أجبر على مفادرة القاهرة ، المرارة نفسها والحزن نفسه اللذين شعرت بهما يوم أن أجبر عبد العزيز المقالح على مفادرة القاهرة . وكانت القاهرة - وقتها - تتنكر لنفسها ، وتقصى عنها أخلص أحبائها وأبنائها على السواء .

ما فكرنا في غالب بوصفه كاتباً غير مصرى . عربى نعم . لكنه مصرى بالتعلم والمربى والعشق وعشرات الأسباب التي وصلته الإن ووصلتنا به . فقد عاش همومنا وأحلامنا، فرحنا وحزننا، زهونا وانكسارنا ، وصاغ من الألوان المتنافرة التي تفترش لوحة حياتنا شخصياته الروائية المهوسة بالبحث عن التقدم والحرية والاستقلال ، والتي لاتفارقها القدرة على طرح السيؤال، وكانت رواية ( الضحك ) بداية لا تختلف عن (وديع والقديسة ميلادة) . ومعهما كل إبداعه القصصي والكتب التي ترجمها والمقالات التي خلفها والتي لم نجمع بعد في كتاب، والتي لا بد من جمعها وإصدار أعماله الكاملة في آن.

وهذا الملف بعض العرفان والتقدير لغالب هلسا القيمة والرمز على السواء.

جابر عصفور

# شمـــوع من أجـل غالب هلسا

## علاء الديب

(مصر)

هشموع من أجل غالب هلسا، ، قد يسخر غالب من هذا العنوان ، وقد يغضب ، يتموقف الأمر على مزاجه، على الحالة التي قد يكون فيها . الآن .. قد سكن . الآن ... لا يصلني منه سوى الصمت !

عيون ملونة ثابتة . وجه ملى، بالحيوية والطفولة والمكر . ضاحك . جميل . أحياناً جارح كثيب . دائما موجود ، حضوره لايقاوم .

أستاذ لى ومعلم ، صديق . طفل أرعاه . آخذه إلى عائلتى وبيتى كى أرد وحدته . يسعى إلى كل ما هو حميم ، يفر منه أو يدمره . لحظة واحدة بين حمقه وحكمته . برىء ، غارق فى الإثم ، عيونه ملونة ثابتة ، لا ملجأ له سوى وحدته فى شقت النظيف حسنة الإضاءة.

كم عاما مضى الآن ؟ العمر كله . صحبة لا تنقطع . صلاة لغالب . «ركلويم» ، قداس بلا أوان . نغنى فيه ، ونصخب ، ثم نصمت .. وأضىء له شموعاً.

قد يسخر من هذه الشموع ، يرى فيها رومانتيكية مستهلكة . ضوؤها هو الوحيد الذي أستطيع أن أرى فيه الأشياء رغم حدتها ، وعيوني المجهدة . هو كان يستطيع أن يحدق في الواقع ، الوعي كان جسرة مشتعلة وإصراراً. الكتابة هاجس دائم يحيى علاقته بالواقع .

في أواخر الخمسينيات ، كنت في العشرين من عمرى . هو يكبرني بسنوات . أكاد أبدأ كل شيء . هو قادم من وراء البحر ، وحيد في القاهرة بلا عائلة . ينهي دراسته في الجامعة الأمريكية ، ويعمل بالترجمة. حياته عريضة . المدينة ، والشارع ، المقهى .. الكل له أصدقاء. سعيد، جميل، ساخر ، سياسي، مثقف. كاتب قبل كل سيد، جميل، ساخر ، سياسي، مثقف. كاتب قبل كل شيء . رغم داردنيته ، يسبح هنا في مياه مالوفة، يحبها،

من أبن جاء بهذا الوجه الذي يحمل كل ما أحببناه من «الشام» ؛ ذلك الوجه الأليف الذي لا تشعر معه أبدأ أنك مع غريب. يكسوه غالباً فرح الدهشة والاكتشاف.

كل شيء كان صبياً في ذلك الوقت ، حتى القاهرة العجوز. في أواخر الخمسينيات ، كنا نقضى ليل الشتاء حول ميدان التحرير، يرتدى بلوفر أحمر داكن ، يغطى رقبته، وفوقه جاكت إنجليزى قديم وأنيق، يحمر وجهه من الانفعال ومن الحلم، وشعره يتطاير في الليل البارد . دفء العلاقة مع غالب كان ساحراً وفريداً.

هذه الكلمات ، ومعناها، لايرفعان شيئاً من ثقل وجسامة غيابه وافتقادى له على طريق الحياة .. وطريق الكتابة الشاق الطويل .

في فندق قديم بالإسكندرية حكى لنا مثقف عجوز كيف احتفل الشيوعيون والسرياليون بأربعين وفرويد، عندما مات . كان الاحتفال في بيت جورج حنين ،

وألقيت كلمات وأشعار. أحب غالب هذه القصة وراح يسأل عن كل التفاصيل .

لم تكن عزلة المثقف قد تجسمت هكذا بعد .. التفاصيل وروح المثقف لم تكن قد حفت بعد . لم تكن الثقافة كتاباً ومعلومات ، ولكنها كانت اكتشاف أشياء في الدنيا ، وإقامة علاقة حية معها . لم يكن أحد قد سمع بعد عن تجار المقالات ، ولا عن المثقفين الذين لا يساوون شيئاً بوصفهم بشراً وأصدقاء.

تردد غالب هلسا على بيتى القديم في المعادى كثيراً، وصحبته إلى عدد من «البنسيونات» التي تنقل فيها في وسط القاهرة، قبل أن يستقر فى شقته الشهيرة فى ميدان الدقى . سمعنا «بيتهوڤن» «وجريج» ، وموال أدهم الشرقاوى، وأشعار صلاح عبد الصبور بصوت بدر الديب عندما كان يكتب مقدمة (الناس فى بلادى)،

مع غالب قرأت أشعار إليوت ، رغم إنجليزيتى العرجاء . دفعنى لكي أقرأ بهذه الإنجليزية كتباً في النقد (دراسات في حضارة نختضر) الوهم والإيديولوچيا (في الشعر)، ونصوصاً كثيرة في الماركسية والفلسفة . أعدت تعرف دنشيد الإنشاده والعهد القديم، ورغم الصعوبة قرأت دفوكنره وغسامسرت مع جيسمس جويس في أقرأ وليسيس) . عرفت معه، ومع إبراهيم منصور، كيف أقرأ هيمنجواى، وكيف أفك أسرار اقتصاده اللغوى وعبقريته في التميير.

كان وقتا ملائما نماما ذلك الوقت الذي عرفته فيه، ملائماً لكل شيء؛ للصداقة، وللمعرفة، وللحب. وكان له نشاط في الروح يبقي الرغبة في كل هذا يقظة متفتحة، وكثيراً ما تصورت أن له خطة ومنهجاً في الحياة وفي القراءة، ولكنني أظن أنه كان يتبع قلبه، ورغبته المسيطرة في كتابة أدب عربي جديد.

وعندما كنت أذكره بحكاية أربعين فرويد، كان يعيد روايتها بأدق التفاصيل ، وكأنه كان من الحاضرين.

لم أكن قد كتبت قصة أو قصتين بعد . وأعتقد أننى لم أكن قد نشرت شيئاً. تعلمت منه، ومن الندوة الأسبوعية التى كانت تعقد فى شقته : كرامة الكتابة وأهميتها. الحياة كلها ندور حول الكتابة، هى التى تعطى الأشياء أهمية ومعنى. الكتابة كدح متصل. ليست زينة أو حلية أو وجاهة اجتماعية. كما عرفت أن الموقف السياسي لا يصنع كانبا. الكتابة طريق آخر وإن تلاقت الأهداف .

في ذلك العالم طرحت أمامي قيم الطبقة المتوسطة. بفضله استطعت أن أرى محيطي ووضعي في ضوء جديد، فكان هذا استكمالا ضروريا للوعي السياسي والإدراك الموضوعي للواقع. لقد كان هذا يحدث مع غالب هلسا، ليس بالنقاش ولا الكلام النظرى فقط ولكنه كان يحدث عن طريق الممارسة والحياة اليومية. تصادمت مع قهر التركيب النفسي للبشر، وقهر الأوضاع الاجتماعية الذي يوازى قهر الطبقة والسلطة.

لقد كانت قيمة الأدب ودوره أشبه بيقين أو سر حميم يجمع بيننا.

لم يكن الصبا فقط هو مصدر الفرح، بل الثورة. كان لها معنى كبير ومقدس بعيد كل البعد عما يحدث، ولكنها كانت إمكانية ؛ إمكانية في الهواء الذي نتنفسه؛ من الشارع إلى شكل القصة، وقالب القصيدة إلى سلوك ونفوس البشر.

كثيراً ما كان يتحدث بثقة وسلطان كأنه أحد بخسيدات فكرة الثورة. كأن حياته وعمله وحربته الداخلية المسؤولة هي طريق أو نموذج، دون أن يقول هذا أبدا أو يدعيه .

كانت له كل هيبة المشقف وسلطان الأديب وعظمته ، رغم أنه لايملك سوى بضع كراسات وقلم، وشقة نظيفة حسنة الإضاءة، مفروشة بالحصر وبعض الكراكيب،

عندما صدرت (وديع والقديسة ميلادة)، مجموعته القصصية الأولى عام ١٩٦٨، كان هو قد كتب كثيرا، قصصا وروايات، نقرأها، وقد يوافق على نشرها فى دوريات لبنانية. كان العمل الأول لكاتب مستقر له أسلوب وثقة فى النفس. لكن الهزيمة العربية كانت قد وقعت وبدأ غروب كبير.

من المستحيل أن تجد شيئاً في ذلك الوقت لم يصبه التلف أو الفساد. إلا أن عروق الكتابة \_ يبدو \_ كأنها قد استنفرت. وضحت فكرة المقاومة. وأخرج غالب في ذلك الوقت (الضحك) و(الخماسين) .. وأعتقد أنه كتب (الخادمة).

حتى علاقتنا شابها فتور وتباعد . كنت قد عملت بالصحافة المصرية، ونشرت قصصى في المجلات السيارة.. وبدا كأن في الأمر مؤامرة ما، أو خيانة.

ساد حزن غامر، وانكسرت قيم ومعانٍ إنسانية كثيرة.

عندما يدير التاريخ ظهره، ويمشى التاريخ عكس التاريخ وتملأ الأفق رائحة الهزيمة، يتحول الأبطال إلى أشباح، ونصبح جميعنا - بمعنى أو بآخر - شهداء بلا شرف أو قضية .

غادر غالب مصر إثر حملة من حملات الرئيس السادات التطهيرية، وتنقل في عواصم العالم العربي، وانتهى في دمشق بعد متاعب صحية.

كتب روايات كثيرة، سمعت عنها، ولم «أسمعها» منه أو أقرأها معه. وكتب دراسات عن الإسلام ولم نتحاور حول ما كتب. آخر ما قرأت له كان تقريرا منشوراً في جريدة لبنانية عن غارة إسرائيلية على مخيم في لبنان. كان عملاً صحفياً ، إلا أنه كان قصة قصيرة متميزة في الوقت نفسه.

يقول غالب وكأنه يقول كلاماً أخيراً :

«أحـذ العـالم الخـيط بى يكتـسب طابعـه المزدوج: كونه واقعة عينية، وكونه رمزا ومادة للفن.

ثم أخمذ هذا الطابع المزدوج يتىوحىد فى إطار الرواية التي نوقفت عن كتابتها.

دخلت ذلك العالم الماثل أمامى دائما: عالم الأشكال الفنية.

دخلت ذلك الصراع المميت لوضع الوقائع فى كلمات ، تموت على الفور إن لم تلمس وترأ داخلياً .

# المغترب الابدى

### طيهان فياض (ممر)

قدمه إلىّ الصديق الأردني ﴿ خالد الساكت، . قال

«هذا شاب واعد من خيرة شباب الأردن».

كنا واقفين بمحطة باب اللوق . وقال :

الماتريك، وسيقوم بمعادلتها في القاهرة، ويلتحق بالجامعة الأمريكية».

وكان كلانا يتفحص في صاحبه : أنا ، وغالب هلسا. يأخذ الانطباع الأول الذي قد يبقى لأحدنا عن صاحبه إلى النهاية. فثمة فراسة نعتمد عليها، باعتبارنا كائنات حية، في حركتنا في هذا العالم. كان غالب شابا يتفجر حياة: لون بشرته الصافي، أنفه المستعرض قليلا، عيناه الواسعتان الصريحتان ، حاجباه الكثان بدا مريحا للقلب. لكن هذه الغرة في مقدمة شعره لم ترق لي أنا الغلام من الريف هي آية ميوعة، وعجب واصطناع للوجاهة في نظرى. كان أنيقا للغاية ويده في حيب مرواله، قال لي «خالد»:

« \_ لديه مشروع ومحاولات للكتابة».

ولا أعرف أية انطباعات حملها المخالبة عن شخصى، لا أذكر ماذا قلت له، ولا ماذا قاله لى. ويبدو لى اليوم أن كلينا قد مخفظ فى نفسه على صاحبه، وأرجأ قراره، ولم نلتق بعد ذلك إلا نادرا. وتقديرى اليوم، أنه انشغن بمعادلة المائريك، ثم بالجامعة الأمريكية، مثلما انشغلت أنا، فى النصف الأول من خمسينيات هذا القرن الصاخب، الكثير العجيج والضحيج، بدراستى فى الأزهر، والعمل بمجلة وريش بوسط البلد، وعبد الله بالجيزة، والعجمى بباب اللوق، وانشغل هو بالمشاركة فى العمل السرى مع اللوق، وانشغل هو بالمشاركة فى العمل السرى مع خماعة من هذه الجماعات الماركسية القاهرية، مثلما انشغلت أنا بالمشاركة مع غيرى فى تأسيس فرع إقليمى (سرى) لحزب البعث، بالقاهرة.

ويقينا أن هذه اللقاءات النادرة مع غالب كانت دائما، في البداية، ضمن جمع ما، قل عدده أو كثر، بمقهى من مقاهى الأدب. وبدأت فكرنى المتحفظة عن «غالب» تتغير وتنفتح، شيئا فشيئا راقتنى ثقافته، ومعرفته الجودة بالإنجليزية، وكتابها، ومنطقه السليم، وهدوؤه في الحوار، وحسن استماعه للغير، وأدبه في الرد على الغير بلا عدوانية، وإن حملت لهجته سخرية مبطئة ،

وخفظت كثيرا على بداياته مع الكتابة. بدايات أولى هي صدى لقراءاته ، ولتجارب الغير في الغرب الكاسع. كنت أقول له دائما:

هـ لغتك بحاجة إلى سبك. خاربك بحاجة إلى أن تكون محلية ٩.

وكان ينظر إلى بوجع، وسخرية. وأجهد نفسى لأثبت حبى له، وحرصى عليه. وكنت مثله بحاجة إلى هذا النصح نفسه.

ولا أذكر كيف تجمعنا ذات ليلة، بمقهى الأوبرا: أنا، وهو، وعبد المحسن بدر، ووحيد النقاش.. وسوانا،

ورحنا نفكر تلك الليلة في تكوين جماعة أدبية، تتصدى لتغيير مسار النقد، والإبداع معا، وأذكر أننا بدونا في المناقشة مجرد أشخاص، على قدر من الثقافة، يتحسسون طريقهم، وأحلامهم عريضة، أكبر من تكوينهم الثقافي، الراهن آنذاك، فلم نشفق على شيء محدد، سوى النية وتوقف المشروع في المهد.

لكن تقاربا ما حدث بين ذواتنا. صرنا كلنا نبحث عن بعضنا البعض، لنجلس مجرد جلوس، ونهلوس في الثقافة، والواقع الثقافي، وكل منا يحاول اكتشاف نفسه وحيدا، وشق طريقه وحيدا أيضا ، يخجل كل منا أن يعرض عملا ما كتبه على آخر منا، ربما تفاديا لمشاعر المواجهة، والخوف من الفشل ومن النجاح معا. فالفشل سيحدث إحباطا وخيبة أمل، والنجاح قد يجد غيرة من الآخر. مازلنا إذن نفتقد الثقة، ونفتقد قبلها روح الصداقة الحقة التي لا يخجل معها الأصدقاء، من الأصدقاء، مثلما لا يخجل الأزواج المحبون من الأزواج المحبين.

ويبدو أن نجاح الثورة، وضرب اليسار واليمين معا ، وظهور النوايا لنواة وحدة عربية، قد جعلنا ، نحن الشباب الواعد، نتقارب أكثر، ونتحرر أكثر من طموحات السياسة. ويبدو أن تخرجنا جميعا، معا ، وتباعا، وبحث غالب إثر تخرجه عن عمل، وعدم رغبته في العودة إلى الأردن، مثل وخالد الساكته، قد جعلنا نزداد التصاقا، وثقة ، وصداقة. واتسعت الدائرة حين استقر كل منا في عمل ما، أنا بالصحافة ، وغالب بالترجمة في سفارة، وعبد المحسن في التدريس بالقنطرة شرق، يروح ويعود، وعبد المحسن في الدكتوراه، واستقر بالجامعة، وكان وجيده لا يزال طالبا، لأنه يكتب في الامتحانات ، مثل عربيده لا يزال طالبا، لأنه يكتب في الامتحانات ، مثل الأستاذ قوله، أو ما يفرض عليه الكتاب والمذكرة الالتزام

وانسعت الدائرة لتشمل محيى الدين محمد، وبهاء طاهر، وأبا المعاطى أبا النجاء وعبد الجليل السيد حسن،

وإبراهيم منصور، وعلاء الديب. وصار لغالب بيت. وربما لأنه أعزب، وغريب، وعاشق للبلد، ومحب أنا، صرنا مجتمع في بيته، فرادى حينا، وجماعة حينا آخر، جماعة مركزها الدائم: غالب، وإبراهيم، ومحيى، وأنا ، وأحيانا موانا من الشلة المتآلفة.

كانت هناك شلل أدبية أخرى. لها، مثلنا، مقاهى الأدب، وبيت مناسب، أخشى وصفه بأنه بيت آخر من بيوت الأدب، ولا يرقى إلى أن يكون صالونا أدبيا، جهما ومتكلفا ، ترعاه زهرة . شلل: الجمعية الأدبية المصرية، والأدباء الصحفيون بروز اليوسف : فهمى حسين، عبد الله الطوخى، صبيرى موسى، والأدباء الصحفيون بهمحيفة المساء، أو الجمهورية : فاروق منيب، جيلي عبد الرحمن، تاج، عبد الفتاح الجمل، ولم تكن بؤرة «الأهرام »الأدبية قد ظهرت على المسرح بعد.

فى بيت غالب، تطورت لقاءاتنا من حيث لا ندرى إلى ندوة، وإلى ملتقى أدبى حقيقى، صراحات القول فيه مؤلمة، وقاسية. صارت الندوة أسبوعية، وصار من عادتنا أن يقرأ أحدنا قصة ، أو مقالا، أو يلخص كتابا، أو يلفت النظر إلى كتاب جديد صدر حديثا، أو نناقش عملا نشر بمجلة (الآداب) وبخاصة لأحدنا، أو لغيرنا، وينتهى الاحتدام الأسبوعى مع منتصف الليل على طعام متواضع، وأكواب من اعصير القوطة، ، ربما تورث حرقة الزور والصداع.

ثم تدريجيا تزوجنا، عدا غالب، وانفرط عقد الندوة مع سفر أحدنا لبلد عربى ، أو انشغاله بأولاده، أو بعد المسافة. عدا غالب ، فبيته ظل مفتوحا لندوة ما، أو طارق صديق أو زائر أو وافد لأول مرة. فبيت غالب بالدقى ظل ملتقى لأجيال من بعدنا إلى أن رُحل عن القاهرة.

إلى بيت غالب ، وغالب ، ذهب: يحيى الطاهر عبد الله، البساطى ، وقاسم ، والأبنودى ، وجميل عطية ، وإبراهيم عبد العاطى فى أواخر الستينيات . وإلى بيت غالب فى السبعينيات ، ذهب شباب متأدب ، وافد

على القاهرة ، كان غالب يرحب بهم ، ويسمع لهم ، مار للجميع صديقا ومعلما ، وصارت له ، كما كنا نقول نحن الذين انعزلنا عن التواصل ، بهمومنا وأسانا ، وكشافة ، وكثيرا ما كان غالب يصحب من يصطفيه ليكتشف ، هو المغترب، أحياء القاهرة الشعبية التي لم أخبرها أنا ، ويسهر بها إلى الصباح . ويقيم علاقات سرية مع أبناء البلد وبناتها ، يحدثنا عنها حينا ، أو يكتبها في قصصه حينا آخر ، ولم يتوقف غالب ، فيما أعرف ، عن المشاركة في العمل السرى التقدمي ، ومناطحة أعلامه في ثقافتهم، ولا أعرف أن هناك مثقفا كاتبا لم يلقه غالب .

صارب غالب ومتمصراء ، مثلما نقول إن أمة محمد صارت ومستعربة ، أو ومتعربة ، وقد أحب القاهرة حب عشق ، أحب ليلها ونهارها ، وروائح العطارين في الدروب الضيقة ، وعطن الأزقة الرطبة ، مثلما أحب وهنرى ميللر وعله ، فتأخى الحبان جنبا إلى جنب في قلب غالب وعقله . كان مولعا باكتشاف مصر، وطنه الجديد الذى حرم من أن تكون له طفولة فيه ، وذكريات يعيش بها ، ويحس معها أنه يمتلك فيه ، وذكريات يعيش بها ، ويحس معها أنه يمتلك المكان ، من الإسكندرية إلى أسوان ، وإنه لم يرتخل فيه رحلات غالب هلسا . وكان عمله بالترجمة مع سفارة الصين ، ثم مع ألمانيا ، يتيع له الاطمئنان المادى ، وأوقات الفراغ والإجازات ، إذا استثنيا مرتين ، عانى فيهما غالب من مرارة البطالة ، وخواء جيوب الأصدقاء .

ركبنا ذات ليلة سيارة وسمير فياض، جلس غالب إلى جواره ، وجلست أنا في المقىعد الخلفي ، وتحدث عن دهشته لأنني أكتب قصة جيدة ، والتفت إلى قائلا،

و \_ مع أنه لايفكر تفكيرا جيداً

كان صادقا مع نفسه ، ولم يكن مداعبا ، رأيت ذلك في وجهه حين التفت إلى . فقلت لسمير في الحال بصراحة موجعة مثل صراحته :

۵ ـــ مشكلة كل مناضل أنه يعتقد أنه مفكر
 أيضا، وبالضرورة فهو كاتب،

بهت غالب ونظر إلى بحياد . وسكت.

فأضفت قائلا بتودّد لغالب :

القصة الجيدة يا عم غالب تكتب من ذكرياننا، ومما عشناه ، وخبرناه ، لا تكتب بالتصور العقلى المحض، ولا الخيال المجرد ، ولا تأتى صدى لكتابات هنرى ميللر ١٠.

فقال:

۱۰۰۰ انت تتحدث عن هیمنجوای وأمثاله . أنا
 أعرف هیمنجوای قبلك ، وأكثر منك،

وصمت . ولزمت الصمت.

لكن غالب فاجأني بكتابه (البشعة)، وقصص (وديع والقديسة ميلادة وآخرون). وتوالت من بعدها قصص (زنوج وبدو وفلاحون). تدفق العطاء حين دس غالب يده في بجارب حياته وصباه، وعالمه الأردني، وكان قصه أكثر توقدا، وصدقا، وروخا، كلما اقترب من بجارب هذا العالم الأول في قصه القصير أو الطويل

أذكر حين أصدر روايته (الضحك) أن الإفراط في الغنائية في قسمها الأول ، وسحر المشاعر ، والخيال ، وألق اللغة ، لم يرق لي بقدر ما راق لي قسماها الثاني والثالث . هنا حركة ، وواقع . لكن ، وأنا أتخدث هنا بوصفي قارئاً له بعض الخبرة بالقص ، لم يكن هذا الواقع «المصرى» في (الضحك) في غني عالمه الأول ، الخفور في الذاكرة حفرا ، الشخصية الحقيقية لزمان غالب هلسا ومكانه . لم أخف عنه ذلك ، فالصداقة الحميمة بين النين بجعل أحدهما قاسيا على الآخر ، في المصارحة ، يتوتران لذلك ، لكنهما ، بالشقة ، كلاهما في الآخر ، يحتملان ذلك ويعبرانه .

ما من بيت لصديق ، أو محنة في عائلة صديق ، إلا كان غالب أحد شهودها. كان فضوله لاكتشاف الحياة المصرية ، في البيوت من حوله ، لاينفد. ربما ليتخذ منها أمشاجا في قصصه . جاءني ذات ليلة ، مبهورا محمر الوجه ، لا يخفي انبهاره طفح سعادة ما، قال لي :

«سـ فلان على خلاف مع فلانة (زوجه) وقد
 شهدت قبل قليل افتراقهما بالطلاق

لم يقدر هذا الخبر أن يزعجني . ما أزعجني هو هذه السعادة ، وذلك الحرص على أن يأتي ويقول لي ذلك . لكن هذا، حين فكرت في الأمر ، لم يكن غاية لغالب . سعادته كانت لأنه اكتشف ما يؤكد رأيه في أن الزواج مؤسسة فاشلة ، وما يؤكد موقفه من الحياة العائلية ، ومع ذلك كنت أعرف أنه يحن إليها ، ويخافها في غربته عن الوطن . كانت له مغامراته ، وأكثر من خليلة حميمة ، لكن لم يقدم قط مع إحداهن على أن تكون شريكة ، كان يريد منهن المودة ، والغني العاطفي، وسرعان ما يمل ويغير. لقد عرف واكتشف إنسانا ، وهذا يكفى ، ولكنه لم يكن كافيا له إلى الأبد . لقد أخذ منهن ما أراده ، لحياته ، ولقصه . وحاله مع الناس ، المحرفة ، والاكتشاف، ومتعة الصداقة ، وللقص، والحوار المعرفة ، والاكتشاف، ومتعة الصداقة ، وللقص، والحوار

وكان يتموق ، وهو بالقاهرة التي أحبها ، وفي الرحلات التي طوف بها في صحراء مصر الغربية ، وفي جنوب الوادى وشماله ، إلى الرحيل ، إلى بلاد أحرى من بلاد الدنيا ، إلى كينيا ، غانا ، وأوغندا، وسيراليون . هكذا كان يقول ، فقد مل الحياة في مصر، وصار بلا وطن ، منذ غادر الأردن ، إلى العسراق، والشام ، ومصر ، ولم أستطع أن أصدقه قط ، فالتوق بالارتخال الدائم يفرض فرضا ، ويتوقف عند حدود الحلم بالتغيير والاكتشاف . . رغة ليس إلا ..

وكأنما كان غالب يسعى ، باطنيا ، إلى ذلك، سعيا . أدار ونظم ، أو شارك في الإدارة والتنظيم ، ندوة فلسطينية بالقاهرة ، وبذل فيها جهدا جريثا وشجاعا ،

يسهر ويخيف ، وحين التقيت به في إحدى الندوات ، قلت له :

شالب ، بخاوزت حدود الإقامة ، في ظل نظام السادات ، وحدسي أنك سترحل فيور انقيضاض هذه الندوة ، حيتي يكون رحيلك بلا صدى ، خارج دائرة عارفيك ».

وحدث ما توقعته ، قبل لي : غالب رحل حتى بدون كتبه ، وحلت شقته بالدقى ، وحِزنًا في : ريش . والأتيليه ، ومقهى البستان ، وبيوت الأصدقاء لأجله ، وبتنا نتلمس أخباره ، وعنوانه . وكان بها شحيحا وضنينا، على الأقل معى ، حتى فاجأتني رسالة منه ، في ثلاث صفحات ، على ورق أرز ، وبقلم حبر لم يكن معتادا أن يكتب به ، كان يكتب بالقلم الجاف. لم يحدثني ، فيما أذكر ، عن حنينه إلى القاهرة ، ربما كبرياء منه. حدثني عن أمجاده ، أنه أصدر كتب كذا وكذا ، وأنه مسؤول بدار الكلمة ، وأنه يريد مني قصة ، وأنه سينسرسل إلى مكافئة ، ومع أنني كنت أدرك أنه يُهذى، وأنه ، بهآده الطريقة، يعبّر عن بكاء مكتوم ، ويشبت أنه قنوى ، وقنوى جدا ، وسط أنظمة عسكرية بالشَّام ، والعراق ، ويزيد طينها بلة أنها قبلية ، وعشائرية. فقد أرسلت له قصة ، كنت قد كتبتها لتوى، ولا أعرف حتى هذه اللحظة ما إذا كانت قد نشرت أم لم تنشر ، ولم يأتني منه رسالة قط ، وكنت أتابع أخباره، وكتبه الجديدة التي يصدرها تباعا ، ويكتبها بتدفق ، وأسمع أخباراً عن أنه قـد تزوج ، ورأيت له صورة ، بدا فيـهــآ وسط معطفه بدينا للغاية ، وقد ترهل عنقه ، واسترخت عيناه سأما . ها هو غالب يبدو تعيسا في صورة ، يؤكد حدسي بما يصيبه هناك بعيدا عن وطنينٌ: وطن الأهل : الأردن ، ووطن الأحبة : القاهرة.

### ثم جاء الخبر الفاجع!

.. وكم أتوق إلى قراءة الكتب التي أصدرها غالب ذلك المفترب الأبدى ، في المنفى ، وأنتظر هذه الكتب في أحدمال كاملة ، قيل إنها ستصدر من الأردن ، تكريما له ، واعتزازا به باعتباره روائيا أردنيا أعظم ، فلقد مات بعيدا عن وطن أخرج منه يوما ، ولم يعد له ثمة خطر، بهذا الموت .

## غالب هلسا:

## حضور متجدد

## معمد برادة (المغرب)

لا أذكر أننى رأيته قبل خريف ١٩٧٩ ، أى قبل ملتقى الرواية العربية بمدينة فاس. ورغم أنني عشت بالقاهرة من ١٩٥٥ إلى ١٩٦٠ ثم ظللت أتردد عليها بانتظام منذ غادرتها، فإن الفرصة لم تسمح بأن ألتقيه هناك.

كنت قد قرأت لغالب هلسا (الضحك) و(الخماسين) ومجموعته القصصية (وديع والقديسة ميلادة وآخرون) وأعجبت بتركيبه الفني، وبجرأته وقدرته على السخرية والإضحاك. لفت نظرى، بالخصوص، حرص غالب على إبراز الذات في نصوصه ليجعل من حضورها معيناً للتجربة، وعنصراً لتخصيص اللغة والفضاء، ومجالاً لرصد ردود فعلها نجاه ما يحدث خارجها.

كان طبيعياً، إذن، خلال إشرافي على تخضير ندوة الرواية العربية بفاس، في إطار نشاطات اتضاد كتاب المغرب، أن أفكر في استدعاء المرحوم هلسا، لأننا كنا نتطلع، آنذاك، إلى توفير شروط ملائمة لحوار صريح ومتعمق بين مجموعة من الروائيين والنقاد، بعيداً عن أجواء المواربة والمجاملة التي تسود مناقشات اتحاد الأدباء العرب،

أول ما أثار انتباهي، عندما سلمت على غالب وتحدثنا قليلاً، هو البشاشة والألفة. وجنتاه الممتلئتان، وعيناه الغائرتان قليلاً الضاحكتان باستمرار وسط وجهه المدور الوسيم، بجعلك بحس كأنك تعرفه من زمان.. وشيئا فشيئا تكتشف بعدا لعبياً في شخصيته وقدرة على المشاكسة قد تنقلب إلى عناد يقلق في بعض الأحيان. لكنه لم يكن المشاكس العنيد الوحيد في الملتقى، بل كان هناك أيضا المرحوم عبد الحكيم قاسم الذي أضفى على الندوة طابع المواجهة وإعادة النظر في جميع ما يطرح من أفكار وأطروحان.

أذكر، بالخصوص، أن غالب هلسا اشتبك في حوار حاد (جارح أحيانا) مع عبد الرحمن منيف حول ضرورة تخصيص المكان واللغة في الرواية وجعلهما حجر الأساس في البناء. كان يأخذ على منيف أن نصوصه، أنذاك، نميل إلى مجريد المكان وإلى استعمال لغة موحدة المستويات، في السرد مثلما في الحوار، تجعل رواياته بدون تضاريس... وكان بعض النقاد المغاربة الحاضرين بالندوة قد بدأوا ايكتشفون، آراء ميخائيل باختين، وبخاصة مسألة تعدد اللغات وتلازم الزمان والمكان، فحاولوا إحراج ملاحظات هلسا من نطاق الانتقاد الشخصي إلى مستوى نظرى مطروح على الرواية العربية في مسيرتها التجريبية. وأظن أن ذلك الحوار قد لفت انتباه غالب هلسا إلى الكتابات النقدية لباختين، لأنني قرأت له فيما بعد، بمجلة (العربي)، مقالتين تعرضان بعض مفاهيم باختين عن تعدد اللغات والأصوات. وأذكر أننا أقمنا حفل عشاء بمنزل أحد الأصدقاء، عند انتهاء الملتقي، وأحضرنا جوقاً لطرب الملحون، المغربي ليجعل جمع المنتدين يخرجون عن وقارهم ويشاركون في الغناء والرقص. فكنت أداعب غالب بأن زيارته لفاس ستضع حداً لعزوبته الطويلة، وأن انحاد كتاب المغرب سيتولى عنه الاختيار لتزويجه بحسناء فاسيَّة، وعندلذ نقيم حفلات العرس لمدة سبعة أيام حسب التقاليد العريقة!

والمرة الثانية والأخيرة التي التقييته فيمها كانت ببيروت سنة ١٩٨١ خيلال ميؤنمر لانخياد الكتياب والصحفيين الفلسطينيين. استغرقتنا أحاديث السياسة ومستقبل العمل الفلسطيني بلبنان. وكان خالب ينشر، أنذاك، سلسلة من المقالات بصحيفة (الحرية) ينظر فيها لمقاومة مسلحة جنذرية ترفض جميع المساومات والمفاوضات، وتعتمد حرب العصابات لتغيير ميزان القوى داخل العالم العربي وفي مواجهة إسرائيل. لم أكن أشاطره تلك الطروحات ولم أكن أستحسن تخليلاته السياسية فاعتبرت ما دار بيننا من قبيل التنفيس الطوبوى عن حالة معقدة ما فتقت تزداد منذ هزيمة ١٩٦٧ . افترقنا على أمل أن نلتقي في مؤتمر قادم أو في مناسبة من المناسبات، ولكن السنوات مرت وأنا أسمع من بعض الأصدقاء عن تنقله بين بيروت وبغداد ودمشق، وعن شوقه الكبير إلى القاهرة، وعن حزنه وتدهور صحته... لكننى سعدت كشيراً بقسراءة روايته (سلطانة) عام ١٩٨٧ واعتبرتها أهم نص يبلور مطمح هلسا الرواثي، إذ إننا نعثر في معظم نصوصه الأخرى عَلَى نُويَات وتيمات تتكرر أو تتقاطع، والكانب يعود إليها في إلحاح وكأنها هوس لا يستطيع منه فكاكأ. أما في (سلطانة) فقد وجدت ذلك النص الكلي، الشامل، الذي طالما جرى غالب وراءه: المتح من الطفولة وأجوائها، حضور المرأة في بخلياتها المتناقضة، استيحاء التجربة السياسية ووضعها

موضع تساؤل، تركيب الشكل من أجناس تعبيرية متخللة ومن تعدد في اللغات والأصوات....

إننى، وأنا أحاول أن أستعيد تلك اللحظات التى جمعتنى بغالب هلساء أستحضر نهايته الحزينة، قبل الأوان، بعيداً عن مسقط رأسه وعن مصر التى أحبها حد العبادة، وأستحضر بجربته التى شخصت صورة جيل عاش، على امتداد الوطن العربى، انكسار أحلام كبيرة تخطمت على صخرة الواقع السياسى والتخلف الاجتماعى.. جيل عاش محاصراً ولا يزال، وسط خطابات التدجين والسلطوية القامعة. لكن غالب هلسا عرف كيف يدفع راية التحدى من خلال الكتابة رغم محن المنفى.. وضيق الأنظمة بفكره الحر.

لقد كتب في السياسة والنقد الأدبى والفكرى، وترجم عن اللغة الإنجليزية وحافظ على فضوله المعرفي وسعيه إلى التجدد حتى أيامه الأخيرة. لكن حضور غالب هلسا بيننا سيظل مرتبطاً برواياته لأنها موصولة بأسئلة الرواية العربية في حاضرها ومستقبلها؛ ذلك أن غالب كان أحد السباقين إلى «تذويت» الكتابة، وارتياد الموضوعات المحرمة، والإسهام في تعلوير تقنيات السرد والتركيب الفني.

كم نحتاج إلى قلمه فى هذه الفترة االانتقالية التي لا تنتهى إلا لتبدأ.

هنا ، وكتب أول وأجمل أعماله ، ومسودات معظم أعماله الأدبية ، هنا . وكانت مصر ، بأرضها وناسها ومثقفيها ونسائها ورجالها ، دائما ، تشغل بؤرة حسه الفنى وحسة الحياتي معا . ولعل من بين أسباب رحيله المبكر عنا حسة بالنفى عن مصر .

> ثلاثة وجوه لغالب هلسا روائسيسا

أمضى غالب دراسته الأولى فى قريته ٥ ماعين ٧ ثم فى مدرسة المطران ، فى عمان ، وتخرَّج منها فى ١٩٤٩ .

### يقول غالب :

ه تعلمت الإنجليسزية في الوقت ذاته الذي تعلمت فيه العربية إذ إنني درست في مدرسة إنجليزية هي مدرسة المطران بعمان . كانت لدينا في المدرسة مكتبة جيدة قرأت فيها معظم توفيق الحكيم والمازني وطه حسين والزيات . أما في الإنجليزية فقرأت ٥ جزيرة الكنز ، لستيفنسون وهي رواية سحرتني ودعتنسي إلى قراءة بقية أعماله . كما قرأت اللك سليمان ، وبقية أعمال المؤلف وقرأت أيضا أعمال وولتر سكوت . بعد ذلك جاءت مرحلة الرواية البوليسية وفيها كنت أفرأ يوميا رواية بوليسية أو أكثر . تعرفت بعد ذلك بقليل على الكتَّاب الروس وقرأت ( الجريمة والعقاب ، و ٥ أنا كارنينا ، في ترجمات إنجليزية . ذلك كله قرأته في حدود الرابعة عشرة من عمري . وفي هذه السن حصلت حادثة كانت لها أهمية في حياتي . اشتركت في مباراة القصة القصيرة في الضفتين الغربية والشرقية فنلت الجائزة الأولى . اقتنعت وأقنعني الآخرون بأنني كاتب مهم . وكان أول ما فعلت حين استلمت الجائزة ، وكانت سبعة دنانير ، أنني اشتريت بنطلونا طويلا ، فقد كنت حتى ذلك الحين أرتدى

## إدوار الغراط

( مصس )

#### تقديم :

ظل غالب هلسا حتى يوم وفاته يعتبر نفسه كاتبا مصريا .

صحيح أنه ولد في قرية ؛ ماعين ؛ في الأردن ، في ١٨ ديسمبر ١٩٣٢ ، وصحيح أيضا ، وغريب قليلا، أنه توفي في ١٨ ديسمبر ، يوم ميلاده ، بعد سبعة وخمسين عاما ، في ١٩٨٩ ، وصحيح كذلك أنه تقلب في شتى البلاد العربية من لبنان ، إلى العراق ، إلى سوريا ، فضلا عن وطن مولده الأردن ، إلا أنه ظل يرى نفسه مصريا ؛ ليس فقط لأنه قضى في مصر ثلاثة وعشرين عاما هي زهرة عمره وذروة تألقه ، بل أساساً لأنه اندمج تماما في نسيج الحياة المصرية ؛ درس في القاهرة (الجامعة الأمريكية) واشتغل في مصر ، وأحب وعشق وصادق وكان موضعا للحب والعشق والصداقة

الشورت، كما اشتريت آلة حلاقة لأستعجل نمو لحيتى وعلبة سجاير لأن الكاتب كما كنت أتخيله لابد أن يدخن ٥ .

 « هناك أمور كونت مزاجى وشخصيتى ، منها أننى عشت في قرية فيها قبيلتان كبيرتان إحداهما مسيحية والأخرى إسلامية وأنا وعاثلتي لم نكن ننتمي إلى أي منهما . كنت أعيش داخل القرية وفي خارجها في آنِ معا بعيداً عن العلاقات التي تصنع قيم القرية. وهذا الاغتراب واللاانتماء رافقني طيلة حياتي، ربما كان هو السبب الذي منعني من الزواج لأن الزواج انتماء كلميّ إلى مؤسسة . المسألة الأخرى التي أثرت في حياتي كشيرا هي أنني لسبب لا أذكره الآنَّ أنهيتَ المرحلة الابتدائية بسنواتها الأربع في سنتين فقط وكمان سبّق لي أن دخلت المدرسة صغيرا فكانت النتيجة أن الفارق بيني وبين الدي يليني عمرا لا يقل عن أربع سنوات. كنت بطبيعة الحال منبوذا من الطلبة لصغر سني وعاداتي الغريبة وبينها قراءتي لكتب غير مدرسية ٥ .

وأنا مدين بالكثير مما جاء بهذا التعريف الموجز إلى كلمة أحيه الأكبر الأستاذ يعقوب هلسا في الندوة التي أقسمت تكريماً لذكرى غالب هلسا ، بمؤسسة عبد الحميد شومان ، بعمان ، في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ ديسمبر ١٩٩٢ .

فى ١٩٥٠ انتقل غالب إلى لبنان ، للدراسة فى الجامعة الأمريكية بها ، واشترك فى العمل الثورى وتُبض عليه ، وبدأت رحلته الأوديسيّة : من سجون لبنان إلى سجون الأردن ، ومن معتقله فى الأردن إلى بغداد ،

حيث رحَل مرة أخرى إلى الحدود الأردنية جَبْراً دون أن تتاح له حتى فرصة أن يأخذ معه ٥ حاجاته ٥ .

ثم بدأت إقامته في وطنه الثاني مصرحتى عام ١٩٧٦ حيث رحّل مرة أخرى إلى بغداد ، عقب رئاسته لندوة عن المخطط الأمريكي في المنطقة العربية ، نظمها فرع اتخاد الأدباء والصحافيين الفلسطينيين في مصر، واشترك فيها محمد أحمد خلف الله ، محمد عودة ، لطيفة الزيات ، رفعت السعيد ، صلاح عيسى ، لطفي الخولى ، محمود المراغى ، أحمد صادق سعد ، فريدة النقاش ، سامى منصور ، وحلمي شعراوى وغيرهم .

كان غالب قد انخرط في حياتنا الثقافية ، شَارَكَنَا الأمجاد والمحن ، حمل السلاح في معركة قناة السويس:

 ه ماذا أقول لمن يموت وعلى شفتيه ابتسامة ؟
 فى مثل هذه الأيام المجيدة لا يحق للمشقف الثورى أن يختبىء وراء مكتبه ويدبع المقالات الحماسية وكأنه فى قلب المعركة »

وعرف غالب سجون مصر وخاض معاركها الأدبية والثقافية والسياسية ، وكان واحداً منّا ، لم يكن ضيفاً ولا وافدا .

### قال بهاء طاهر عنه :

و إن حياته ومماته لا يعبران فقط عن محنة جيل وإنما عن محنة جمود الثقافة العربية ، فكل الثورات العربية رفعت شعارات التغيير إلا أنها حرصت على أن يبقى التغيير محدودا بحدود معينة ، أما غالب وجيله فأرادا تغييرا عميقا وديمقراطية كاملة وعدالة حقيقية . وهذا طريق صعب محفوف بالعقبات والمحاذير، لهذا كان طبيعيا أن يموت قبل أن تصل رسالته بكل أبعادها إلى جمهوره الحقيقي ٥.

لم يكن غالب وحده ، بشخصه ، هو المنفى فى وطنه ، باستمرار ، بل كانت كتبه ، ومسوداتها أيضا، تغوص وتطفو فى لجج التقلبات والمطاردات : مسودة الثلث الأول من روايته ( السؤال ) استنقذها وهو فى طريقه من السجن إلى المطار . مخطوطة ( الضحك ) خت من هجوم حملة تفتيشية سجن غالب على إثرها فى أكتوبر ١٩٦٦ ، وكذلك نجت رواية ( البكاء على الأطلال ) لأنها كانت عند فنانة تنوى رسم غلافها ، وعندما رحل من بغداد ترك مسودة رواية ( ثلاثة وجوه لبغداد ) واستطاع أن يستعيدها بعد مشقة وجهود مضنية ، وعند اجتياح إسرائيل لبيروت ، كان غالب نفسه وروايته ( سلطانة ) مهددين ، وخلف المسودة وراءه ، ثم استطاع استعادتها بعد ذلك ، بعد أن ضاع أحد دفاترها، فأعاد كتابته في دمشق .

منذ ترحيله من مصر في ١٩٧٦ إلى ١٩٧٩ عاش ثلاث سنوات في بغداد ، عمل في صحافتها ، ولكنه فر فعليا منها ، بتدبير تذكرة عن طريق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بغداد ، إلى بيروت ، عن طريق أثينا . ولكنه في مطار أثينا فوجيء بأن عليه أن يدفع الفرق إذ حولت تذكرته من ٥ الخطوط الجوية العراقية ، إلى ٥ طيران الشرق الأوسط ، لم يكن يملك قرشاً واحدا ، وبقى في المطار ستاً وثلاثين ساعة ينتظر الفرج ، وهو الكاتب المرموق الذي أوشك أن يقارب الخمسين من عمره ، حتى جاءه الفرج من حيث لا يحتسب الفرق من جيبه .

ولم يكن ثمة شك في موقفه عند اجتياح الجيش الإسرائيلي بيروت حمل السلاح ، مرة أخرى ، ولم يكن قد أسقطه قط ، ظل دائما في خنادق القتال الأمامية ، يلتقي المقاتلين ويجرى معهم اللقاءات ليبشها من إذاعة الشورة من بيروت . وعرفت أن هذا الرجل الذي كان

دائم الشكوى من وعُكات صحية ، حقيقية أو متوهّمة ، كان في الخنادق هادئا ، مبتسما ، ساكن الطير يقاسم المقاتلين أخطار القتال وشطّفه برضى وشجاعة لا صَخب فيها على الإطلاق .

#### قال غالب عندئذ:

وهو أن بضعة آلاف من المقاتلين الذين وهو أن بضعة آلاف من المقاتلين الذين يخوضون حرباً شعبية استطاعوا أن يوقفوا مائة وخمسين ألف جندى إسرائيلى مدجّجين بأحدث الأسلحة مسنودين بقوة جوية وبحرية هائلة أمام أبواب بيروت لفترة تقارب ثلالة شهور . ولو عمم مشال بيروت على كل المناطق التي اجتاحها الإسرائيليون لانهزموا ٥.

ثم رحل مع المقاتلين الفلسطينين على ظهر إحدى البواخر إلى عدن ، واستمر بجواله الأوديسي عبر أرجاء البلاد ؛ من عدن رحل إلى إثيوبيا ، ومنها إلى برلين ، وأخيرا حط به الرحال في دمشق .

هل أَقْدَم غالب على الموت باختياره ؟ هل أراد أن يموت ؟

أكثر من واحد ممن عرفوه في تلك الفترة الأخيرة المنطربة من حياته ، في دمشق ، يميلون إلى ترجيح ذلك ، وفي نهاية روايته (الروائيون) نذير فاجع بذلك ، ونبؤ به .

ليس غالب عن يرثى . وليست هذه الكلمة إلا تعريفً - يقصر بكثير جدا عن حقه في التعريف - بعديق أحببته حبا عميقا وكانب أراه في الصف الأول من كتابنا . فلعل ذلك عما يعزيناً عن فقدائه - وليس ثمة عزاء حقا - ومن المؤكد أنّ له المكانة العزيزة نفسها في قلوب الكثير من أصدقائه ومحبيه والعارفين بفته الجميل .

#### الوجوه الثلاثة

من المعروف أن لغالب هلسا سبع روايات منشورة هي على التوالي ، في طبعاتها الأولى :

١- الخماسين ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٥.

٢- الضحك ، دار العودة ، بيروت ١٩٧٩ .

٣- السؤال ، ابن رشد ــ الفارابي ، بيروت ١٩٧٩ .

ة – البكاء على الأطلال ، ابن خلدون ، ييروت ١٩٨٠.

٥- ثلاثة وجود لبغداد ، ﴿ آفاق للدراسات والنشر، قبرص ١٩٨٤ طبعة أولى.

مجمعة ، الرياط ١٩٩٢ طبعة ثانية " .

٦- سلطانة ، دار الحقائق ، بيروت ١٩٨٧ .

۷- الرواليون ، الزاوية ، دمشق ١٩٨٨ .

وأعرف له كتابين في النقد والفلسفة : ( العالم مادة وحركة ) و ( فصول في النقد ).

والعالم الروائي عند خالب هلسا عالم واحد ، متنوع المناحي وله عمق ، لكنه محدد ، متواتر القسمات ومتساوق الشخصيات ، يدور أساسا حول شخصية الراوي الذي يأتينا أحيانا أخرى بيندي سريعا على أنه قوى بضمير المفرد الغائب الذي يتبدى سريعا على أنه قوى الحضور ، ومركزي ، وينبثق العالم الروائي منه ، وهو أساسا قناع شفيف حينا وسافر أحيانا لشخصية الكاتب نفسه ، بل إنه يتخذ اسمه صريحا ، وله ملامع غالبة من حياة الكاتب نفسه .

ويمكن ، من بين اختيارات عدة ، أن أقرأ هذا العالم من خلال ثلانة وجوه رئيسية ، هي ، دون أولويات، أولا العمل السياسي السرى الثورى غالبا وما يترنب عليه من مشاهد السجن ، وثانبا التورط الشبقي وما يسبقه ويعقبه من مناورات غرامية أو انحيازات عاطفية أو عقابيل الحبوط والإشباع سواء ، ثالثا وأحيرا ذلك

اللبس ، واختلاط الهويات ، والحيرة ، والهزيمة فيّ النهاية .

غالب كاتبا وشخصية روائية ، سواء ، هو ابن وفيَّ وقادر على الإفصاح ، لتلك الحقبة التي زلزلت البلاد العربية جميعا تقريباً ، من أواخر الأربعينيات حتى أواخر الشمانينيات ، حقبة الأمال المشرقة والأفاق الفساح والخيارات المفتوحة والشعارات المجلجلة ، حقبة التفتح ــ لا الانفتاح ـ على ميادين عريضة تكاد تكون لا نهائية من العمل والإقبال على الحياة والعكوف على إرساء أسس جديدة لأبنية شاهقة من الوعود والتطلعات: ٥ كنا آنذاك نعتقد أن العالم رهن إشارتنا والتاريخ الذى عرفنا سره كنا نظن أننا نستطيع التحكم به ۽ ( الضحك – ص ١٠) ، ثم الضربة الساحقة في ١٩٦٧ والانهيار ، والهزيمة في أكثر من ميدان ، وأخصها - إن لم يكن أجلاها – ميدان الروح الجماعية إن صح هذا التعبير ، ثم الانكسار والتشتت والصراعات الداخلية في الوطن وفي النفس سواء ، السقوط ، والتبعية ثم الجهد الدائب الموصبول ، حتى الآن ، نحو لمَّ الشعث ، والنهوض ، والمواجهة .

غالب ابن لهذه الحقبة كلها ، سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد النصى .

اتخذت (ثلاثة وجوه لبغداد) موضوعاً رئيسيا لهذه المقالة الموجزة عن ثلاثة وجوه لغالب هلسا روائيا ، لا لمجرد أنها رواية بديعة وممثلة لعالم غالب هلسا الروائي فقط ، بل لأنها تكاد تكون ، من حيث البناء والانساق الروائي ، أكمل كتبه . ولا أعنى بالانساق الروائي ذلك الإحكام التقليدي في الصنعة الروائية أو تجويد التقنيات المطروقة في الرواية الواقعية ، حيث تتوازن العناصر الروائية من سرد وتعليل وتحليل وحوار ، وتفرش المقدمات والمشوقات للقارىء في البداية وتتصاعد الحبكة أو العقدة في الذروة ، ثم تنفك في النهاية على نحو يرضى فضول

<sup>(\*)</sup> وهي التي سنعود إليها في هذه الدراسة .

القارىء ويريحه ويسلمه إلى نوم هنىء . تلك طريقة فى العمل الروائى أظنها قد استنفدت إمكاناتها ، ومن الممكن الآن أن يخرج الروائى على كل هذه المواضعات أو بمضها ، ويبقى مع ذلك فى عمله هذا الاتساق الذى يسرى فى جسد النص مضمراً أو فى مستوى ثان من مستويات الدلالة .

غالب هلسا ، روائيا ، يختص بمقدرة خارقة على البتعاث اللحظة ، على أن يخلقها أو يعيد خلقها بكل تفصيلاتها ، إيجاء وحضورا . العين الروائية هنا صاحية كل الصحو ، لاقطة لدقائق هي على صغرها وجزئيتها بخسم المشهد البخارجي والداخلي على السواء ، بخعل دماء الحياة تتدفق لا في الأجسام النسائية ، مثلا ، بل حتى في الثياب ، والأثاث ، والجو النفسي أو الطبيعي معا . عالمه الروائي يقوم على تراكم وتتابع هذه المحظات والخطرات والانفعالات \_ على خطوط هي عادة مضطردة على سننها ، على مسارات يتعذر عليك أن نجد لها نواة مركزية محركة إلا في شخصية الراوى نفسه ، تنشعب هذه المسارات ، كلاً على حدة ، نفسه ، تنشعب هذه المسارات ، كلاً على حدة ، نفسه ، تنشعب هذه المسارات ، كلاً على حدة ، في حلول ، مشبعة .

يصدق ذلك على معظم روايات غالب هلسا .

أما ( ثلاثة وجوه لبغداد ) فلعل فيها اتساقا أكبر ، أو تراسلا وتناغما بين مقومات البناء الروائي أكشر حميمية من سائر روايات غالب هلسا . ولعل ذلك يرجع إلى قصرها ووجازتها النسبية مما أتاح لها تملكا لمقوماتها لعله تراخى ، أو انساب على سجية أخرى ، في الروايات الطويلة .

إذا سلمنا بأن غالب هلسا إنما كتب نصا روائيا واحدا ، فإن عالمه النصيّ وثيق الصلة بالعالم الذي عاشه

الروائى ، من غير أن يكونا متطابقين ، ليس فقط بمعنى تطابق الأحداث والشخوص بل بما هو أكثر من ذلك ، ليس هناك سلطة للواقع المعاش على النص المكتبوب ، لكل حياته ولكل سياقه ، مهما بدا من أوجه التشابه بل ما يمكن أن يسمى ، بمعنى ما ، التطابق .

ما إن يصبح العالم نصاحتى يكون له سياقه المغاير في الجوهر للسياق المستلهم منه حتى إن صحت هذه العبارة . ليس ذلك فقط بمجرد واقعة الاختيار والاختزال ( أو الاستفاضة ، سواء) بل بفعل العمد الروائي كله أولا ، ثم بالواقع النصى داخل نصوص أخرى للكاتب نفسه بما يضفى عليه دلالة خاصة وأخرى . وليس العمد الروائي هنا ، بحال ، مرادفا للتدبر أو التعمل أو القصدية السافرة بل قد يتأتى عن عمد خفى حتى عن الكاتب نفسه ، يدور أو يجوس في خبايا طبقة تقع تحت الوعى نفسه ، يدور أو يجوس في خبايا طبقة تقع تحت الوعى ( إذا صحت طبوغرافيا طبقات الوعى التي هي أساسا دينامية ومتقلبة وليست ستانيكية أو جيولوجية ) :

الظلام ، والمكان الغريب ، جعلا ذلك يبدو
 وكأنه يحدث خارج سياق هذا العالم . جعله
 جديا كالطقوس ، كحركة الأفلاك في فراغ
 مادي .

أليس في هذا بالضبط قوة النصّ ومغايرته ؟ فهذا المشهد الذي يدور في سجن ، أوقع أثراً .. في داخل النص .. عنه في الواقع .

ومن هنا ، فإن أحد الوجوه الرئيسية في هذا العالم النصى هو وجه العمل اليسارى الثورى ـ السرى غالبا والعلني أحيانا ـ وما يلحق به على نحو حتمى من عالم السجون السفلى وما يجرى عليه من عمليات قمع وقهر جسماني أو معنوى :

 لم يستعدها بالتواتر الزمني . . يل كان يستحضرها كمشاهد ، يتأملها ، ويعيد استرجاعها إلى حد تعذيب الذات، ( ثلاثة وجوه لبغداد – ص ١٦ ).

هذا بالصبط ما يحدث في العمل الروائي كله لغالب هلسا ، وليس فقط ما يحدث في هذه الرواية بالذات .

إن ٥ تعذيب الذات ٤ هنا ردّ على التعذيب الذي توقعه أجهزة القمع على غالب الرواثي وغالب المروى في وقت معا .

وفي هذا العالم \_ كيما نعرف \_ تختلط أمشاج المساجين \_ كلهم مظاليم وكلهم يردون على التعذيب بالتعذيب: السياسيون الذين يصمدون في السجن ثم تششقق في أرواحهم صدوع الانهيار في الخارج، والجنائيون أو مجرمو القانون العادى الذين يغتصبون ضحاياهم في السجن اغتصابا جنسيا أو معنويا . وكأنما هؤلاء الضحايا أنفسهم مشاركون بدورهم في عمل الاغتصاب، متواطئون مع غاصبيهم ، وكأنما الغريسة تدبر بل تستدعى عملية الافتراس:

« نظرة الصبى كانت نافذة ، وقدحة ، ضاحكة. ولكن شيئا ما ، دنيئا ، فيه استغاثة ، نفذ منها إلى غالب.. فتنة غريبة تتلبس الوجه، شيء ما في انحناءة الرأس والعينين المسبلتين.. ثم تلك الحركة السريعة برأسه إلى الوراء يرد خصلة من شعره الكستنائي .. الصبى يفوح جنسا وعنفا » ( ثلاثة وجوه لبغداد - ص ١٨ و ١٩) .

فهذا الصبى السجين المشبوه الذى لعله ينقل إلى سجانيه أخبار زملائه وقرنائه المسجونين ، ضحية بلا شك لكنه يرد على القهر بما عنده من أسلحة : الجنس والخيانة والتواطؤ مع جلاديه .

وفى مشبهد مروع ومقرز يكساد يشفى على الجروتيسك ، إذ يبتعث النص عملية اغتصاب جنسى فى داخل سجن الترحيلات :

 ۹ کانت عیناه مسبلتین وقد بدا آنفه وشفتاه رقیقتین ، مشحونتین بحزن أنشوی ،

خاضع .. كان ( الصبى )كامرأة تعيش حزنها في ظل حاميها ٥ ( ثلاثة وجوه لبغداد ـ ص ٩٢ ) .

وكأنما شبق السجن هو أيضا سجن الشبق .

يظل عالم السجن مستحوذا على نصّ غالب هلسا حتى روايته الأخيرة ( الروائيون ) التي تستهل :

« شعر مصطفى بوطأة الصمت ... يصغى
 للصمت المسكون بعذاب وأشواق خمسة
 آلاف سجين سياسى ..» (الرواليون ـ ص٣).

وكأنما السجن هو الرد الذى يكاد يكون حتميا على العمل السياسي الثورى ، فما أندر ما نجد في هذا العالم النصى مشاهد الفرح والأمل والاستشراف البهيج للانتصار . أليس في هذا استشراف مسبق لعقابيل المقدين الأخيرين من حقبة الأمل والآفاق المتفتحة ثم الانكسار والهزيمة؟

وتتخلل العمل الروائي كله عند غالب مساهد العمل السياسي والثورى، وتخليلات للأوضاع السياسية والطبقية لا في البلاد العربية فحسب بل على الصعيد العالمي. وهو يورد هذه التنظيرات في حوارات يشراوح توفيقه في إيهامنا بأنها مقنعة، كأنه لا يهتم حقا بأن يسبك عناصر الإيهام فيها، أو كأن الروائي يقبل نتوءها عن جسد النص \_ هل هو نتوء حقا ؟

\* \* \*

الوجه البارز الثاني من وجوه العالم الروائي لغالب هلسا، كما لا يخفى، هو هذا الهم ـ بل هذا الهوس بالشبق، أو بالإيروطيقية.

أزعم أن الشبق عند غالب ليس بهيجا أو فرحا، بل ليس مخقّقا، لا على سبيل الاستثناء من القاعدة.

أما القاعدة فيهي في تصوري ما يمكن أن أسميه « ضد الشبق Antierotism » ، وهنو هنا

يستخدم المشهد والخطاب الإيروطيقي لكي يدحض الإيروطيقية ، لكي يصل بها إلى ضدها : الخذلان ، والمقوط .

كأن في هذا المسمى ما يتساوق ويسراسل مع المشهد السياسي نفسه : من الأمل إلى الحبوط ، من التوهج والتشوف إلى القتامة وما يشارف اليأس وإن كان لا يتردى تماما في هوته .

ویکفی هنا آن ننظر بسرعة إلی آخر ما نشره غالب:
المشهد الأخیر فی ( الروائیون ) - وهو مشهد منبیء
ومتنبیء معاً - بعد حوار قصیر متشنج ، نعرف فیه مدی
ابتذال زینب وامتهانها لنفسها لأنها تعترف بهذا
الابتذال، بأنها متاحة ومذلة باختیارها أو برغمها :
قوجیء إیهاب أنه استعاد رجولته - قالت زینب وهی
تنهض من تحته : أنا سعیدة جدا ، أما إیهاب - ألیس
قناعا آخر لغالب ؟ - فقد وضع حبنی سیناید فی فمه
وشرب كأس البراندی حتی آخره . « عندما عادت زینب
من الحمام أدركت من النظرة الأولی أنه میت ،
( الروائیون - ص ۲۹۱) .

لم يكن موت إيهاب هنا هو ذلك الموت المقترن بذروة العشق أو غاية الشبق ، الموت الذى يكاد يكون صوفيا ، بل هو موت اليأس ، كأنه نفض يديه من اللعبة بعد أن شرب كأس حياته \_ كما عرفها \_ 0 حتى الآخه .

ه في تلك النشوة كانت عربدة جنسية وقحة
 تتجلى » ( ثلاثة وجوه لبغداد ـ ص ٨٤ ) .

 اللقاء الجسدى لا يوحد بين اثنين ولكنه يفيصلهما ، إذ يصبح كل منهما باحشا ومستجديا لمتعته الخاصة برى في الآخر مجرد وسيلة ، (ثلاثة وجوه لبغداد - ص ٦٩) .

و أحسست ... بجسدها يندفع بقوة نحوى
 وهي تطلق همهمات مختنقة ثم يرتخى فيها

كل شيء ويموت ... ( ثلاثة وجوه لبغداد ــ ص ١٢٥) .

 الم یکن لما یـدور بینهـما علاقة بالجنس ا ( ثلاثة وجوه لبغداد ــ ص ٦٩) .

ليس في مشاهد الإيروطيقية \_ وحتى التلمظ الشبقى أو الابتذال الجنسي \_ علاقة بالجنس مباشرة ، بل العلاقة هنا دائما بشيء آخر : المشاهد الشبقية تهدف إلى بحث أو تساؤل ، أو تقرير ، أو شوق لا جسدى في أصفى الأحوال .

أشرت إلى العلاقة القوية بين القهر والجنس في سياق نيمة الحبس ؛ وهي علاقة نتصاعد إلى ذرونها بارتباط الجنس بالاغتصاب ، وارتباط العدوان والامتهان القصعي بالجنس ، الجنس هنا مقترن بالتعذيب أو الابتزاز ، وبالوحثية على كل الأحوال . نيمة الزجاجة المهشمة العنق التي تدفع في مؤخرات الرجال لإذلالهم وحملهم على الاعتراف ، نيمة متكررة ، ومع النساء يستعملون زجاجات غير مهشمة حتى يسهل عليهم ممارسة الجنس معهن ، (ثلاثة وجوه لبغناد صر ١٦٠) .

#### وحتى في مشهد الحفلة :

و هل يضعون عصابة على عينيها المحرات ، ويضعون عصابة على عينيها ، وكمامة على فمها ؟ أهى ملقاة عاربة على السرير مفروجة الساقين بالقوة والمحتفلون من الرجال واحدا إثر الآخر...؟ ثم سيفكون العصابة والكمامة ويضعونها بين يديه ، تفضل أستاذ حبيبتك . . زوجتك » ( ثلاثة وجوه لبغداد – ص ٤٤).

ومن الخصائص التي تمينز الفعل الجنسي عند غالب البذاءة ، والحماقة ، والمعابثة . والشواهد على

ذلك، على طول عمله الروائس ، أكثر من أن تخصى ( انظر مثلا في ﴿ ثلاثة وجوه لبغداد ٥ صفحة (١٥٠)

ومن أوضح الفقرات على • ضد ــ الشبقية • ذلك المشهد في صفحة ١٨٤ من ( ثلاثة وجوه لبغداد) :

قاحاول إبعادها عنى ولكن تشبثها بى يزداد.
 أحسست بها تطوقنى بيدين يستحيل الفكاك منهما . . . وتندفع فى العناق الذى بدأ يتخذ طابعا عنيفا وقد أصبح ذراعاها كطوقين من الفولاذ المرن وتقول بهمس ملىء بالعنف :
 اسكت اسكت اسكت » .

ولعل من تفريعات الحسية في هذا النص عكوفه على صنوف الطعام وهمه المقيم بالأكل ومشكلاته وهيئاته ، وما زلت أزعم أن هذا العكوف هو المقابل لعزوف مكبوت مدفوع به إلى الاستخفاء تحت قناع الإقبال والحفاوة بالطعوم والمآكل : 8 أصبح اختيار الطعام معضلة حقيقية ؟ ( ثلاثة وجوه لبغداد ـ مده ) .

ومع أن هذه العبارة جاءت في معرض سرد لحكاية أو مشهد من حكاية ، فلعلها في ظنى تنسحب على مصضلة الأكل في العمل الروائي كله ، أي معضلة التسقيق في هذه الحسية العامة التي تندرج محتها الإيروطيقية ، تشقيق الطعام والتلمظ به منشرجا عن وضع ثنائي ازدواجي Ambivalentبين القبول والإنكار في وقت معا، بين العكوف والعزوف ، في آن معا ، سواء في الجنس أو في الأكل وفي الشرب:

ه كنت في البداية أتناول عشائي في مطعم
 بساحة الطبقجلي يقدم المشويات ، لحم الغنم
 المشوى ، كلاوى ، كبدة ، قلوب غنم ...
 (ثلاثة وجوه لبغداد \_ ص ۱۲۲) .

« دخول حياة المطبخ هو النفاذ من سياق
 الشوابت الجاهزة إلى الخلوة التي تدور فيها

العسمليات الأولية التي تخلول المواد إلى وظائف. هنا ، في المطبخ تتسلملم صنع الأشياء. تخطم القشرة الصلبة لعالم أصم » ( ثلاثة وجوه لبغداد – ص ١٤٢) .

هنا يرتفع الروائى بالمطبخ إلى مصاف فلسفية ميتافيزيقية تقريبا : العمليات الأولية ، تحويل المادة إلى وظيفة ، وتخطيم القشرة الصلبة للثقافة إلى ، جوهر ، العالم !

ولكنه يعود ، هذا الراوى المروى ، ليقول :

\* قلت لها : مشتاق لك جدا جدا . ولم أكنن صادقا ، فشوقى إلى الطعام كان أكبر.... كنت آكل بشهية هائلة ولكنى لا أحس للأكل طعسما .. ، ( ثلاثة وجسوه لبغداد - ص ١١٧٧) .

هذه تأويلات لها ما يساندها في النص ، وقد تناح لهـذا النص تأويلات أخرى ، إن كـان لابد من التـأويل لتعميق تذوّق العمل الروائي وإدراكه معا .

لكنى أظن أنه مما يفرض نفسه على القارىء فرضا ذلك الوجه الثالث لعمل غالب الروائي وهو ما أسميه لبس الهوية ، والحيرة ، والاختلاط ، وهي التي تنتهى ، كما رأينا في نهاية ( الروائيون ) ، باختيار الموت .

ومع أن هذا الوضع الروائي الذي يترتب ـ كما هو واضع ـ عن الوضع السياسي الاجتماعي الثقافي العام في الوطن العربي ، فإنني لا أخطىء قط عندما أفرق بين ذلك الوضع كله ، وبين غالب هلسا المواطن الإنسان الرجل الذي لم يتردد يوما في الانخراط ، بقوة ، طيلة حياته ، وأبا كانت اختياراته الإيدبولوجية ، في معترك العمل الثورى الإيجابي النشط والذي كان مثالا ، أثناء اجتياح القوات الإسرائيلية لبيروت ، إذ كان شعلة متقدة

ومتصلة من العمل والإقدام والشجاعة ، والاستهتار الباسل بالأخطار .

سوف أرجع أساسا إلى ( ثلاثة وجوه لبغداد ) لدعم ما أذهب إليه في الوضع الرواثي الذي يقوم على ما أسميه اللبس العميق في الهوية وفي المصير .

نحن هنا بإزاء شخصية نسائية - هى الشخصية الرئيسية - تقوم بالدور الأساسى فى الرواية ، بل تدور الرواية حول محورها ، ولكننا حتى النهاية تقريبا لا نعرف من هى : أهى ليلى ، أم هى سهام ؟ بل الأهم هنا هو أن الراوى غالب لا يعرف هويتها على الحقيقة ، إنها تتخايل له مرة باسم ليلى ومرة باسم سهام ، وليلى هذه نأتى كثيرا فى روايات غالب ، فكأنها ابتعاث عصرى حديث لليلى الأحيلية الأخرى موضع العشق الأبدى فى التراث الشعرى العربى ، وكأنها فى الوقت نفسه نفى لهذه الليلى القيسية العامرية ، إذ تتقلب هويتها خت اسم مراود آخر وبهوية مغايرة

بل إن غالب ، الراوى المروى نفسه ، يختلط اسمه على الناس ، وعلى و ليلاه ـ سهامه ، نفسها : فهو أحيانا عبّاس ، أو عبّوسى ، ويكاد أن يختلط اسمه عليه هو نفسه :

ابتعد غالب عنه متعجلا وهو يقول لنفسه:
 يحمل لى كل هذه العواطف ولا يعرف حتى اسمى : ( ص ٤٨ ) .

ه قال بصوت حاول أن يجعله طبيعيا :
 « إيه أخبار سهام ؟ »

و . . . . قاطعته بحدة : – لكن أنا سهام ! » ( ص ٦٣ و ٦٤ ) .

وليسست المسألة مسجرد اختسلاط أسمساء ، أو خطأ في النداء :

و قالت ببطء : ولكن إيه أهمية الاسم ؟
 قال غالب : الاسم هو كل شيء .

ولكن العببارة ؛ ما هي أهمية الاسم ؟ ؛ رسخت في قلبه وأخذت تتوالد ؟ ؛ (ص ٢٦) .

المسألة عنده إذن أعمق وأهم بكثير من مجرد الاسم ، فالوردة هي الوردة ، عتت أي اسم ، فماذا في الاسم ؟ كما تقول جولييت ( ليلي شيكسبير ، أم سهامه ؟ ) .

وفي موضع آخر :

و أحس غالب أن ليلي - اسمها حقا وصدقا - قد عزمت أمرها ... فمن خلال ذلك العناق ، والعرى ، والاندفاع الجسدى ، وبذلك الجسد الأفعواني المرن ، الجمدول بملابة إسفنجية ، عبرت عن رفضها أن تعيش حياتها دون اسم أو هوية . . » ( ص

المناط هنا بالفعل هو تخديد الاسم أى تخديد الهوية . فهل تحددت الهوية ، على إطلاقها ، في هذا العالم النصى ؟ وهل تحددت هوية ليلى ، واسمها ، حتى إذا كان الراوى يقول لنا إن اسمها ليلى حقا وصدقا ؟ إنه يعود المرة بعد المرة لكى يخلط الأسماء والهويات : و شعرت باليأس من التوصل إلى رسالة أو حارطة لا اعتراض لى عليهما » (ص ١١٠) ، ولعله من الصحيح أن مشاهد احتلاط المشاهد والمعارف والأسماء والهويات المتكررة تحدث أساسا قبل مشهد الحفلة التى في طريقه إليها و يهبط السلم إلى الدمار » ولكن التخليط يستمر أساساً في سهاق هذه الحفلة ، أى في سياق الدمار .

أليس هذا مفصحا عن الدلالة التحتيّة أو المضمّرة للنصّ الغالبي ؟

بل إنه يذهب إلى أبعسد ، وفي نطاق حلمي أو كابسوسي تتوالسي مشاهد إنكار الوجود نفسه ، وجود

ليلى - سهام ، واختفاء الآثار التى تشركها ، ووجود صديقه وزميله فى السكن ، أيوب الذى لا ينتهى به الأمر إلى الجنون فحسب ، بل كأنه ينتهى إلى العدم ذاته :

لا وجود لليلي ؟ . . ما معنى هذا ؟ لا وجود لها » ( ص ١٦٤) ، ٥ هــل وجــدت سهــام أصلا » ( ص ١٦٥ ) ، ٥ هذه ليست ليلي . . لم تكن سهام ٥ (ص ١٧٢ ) .

فإذا كانت و ليلى ـ سهام و على رغم عزمها أن تبقى محددة الاسم والهوية ، نظل مختلطة ، بل إن وجودها نفسه يوضع موضع السؤال ، فإن شخصية أيوب تلقى مصيرا محزنا ومضحكا قليلا إذ ينقل إلى المصحة المعقلية في مشهد أقرب إلى ميلودراما (عربة اسمها الرغبة) ويظهر في مشهد كابوسي غرائبي بينما الماشقان على سريره و ولا إمكانية هناك لأن نحدد ما إذا الماشقان على سريره ولا إمكانية هناك لأن نحدد ما إذا كان هذا المشهد ، حتى في سياقه النصي ، واقعة أم كابوسا بحتا ، ولا مجال هنا بالطبع للإشارة إلى واقع خارجي ، غير نصي ، يروى عنه . فليس بين أيدينا إلا هذا النص المحسل بدلالاته عن الواقع ، ولكنه لا يروى عن الواقع ، ولكنه لا يروى عن الواقع ولا يعكسه ولا يطابقه مطابقة حدثية .

تبقى لى إشارات سريعة إلى بضع خصائص فى هذا العالم الروائى الخصيب بالدلالة ، والمستع فى الوقت ذاته .

وأولى هذه الخصائص في تقديري هو ما يمكن أن أسميه اقتران المشهد الخارجي بالمشهد الداخلي .

فليست العين اللاقطة الذكية اليقظة نادرة في الرواية العربية الآن، ولكن هذه النظرة النافذة الحفية بالتفصيلات تقترن ، عند غالب ، باهتزازات الداخل اقترانا حميما يكاد يكون عضويا . كما تقترن بحب

مخامر ودائم بالبيئة الكونية أو الطبيعية ، ليست هذه \_ كالمعتاد \_ مجرد استعارة المشهد الخارجي ليدلل أو ايرمز عن ٥ الحالة النفسية للراوى أو لشخوص الرواية ، بل هي أعمل وألصق بكثير، تصل إلى ما يشبه التوحد بينهما ، وتبادل الفعالية بين أقنومين في جوهر واحد .

إن دلالة مشاهد المدينة من الخارج .. أى مدينة سواء كانت بغداد أو القاهرة أو عمان أو قرى الأردن .. مجاوز بكثير مجرد الديكور الذى يسند الدراما الداخلية ويؤطرها ، هذه المشاهد هنا موصوفة بحياد ودون نسق ، كما يبدو لأول وهلة ، وكأنما هي خارج سياق السرد الروائي .

لكنها هى نفسها السياق ، والنسق ، والدراما الداخلية ، هى نفسها التى تحمل التعليق على المشاهد الداخلية ، أو على الأصح هى نفسها الرؤية الداخلية . ليس المشهدان قطبين متكاملين فيقط ، بل إنها متداغمان ، متواشجان ، فكأنما المشهد الخارجي متورط فى غور الداخل ، وكأنما المشهد الداخلى مرثى بحياد ، فى ضوء هادىء مشاع ، ويتحول المجسم العضوى الفيزيقى إلى شىء غير جسدى ، كما يحدث العكس ؛

« أنا عازم على جعل العينين تنطقان ، وأن أصل إلى نتائج محددة » ( ص ١٠٧ ).

ا يصبح للصوت لون ، وملمس ، ورائحة ، لون ضباب وردى ، كثيف رجراج ، ضباب له ملمس جسد الطفل الطرى ، المبلول ، ولباب الفاكهة الناضجة ، ورائحة الأرض المعشبة ، وليل أريحا في الصيف ، قارورة عطر الليمون . . وهو في داخله جنين ، يعوم في ذلك الرحم ا ( ص ٦٧ ) .

وانظر ، أيضا ، مشهد وصف الخريف والصيف والشتاء في بغداد ، في صفحة ١٥٠ ، فليست هذه مشاهد مقحمة ، وأجنبية عن نص هذا العالم ، بل هي

نقع في صميمه ؛ إذ تنتهى الفقرة الطويلة الممتعة بأن الخريف و ألغى المناطق المحايدة ، وألغى كرم المقاتل وشرفه ٤ . ألا يبدو لأول وهلة أن الكلام عن كرم المقاتل وشرفه لا صلة له بوصف الخريف والصيف والشتاء ، هل هو مجرد نزال مع الجو وتقلباته ؟ أتصور الإجابة واضحة .

#### وقبيل نهاية ( ثلاثة وجوه لبغداد ) بقليل :

و كان كل شيء هادئا . الأشجار تغرق في صمت قديم ، والنخيل ساكن لا تتحرك ورقة واحدة من أوراقه . والصمت ، فقد انتهت جميع الأصوات . تأملت السماء . كانت رمادية - زرقاء . وفي الشرق كانت بيضاء ، لامعة ، فيها لمسان حمراء شفافة ورقيقة . كان هذا الجزء من السماء يقبع لامعا ، ناعما ، ساكنا بانتظار طلوع الشمس ،

فهل هذا مجرد إسقاط على سماء الشرق - كما كان يحدث بشكل فج على أيدى صغار من أسموا أنفسهم واقعيين؟ أليس مجرد عذوبة ونفاذ المشهد نافيا لأنه مجرد إسقاط فقط ؟ ولماذا أتى المشهد قبل النهاية ، قبل أن يهبط غالب السلم إلى الدمار ؟ في نهاية تنبؤية أخرى قبل نهاية ( الروائيون ) ؟ هذا مشهد سماء الروح، أيضا .

ليست هذه الرؤية مقمورة على رواياته الأخيرة فقط ، بل إننا نجد في أوائل روايته الأولى ( الخماسين ) أنه :

 و دخل في عبالمه العنصابي ، عبالم النطير والفزع ، غبشة أول المساء عقط على المدينة كطيور سوداء مرتجفة . من انحناءات الشارع حيث تشرصده ظلمة أشد كشافة كانت عبارات ليلي تنبثق . . و ( ص ١٨ ) .

( ليسلى ؟ منذ أول زواية ؟ وفي « الضسحك » أيضا ) .

أو انتظر صفحة ٤٩ هكذا عفو الاختيار من ( الخماسين ) :

و بدت المرئيات .. ثقيلة ومنفصلة كأنها
 توقيفت في مكانها فجأة ، حابسة النفس
 والحركة، متأهبة . . . .

أو انظر مشهد كابوس طوابير انتظار الخبر في صيف بغداد المحرق ( ثلاثة وجوه لبغداد – ص ٩٩ ) . إن الوصف هنا ـ بمجرده ـ دراما كاملة .

وصحيح أن غالب الراوى \_ المروى لم يكن قط مشغولاً بالنظر إلى سماء ميتافيزيقية ما ، المشهد الخارجي \_ والداخلي معا \_ طبيعي ، فقط لا يشي \_ في تقديرى \_ بأية دلالة ميتافيزيقية ، أو غيبية ، ولكنه لذلك لا يقل روحية وعمقا ، بحال . والمشهد الخارجي دائما عنده مرتبط بالمدينة أو بالقرية \_ وداخل في غور النفس \_ لكنه ليس رمزا أو شفرة عن أشواق صوفية أو علوية مفارقة لهذا العالم ، ليست في الشمس والقمر والنجوم والسحب ، مثلا ، دلالات دينية ، ظلال المعاني الإلهية منفية عن هذا العالم ،

من الخصائص التي تمييز الفنّ الرواثي عند خالب ما يصح أن أسميه الواقعية الجديدة – التي تنقض وتناقض « الواقعية » التقليدية المطروقة الآن حتى حد الابتذال أحيانا

وواضع أن البناء الرواثي عنده لا ينهج منهج طرح المقددة وفكها ، ولا منهج التحليل والتعليل التسويغي ( ولا أقول العقلاني ) ولا منهج التوازن التقليدي - كما أسلفت ـ بين مقومات العمل الروائي .

واقعية تهزم الواقعية التقليدية بقدر من الحرية -والانثيال أحيانا كثيرة - ٥ صفاء (الرؤية) يجعل المرثيات

------

والمحسوسات ( والانفعالات أيضا ) شديدة الوضوح والتحديد » ( ص ١٨٩ ، بتصرف من عندى ، من و ثلاثة وجوه لبغداد » ) ؛ وهو ما يسمى أحيانا بالواقعية المفرطة أو سرف الواقعية Hyper-Realism ، ولكنها واقعية تتبع ساحتها أيضا للحلم ، لا باعتباره شيئا منفصلا يحدث في النوم أو في اليقظة ، بل داخلا في نسيج الواقع مضفورا فيه ومقوما منه ، وسواء كان تهويمات سانحة أو كوابيس جارحة أو رؤى سيريالية تهويمات سانحة أو كوابيس جارحة أو رؤى سيريالية قبل نهاية ( ثلاثة وجوه لبغداد ) حيث تأتي التفصيلات الخارقة للمألوف والكابوسية تقريبا في ضوء شديد التحديد والوضوح ، ودون أية كلمة مشحونة بأية طاقة التحديد والوضوح ، ودون أية كلمة مشحونة بأية طاقة التحديد والوضوح ، ودون أية كلمة مشحونة بأية طاقة التحديدة التشيئية ، تقنيات و النظرة » ( صفحات ١٩٦ و ١٩٧ ) .

لكن هذه الواقعية إذن لا تتردد في استخدام تقنيات كان قد ارتادها دوس باسوس في عشرينيات القرن في رواياته المعروفة ومنها : ( ثلاثية أمريكا ) ، و ( منتصف القرن ) . أعنى تقنيات التسجيل والتوثيق والتقارير الصحفية أو الإخبارية ، وهو ما استغله غالب ، بإسراف ربما ، في روايته ( الضحك ) مثلا ، وما اشتغل عليه كثيرا روائي مرموق مثل صنع الله إبراهيم .

هدفه واقعية - عند غالب - تأخذ من تقنيات الميلودرامية بطرف ، وقد كان هاجس الميلودراما ، وجاذبيتها في آن معا ، من هموم غالب الروائية ، وقد أفصح عنها إفصاحا في داخل نسيج عمله الروائي ، كسما كان يفصح باستصرار عن هموم تفكيره الإيدبولوجي والسياسي وتخليلاته وتعليلاته لتطورات الأحداث على الساحة العالمية ، وخاصة في مجال العمل الشيوعي داخليا كان أم دوليا ،

لكن التسوثيق ، والميلودراما ، لم تكن عنده إلا أجزاء من نسيج حي .

إن جسد الرواية \_ كجسد المرأة .. 8 يستمد حياته وجماله وإغواءه من الجسد ككل .. 6 (ثلاثة وجوه لبغداد ص ١٠٨) ، لا من تفصيلات أجزائه . وأخيرا ، فإن من تناقضات هذه الواقعية الجديدة مع أسلافها الواقعيين القدامي أنها تتورط في الأسطوري ، فيما هو أكبر من الحياة ، كما يقال .

وعندى أن صورة المرأة عند غالب ليست فقط و واقعية ، بكل تفصيلاتها الجسدانية والروحية و دقائق تكويناتها عضويا وشبقيا ومجتمعيا ، بل هي تجاوز ذلك إلى ما يقارب ، الأنيما ، عند يونج ، فهي امرأة ؛ كلية ، إن صبح هذا التعبير . إنها دائما قوية ، مستحوذة ، مسيطرة ، شامخة ، ومهما كان اسمها ليلي ، سهام ، سلطانة ، منال ، تفيدة ، فسهى نموذج علوى . Arch- type

- 9 بدا في الوجه لمحة من ذلك التحفظ الأنشوى الذى يسيطر على جسد مهدد بالانفلات والتبعثر . وفي الجسد المنساب تحت القميص بدا الجسد الأنثوى بكل عطائه وخصبه . وكانت نعومة خضيرة تخيطها كالهالة . كدت أصرخ و أحبك ٥ ( ثلاثة وجوه لبغداد ص ١٦٢ ) .

ا كانت مجلس معتدة ، محتشمة . وكان احتشامها يعنى تلك السيطرة المرنة ، الوائقة، على هذا التيار الدافق من الأنبوثة الوافرة، انضب اط ذلك الشق الفاصل بين الشديين الصلبين ، من تبلك اللمعة الباهرة لفخذيها المستديرين القويين ، الخماسين ـ ص ٤٨) .

ا ظهرت مرة ثانية : شامخة أسطورية ،
 شعرها الأسمود ينساب على كتفيها ،

صدرها معسئدًا، حركاتسها والقنة ؛ ( الضحك – ص ٨٤ ) .

- د من حلال قميص النوم استطعت أن أرى العنق الشامخ ، والنحر الصقيل الناعم... وعندما وقفت لتجفف وجهها تكور الثديان ، وانحسر البطن ، وبدا الجسد متماسكا ، قويا، فيه رشاقة من ستكون خطوتها التالية راقصة ، (سلطانة - ص ۲۱۸)

- و . . بشرتها لدنة ، رطبة ، تتسرب منها شهوة . . لا أدرى كيف ، ولكن هذه المسام المفتوحة تفيض بعصارة أنثوية ، شبقية ، غير مرئية ، ( سلطانة - ص ٢٩٣ ).

- 2 كان وجهك . . ذلك الشحوب ، ولمعة العبنين الضارعتين ، المعلقتين بوجهى - . . . مبهظا بتلك الشهوة المحضة التي لا تعرف الحدود أو القيود . . صريحة ، خالصة ، لا يعوقها شيء . . . بحثت في كل النساء عنك ، النسساء وهم كن ، وأنت ، أنت الحقيقة التي لا تتكرر ، الباقية ، ( سلطانة - مر 275 ) .

وواقع الأمر أنها حقا باقية ، ولكنها تتكرر باستمرار في بحث عنها ، في الكل النساء ، هذه هي المرأة الأسطورة الواحدة المتكثرة معا . النموذج الأولى الرئيسي الذي يلهم النساء جميعا ويخضعهن لسطوته ، والرجال أيضا .

ولا يتردد خالب ، في أكثر من موضع ، في أن يشير إلى أن هذا النموذج كأنه حرم لا ينال ، هذه المرأة الأسطورة منيعة ، وليست متاحة ولا مبذولة ، لأن الشبق عنده دائما ملتبس بين التحريم والابتذال ، لأنه شبق كما قلت « ضد الشبق » . انظر مثلا وليس حصرا ، صفحة ٣٤٧ من ( سلطانة ) :

استقبلتنى بلجيا بوجه عرقان، أنف منتفخ
 بالإجهساد والغضب المكبوت ، وجسد مبلل
 المجيا وكل نساء العائلة لا يخطرن فى خيالى إلا مبللات ) » .

وهل دلالة البلل والماء الشبقية الجنسية عند فرويد وعند غيره وفي الأساطير البدائية بالأمر الخافي ؟

د وشعر منكوش ، ونحرها عار حتى أعلى الشديين ( اللحم المبذول ، اللين العرفان ، المقزز ، لحم المحارم ) قبلتني بشفتين جافتين على حدى ... د .

هذا هو الوجمه العكسيّ للشبق ـ اللاشبق ، لكنه وجه لصيق وملازم كالحواذ العصابي .

إشارات سريعة أريد أن أنهى بها هذه الدراسة الوجيزة :

منها أولاً عقيدة النصّ الشعبوية : إيمانه المطلق بعامة الناس ، أى بغير المثقفين . الإيمان الذى يتبدى في شخصياته النسالية المتكررة التي و ترتفع و من صغوف الغمر المجهّل إلى مصاف المثقفات الماركسيّات اللاتي يقرأن الأدبيات الشيوعية وغيرها ويصلن إلى مستويات ثقافية تكاد لا تصدّق ( ما أهمية الإيهام المقنع التقليدى في هذا السياق ؟ ) ، ومنها ثانيا أنه اتخذ قرارا ليس في الرواية فقط ) بأنه :

العسميش بين هؤلاء الناس ، العسمال المعسميين والعسراقيين الذين هم رجسال حقيقيون. وعندما غشيه رعب القرار، قال لنفسه و لبعض الوقت ، على الأقل ، وسوف يبتعد عن المثقفين ابتعاده عن الوباء . . . ، ،

وتشكلت الصورة ببطء في ذهنه : العمل اليدوى \_ لم يحدده بل أخذ يحسه منذ تلك
 اللحظة في ذراعيه وكتفه ( هل في ذلك ما

-777

بذكر بتولستوى الجزمجي الهاوى ؟ لكن العقيدة ـ الحلم ، هنا ليست هواية ) الحجرة الصغيرة التي سوف يسكنها في هذا الحي الشعبي . وتنبه للحظة أنه عاش ذلك في حي معروف ، في القاهرة ، ولكن الصورة استمرت في التشكّل ، مستعيرة معطياتها من تلك الحجرة في حي معروف . سوف يكتب. هناك مائدة تصلح للطعام والكتابة ، وكرة وجوه لبغداد ص ١٤) .

ومنها مقدرة هذا النص على استدراج مستويات اللغة في نسيجه ، فليست الحوارات باللهجة المصرية ، والعراقية ، والشامية شواهد على مهارة لغوية لا تكاد تتعثر إلا في الأندر الأقل ، فقط ، بل إن هناك مستوى آخر من التمددية اللغوية التي لا انفصال لها ، بداهة ، عن تعددية الرؤية والدلالة ، هو التراوح المحسوب عفوا أو عمدا سواء بين لغة الشعر الرقيقة الناعمة ، ولغة التقرير البارد العقلاني أو حتى التسويغي المباشر ، بين لغة العشق و و هذيانه ، كما يقول ، ولغة النظرة التشيئية التي تشتبك وتتورط بخلجات النفس الجوّانية .

من خصائص هذا الفن الروائي الغني صحوه الدائم بإزاء السقوط في هوة الميوعة العاطفية ، يقظته وتنبهه لأخطار هذا التردى الذى يمكن أن يودى بالنص إلى التهلهل أو الترهل ، يورده موارد التهلكة . وهو يعالج احتدام النص بعدة تقنيات منها تقنية التغريب ، التدخل

المباشر من الكاتب الراوى ، إذ يضع نفسه بين النص وقارئه ، يوجه الخطاب مباشرة إلى القارىء ، كأنما يوقظه ويحميه من الانسياق وراء عاطفية متسايلة ما ، مثال ذلك أن يقول النص الراوى :

هل أنا بحاجة إلى رواية تلك الممركة التى
 دارت بين أيوب ورجال الشرطة »

وذلك في محاولة لنفى ونقض الإيحاءات العاطفية لمشهد مماثل مؤثر ومؤس إلى حد الميلودراما في مسرحية تنسى وليامز الشهيرة ( عربة اسمها الرغبة ) .

ومن هذه التقنيات سخرية الكاتب الراوى بالذات ، ومن التقرير ، أو الغنائية التي سبق له أن وضعها ، بكل جدية :

و قبل أن يجلس فكر : هل يجلس ملتصقا بها ، مثلما كان في الداخل ؟ بدا ذلك خارج سياق الموقف ، لا ينسجم مع الفابة والشعر ، ولقاء عاشقين في ضوء القمر ؟ه...

وهمكذا إلى آخم الفسقسرة في ص ٦٢ من ( ثلاثة وجوه لبغداد ) .

هذا كانب كبير بأكثر من مقياس ، وفي تقديرى بل في يقيني إن عالمه الروائي سيظل غنيا ، ممتعا ، قابلا لأكثر من تأويل ، ومتجددا ، لأن خصبه الروحي كبير.

# الروائي ناقدا

دراسة في : نقد غالب هلسا

#### على جعفر العلاق

(المراق)

#### وحدة الذات أم الشطارها؟

لايكتفى المبدع، غالباً، بإنجاز نصوصه الفريدة، أو التغنى بعتمها وانغلاقها البهيجين؛ فهو ليس كائناً من لغة فقط: يستثير جنونها الصافى، ويحرضها على العصيان الجميل. إن له صلة عميقة بما يلامس حقل نشاطه من ينابيع مجاورة، كالنقد مثلاً.

وصلته بهذا الحقل لاتقتصر على تغذية النقد وإشعال فنضوله الدائم. ولالتمثل، فقط، في منجزه الإبداعي الذي يغرى النقد بالعمل ويدفعه إلى الفاعلية.

إن الصلة التي يحاول هذا البحث جلاءها، هنا، هي من نعط آخر تماماً؛ لانقف عند نقطة الجوار التقليدية التي تقع بين الناقد والمبدع: تلك البقعة المشتركة التي يشكلها نشاطهما الإبداعي والنقدى حين يكون في أكثر مستوياته توتراً وخصباً. إنها تجاوز ذلك كله إلى تلك الظاهرة الاستثنائية التي تسكن المبدع الواحد: حين يختزل طرفي الجدل الإبداعي والنقدى إلى طرف واحد يتفحصه وبحل فيه. أعنى حين يستعيض طرف واحد يتفحصه وبحل فيه. أعنى حين يستعيض

المبدع، بجهد مزدوج، عن تعدد الذوات، ذات المبدع وذات الناقد، بتعدد الاهتمامات وتنوعها، وحين يجمع، بتجانس فذ ومقلق، بين الحدس والعقل، بين غموض الرؤيا وصرامة التحليل.

ولاشك أن بخاوراً كهذا سينضاعف من بؤرة الاحتراق في الذات المبدعة، وبغذى فيها عوامل التفجر الضارى. وربما كان سبباً في عدد من الشروخ في تلك الذات. إنه، بكلمة أخرى، عدوان على بخانسها الملتهب، وانتهاك لوحدتها المكثفة الحصينة، يؤدى، أحياناً، إلى انشطار نشاطها أو خلخلة كثافتها اللاذعة.

وإذا كان رينيه ويليك قد تساءل، في معرض حديثه عن الشاعر ناقداً، عن جدوى تحول الشاعر إلى النقد، فلنا أن نحور، قليلاً، في عبارته ليسهل انطباقها على الروائى حين يتخذ موقف الناقد. أشار ويليك إلى دانتى، وجوته، وكوليردج، هؤلاء الشعراء الذين جربوا تلك الفعالية الشائكة: الإبداع والنقد معاً، واعتبرهم وأمثلة باهرة عن الشعراء النقاد في التاريخ ؟ (١). وقال إنهم لم يتمزقوا بفعل:

«الصراعات الداخلية بين الغريزة والعقل، بل كانوا شعراء تارة ونقاداً تارة أخرى، (٢٠).

ونحن حين بخرد هذه العبارة من ظرفها الثقافي ومرجعياتها الخاصة، ونقترب بها من غالب هلسا ، فإن سؤالنا يبدو مشروعاً وضرورياً إلى حد بعيد:

\_ هل كان غالب هلسا، في ماكسب من رواية ونقد، بمنأى عن صراع الغريزة والعقل هذا؟

هل ضمن له نتاجه الأدبى المتنوع هناءة روحية،
 وارتواء ثقافياً، يبعث، في جمسده وروحه، النشوة،
 والرضا، والتجانس؟

#### المبدع والرنة المضافة :

قبل الدخول إلى الجهد النقدى لغالب هلسا، لابد لنا من تفحّص الدوافع التي تقـود مبـدعـاً مـا من تلك

البقعة العالية؛ حيث الرؤيا، والهاجس، والغريزة الغوارة لينغمر في حقل آخر هو حقل المعاينة النقدية لجهد الآخرين. تلك المعاينة التي لايتم إنجازها، قطعاً، إلابعدة خاصة، وهي الاستجابة وتنظيمها والتعبير عنها تعبيراً يبتعد فيه المبدع/ الناقد منهجاً وأداء عما يربطه، إلا بأقل وشيجة ممكنة، بهاجسه الإبداعي الأول: مزاجه الحروافتتانه باللغة.

ولا أظن أن المبدع يستطيع ملامسة هذه المهمة المنقدية إلا إذا كان قادراً على أن يعيش، أثناء ممارسته المجديدة، نوعاً من النسيان الجميل لجزء أساسى من عاداته الأليفة: أن يترك بينه وبين مادة عمله فسحة ضرورية تتبح له أن يتأمل تلك المادة المدروسة تأملاً موضوعياً، وتحول بينه وبين الغرق فيها.

ولكى يحقق المبدع مسعى نقدياً متميزاً لابد أن تكون عوامل التفاعل مع النص المنقود أشد حضوراً من عناصر الانفعال به. أى أن على المبدع أن يكف عن النظر إلى النص المدروس باعتباره بجربة انفعالية فحسب: تغذى فيه محفزات الوجدان والغريزة، بل عليه أن يرتفع، بتمامله مع النص، إلى أن يكون نشاطاً تخليلياً ذا أفق ذهنى رحب، ويرتبط بشبكة منهجية رصينة.

إن ابجاه المبدع إلى ممارسة نمط كتابي آخر ليس إنعاشاً مجرداً للذات، أو تحريكاً لمروحة إضافية في هواء الكتابة. بل هو، في حقيقته، استجابة لدوافع معرفية وإبداعية ملحة. إنه تعبير عن فائض الحيوية الروحية والثقافية التي قد لا بجد، في العمل الإبداعي، بجسيدها الكامل دائماً.

حين يكون المبدع مسكوناً، كغالب هلسا، بهموم معرفية وإنسانية ممضة، فإن مغرفة الإبداع تبدو عاجزة، أحياناً، عن تخفيف ما في بئر الروح من رعد وحنين وجيشان الذلك لايجد المبدع ملاذاً إلا في لجوئه إلى كتابة أخرى رئة ورقية مضافة يسرب عن طريقها جزءاً من توتر نفسه المحتشدة بالعذاب والمعنى.

إن جوار هاتين الملكتين: النقد والإبداع، لايكون جواراً بهيجاً باستمرار. بل يكون، في الغالب، استباكاً مقلقاً، يبعث على التوتر والعناء الشديدين؛ لأن انتقال المبدع بين أرض كتابية وأخرى لايتم بيسر واسترخاء، بل يظل بخربة حافلة بمشقة من نوع خاص.

وربما كان مبعث هذا العناء أن انتقال المبدع يتم بين أرضين تفتقران إلى التجانس والتناغم الضروريين. إنه تخليق في فضاءين مختلفين دائماً ومتنافرين في أحيان كثيرة، والمبدع لاينتقل بينهما انتقالاً مثمراً دون أن يغير عندة عمله ودبدتات مزاجه بطريقة فعالة. إن آليات الإبداع لايمكن أن تكون، بالطريقة ذاتها، آليات للنظر النقدى. كما أن المزاج الإبداعي الفوار لايعين على الجلد في التحليل والتقصى.

فى جمعه بين حقلين متباينين، فى ذاته الواحدة، يواجه المبدع إحساساً عالياً بالتشتت الداخلى، وتصدعاً فى مرآة الذات يحرمها تجانسها الأول، ويعكر، فى الغالب، ماءها الحميم المتناغم.

ومن وجنوه هذا التنصرق أن الإبداع، بالنسبة للمبدع، يظل ذا حظوة طاغية. ويظل المبدع، مهما كان عمق نشاطه النقدى، حريصاً على صفته الإبداعية: يضمها في اعتباره الأول، ويجد فينها إرضاء لذات متأججة، ونزوعاً نرجسيا طاغيا.

كما يتجسد هذا التشتت في انحيازه إلى صفته الأثيرة تلك في نوع من الحاباة الطفولية لإبداعه. وقد يكون الدافع إلى هذه الحاباة افتقاده الحالة ذاتها من الارتواء والإحساس بالتوازن اللذين تتركهما، لديه، بخربته الإبداعية. وقد تتمثل، أيضاً، في إنزال الممارسة النقدية منزلة أدني، بالقياس إلى نشاطه الإبداعي الذي يظل هو التجربة الأساس التي تختزل رؤيا المبدع، وتلم شتاته الروحي والفكرى وتعبر عنه بإثارة مدهشة.

يشعر المبدع، أحيانا، بنوع من الحساسية الخاصة إزاء جهده الآخر، حساسية قد تصل لمستوى الغيرة

المعذبة. إنها حالة شاقة دون شك: إن جهده هذا لم يفرض عليه من خارج النفس، لكنه، في اللحظة ذاتها، لايحظي لديه بالقبول الذي يبعث على البهجة والرضا تماماً. الرفض والقبول، الاختيار والتردد، الحدس والمنطق؛ حالة من الشجار الداخلي المثمر والمرير أيضاً، يتمركز في الذات المبدعة، ويترك عليها آثاراً لانمحي.

فى الإبلاع، يتجه المبدع إلى المستقبل، أو هكذا يحس على الأقل، فهو حين يبدع قصيدته أو روايته، يحس أنه يخطط من أجل ذاكرة مقبلة وقراء محتملين: تخطيط للفوز بعمر إضافي يجاوز به زمنه البيولوجي، ويضمن له في المستقبل تأثيراً يظنه مؤكداً. أما كتابة النقد، بالنسبة له، فربما تمثل، على أهميتها، انجاهاً إلى الماضى، أى إلى أعمال منجزة، وجهود هى من حصة الماضى بحكم تحققها الفعلى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تظل هذه الكتابة غير الإبداعية، في تصوره، سطواً على زمن أئيسر لديه، هو زمن التوتر الراقى، والهيلة المزدهرة.

#### العاقد والافتتان بالذات :

ومع ذلك، فإننى أميل إلى الاعتقاد بأن المبدع، وهو يتصدى للنقد ممارسة أو تنظيراً، لا يستعد ابتعاداً حاسماً عن خبرته الإبداعية الخاصة. حقاً إنه سبتجه إلى الاغتراف من منابع متعددة؛ لكن هناك، في الغالب، طابعاً شخصياً يقوح مما يكتب من نقد، يشير إلى نبع داخلي، هو منبعه الإبداعي. من جانب آخر فإن إقامة المبدع، بشكل دائم وحميم، عند بخربته الكتابية، تضعه أحيانا في إطار من الافتئان الذاتي بإنجازاته، واعتبارها، بوعي أو دون وعي، معياراً للحكم على ما ينجزه ومغذياته المختلفة. إن هذا القرب، الجمالي والنفسي، من المنجز الذاتي قد يحرم المبدع/ الناقد من تلك المسافة الموضوعية، أو ذلك التماسك الوجداني والذهني الذي يميز الموقف النقدي ويطبعه بطابع الرصانة.

من الطبيعي أن يرتبط المبدع بشجريته والايمثل ذلك مفارقة أو كسراً لقاعدة عامة. غير أن الارتباط لايعني الانضمار بحمي التجربة الشخصية ، أو الوقوع خت تأثيرها الآسر. لابد من وجود مسافة نفسية ومعرفية بين المبدع وإنجازاته، أعنى بينه وبين ذلك الأفق الكتابي الذي يقيم فيه، ويتحرك ضمن مناحاته الشخصية المدافة.

إن المنزلق الممكن والكامن دائه ما في طريق المبدع/ الناقد هو أن يكون مرجعاً لذاته . أن أن يجعل من نفسه وبجلياتها الجمالية معياراً يحة كم إليه، ويضبط على بوصلته ذبذبات حركته ومسار اجتهاداته وهو يتفحص إنجازات الآخرين.

\_ هل كمان غمالب «ملسما، في مما كمشب من نقمد، يصدر عن نزوع ذاتبي «محض؟

مل كان له، في أنشطت النقدية المتحدية،
 مرجعيات معرفية ونقدية تتخطى خبرته الإبداهية
 وتمتزج بأفق النقد. عربياً وعالمياً؟

\_ هل كانت أعدمال غالب هلسا النقدية تشير إلى منهج نقدى الحاص، أو ملامع شخصية نقدية مترابطة؟

#### ضجيج الروافد :

لايتردد. غالب هلسا في البوح بمصادره ومرجعياته التي تغذى أفقه النقدى، وتخدد لنا، في غمرة الأعمال التي يتناولها، مساراته الجمالية والفكرية. ليس هناك من مشقة تعترض طريق الباحث عن مصادر غالب هلسا. إنها لاتكمن، فقط، في ثنايا غليلانه، ولاتلوح لنا من وراء النصوص وتلاحم اللغة فحسب؛ فالإشارة إليها تتناثر، في كل مكان نصل إليه من جغرافيته النقدية، تدلنا على الطريق الذي يسلكه، والوجهة التي يقصد إليها. إن مصباحه النقدى لايستمد ضوءه من نبع واحد.

ثمة حزمة من الضوء تتضافر، معاً، لتصنع حيويته الساطعة، ورو افده الضاجة.

إن أول ما يواجهنا، ونحن نتبع جهوده النقدية، أن البحانب الفكرى يشكل أحد الفوابت في ممارسته النقد. إنه كثيرا ما يحتدكم إلى تجليات وعى الكاتب، وانفتاح نصه الأدبى على الواقع ليسلط عليه طاقته وقوة تأثيره. وهو يشير، بعباره أبائرة، إلى احتكامه إلى الملنهج الماركسية، بالنسبة له الممام ومنهج أخلاق (13) ويتجلى احتكامه هذا في الكثير في مواقفه النقدية مما يكتب عنه من نصوص وطواهر أدبية أو الجماعية أو فكرية.

كما أن مزاجه الشخصرى يشكل مرتكزاً آخر يغذى اجتسهاداته النقدية ويعمق من فاعليتها. إنه يشير، باستمرار، إلى اعتماده على ذائفته الخاصة ناقداً و روائياً: وما أنا إلا ناقد متذوق، (٥) ويشير، مراراً إلى طريقته في النقد، تلك الطريقة التي لاتستضىء بمنهج صارم في فحص النص واقتناص شرارته المؤثرة، بل تنبثق عن ذوق شخصى ومزاج فردى خاص، إن الذوق، في بجربة غالب شخصى ومزاج فردى خاص، إن الذوق، في بجربة غالب شخصى ومزاج فردى خاص، إن الذوق، في مرتبة أدنى يضبط ذلك المزاج، ويهدىء من جموحه فيأتى في مرتبة أدنى: وإننى، في النقد عموماً أحتكم إلى ذوقى، ثم أحساول بعد ذلك أن أجد المسررات الموضوعية لتذوقى،"

ومع أن غالب هلسا يعترف بما للذرق من سطوة عليه، إلا أنه يفصح، في الوقت ذاته، عن إحساس مقلق إزاء هذه السطوة. فهو، كما يبدو، لايستسلم لها برضا نهائي. لذلك يلجأ، أحيانا، إلى التكتم على آثار ذوقه الشخصي وإخفاء ملامحه:

وأجد أن سيطرة التبحليل الذهنى للأعمال الأدبية التى أنقدها .. محاولة لإخفاء حقيقة أننى أحكم ذوقى وحسسى حين أكستب النقسد (٧) .

ويمكن القول إن التحليل النفسى يشكل رافداً آخر، في بجربة غالب هلسا النقدية. إنه كثيراً ما يحيل، في دراساته، إلى مصطلحات فرويدية ثبت استخدامها في نطاق النشاط النقدى. وهو قد يلجأ إلى استخدامها على نطاق واسع عندما يستجيب النص لآليات هذا التحليل ومصطلحاته. لقد تم ذلك عندما أخضع مسيرة يوسف إدريس القصصية للتحليل على ضوء عقدة أوديب (^). وحدث، أيضاً، حين تخدث عن نرجسية الشكل الروائي وحلم اليقظة في رواية (البحث عن وليد مسعود) لجبرا وحلم اليقظة في رواية (البحث عن وليد مسعود) لجبرا إبراهيم جبرا (^). وكذلك عندما حاول الكشف عن خضير (^). من جانب آخر، قد يستخدم غالب هلسا خضير النفسي جزئياً حين يجد أن جزءاً من النص المدروس فقط يحتمل ذلك، كما حدث، مثلاً، بالنسبة لمعلقة امرىء القيس (١١).

إن المتتبع لغالب هلسا سيكتشف أن لباشلار تأثيراً لا تخطفه العين على كتاباته النقدية. ولا غرابة في ذلك؛ إذ إن الذوق الفردى، الذى اعتبرناه إحدى الركائز الهامة في نقد هلسا، يعد من المكونات الأساسية للمنهج الظاهراتي الذي يتبعه جاستون باشلار في كتاباته. وهذا المنهج يجعل للذات «موضوعها الخاص، المستقل عن الواقع الخارجي» (١٢٠). ويعلى من شأن الحدس والرؤيا الداخلية.

لقد فتح باشلار، أمام غالب هلسا، طريقاً لم يكن في البال سابقاً: المكان، إشارة صوب أفق جديد، يحفل بالدلالة، ويشكل عنصسر ثراء وإثارة في نسبيج النص ومكوناته. مع أن هلسا لم يكن خالي الذهن تماماً من فكرة المكان وخطورته في الأدب: ٥منذ فترة كانت تلح علي مسألة (المكان) في الرواية والقصة العربية، (١٣٠). غير أن المكان، لدي غالب هلسا، كان مفايراً للمكان الباشلاري؛

اما كنت أفهمه من مصطلح المكانية قبل أن أقرأ هذا الكتاب .. هو المكان الأليف، ولكننى كنت أتصور تلك الألفة على أنها ملامح المدينة المألوفة، والتي تعرف تاريخها وحاضرها جيداً، مثل الشارع الذي ندمن الجلوس في مقاهيم، الأزقة الشعبية، البيت ذي الخصوصية الهندسية والزخرفية..» (11) .

وهكذا كان كتاب باشلار (جماليات المكان) مفتاحاً لفهم جديد لفكرة المكان يتخطى فكرة غالب هلسا عنه ويحل محلها فكرة تقوم على الحدس اوتتصل بجوهر العمل الفني.. الصورة الفنية، (١٥)

لقد أثار هذا الكتاب المدهش افتتاناً خاصاً لدى غالب هلسا بفكرة المكان دفعه، أولا، إلى ترجمته إلى العربية، ثم الانتباه، ثانيا، إلى فكرة المكان، كما يتصورها باشلار، وأثرها في الإبداع الروائي العربي (١٦٠).

#### المبدع والعمارة النقدية:

كيف يفهم المبدع النقد؟

هل يمكن لنا أن نطالب، وهو ينصرف إلى هذا الحقل الشائك، بعمارة نقدية ضخمة على حد تعبير إليوت؟ وهل يحق لنا أن نتوقع منه منهجاً نقدياً شديد الترابط، يشد جهوده النقدية إلى بعضها البعض، وبلم شتاتها في شبكة واحدة؟

إن المبدع، حين يعبر عن حيويته في حقل إضافي كالنقد، لايستسلم، تماماً، لحقله الجديد هذا، ولايوغل بعيداً في أدغاله المعقدة، بل يظل دائم الالتفات إلى نقطة انطلاقه الأولى، عصياً على القطيعة مع ينابيعه الأساسية.

يقول ت . س. إليوت، وهو من الأمثلة النادرة على محمور طاقتي التركيب والتحليل في إهاب عميق متجانس، إن نقده ليس وتصميماً لعمارة نقدية

ضخصة (۱۷) بل هو نشاط إضافي. إنه بعبارة أخرى وناقج جانبي لنشاطه الخلاق (۱۸) . لذلك فإننا لا نسعي هنا ، إلي البرهنة على وجود عمارة ضخمة كهذه . إن البحث سيتجه ، عوضاً عن ذلك ، إلى استنطاق النصوص النقدية لغالب هلسا في محاولة للعثور على ملامح عامة لنشاطاته في مجال النقد. إن جهوده ، خارج دائرة الإبداع الحض ، لاتتمثل في نشاط نقدى مترابط ، بل تتوزع ، وتختلف ، وتتمايز إلى حد يثير الدهشة . ولا أظن أن تنوعاً بهذه السعة والغزارة بمكن أن يتيح لنا العثور على إطار رؤيوى أو جمالى واحد يحتضنها ويوحد بين ملامحها .

هل النقد، بالنسبة للمبدع، إفصاح عن هوس بالذات؟ أعنى هل يمثل النقد، بالنسبة له، قناة إضافية يسلكها، المبدع، لوضع أناه المبدعة تخت ضوء استثنائى؟ وهل النقد الذى يكتبه المبدعون يجسد، في دلالته النهائية، حالة الذات وهي تستنفر الجمالي والنقدى معاً للإعلان عن نرجسيتها الفائضة؟

لا أبغى من طرح هذه الأسعلة الإيحاء بالطريق الذى سيسلكه هذا البحث؛ فليس من مهمتى، هنا، تقمى البواعث النفسية التى تدفع بالمبدع، عامة، ودفعت بغالب هلسا بالتحديد إلى سلوك هذا المسلك الإضافى: النقد. لكن هذه الأسعلة تساعد، كما أظن، على تقريبنا من مناخ عاص كان يكتب فيه هلسا، مناخ لم تخفت فيه نبرة المبدع، بل كانت تفتّت جمرتها هنا وهناك فتشيع في نقده الكثير من عطر الذات ودفعها الشخصى والإنساني.

لم يكن النقد، بالنسبة له، برهاناً على تفوق ذاتى، أو لهسواً عملت ضوء النص. بل كنان، على العكس من ذلك، لايرى النقد إلا مفسراً للفن ومقيماً له وعوناً على تذوقه (١٩٠). ولم يكن يرى في الجدل حول الفن، على مر العصور، نشاطاً ذهنياً محضاً، بل صراعاً كاد أن يكون والتعبير الأمثل عن الصراع الاجتماعي، (٢٠٠).

لذلك لاتكون المنجزات الفنية والأدبية بنى منغلقة على ذانها بل هى التعبير الأرقى الذى ينبثق، بحرارته وعنفه، عن احتدام عناصر الصراع، فى الواقع، وتشابكها تشابكاً مدوياً.

والممارسة النقدية ، في ازدهارها أو ضمورها ، ترتبط بالواقع ارتباطاً متيناً. إن نموها لايعود إلى مغذيات ذاتية فقط، كما أن تراجعها لايكمن نفسيره في ما تختلج به الذات من تشتت أو فقر. للواقع ، إذن، دور حاسم، كما يرى غالب هلساء في إنضاج النشاط النقدى ، أو تحويله إلى ثرثرة لاوظيفة لها. إن درجة التحضر، في مجتمع ما، يدفع بالنقد إلى درجة من الفاعلية والإثارة؛ لذلك فإنه يربط، ربطاً محكماً، بين النقد والمناخ الحضارى الذي يرافقه حين يقول:

«إنه فى عصور النهوض التاريخى والازدهار الحضارى التى تتميز بصراع اجتماعى نشط يزدهر النقمد الأدبى والفنى، وإنه يهمبط فى فترات التدهور، (٢١).

ولايقف، في ربطه بين مستوى النقد والمستوى المستوى الحضارى، عند هذا الحد. بل يذهب أبعد من ذلك حين يرى، بطريقة لاتخلو من المبالغة ربما، أن تطور النقد يحدده العسراع السياسي في مرحلة ما، وفي مجتمع محدد:

«إن موقف السلطة، وقوة حركة المعارضة لها يحددان إلى حد بعيد ازدهار أو انطفاء نشاط الحركة النقدية، (۲۲).

وبدافع من هذا الإيمان الملتهب يرى غالب هلسا أن للفن دوراً عظيماً في الحياة. إنه «أهم وسيلة للمعرفة الإنسانية» (٢٣) ؛ ذلك لأنه «يعيد بناء الواقع حتى يتيح لمتلقى الفن أن يدرك واقعه بعمق» (٢٤)

#### النص، الواقع والجسد:

صار معروفاً، إلى حد كبير، أن الإبداع لايتأسس، فقط، على معطى واقعي، بل ينبثق، في أحيان كثيرة، عن ذلك التجانس القلق بين عناصر لايبدو بجاورها آمناً أو أكبيداً: الحلم والواقع، الخبيرة والذاكسرة، الحنين والتوقع. وهذه العناصر، في تلاحمها بفعل الإبداع، لاتستسلم لوئام نهائي يجمع بينها. بل تظل، وهذا مبعث الحيوية فيها ربما، قلقة، متنافرة.

إن طاقة الخيال تلعب دوراً حاسماً في تنظيم عناصر النص وتنمية أجزائه، تخفف مما بين الذكرى والتجربة أو الحنين والتوقع من فجوة أو تضاد، وتمارس عملية صهر هائلة لخزين الذاكرة فتجعله جزءا من نسيج كلى. ورغم ذلك فإن عمل الذاكرة لايستهان به في التشكيل الأدبى. إنها الإناء المحكم الإغلاق الذي يحتفظ بالذكريات طرية حارة، ولا شك في أن هذا السعى المحموم واللهفة لتذاكر ما سنضطر في النهاية إلى فقدانه هو «أقوى منابع الفن» (٢٥) ،كما يقول روزنال.

كان غالب هلسا يسعى إلى تفحص هذا المستوى في ما قرأ من أعمال روائية أو شعرية. إنه دائم البحث عما في النص من حبوية وثراء نابعين لامن مجرد الصياغة الفذة فقط، بل مما في تلك الأعمال من حياة ضاجة. لقد كان مأخوذاً بالروافد التي تربط بين النص والعالم، وكانت جاذبية النص الأدبى، بالنسبة له، لاتتأتى من قدرة تشكيلية محض، أو بهاء لغوى أخاذ. إن ما يفتنه في النص احتشاده بالحياة العنيفة الحارة، وامتلاؤه بدم التجربة وتوترها.

ويكاد إلحاح غالب هلسا على هذا الجانب أن يكون هاجساً مهيمناً، يعاوده في معظم كتاباته النقدية. إنه مطلبه الأثيسر الذي لايكف عن مطاردته في ثنايا النصوص التي يكتب عنها.

إن النص الأدبى، شعراً كان أو رواية، لابد أن يصدر عن تجربة عميقة، تتشكل فى هيئة من الصياغة شديدة الارتباط بالتجربة وتشظياتها. وفى غياب هذا الشرط فإن النص لايعدو كونه انفصالاً بين القول الأدبى ودوافعه. يرى غالب هلسا أن السر فى حيوية القصيدة الجاهلية مثلاً ، يكمن ، فى ذلك الارتباط بين الشاعر الجاهلي والرصيد الوجداني للبشر الذين يعايشهم. لقد كان الشاعر؛

ديميش التجارب الانفعالية للجماعة كواحد منها، ينغمر في عمق معاناتها وفرحها، لاكمتأمل خارجي يسحث عن موضوع فنه(٢٦١).

وحتى ولاؤه القبلى لم يكن ولاء خارجياً، لم يكن يتحدر إليه بحكم الموروث أو العادة، أو الأمر المفروض عليه بقوة العرف وبطش التقاليد. بل كان اولاء تلقائياً يدخل ضمن تكوينه النفسي (<sup>(۲۷)</sup> كان هلسا، في تتبعه لهذه الوشيجة التي تربط الشاعر الجاهلي بواقعه، يسعى إلى الكشف عن ذلك النسغ الطرى، الدافق بالحياة، الذي يشد القصيدة الجاهلية إلى هواء العالم وقسوته. إن الشاعر الجاهلي:

الم يكن يعانى من الانفصال بين الممارسة اليومية وبين قيمه ومعتقداته. لم يكن شعره إلا تعبيراً عن تجربته الذاتية، وكانت هذه التجربة الذاتية تجسيداً لتجربة الجماعة في عصره وتعبيراً واقعياً عن قيمسها والمرسانها (٢٨٠).

ويبدو لى أن الربط، بين الشاعر الجاهلى وواقعه، كان يشكل الصورة التى يراها هلسا نقيضاً للشعر المعاصر، في بعض مستوياته التى تؤكد، في معظم الأحيان، انفصالها عن حرارة اليومى والحسوس. لم يكن خالب هلسا يبحث عن ذلك الرباط النصوذجي بين

الشاعر الجاهلي والحياة العامة إلا استدراجاً لتلك الحيوية البعيدة، لذلك الغياب الذي لا يزال حاضراً ومشعاً، لوضعه في مواجهة الصورة المفككة لمعظم شعرنا المعاصر، أعنى حضوره الغائب الذي جر الشاعر الحديث، إلى عالم من التشابه والامتثال تحوّل فيه الشعر، في الغالب، من أخلاقية الإبداع إلى أخلاقية البضاعة، من بهاء التجربة المؤلمة إلى متطلبات الكذب والزلفي. وصار الشعر، في معظمه، يفتقر إلى ما يجعل الشعر عملاً حالداً؛ الصدور عن إرادة حرة، والإصغاء إلى أنين العالم بعمق ووعى جميلين.

إن حيوية القصيدة الجاهلية، كما يرى هلسا، ما كانت لتتحقق، بذلك المستوى العنيف، لو لم يكن الشاعر، آنذاك، حراً وتلقائياً، لم يكن قد تم إخضاعه:

«ولم يستوعب في جهاز الدولة الكبير الذي يستلب منه حريته، ويحوله إلى مجرد ملحق للجهاز الدعائي للدولة (٢٩٠).

وغالب هلسا يتوغل بعيداً، وبدافع من هذا الافتتان الطاغى بحيوية النص، في تفحص الشعر الماجن وتجربة شعرائه. لقد حظى الشعراء الجان وقصائدهم العابثة بعناية استثنائية منه. فقد كانوا ، باقتناصهم ما في الحياة من شراسة وسرية، مبعث إغراء، لغالب هلسا، لا يقاوم. كان بري فيهم إجابة جريئة وصائبة على قضية الأدب وصلته بالحياة، ومسعى لبلورة رؤية جمالية خاصة في الشعر العربي. ولا يتردد، هلسا، في القول إن شعرنا العربي الذي عاني من الركود والتدهور سنوات طويلة لم يستعد نبيضه وفاعليته إلا على أيدى هؤلاء الشعراء الماجنين نبيضه وفاعليته إلا على أيدى هؤلاء الشعراء الماجنين وأتباعهم (۱۳). وهكذا كان شعر الجان يشكل، لدى هلسا، الصورة البهية للشعر الذي يستجيب لنداء الحياة وبشاشتها إزاء شعر آخر تحول، بفعل تنكره لنداء الحياة وتحرق الجسد، إلى شعر من معدن لا دفء فيه ولاجمال. وصار الشاعر لا يعبر إلا عن ؛

ومطلقات تقع خارج نطاق الفرد، فتحول الشعر إلى شعر نمطى - اتباعى، يلتزم بقوالب جاهزة، ويعالج قضايا لا تتصل بتجربة الشاعر الحقيقية ... الشاعر أصبح ما يريده الآخرون أن يكون، لا هو ذاته، وأصبح يجد تبريره من خارجه، من مصادرات الجماعة والدين والسياسة، (٢١).

ولا يتوقف غالب هلسا، عند هذا الحد؛ فقوة التجربة ودمها الواقعي يدفعان به بعيداً في تنبع صلة الإبداع بالواقع الحي (٢٦). لقد هيمنت هذه الفكرة عليه هيمنة طاغية حتى بات يحسبها عنصراً أساسيا في نظرية الشعراء المجان ورؤيتهم الجمالية (٢٣). وقد ذهب به إعجابه بتجربتهم إلى حد مبالغ فيه، حين رأى أنهم لم يجاوزوا، في رؤيتهم الجمالية، نقاد عصرهم فقط بل نقاداً معاصرين شديدي التأثير في ثقافتنا المعاصرة مثل طه حسين، والعقاد، ومندور، والمازني (٢١)

إن غالب هلسا يطلق العنان لمعياره هذا لا في حقل الشعر فقط ، بل يتجاوز ذلك إلى القصة القصيرة والرواية أيضا؛ الصلة بالحياة، ارتباط النص بالواقع الراجف المتحرك، تلك هي شرارة الحياة التي تحقق رفاهنا الداخلي، وتعطى لعذابنا معنى أرقى. وبدون ذلك لا يعود في النص الأدبى، في رأى غالب هلساء ما يبرر وجوده؛ فالأدب الجيد هو الأدب القادر على تحريرنا (٣٥٠).

فى دراسته لجموعة محمد خضير القصصية (المملكة السوداء) يسجل هلسا جملة من الملاحظات لعل أهمها صلة النص السردى بالتجربة الحياتية. وهو يربط، ربطاً متطرفاً كعادته، بينهما إلى الحد الذى يصبحان فيه طرفين في مزيج لا ينفصل . يري غالب هلسا :

و إن غياب التاريخية وعنصر السيرة الذانية في
 القصة العراقية يشكل خطورة بالغة لأنها قد

تعنى غياب جوهر الفن ذاته، وهو التجربة الإنسانية، (٣٦).

وغالب هلسا، في رصده صلة النص بالحياة، يتخذ من الجسد معياراً يضبط بموجبه تلك الصلة، أو جسراً يتم من خلاله عبور شحنة الحياة وجمرتها الريانة الهائجة إلى عسمة اللغة وثناياها الكثيفة. والجسد، في المنجز الإبداعي، هو نافذة النص على الحياة، بعنفها الضارى. وهو، أيضاً، النقطة التي ينتبك فيها إنسان الحياة بإنسان النعر.

وجسدية العمل الأدبى لا تعدو كونها انشغال النص بالكائن الإنسانى: رغباته الخفية وحنينه الوحشى إنها دم الحياة حين ينعش اللغة، ويندفع حاراً مهموماً في ثنايا العمل كله. ولم يكن غالب هلسا، باهتمامه الملح هذا؛ يستجيب لنداء الجسد في الأعمال المعاصرة فقط، كما أن اهتمامه لم يقف عند الشعراء الجان وجسدية قصائدهم كما رأينا. لقد كان اهتمامه يوغل في التراث باحثاً عن جذر فلسفى لهذه النزعة الفوارة بالحياة والرفض للسائد من الشوابت. وهكذا وجد هلسا في فلسفة إبراهيم النظام ربطاً سبباً عميقاً بين حربة الإنسان وجسده؛ لأن الإنسان هو الكائن الوحيد في هذا الكون الذي ديمتلك حربة الاختيار.. لأنه يملك جسداً؟ (٢٧).

«إن سبيل كون الروح في هذا البدن على جهة أن البدن آفة علي جهة أن البدن آفة عليه وباعث له على الاختيار، ولو خلص منه لكانت أفعاله على التولد والاضطرار، (٢٨٠)،

فلا نظن أن غالب هلسا، في عبارته السابقة، قد ذهب بعيداً عن جوهر عبارة النظام الذي يؤكد اعتبار الجسد شرطاً تتبحقق بمقتضاء حربة الروح وقدرتها على الاختيار.

وليس الجسد، في حضوره النصى، فيضاً حسياً محضاً، وليس إفصاحاً عن هوس بالحياة، أو استدعاء

لمقموعاتها الراكدة في قاع الروح فحسب. بل هو ،كما يراه هلسا، قوة وعي، وفرادة، وتغيير. ذلك لأن :

التأكيد على الإنسان كجسد هو تعبير عن بداية إحساس الإنسان بنفسه كفرد متمايز عن مطلقات الجماعة ـ القبيلة، البلدة الطبقة.. قادر على أن يشرع لذاته، وأن يكون في موقف البطولة الفردية القادرة أن تحرك العالم، وأن يحس بجسده من خلال استغراق حسى في اللحظة المعاشة (٢٩٠).

وهكذا لايتحدد الجسد بوظيفته الحسية فقط، بل يغدو محركاً لدور جسيم في حياة المبدع والمجتمع معاً. قوة للتفرد والبطولة والتأثير في حركة الحياة، وهو، بعد ذلك، يبث في لغة النص ونسيجه المشتبك دفئاً وحيوية باهرين. ويجعل منهما مزيجاً شديد التأثير؛ حرارة الخبرة وجرأة الجسد. وحين تتقدم الحياة وخبرتها المحتدمة تتراجع سطوة الذاكرة وراء ذلك الوهج الحياتي الناضج من لغة النص وتشكلاته.

لقد كان لاكتشاف حرية الجسد أثره البارز في ما تضع به قصائد الماجنين مثلاً، من نشوة متباهية، وجرأة عابثة. وفي معالجته لهذه النقطة يشير غالب هلسا إلى:

«إن قدراً كبيراً من هذا التباهى وما كان يتصف به من جسارة ووقاحة والذى ما زال حتى الآن يجرح الذوق العام يعود إلى الفرحة العارمة لاكتشاف الإنسان لجسده، وللحرية التي أخذ يفرضها على ذلك المجتمع (٢٠٠٠).

إن الربط بين النص والجياة يفصح عن نفسه بجلاء كبير في معظم كتابات غالب هلساء فهو يري أن وميض التجربة الجسدية حين خفت وميضه خفتت معه جذوة اللغة، وبهت، تدريجياً، عنفوان النص؛ إذ لم يعد يمتلك دعينين يرى بهما، ولايعاني في التعبير عن بجربة حقيقية عاشها؛ ((١))، لقد أصبح يعتمد لاجيشان الحياة ودف، المحسوس بل مخزون الذاكرة وركام العام والشائع

من الصيغ والأساليب . فالتعبير، لديه، قد تحول إلى خطوط عامة، ومجازات لاتستند إلا إلى العلاقات الذهنية والسفسطة (٤٢٠).

ومن الطريف أن نلاحظ أن دعوة غالب هلسا إلى ارتباط النص بنار الحياة تكاد ترتقى إلى مستوى الهاجس المهيمن على ما يكتب؛ إن هذه الدعوة لا تقتصر على ممارسته النقدية، بل بحد بحسيدها الحى في معظم أعماله الروائية أيضاً. وتبدو هذه الفكرة الملحة وكأنها تلم أطراف كتاباته النقدية والإبداعية معاً، وتخفف مما يبدو عليها، أحياناً، من افتقار إلى المناخ الواحد. لذلك كان هلسا:

«يستمد مادته الروائية من فضاء الحياة اليومية، وكان يستمد من هذا الفضاء لفته الروائية البعيد كله، عن اللغة القاموسية، التي لا تخضع إلى حرارة الحياة بل تخضع الحياة إلى برودتها المتوارثة، (٢٣).

وهكذا كانت سطوة اليومى على غالب هلسا روائياً وناقداً. سطوة كانت تبحث عن بجلياتها في منجزاته الإبداعية ، وجهوده النقدية على السواء. ولم يكن اليومى أو المحسوس حياراً سهلاً أو عابراً ، بل كان يضرب بجذوره بعيداً في تربة فكرية وسلوكية حارة قبل أن يأخذ أشكاله وتجسيداته في إبداعه ونقده. لقد كانت رواياته ذاتها:

ه تعبيراً عن ضيعة الفرد وحرمانه في وجوده اليومي المباشر، وهذا ما جعل اليومي يحتل مكاناً واسعاً في هذه الروايات، (۱۹۹).

ورغم إلحاح اليومى على وعى غالب هلسا فإنه لم يندفع، بفعل ذلك الإلحاح، إلى مطالبة النص الأدبى بما يخرج به عن طبيعته الجمالية وعناصره التي تشكل بنيته ومواطن الفاعلية فيه.

لقد بات واضحاً، لديه، ومنذ البدء، أن الجمالي لا الوثائقي هو ما يستدرجنا إلى النص ويحكم صلتنا به.

كما أن بهاء النص لا يتعارض مع دوره؛ إن فاعلية نص ما قد تصل إلى أكثر مستوياتها إثارة حين يتناول الواقع بطريقة خلاقة، تغيب فيها الصورة المعروفة ليستعاض عنها بالصورة الأخرى؛ أعنى الصورة التي لم نعهدها، ولم تصالحنا معها الألفة والمسايرة، تلك الصورة التي تستفز وعينا وكأننا نقف، للمرة الأولى؛ على حقيقتها التي خفيت، سنوات طويلة، عنا.

غير أن غالب هلسا يندفع، أحياناً، إلى مدى بعيد في تتبعه للعنصر الواقعى في نسيج النص ومناخاته. فهو يأخذ على محمد خضير، مثلاً، استخداماته الميثولوجية في مجموعته القصصية (المملكة السوداء)، ويرى أن عناصر الموقف الأساسي، في تلك القصص، عناصر غير واقعية (١٤٠). وحين يتأمل العبارة التالية التي يتحدث فيها محمد خضيرعن دوافعه لاختيار هذا المنحى الأسطورى:

«إننى على يقين أن امرأة العالم الأسفل هي أفضل البؤر الاجتماعية التي تتجمع عندها موروثات المشولوجيا العراقية وأنماط السلوك الاجتمعاعي، بالإضافة إلى أنها وسط اجتماعي حساس يجتذب إليه إشعاعات الشعور الجماعي ومن ثم يعكسها في جو القصة، (17).

فإنه يرى فيها طرحاً لاتاريخيا (٤٧) ويذهب إلى القول إن خصوصيات الشعوب لاتنبع من ميثولوجيتها وأساطيرها بل من تقدمها الحضارى (٤٨). ومع أن غالب هلسا قد يبدو محقاً هنا إلى حد ما، غير أن الرؤيا الأسطورية لاتمر، دائما، عبر ضبابها الميشولوجي فوق الواقعة الاحتماعية، كما أن تاريخية الشخوص أو الأحداث وتمايزهما لايحتجبان، باستمرار، وراء كثافة الأسطورة. إن الأسطورة قد تكون عوناً على إبراز المحتوى الصارم الخفي لواقعة ما، والكشف عما فيها من رعب وهمجية. فالأسطوري ليس قمعاً للاجتماعي، بل استشارة له، والنام خبراً ملقى وإضاءة جارفة ظبآته. إن الأسطورة ليست حجراً ملقى

فى الربح، بل هى، ومنذ نشأتها، جنين يرتبط بالإنسان ووضعه الخاص، وما واجهه من ضغوط طاحنة. وهى، بالتالى، تجسيد لخصائصه النفسية. لقد برهنت داثما:

العلى أنها متجددة وجديرة بالحياة لأن الخيال البشرى يعيد شحنها في كل عصر، ويخلع عليها ثوباً جديداً، ويطبعها بطابعه الزماني والمكاني الخاصين، (٤٩).

ومنذ نشأتها أيضاً، كان ارتباطها بالأدب عميقاً وشديد التعقيد. كانت مختضن ازدهار الحلم البشرى وانكساره على الدوام. حقاً كانت تمثل الحلم السفكير الحلمى للشعب، ((٥٠) كيما ميثل الحلم السطورة الفرد» مع ذلك يفصح غالب هلسا عن رؤيته للنص بطريقة حاسمة. إن النص، بالنسبة له، هو انص أدبى وليس وثيقة اجتماعية أو إعلاناً سياسيا، ((٥١) . كما أن ما منحدث عنه من مواقف سياسية أو اجتماعية في بعض مايتحدث عنه من مواقف سياسية أو اجتماعية في بعض النصوص إنما يطرحها امن زاوية النص، ((٥٠) . وقد فعل الاجتماعية مثلاً يأخذ على بعض كتاب القصة القصيرة أنهم يسقطون رؤاهم على شخصيات القصة، ويحركونها كالدمى ، لايتركون لها أن تنطلق، في حركتها أو نموها أو أهوائها، من وضع اجتماعي أو نفسي يخصها وحدها وينبثق عن تكوينها. يقول هلسا إن:

«الحديث والشرح نيابة عن الشخصيات وبلسان غير لسانهم، ومن ثم وضع الشروح والتبريرات هي بعض الآثار السلبية لتلك الرؤية الاجتماعية الساذجة المتعالية على الواقع» (٥٢).

#### قوة الوعي وبراءة اللعب :

لم یکن غالب هلسا روائیاً فحسب، کما أن إبداعه الروائي لم ينهض على ثقافة أدبية محض. لقد كان

إنساناً يعذبه وعى حاد بالواقع وإدراك مرير لتناقضاته الخيفة. لذلك ليست الكتابة، بالنسبة له، مجرد اشتباك مع اللغة، أو مغامرة بريئة مع شطحاتها الصافية، بل كانت صورة لوعيه المعذب، وبجسيداً لمواقفه الفاعلة في الحياة ومواجهة ضغوطها، رغم ما في مظهره من وداعة وحزن عجيبين. لقد كان غالب هلسا:

«شخصا لا يوحي منظره الهادىء وأسلوبه الرخو فى الحديث ، إنه يضمر فى أعماقه نارأ متأججة من المشاعر العنيفة الحادة ، والتى لم تكن تعلن عن نفسها إلا فى يعض كتاباته ومواقفه الحياتية (١٥٠).

وكان يمكن لهذا الميراث من السلوك إزاء الواقع، أن يؤثر على جوانب كثيرة من مسلكه النقدى : أن يرجح، بطريقة صارمة، نضالية النص الأدبى على جماليته، وأن يجعل من موقف المبدع، من الحياة، أساساً للحكم على قيمة النص وجدارته بالتسمية. غير أن غالب هلسا يميل إلى التأكيد أن الأدب الجيد لا يمكن وصفه بالرجعية السياسية أو التخلف الاجتماعي (ده)، أى أن جودة الإبداع كفيلة بوضع هذا الأدب، بغض النظر عن موقفه الإيديولوجي، في صف التقدم (٢٥٠). ويكشف، بعبارة أكثر جرأة، عن إيمانه هذا، حين يقول :

« مهما كانت ثورية الكاتب والتزامه بأكثر قضايا العصر تقدماً في الجالين السياسي والاجتماعي فإن كل أدب ردىء بمقاييس الفن البحتة هو فن رجعي، معاد للإنسان، ومعاد للتقدم» (٥٧).

أى أن الفن المنجز بطريقة رديقة هو، في تصوره، فن رجعي، بغض النظر عن موقف صاحبه من الإنسان وأحلامه في الحياة. إن الرداءة الفنية تصبح، هنا، رداءة في الفكر وبشاعة في المواقف.

ومع أن إيمان غالب هلسا بذلك لا يمكن زعزعته، إلا أن لتاريخ الإبداع، عربياً وعالمياً، شهادة

مضايرة. من الممكن، تماماً، أن يكون نص ما، على مستوى اللغة والصياغة، محكماً، ثرياً فائق الشفافية. لكنه، في الوقت ذاته، مشحون يرؤيا خانقة ومعادية للإنسان. كما أن العكس ممكن أيضاً. والأمثلة على ذلك متوفرة على نطاق واسع وشديد الوضوح.

ربما كان ت.س. إليوت أحد الأمثلة الساطعة على تمزق النص بين قوتين متنافرتين: قوة الشكل وتخلف الرؤيا. إن إليوت الذي كان يشير إلى نفسه باستمرار بأنه ملكى في الدين، وكلاسيكى في الدين، وكلاسيكى في الأدب، لم تتجسد رؤياه، بعناصرها المتزمتة هذه، في نص متخلف جمالياً. لقد كانت نصوصه الشعرية تفتح أفقاً جديداً، في القول الشعرى، وتضع، موضع التطبيق، اجتهادات شعرية مرموقة، مع أنه كان يندفع، في طريقه الشعرى، بقوة روحية وفكرية محافظة . كما أن قصائد إليوت ذاتها لم تكن بمنجاة من ذلك التناقض الذي كان يعتمل داخل إليوت مفكراً ومبدعاً (٥٨).

لذلك، فإن الربط، ربطاً آلياً، بين المنجز الإبداعي وتقدمية الموقف لاسند كبيراً له في عالم الإبداع الفني. وهو يقوم على فكرة خطيرة، رغم إنسانيتها الفائقة: كل مبدع متميز هو تقدمي بالضرورة، كما أن النص المخفق، على المستوى الجمالي، هو نص معاد للإنسان وربما كان موقف غالب هلسا هذا يعبود، في الكشير من عناصره، إلى رؤياه الفكرية الواثقة ومزاجه المتفائل.

#### الإبداع والمكابدة :

مع أن غالب هلسا كان ينكر، في الكثير من كتاباته، المطابقة الفوتوغرافية بين النص ومحفزاته الواقعية إلا أنه كان، من جانب آخر، لا ينظر إلي النص الإبداعي على أنه إبداع محض، يتحدر من موهبة سيالة ويتصف بالمفوية.

لم يكن النص، بالنسبة له، استجابة تلقائية للتجربة أو فورة الهزة الأولى أمام الشيء أو الفكرة أو الواقعة.

لذلك فهو يرفض بصرامة مقولة المطبوع والمصنوع فى الشعر العربى. إن النص المصنوع، فى رأيه، هو الذى يستند إلى معاناة الكاتب فى خلقه والمسكابدة فى بخسيده (٥٩). ويرى، أيضاً، أن التمييز بين شعر وشعر ماهو إلا خلط مضحك بين فن حقيقى «يصدر عن معاناة» (٦٠) ويهدف إلى إيصال بخربة الفنان إلى المثلقى (٦٠) وبين الزيف الذى يتحول فيه العمل الفنى «إلى صياغات ذهنية» (٦١). ويحاول الناقد تفسير هذه الثنائية : الطبع والصنعة فى الإبداع العربى، وبحماسة تعلى من شأن الكد والمعاناة مقابل الإلهام الطاغى يفسر غالب هلسا تلك الثنائية بوجود عقليتين متباينتين تبايناً

«عنقلينة إقطاعينة ترى فى كل إبداعات الإنسان إلهاما مسبقاً، وتوجيها إلهياً قبلياً. ورى أن كل جهد إنساني هو ابتذال (٦٣٠).

أى أن هناك، في رأى هلسا ، نمطين من الأفعال، يضم الأول منهما أفعالاً «موهوبة من الله» (٦٤) لا تحتاج إلى تعليم مثل الفروسية والكرم والشعر والشجاعة. أما النمط الثاني فيشتمل على «أفعال هابطة» (٦٥) هسي نشاج العمل الإنساني كالزراعة والتجارة والكتابة والموسيقي والغناء.

ولا يشتسرط غالب هلسا، في النص، المكابدة المحقيقية فقط، بل يذهب، في ذلك، مذهباً بعيداً. إن النص الأدبى، والروائي منه بشكل خاص، لا يكون مقنماً إلا إذا استند لا إلى مجرد الخبرة الحياتية أو الانخراط في توترها فقط، بل يجاوز ذلك إلى ما يرتبط بالتجربة من حقائق تغذى إحساس الكاتب بموضوعه الذي يتحدث عنه، ويضاعف من التحامه به التحاماً حاصاً؛ لا يقوم على العاطفة الفياضة وحدها، بل ينهض، أيضاً، على استعاب مقنع لارتباطات الموضوع وحقائقه.

يأخذ هلسا على الكتابة عن الحرب، في أدبنا الحديث (٦٦)، ما فيها من سذاجة وأوهام، ويرى (٦٦) أن

الكاتب حين يعجز عن فهم «التعقيد الحضارى للمعركة» فإن لذلك دلالة خطيرة، فهو «شاهد عصره» كما يفترض، و«القوة الروحية» التي تصوغ عقل الشعب ورجدانه مرة أخرى. خاصة وأن الحروب الحديثة ما عادت من الأمور التي يصعب التعرف على طبيعتها أو إدراك دوافعها (٦٨٠). ثم ينتهى بنا إلى هذا السؤال الدال؛ وألا ترون معم، يعبد هذا كله، أنه قيد آن

«ألا ترون معى، بعد هذا كله، أنه قد آن الأوان لأن يتخلص الأديب العربي من غفلته ومن ترهله العقلي وأن يطالع الواقع بعين يقظة، عارفة (٦٩٠).

#### وسائل الإفضاء النقدى :

مع أن غالب هلسا لم يكن يملك، في ما كتب من نقد، إطاراً منهجياً متماسكاً على الدوام ، إلا أن له، في تعبيره عن نشاطاته النقدية المتعددة، جملة من معليمائل للإفضاء بمكنونه النقدى . وتكاد هذه الوسائل أن ترقى ، فيما يتعلق بغالب هلسا تخديداً، إلى مستوى التقنيات الخاصة به، تقنيات تتكرر، باستمرار في ثنايا جهوده النقدية .

كثيراً ما يدخل هلسا إلى النص المنقود بهاجس الروائي مدفوعاً بحمى الخلق ودفء اللغة. ولايمثل اندفاعه هذا مجرد تطرية للغته النقدية فحسب، بل محاولة لتجسيد عالم النص وملامسة ما فيه من سحر وحيوية.

فى تخليله معلقة امرىء القيس؛ مثلاً، لايكتفى غالب هلسا بلغة نقدية ريانة، بل يلجأ إلى استنفار الرواثى فيه، واستخدام قدرته على السرد وبناء الأجواء، وتنمية الحدث وصولاً إلى كوامن النص. لنتأمل، مثلاً، عباراته التالية:

أعطى مثالاً مطولاً وهو إعادة حكاية معلقة
 أمرىء القيس بلغة عصرية.. وسوف أضيف
 إليها بعض التفصيلات التي كان الشاعر

يفترض أن سامع قصيدته ملماً (كذا) بها إلى حد أنه لايكلف نفسه بذكرها. كما لجأت إلى استعمال الخيال في تصور الأماكن وفي الحسوار الذي يجسري في المعلقة (٧٠٠).

إن عباراته هذه لاتكشف عن الناقد الكامن في غالب هلسا، بل عن الروائي فيه. أى أن حركة الروائي، هنا، أشد وضوحاً من فكر الناقد أو رؤيته، لقد مخول نص المعلقة بين يديه إلى مجربة جديدة، خرجت من إطار النص الشعرى لتصبح من حصة الرواية. أى أن الناقد قد انتقل بها من الشعرى إلى السردى، من خلال جملة من حيل السرد الروائي، فهو:

- أولاً، يروى حكاية المعلقـــة ثانيـــة، أى أنه، هنا،
   يمارس نشاطأ سردياً وبلغته هو.
- ويضيف إليها، ثانياً، بعض التضميلات التي لم
   يذكرها الشاعر الأول لدلالة السياق عليها.
- أما ثالثاً، فإن الناقد يلجأ إلى «استعمال الخيال» ليستعين به على تصور الحوار والأمكنة. أى أن الخيال، هنا، لايستدرج لغاية مجازية تفعل فعلها، بهاجس غنائى أو شعرى، داخل اللغة. بل ينهض ببناء تخيلى لمكان روائى، ويستجمع شذرات حوار سردى أيضاً.

وهكذا يستخدم غالب هلسا، في تخليله معلقة امرىء القيس، أسلحة الروائي وعدته للكشف عما تخت المعلقة من إمكانات سردية غافية، وصولاً إلى ما في النص من ثراء حسى ووجداني.

وهو حين يشير إلى خصائص القصيدة فإن إشارته تقترض مصطلحاتها من مخزون النقد الروائى ومفاهيمه، ولاتبحث عن مرجعياتها بين الشعراء بل بين كتاب الرواية. إنه يشير إلى «عملية التداعى» باعتبارها «الرابط الأساسى بين أجزاء القصيدة» (٧١) ويحيلنا إلى جيمس

جويس وروايته (يوليسيس) للتدليل على تشابه الرواية والقصيدة في غياب «صلات الوصل» (٧٢) التي تربط بين عناصر التداعي فيهما.

إن غالب هلسا، في تخليله هذا، يقوم بتقطيع القصيدة، وعنونة أجزائها، بعد أن يحوّل نسيجها الشعرى إلى مناخات سردية تشتمل على عناصر روائية مثل: المونولوج الداخلي، المنظر الجانبي، التذكر، الحوار، التداعي، الوصف...

إضافة إلى ذلك، فإن اقتراب غالب هلسا من عالم الرواية لا يترقف عند حدود المصطلح فقط. بل يتجاوز ذلك إلى لغته التي يتحدث بها عن القصيدة؛ فهي لعة تنتقل، عبر نبرتها الكثيفة الجياشة، بالبناء الشعرى إلى أجواء السرد بحيوية وجاذبية. في حديثه، عن المقطع الأول من القصيدة، مثلاً، نقراً:

لاعند انتهاء المنحنى الرملى توقفت ركابنا، بدت لنا آثار شاحبة لمضارب قوم سكنوا هنا يوماً ثم ارتخلوا: الحفرة المنخفضة التي كانت توقد فيها النار، تخيطها دائرة سوداء من العلين الجاف المحسوق. مساحات قعد سبويت وأصبحت صلبة قد أعدت لنوم النساء ... يغطى المكان نسيج رقيق من الرمال جاءت يعطى المكان نسيج رقيق من الرمال جاءت الجافة الباردة ... يتناثر في المكان بعر الآرام صغيراً، كروياً، أسمر كأنه حبات الفلعل الأسوده (٧٢).

إن نزوع غالب هلسا إلى إضاءة مادته المدروسة كثيراً ما يدفعه إلى نزع غلافها التشكيلي وجعل القارىء قادراً على متابعتها. إنه ينحو، باستمرار، إلى عرض النص، وتفسيره وإصدار حكم بالقيمة عليه.

لاشك أن النقد الحديث، رغم نزعته الوصفية، لا يجافى المعيار مجافاة قاطعة. إن في الصميم منه، ووراء

على جعفر العلاق

أكثر مظاهره حيادية يكمن مؤشر ما على معيار من نوع ما. والنقد الجيد لابد أن يربطه بالقيمة (٧٤) رابطة ما. غير أن نزعة غالب هلسا إلى الحكم بقيمة النص تبلغ، أحياناً، مستوى مبالغاً فيه (٧٥).

يتجه نقد غالب هلسا، أو هكذا يبدو، إلى قارىء لايستطيع النزول إلى ماء النص بمفرده؛ لذلك فهو قد يبالغ، أحيباناً، في استعداده لمساعدة هذا النمط من القراء.

إن الكثير من جهوده النقدية بجسد إخلاصه النقدى والفكرى، وتؤكد سعيه الشاق بحثاً عن سحر النص وقوته الكامنة. غير أن هذا النقد يقع، أحياناً، ضحية نبرة تبشيرية ممعنة في الثقة، أو لهجة إيديولوجية مستحكمة. إن عمق كتاباته لايصلنا صافياً وأليفاً باستمرار؛ فكتاباته النقدية نتحول، في بعض الأحيان، إلى حجاج فكرى يتخلى فيه الناقد عن لغته العميقة المدربة لتحل محلها نبرة الخطاب السياسي، ويصبح منطق المحاضرة، لامناخ الحوار، هو الشاغل والحرك، إن غالب المحاسرة، لامناخ الحوار، هو الشاغل والحرك، إن غالب ملساحين يناقش الوعى السياسي لوليد مسعود نكاد نتخيل أنفسنا أمام خطبة إيديولوجية ملتهمة:

النبي عاجز عن التموضيق بين آراء وليد
 الليبرالية، التي لاتريد قسر التطور الاجتماعي،
 وبين التزامه الكفاح المسلح.

هل يعتقد الكاتب أن الثورة في العالم الثالث سوف تؤدى إلى قيام مجتمع ليبرالي، تقف على قمته طبقة من المقاولين وأولاد العائلات الأرستقراطية» (٧٦٠).

وأسلوب الجدل السياسي هذا يمكن العشور عليه في معظم كتاباته النقدية: نقاش ذهني، منطقي، تهيمن عليه الحماسة السياسية. إن المقالة تنمو، لدى هلسا، بطريقة التساؤلات التي تلم شتات الموضوع، ملخصة ما فات من أجزائها، أو ممهدة لما يجيء منها. وهكذا يحس القارىء

أن الدرس النقدي، لا الممارسة النقدية، هو ما يواجهه في العبارة السابقة وأمثالها.

ولغالب هلسا، في الإفصاح عن موقفه النقدي، نزوع واضح إلى المقسارنة. إن الكشيسر من درامساته، عن الرواية، لايخلو من إشبارة إلى مسرجع خيارجي يرى أنه يمنح تخليلاته أو أحكامه النقدية حرارة الواقعة الملموسة أو المثل الحي. حين يحلل رواية (اللعبة) ليوسف الصائغ فإنه يقارنها بروايتين لفيليب روث. ولا تسعى هذه المقارنة إلى الكشف عمما يربط بين هذه الروايات الشلاث من أواصر بنائية، وتشابه في تقنيات السرد مثلاً. إن ما تهدف إليه هو موقف الكاتبين من العلاقة الزوجية (٧٧). كما أن الغاية ليست جمالية محضاً. إنه يلجأ إلى هذه المقارنة حستى يجمعل رؤيت لرواية يوسف الصمائغ اأكشر وضــوحــأ»(٧٨) ويتـحـدث عن «رافع» بطل الرواية الذي يحاول دفع زوجته إلى الخيانة (٧٩)، لأن خيانتها بجعلها «امرأة غريمة عنه»، وبذلك تصبح، بالنسبة إليه، امرأة «مرغوبة إلى أقصى حد» وتشمثل لذته الكبري في أن يعيش ٥ مخاطرة السعى إلى امتلاكها من جديد». والناقد يحميلنا، في الهمامش، إلى رواية (البسحث عن الزمن الضائع) لمارسيل بروست لنقف على تشابه واضح بين رافع وسوان الذي كـان جنونه «بالمرأة التي يحبــهــا هو شعوره أنه لايملكها».

وحين يقوم غالب هلسا بتحليل شخصية المومس الفاضلة، في الرواية العربية، فإنه لايتوقف عند الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنفسية مثلاً، بل يتحرى، فوق ذلك، عناصر التأثير وصلات الشبه بين الرواية العربية والأجنبية. إن شخصية المومس الفاضلة تمثل، في أدب دمتويفسكي، كما يرى هلسا (٨٠٠):

«أقصى مجد المرأة بجمالها الباذخ واعتدادها وإحساسها الفائق بالكرامة وبقدرتها أن تمنح نفسها وتتخذ القرار بالنسبة لحياتها».

لكن هذه الشخصية، في الأدب الروائي العربي، ليست أكثر من «حلم يقظة مراهق» كما أنها لاتعبر إلا عن «الأحلام البائسة»، وعن «دناءة البرجوازية العربية».

وليس الموضوع، وحده، هو الدافع إلى المقارنة دائماً. بل إن هلسا يلجاً، أحياناً، إليها للكشف عن التشابهات البنائية أو الأسلوبية . إنه يتجاوز الثيمة الموضوعية لتلامس المقارنة جسد النصوص وملامحها الحسية في اللغة أو البناء. كان يرى في همنجواى (٨١٠) على سبيل المثال، ملهماً لجيل الشباب من كتاب مصر. كما أن تأثرهم بأسلوبه الخاص قد أدى إلى انتزاعهم من الرخاوة الرومانسية. لقد كان:

«أسلوب همنغواى التلغرافي، الجاف، الخالى من التزويق، وحواره المقتضب الذي يوحى بأكثر مما يقول هو الرد المناسب على ترهل الزيف العاطفي وفجاجة التبسيطات النظرية».

وهكذا مثلت المقارنة إحدى الوسائل المهمة التي كان غالب هلسا يكثر من اللجوء إليها للإفصاح عن مواقفه النقدية وتعميق إحساسنا بها.

#### النقد في مواجهة الخديعة :

لقد كان غالب هلسا، في نقده وإبداعه، بجسيداً لتلك الملكة المقلقة التي تشتمل على نوع من التنافر الخصب بين قطبين متضادين رغم ما يبدو عليهما، في الظاهر، من وثام كبير. وقد كان نقده، رغم افتقاره إلى التجانس في بعض الأحيان، مثلاً شديد الوضوح على ذلك العذاب العظيم الذي يعانيه كي يعبر عن ذاته، ناقداً وإنساناً، إزاء الحياة وما خلفته في الروح من تصدعات كانت مصدراً لإبداعه ونقده معاً.

وفى كل الحالات، لم يكن النقد، بالنسبة له، إفضاء بموقف جمالى محض كما أنه كان يقاوم، بعنف وألم، الوقوع تماماً فى دائرة الصخب الإيديولوجى وكمائنه المبشوثة، مع أن هذا الهدف لم يكن هيئاً أو بهيجاً على أية حال.

لقد حاول غالب هلسا، في ما كتب من نقد ورواية، أن يعبر بصدق وصفاء مؤلمين عما يحيط به، وبنا جميعاً، من رعب كاسع، وما يهدد أيامنا ونصوصنا وأفكارنا من جبن وخديعة.

#### العوابشء



<sup>(1)</sup> ربنيه وبليك: مقاهيم تقدية، ترجمة:محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، الكوبت، ١٩٨٧، ص ٢٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) نقيم، ۲۹\$.

 <sup>(</sup>٣) غالب هلسا : قصول في الثقد، دار الحداثة، بيروت ، ١٩٨٤، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۲۲.

<sup>(</sup>٥) عالب هلمنا: قراعات في أهمال يوسف الصالغ. يوسف إهريس، جبرا إيراهيم جبرا. حنا مينه. دار ابن خلدون ، بيروت، د. ت. ص ٩٧.

 <sup>(</sup>٦) قصول في النقد، ص ١٥٦. والاشك أن ذوق غالب هلمما لم يكن يستند فقط إلى ممكة فطرية بل يتغذى من خبرة روائية وثقافة جادة. يرى عبد الله رضوان أن
 ذائقة هلمما هي ذائقة الخبرة الجمالية والغنية والحياتية.

راجع : ملحق الدمتور الثقافي، خاص بأربعينية الكاتب، بتاريخ ٢٢/٢ ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٧) قراءات ٧.

<sup>(</sup>۸) نفسه ۱۰۱ ـ ۱۲۸،

على جعفر العلاق

```
(۱) مسرل، ۵۵ ـ ۸۷.
```

(۱۰) تقیم ۱۵۱ ـ ۲۰t. (١١) غالب هلساء العالم مادة وحركة ، هواسات في الفلسفة العربية الإسلامية، دار الكلمة للنشر، بيروت، ١٩٨٠، ص ١٧١ ـ ١٧٢، راجع أيضاً: قعسول في

(١٢) غاستون باشلار: **جماليات المكان**، ترجمة: غالب هلسا، ط ٣، المؤسسة الجامعية، بيروت ١٩٨٧، صن ١٠.

#### (۱۳) لقسده ۵ .

(۱٤) نقسه، ۳

(۱۵) نفسه،

(١٦) راجع ، مثلاً، دراسته: المكان في الرواية العربية في : ا**لرواية العربية : واقع وأفاق.** ، شارك فيه محمد برادة وأخرون، دار ابن رشد، بيروت، ١٩٨١، ص ٢٠٩

(١٧) مقاهيم لقنية، ٤٠٩.

(۱۸) تقسه،

(١٩) العالم مادة وحركة: ١٤٨.

(۲۰) ئقىيە،

(۲۱) نفسه،

(۲۲) نفسه، ۱۱۹.

(٢٣) فصول في التقدء ٨١.

(۲۱) تقسه،

(٣٥) م. ل. روزنتال: الشعر والحياة العامة، ترجمة: إيراهيم يحيي الشهابي، مراجعة عبد الحميد الحسن، دمشن، ١٩٨٣، ص ٣٦.

(٢٦) العالم مادة وحركة، ١٦٢.

(۲۷) تقسه،

(۲۸) نفسه،

(۲۱) نفسه (۲۱)

(۳۰) نفسه (۲۰)

(۳۱) نفسه، ۱۵۷.

(٣٢) لاحظ، مثلاً، وبطه المتحمس بين جودة الرواية وتوفرها على عنصر المكان الهسوس. ا**لرواية العربية، واقع وأقال**، ٢١٨.

(٣٣) العالم مادة وحركة، ١٥٠ ــ ١٥١ ، ١٨٠ ـ ١٩٩ .

(۲۱) نقسه، ۱۱۸.

(٣٥) ملحق الدستور الثقافي،

(٣٦) قصول في النقد: ١٧٢.

(٣٧) العالم مادة وحركة، ٣٠.

(۳۸) نفسه،

(۳۱) نفسه،

(۱۱) نقسه، ۱۸۹.

(٤١) نفسه، ١٥٧

(٤٤) نقسه،

(47) فيصل دراج، ملحق الدستور الثقافي،

(£1) تقسه،

(40) فصول في الطدء ١٦٨.

(۲۱) نفسه (۲۱)

(٤٧) نفسه، ۱۹۷

(٤٨) تقسم ١٩٩٩،

(٤٩) يوسف خلاوى: الأسطورة في الشعر العربي، دار الحداثة، بيروت، ١٩٩٢، ص ٥٣.

(٥٠) تقسه (٥٠)

(۱۱) قراءات ۱۰، ۱۰،

```
(۵۲) نفسه.
```

- (٥٣) فمبول في النقدة ٢٢٦.
- (22) شوقي بغدادي، ملحق الدمعور الثقافي.
  - (۵۵) قرامات ۱۰۰، ۱۰۰،
    - (۵۱) نفسه.
    - (۵۷) نفیته .
- (aa) شكرى محمد عياد: هارة الإبداع، مقدمة في أصول النقد، دار إلياس المصرية، القاهرة، ١٩٧٧، ص ٨٢.
  - (٥٩) العالم مادة وحركة، ١٩٤ ــ ١٩٥.
    - (۱۰) نقید ،
    - (١١) نفسه ،

    - (٦٢) نفسه ،
    - (۱۳) نقسه ،
    - (۱۹) نفسه ،
    - (۹۵) نفسه ،
    - (٦٦) فصول في النقد، ٦ ــ ١٢،
      - (٦٧) نقسه، ١٤٠
        - (۹۸) نفسه،
- (٩٩) نفسه، ١٥. من الأمثلة على دهوة هلسا إلى الصبر والتأني في إنجاز العمل الإبداعي إشارته إلى رواية فمساد الأمكنة لصبرى موسى وما بذله كاتبها من جهد وجلد قاسيين في جمع مادنها وكتابتها ١٤٨ ــ ١٤٩ .
  - (۷۰) العالم مادا وحركة: ۱۹۳.
    - (۷۱) تقسیه، ۱۷۰،
      - (٧٢) نفسه.
    - (۷۳) نفسه، ۱۹۴.
  - (٧٤) شكرى محمد فياده المصدر السابق؛ ٥٠،
- (٧٥) للوقوف على المزيد من الأمثلة على موقف هلسا من النص وتخليله والحكم عليه، راجع مثلاً، فصول في النقده ٥١ ـ ٨٧، ٨٩ ـ ٢٧٧، قراءات.. ٦٠ ــ .114\_1-1.14
  - (٧٦) فصول في التقديد ٦٨، راجع أيضاً ٦٩ ــ ٧٧، قراءات ٦٠ ـ ٧٢ .
    - (۷۷) قرامات ... ۱۹ ·
      - (۷۸) نفسه.
      - (۷۹) نفسه، ۲۱،
      - (۸۰) تقسه، ۱۸۷.
  - (٨١) الرواية العربية، ٢٢٢، وللمزيد من المقارنات راجع: قصول في النقد، ٢٠٤، ٢١٤ بـ ٢١٥، قراءات ٥٠، ٥٣.

### • مجلات تصدر عن

## الهيئة المصرية العامة للكتساب

| ● فصول           | عملة فصلية                          |
|------------------|-------------------------------------|
|                  | رئيس التحرير : جابر عصفور           |
| ● إبداع          | مجلة شهرية                          |
|                  | رئيس التحرير: أحمد عبد المعطى حجازي |
| • القاهرة        | مجلة شهرية                          |
|                  | رئيس التحرير ; خالى شكرى            |
| ● المسرح         | عبلة شهرية                          |
| •                | رئيس التحرير: محمد هنان             |
| • علم النفس      | عملة نصلية                          |
|                  | رئيس التحرير : كاميليا عبد الفتاح   |
| ● عالم الكتاب    | عبلة نصلية                          |
|                  | رئيس التحرير: سعد المجرسي           |
| • الفنون الشعبية | عبلة نصلة                           |

رئيس التحرير: أحمد مرسى



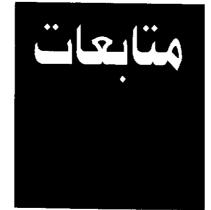

□ انتحار النقوش □ تجليات الشعرية

🗌 الغرف الأخرى

🗆 الكتابة الخلاص

□ انكسار الروح□ فؤاد قنديل والهرم المقلوب

🗆 رواية الأرض البكر

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | ļ |

# انتحار النقوش الصوت او الموت

## عبدالله معهد الغذامي (السعوبية)



 لا يعطى تفسيرا ناما للحياة فير الموت ا حزة شحانة

#### ۱ ـ تنوير/أو/تعتيم :

و وتنتحر النقوش . . أحيانا ه(١) ، هذا هو الديوان الجديد للشاعر سعد الحميدين ، وهو يأتي بعد ثلاثة دواوين شعرية تتالى صدورها منذ عام ١٩٧٧ م ؛ حيث صدر أول أعساله (رسوم على الحائط) ، وثلاه (خيمة أنت والخيوط أنا) عام ١٩٨٧ م و (ضحاها الذي) عام ١٩٩٠ م ، ثم هذا الإخير عام ١٩٩١ م . وهذه تجربة شعرية امتدت أربعة عشر عاما وهذا هو العمر الزمني الافتراضي لمقروئية شعر الحميدين متمثلا في عموهات مدونة . ويسبق ذلك ويجاريه وجود آخر في الصحافة السائرة .

وشاعر بهذا الرصيد الشعرى والقرائى لابد أنه قد قاتل نفسه وتاريخه الشخصى قتالا عنيفا من أجل أن يعلن عن ( انتحار النقوش ) . وهو إذ يعلن ذلك فإنه يقدم نفسه ويقدم تجربته تقديما صادما ويكاد أن يكون الفعل نفسه انتحارا فهو أشبه بعازف الناي حينا يعلن انكسار نايه .

هذا سؤال مبدئى من أسئلة النص . والجملة هذه ليست مجرد إعلان خارجى عن ديوان شعرى . إنها عنوان النص وعلامته الأولى ، وهى الرابط المدى يربط ما بين القارىء والنص . فكأنها عقد وميثاى يعدمه الشاعر إلينا لنتواعا معه عل هذا العنوان بوصفه قيمة دلالية وشفرة نستفتح بها الديوان ومن ثم نفسره بها ، أو نسائله عنها .

ومن هنا ، فإننا سوف نتوقع نصا كاشفا . وسوف ننظر إلى النص بوصفه إعلانا أو بيانا مأساوياً تراجيديا عن انتحار النقوش ، وعن الحين أو الأحيان التي يحدث فيها هذا الانتحار ، وكيفية حدوث ذلك على يد شاعر ذى رصيد شعرى لا يسهل التخل عنه أو التضحية به .

على أن وقوف الشاعر على انكسارات النص وتبشم اللغة صار واحدة بن علامات القصيدة الحديثة ، ومن الممكن أن نعرض هنا لحالات ثلاث نبرى فيها وجوها لهذه العلامة الدالة ، وهذا أحد مطريقول(٢):

« مأساق أثفل من لغتى زاد الثقل زاد الثقل على كلماتى زاد الثقل . . . وتكسر ظهر الكلمات » .

ونزار قبانی یقول<sup>(۴)</sup> :

« أحاول إحراق كل النصوص التي أرتديها فبعض القصائد قبر وبعض اللغات كُفَنُ »

أما أدونيس فيختار اللاجواب كإعلان عن الحالة :

د منذ اسلمت نفسی لنفسی وساءلت
 ما الفرق بینی وبین الخراب ؟
 عشت أقصی وأجل ما عاشه شاعر

لا جواب (١) .

هذه اللحظة الشعرية العجيبة التى فيها يتكسر ظهر الكلمات بين يدى الشاعر، فيحاول الشاعر أن يحرق كل النصوص التى تغطى جسده، من أجل أن يعيش أقصى وأجمل معاش شعرى هو أن لا جواب .

وهذا الأجمل والأقصى لابد أنه - أيضا - هو الأقسى والأشد . وهو ما سنحاول البحث عنه لدى الحميدين في ديوانه هذا . وحينها نقول إن الأقصى والأجمل هو الأقسى والأشد فإننا نعنى أنه اللحظة التي تتجل فيها الحقيقة للشاعر ليعرف أن : لا جواب . ويرى حينها ما رآه حمزة شحاتة حينها قال : « لا يعطى تفسيرا تاما للحياة غير الموت ع(ه) .

فيها هو \_ إذن \_ لا جنواب الحميدين ؟ إذ لم نعد نبطلب جوابا ، ولكننا نظمح إلى معرفة ما هو أقصى وأجل من ذلك ، إلى معرفة اللاجواب في هنذا الدينوان الصغير حجمها والكبير دلالة .

والديوان ينطوى على قصيدة طويلة واحدة مكونة من خمسة وعشرين مقطعا ، وكل مقطع يتكون من نصين أحدهما مدور والثاني موشح . وكلاهما ـ وكل القصيدة ـ من بحر الكامل حيث يحدث تدوير التفعيلات في المدور وتتمدد الجملة الشعرية

لتبلغ بضعة أسطر على مدى بضع وعشرين تفعيلة ، ينساب ملها النمس انسيابا إيقاعيا ودلاليا حـرا . ولا يلتزم إلا بـروى واحد فى نهاية النص المدور وهو حرف النون فى كافة مدورات القصيدة .

والتوشيح يأتى تالبا للتدويس، وهو قفلة تلحق كل نص مدور، وفيه يلتزم الشاعر بمنهوك الكامل ويلتزم بنظام للروى هو أ ـ أ ـ أ ـ ب ويثبت على هذا النظام في كل توشيحات القصيدة، وإن تحرر في احتيار حروف الروى ما بين توشيح وآخر ولكن على النظام نفسه . ويجمع ذلك كله عنوان واحد هو عنوان الديوان : « وتنتحر النقوش . . أحيانا » .

ولقد يمكن قراءة القصيدة مقطعا مقطعا وكأنها مجموعة قصائد ، والأمر متاح لمقدور كل مقطع على الاستقلال الدلالي بذاته ، ولكن القصيدة تكتمل دلاليا وتتكامل مع عنوانها إذا ما قرئت كاملة وأخذت بوصفها وحدة شعرية واحدة . وهذا ما سنفعله هنا ـ إن شاء الله .

#### ٢ ـ أفق التوقع/أو/قلب السحر على الساحر:

حينها أقول إننا نطلب من الحميدين الأقصى والأجمل فهذا يعني أنني أضرب مباشرة على مفهوم ﴿ أَفَقُ التَوْقُعِ ﴾ وهو المفهوم الذي طرحه أصحاب نظرية الاستقبسال Reception) (Theory ، وبالذات هانز روبرت ياوس (Jauss) الذي طرح هذا المصطلح بـوصفه أسـاساً للقـراءة وللتفسير . ومن ثمـة بوصفه أساساً لإبداعية النص . وهـو مفهوم يضـع منظومـة التوقعات والافتراضات الأدبية والسياقية التي تكون مترسبة في ذهن القاريء حول نص ما ـ قبل الشروع في قراءة النص ـ وهي فروض وتصورات قد تكون فبردية لبدى شخص محدد حول نص محدد ، وقد تكون تصورات بحملها جيل أو فئة من القسراء عن نص أو نصوص بحيث يستقبلونها وهم محملون حولها بهذه التصورات التي تشكل ۽ أفق التوقع ۽ . تتكون هذه التصورات من سياق الجنس الأدبي ، ومن اللغة الشعريسة ، ومن النمط السردي ، ومن الحاصل الأدبي . ويبأتي النص المفروءإما ليؤكد هذه التوقعات أو ليعدلها أوينقضها أويسخر منها وينسفها نسفا كاملا . وبناء على ما يحدث تبعا لذلك فإنه من الممكن فحص النص الأدبي على أساس مــا سماه يــاوس. " بالمسافة الجمالية " Distance esthetic ـ وهو عن مقدار

خالفة النص لتوقعات القراء ، حيث يسمو النص إبداعيا حسب حجم هذا الاختلاف ويتراجع إبداعيا حسب اقترابه من التوقع ، مما يجعل الاختلاف والمشاكلة ـ حسب مفهومنا نحن ـ أساسا لإبداع النص المختلف ، وتراجع النص المشاكل .

ولذا يلزمنا كها يقول ياوس أن نقرأ النصوص فى مواجهة الطبع (against the grain) ، وإذا منا عكسننا النص فى مواجهة المطبوع فى أذهاننا عنه فإننا سوف نتبين ما هو جاهنز ومعاد فيه ومنا هو منجز إبداعى ، وسنتبين مدى « المسافة الجمالية » فيه بين منا هو متوقع ومنا هو خارق للتوقع .

والتجديد \_ وحده \_ ليس المعيار الوحيد على أدبية الأدب \_ كها يقول ياوس \_ لأن النصوص تطرح وجوها غتلفة في أزمنة غتلفة لمجموعات غتلفة من القراء(٧) . والعبرة هي في رد الفعل الراديكالي الذي يجدثه نص ما على قاريء ما .

هذا قد يجعل ياوس قريبا من الشكلية الروسية ، أو ربحا يجعله مطورا لمصطلح و كسر التوقع » وموسعا لدائرته ، لكى يكون مبدأ أمرنا لا يقف .. فحسب ـ عند حدود الانزياحات الأسلوبية المفردة ، ولكنه يتسع لكى يكون نظرية في القراءة وفي التفسير ، وربحا في تفسير التفسير ، خاصة عندما نقيس فهم فئة من القراء لنص ما ، حينها نقيس ذلك بما وقر في نفوسهم من توقعات وجهت فهمهم وتفسيرهم لذلك النص . ومن هنا فإن أي تغيير في أفق التوقع يحدث معه تغيير في التفسير على الرغم من ثبات النص . ومن هنا فإن « أفق التوقع » هو نظرية في التفسير تدور حول تغيرات المدلول . في حبن أن « كسر التوقع » عند الشكليين ملمع أسلوبي يقف عند الدال وينظل إدراكه أمراً ثابتاً ، بينها يظل « أفق التوقع » متحولاً متغيراً مع تحول وتغير القراء . وهذا ما يجعله يتقارب مع مفهومنا عن « المشاكلة والاختلاف » ؛ وهو مفهوم عالجناه في مواطن أخرى ليس هذا عبال تكرارها .

ولكن مجالنا هو سبر ديوان الحميدين الذى بين أيدينا الآن على معيار «المسافة الجمالية » استنادا إلى أفق التوقع المتنشىء فينا عن تجربة الشاعر وعن شاعريته .

والتوقع ينشأ عندنا من مدخلين يفتحهما هذا الديوان ويفرضها وهما :

١ - عنوان الديوان : وتنتحر النقوش . . أحيانا .
 ٢ - اسم الشاعر : سعد الحميدين .

وهذان هما المادتان المعرفيتان اللتان نجدهما على صفحة الفلاف ، وهما أول ما نجد وما يتفاعل معنا . ومن هذا فإنها يضربان داخل الذاكرة ، ومن هذه اللااكرة يتم جلب الرصيد المخزون عن الشاعر من جهة وعن جملة العنوان من جهة أخرى . وأنا ـ هنا ـ لا أخرج عن النص إلى مؤلفه ، إذ مازلت أقول مثل رولان بارت بمفهوم موت المؤلف ونصوصية النص .

ولكن نصوصية النص تقتضى وتستدعى السياق الأدى الذى يدور فيه هذا النص ، ولقد عرضت من قبل إلى نبوهين من السياقات هما السياق الأكبر والسياق الأصغر<sup>(A)</sup> ( والأخبر يعنى ما لدى الشاعر من رصيد شعرى ، بينها الأول هو السياق الأدى المجنس الشعرى الذى ينتمى إليه النص ، وهما معا أساسيان لفهم النص وتفسيره وتقديره ) . وحينها أقول منا إن اسم الشاعر يحدث لدينا نوعا من التوقع فإننى أعنى السياق الخاص المتمثل في المجموعات الشعرية التي نشرها الحميدين على مدى أربعة عشر عاما فتكون له في ذاكرتنا رصيد خاص . وسوف يتم خصور هذه الذاكرة بمجرد أن نشاهد اسم الشاعر على خلاف هذا الديوان ، ومن هنا يحضر التوقع الذى سنقوم بإحداث معارضة بينه وبين الديوان لنكشف عن المسافة الجمالية بين ما نتوقعه وما نجده .

وسأبدأ الآن بالثانى وهو ما يجلب رصيد الشاعر عندنا . على أن القارىء الذى لا يعرف هذا الشاعر لن يحدث له ما يحدث لنا من توقع ، ولذا فسيكون استقباله الشعرى حرا ومتحررا من أفق التوقع .

وتجربة الحميدين الشعرية برزت في ثلاث مجموعات ذكرناها أعلاه ، وهي تقدم لنا شاعرا الخذ الإبداع أداة ضد اللغة . فهو يكتب القصيدة لكى يهز اللغة من جذوعها ، ولكى يكسر علاقاتها الداخلية ، ويسعى بعد ذلك إلى إعادة صياغتها ، وهذا فعل جعل أحمد كمال زكى يشبه الشاعر بأدونيس(٩) .

ولا اعتراض على هذا التشبيه ، غير أن الأمر لا يقف عند ذلك مما يرفعه عن حدود التقليد . لأن الحميدين يندفع وراء الفعل لأسباب وظيفية من الممكن تلمسها واستكشافها من سيرورته الإبداعية . وهي تشير إلى أن الشاعر ـ مثله مثل محمد حسن عواد ـ قد جعل القصيدة موقفا وموعدا مع التجريب : تجريب ما يمكن أن نفعله مع اللغة ، بحيث تكون الكتابة الشعرية نوعا من الفتوحات المتواصلة داخل اللغة بإيقاعاتها وسياقاتها ، ليس طلبا للنص الكامل وإنما هو طلب لفتح لغوى نصوصى ربما يكون نـاقصــا ، لا يهم . والمهم فحسب هــو استكشـــاف الإمكانات غير المستكشفة ، وهذا جعل الحميدين واحدا من الشعراء الذين يفتحون مسالك اللغة لسواهم ، وظل واحدا من المجربين الحريثين ، في النص الشعرى الحديث . ولسوف نتوقع \_ هنــا \_ شيئا من هــذا التجريب الجــرى، كما نجــد في مجموعته الأولى ( رسوم على الحائط ) وساثر مجموعاته . غير أننا نفاجأ بمديوان يقموم على قصيمدة طويلة واحمدة تتخمل عن التجريب في الأشكال والصيغ ، وتعتمد شكلا شعريا مقبولا ومتعارفا عليه هو شكل التدوير وشكل التوشيح ، ثم تتواضع مع اللغة مواضعة تعبيرية تجعله يتحول من شاعر ضد اللغة إلى شاعر عاشق لها ، فيتسامى معها إلى منزلة فوق كل معرفة :

> أنا وأنت فى خياء الخدر/قالوا هاشتين/قد قُدُّ قلب كليهيا من جذع باسقة المواطف ، أصلها فى العمق أما فرمها/يعلو على أبصار من عرفوا/وكل المارفين .

ولكن هذا التسامى لا يجعل العاشقين فى قمتهما المتوخاة بل يزلزل الجبل من تحتهما فى نهاية القصيدة ـ كما سنرى لاحقا . إذن الشاعر ينتقل نقلة نوعية فى تعامله مع النص الشعرى من حيث علاقته مع اللغة .

وسمات تجربته الشعرية لا تقف عند هذا فحسب ، بل إن من أبرز ما تمخضت عنه تجربة الحميدين أشياء منها تضميناته الصريحة للنص الشفاهي المتمثل بالشعر الشعبي والمصطلح الشعبي والرقصات الشعبية ، عا هو مبثوث في قصائده على

شكل صريح وبارز . فالنص عنده يقوم على تداخل نصوصى مكشوف تدخل فيه مقاطع شعرية شعبية ، إضافة إلى المفردات العامية المبشوثة وسط الأبيات ، مع الإنسارات المعلنة عن الرقصات الشعبية كالمجرور والمسحوب والهجيني ، ويتداخل النص الأصلي مع النص المقتبس في دخول وخروج متــواتر . وديوانه ( رسوم على الحائط ) يكشف عن ذلك بمجرد القراءة ، ويصاف إلى ذلك حضور النص التراثى في اقتباسات صريحة . وصفة الحضور الصريح ـ إذن ـ هي السمة البارزة لـدي الحميدين ، حيث تعودنا أن نجد عنده الجرأة السالغة ضد اللغة ، ونجد معها النص التراثي متـداخلا مـع هذه اللخـة المهمشة ، ثم نرى اقتباسات من الشعر الشعبي ، مع إشارات إلى مفردات عامية تتغلغل داخل كلمات النص الفصيح ، ومعها نجد أسهاء الرقصات الشعبية تنشر نفسها فنوق سطح النص . وكل من قرأ الحميدين من قبل ترسب في ذهنه صورة هذه المنظومة التركيبية ؛ بحيث إنه يتوقع مشاهدتها موة أخرى في ديوانه الجديد هذا ، بوصفها سياقا خاصا كونه الشاعر فينا عن شعره

ولكن هذا الديوان يصدم ذلك التوقع ، إذ لا نجد فيه أى حضور صريح لهذه العناصر . وتتحول هذه كلها إلى نوع جديد من التداخل الضمنى ، فالرقصات الشعبية تغيب عن سطح النص ، ولكنها تتسرب إلى تمفصلاته الداخلية ، ولن تجد ذكرا للمجرور والهجينى ، ولكنك ستجد إيقاعاتها ومفرداتها فى توشيحات النص وستجد النص يرقص رقصة المجرور ويغنى الهجينى وهو يقول :

صاقت بنا الساحات لا ظل لا واحات والرمل في الراحات نمشي على الأربع

هذا النص عامى فصيح ، فيه إيقاعات شعبية لا تختلف عن العروض ( منهوك الكامل ) ، وفيه مفردات فصيحة /عامية . وبإمكاننا أن نرقص عليه رقصة المجرور أو أن نهيجن عليه من فوق ظهور الإبل . كيا بإمكاننا أن نقرأه قراءة شعرية فصيحة .

إنه هنا يقوم بتفصيح العامية ، وتعميم الفصحى ، وكأنما قد وصل إلى صياغة حله النهائي مع مشكل التعبير والإفصاح . ولكن هيهات ، إن النص النهائي يقول غير ذلك كما سنرى . ويتكرر هذا النمط التوشيحي مع كل مقطع من المقاطع الخمسة والعشرين ، أي أننا نجد خسة وعشرين توشيحا مثل هذا ، ومعها مثلها من النصوصات (أو النصيصات) المدورة .

فالشاعر ـ إذن ـ يدخِل في اشتباك من نوع جديد مع نصه وتجربته . إذ لم يعد ذلك المجرب الذي يوقف نفسه على جمله الشعرية واحدة واحدة لكي يستنطقها بشفرة قلمه . لقد تجاوز الجملة إلى النص ، وتجاوز النص المحدود إلى النص الملحمة ، وتخلص من الحضور الصريح إلى التداخل الضمني ، وخرج من سطح القصيدة إلى ضمير النص ، فتحرك الشعب والشعبي من داخيل قلب القصيدة ، ورقصت القصيدة من أعماقهما وغنت ، فتداخل الشعبي مع الفصيح ، وصار النص وحدة حية تآلف فيهما الاختلاف ، وتموحدت العشاصر وامتىزجت امتزاجا كيميائيا متجانسا . وجاء الموروث الشعـرى ـ أيضا ـ وكانه خلية حية من خلايا النص بعد أن كان ـ سابقا ـ مجسرد ضيف عزيز على النص . ولنقارن حضور امرىء القيس في نصين من نصوصه أحدهما قوله في قصيدة ( رسوم على الحائط ) وهي القصيلة التي حملت عنوان الديوان الأول ، وكتبها الشاعر عام ١٩٧٤ م . يقول في أحد مقاطعها مستحضرا امرأ القيس ضيفاً عزيزاً على النص :

يمىء خناء الأحبة قبلا - قفا نبك أو - يا فؤادى رفقا - علامات حب يلقنها الوجد للصب وقت الرجو ع<sup>(١١)</sup> .

ولكن هذا الضيف العزيز يظل بين قوسين بوصفه عنصرا خارجيا في هذا المقطع . أما في قصيدة ( وتنتحر النقوش . . أحيانا ) فإننا نقرأ هذا المقطع :

> يا مستجير بآخر ، يكفيك مثل/أنق لما استجرت بصاحبي . . أصفى إلى ،

بكى/فابكان . فكان بكاؤنا يرخى عَنْ غَلالة/ملتفة ، لما تكشف وجهها زاد الأنين

هبا نجد امرا القيس يتحول ليكون الحميدين، وهما معا يستجيران ويبكيان ، وتلفها غلالة واحدة ، هى شجرة الشعر الوارفة ، لكن وجهها لا يشفى مثلها كان صبح امرىء القيس من قبل ، ذلك الصبح الليل المتوحش الذى إذا تكشف للحميدين ضاعف بكاءه وجعله أنينا ، وهكذا يبدأ امرؤ النيس ببكائية تاريخية حبث كان فيها أول من بكى واستبكى ووقف واستوقف ، وجره الحميدين ليستنبته في نصه هذا خلية بكائية تتجسد من داخل النعن لتنفجر بالأنين . ويتحول الضيف القديم إلى عضوحى فاعل من داخل النص ، وهنا نكون أمام تجربة تعكس ماضيها ، لتحوله من عناصر لها سمة الطارىء والغريب والضيف ، إلى عناصر متفاعلة متمازجة الطارىء والغريب والضيف ، إلى عناصر متفاعلة متمازجة السابق زينة يتزين بها النص ، أو حيلة يتوسل بها الشاعر على موروثه لكى يألفه هذا الموروث ولا ينفر منه إذا ما رآه يتجراً على موروثه لكى يألفه هذا الموروث ولا ينفر منه إذا ما رآه يتجراً على اللغة جرأة قد تسبب الوحشة والنفور من هذا المتجرىء .

أما الآن فهى لم تعد مجرد زينة أوحيلة ، ولكنها صارت تركيبة متآلفة فيها الفصيح والشعبى وفيها الرقصة والإيقاع وفيها الموروث ، كلها فى وحدة شعرية متعاضدة تعاضدا لا يفضى بها إلى قبول ومسالمة ، ولكنه يجمعها كلها لكى تنتحر النقوش فى مشهد احتفالى دال .

وهنا نعود إلى العنصر الأول من عناصر و أفق التوقع » وهو عنوان الديوان .

وتنتحر النقوش . . أحيانا

هذه جملة عنوان الديوان ، وهي جملة شعرية لا نجدها في صلب القصيدة ، ولكنها مع هذا هي العلامة والبيسان الإشهاري للنص . إذ تتصدره من جهة ، وتوحى بتفسير دلالاته الكلية ، وكذلك هي علامة على رؤية الشاعر لنصه . ومن هنا ، فإن جملة العنوان تصبح جملة عضوية من جسد القصيدة تدل عليها وتتداخل معها وتعلن عنها . كما أنها تتداخل معنا نحن إذ نستقبل الديوان من بوابة هذه الجملة ،

ويحدث معها استدعاء السياق الشعرى لهذه الجملة فى رصيد الشاعر فى ذاكرتنا ، ومن ذلك عناوين ( أو عنوانات ) دواوينه مثل : ( رسوم على الحائط ) ، ( خيمة أنت والخيوط أنا ) ، ( وتنتحر النقوش . . أحيانا ) .

حيث نجد (الرسوم) و (النقوش) و (الخيمة والخيوط) وكلها من وجوه تحولات اللغة من صوت منطرق إلى حرف متجسد في نقش أو رسم (والخيمة ذات صلة تباريخية مع القصيدة منذ بني الخليل بن أحمد عروض الشعر على صورة الخيمة بكل ما للخيمة من مصطلحات صارت كلها من مصطلحات العروض).

وهذا مشهد لتحول اللغة من النطق والصوت إلى الكتابة ، وهو تحول أشغل جاك ديريدا وشغل وقته وفكره . وكذلك هو يشغل الحميدين ويجعله يقف على مشهد التحول هذا فيعلن عنه من جهة ويربطه بالانتحار من جهة أخرى .

والانتحار والإعلان معا يجتمعان عند الحميدين ليكونا موقفا حاسيا ضد اللغة ، ويتجل ذلك في قصيدة كتبها عام ١٩٧١ بعنوان ( الألحان تموت معلنة )(١١) فيها بوح وإفصاح عن الاخفاق ومنها قوله :

> عند الصباح . . هبت على الحُشُب المسندة الرياح فقفرت نحو السور أطرق بابه أنا وأزهارى ندق ببابه . . غرش . . عطاش نحن . . لم ينزل مطر . .

هؤ لاء ( الخشب المسندة ) هم فئة بشرية ورد ذكرهم فى الآية الكريمة ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤ فكون ـ سورة المنافقين ، آية ٤ ) .

هذه فئة ذات أجسام تثير الإعجاب ، وذات لغة تثير الأسماع ، فيهم جمال الجسم وجمال اللغة ، ولكنهم مع هذا .

قوم جوف (خشب مسئلة) فيهم وهن وخور ( يحسبون كل صيحة عليهم). ولقد استجلب الشاعر هؤلاء ليكشف بهم عن الباب المسدود الذي ظل يطرقه ، ولكن هذه ( الخشب المسئدة) لا تصحو على طرق الطارق ولا على هبوب الرياح . من هنا ضاعت القصيدة في هذا الوسط المنافق ، الوسط الجثثى ، ذى الجسد الجميل واللفظ الجميل ، ولكن المخبر قبيح وواهن ، ولذا فإن الألحان تعلن موتها : الألحان تموت معلنة بعد أن أغلق الباب في وجهها .

إذن دلالة الانتحار مرتبطة بعناصر اللغة كالألحان والنقوش، وهي من علامات النص المبكرة لدى الحميدين. وظلت هذه الدلالة تتسرب في تضاعيف نصوصه إلى أن وصلت إلى غلاف هذا العمل الجديد، لتكون علامة أولى عليه، ولتربط الانتحار باللغة في حالة كونها لا نقشاً لا ، أى اللغة تتأزم فيه اللغة حينا تتحول من الصوت إلى المأزق التعبيرى الذي الخين الانتحاري أو الأحيان الانتحارية التي يشير إليها العنوان. ومن هنا فإننا سنتوقع مشهدا انتحاريا تنتحر فيه اللغة في هذه هي النتيجة الدلالية الكلية أيضا ـ كها سنرى بعد قليل .

هذا إفضاء دلالى للخيمة التى نسجها الشاعر، وللرسوم التى حفرها على الحائط فنقش منها علامة الانتحار وأعلن موت الالحان في عالم ( الحشب المسندة ) . وهو هنما يعزز الشوقع ويصادق عليه . بينها كان قد كسر التوقع في عنصره الأخر .

هذه هي مأساة القصيدة التي تلبست اللغة الكتابية ، ولم ينفذها تبوظيف النص الشفاهي وإيضاعاته ، لأن التحول النصوصي لم يضابله تحول في البوسط الخشبي البذي يجيط باللغة ، قبل/وبعد/وأثناء .

ولكن النحول في تجربة الكتابة ذاتها قد حدث ـ ولا ربب ـ ومرقف الانتحار يصير لأسباب تحدث في النص نفسه ، وتتنامى من داخله بحيث لا يكون الانتخار نهاية وإخفاقا ، ولكنه إعالان موقف وإعلان احتجاج . والانتحار هنا وسيلة من وسائل تأكيد اللذات واستكشاف الباطن ؛ ذاك لأنه فضح للزيف وإفصاح عن العلة وتشهير بالعيب . وموقف الحميدين

هنا يماثل موقف وجوته ، حينها يقول :

على الشاعر أخيرا أن يكره من الأشياء كثيرا فلا يدع من القبيح فتيلا يحيا إلى جوار الجميل(١١٧)

إن النشهير بالقبيح والإعلان عنـه يعطى الجميـل مجـالا للتنفس والتبرعم ، وهذه القصيدة حينها تعلن عن انتحار النقوش ( = اللغة الكتـابية ) فهي تكشف عن المـرض الذي أصاب اللغة فجعلها نقشا جامدا ، ولذا فإن عودة و الصوت ع إلى اللغة تصبح شرطا وجوديا من أجل اللغة الفاعلة ، اللغة التي تفتح الأبواب الموصدة . قد أكون هنـا كشفت ما يحسن إرجاؤه إلى حينه في الآتي من الدراسة ، ولعل عذري هو قوة جملة العنوان وقدرتها على فرض دلالاتها مما يجعلها بداية للنص وخاتمة له . وهذا ما جرني إلى كلام ليس هذا مكانه ، وأعود إلى مسألة و افق النوقع ، وأقول إن السياق الشعرى للحميدين يتحول مع هذا الديوان من سياق كان يتكيء على بنية الشكل ، وعلى شاعرية الشكل والتداخل الصريح حيث كانت الدلالة تتوالد من اللامعني ، وشخصية النص كانت في و شكله ، ، وتحول هذا إلى بنية متحولة تعتمد على سياقها الداخلي بدلا من التداخلات الصريحة ، وتتكون الدلالة فيها من ا شبكة المعنى ۽ ، وهي شبكة ينسجها الشاعر لتفضي إلى معني المعني : الدلالة الكلية ، فينسلخ من تجربة الشكل والنداخل ليدخل في تجربة النسيج المركب ، فكأنه يطبق جملته الشعرية القديمة : خيمة أنت والخيوط أنا ، حيث القصيدة خيمة منسوجـة من خيوط الشاعر المتمازج معها تمازجا تكوينيا ويكون الشاعر ليس مؤلف النص ، ذلك المؤلف التقليدي اللي يقف خارج النص ، ولكن الشاعر هو النص خيوطا وتكوينا ومادة . وهذا هو التمازج الذي تفصيح عنه قصيدة ( وتنتحر النقوش .أحيانا ) حيث صارت نصا انتحاريا بمعنى أنه نص استنهاضي ، يستنهض ذاته بوصفه نصاً ، لكي تكون لغته حية فاعلة من خلال توليد الصوت الحي من داخلها فجعلت الإيقاع الشعبي صرخة حياة تتكرر في كل مقاطع القصيدة .

هذا يجعلنا نقول إن التحول ـ هنا ـ أفضى إلى تغيير نوعى في وشخصية القصيدة و التي كانت تقدم نفسها عبر الشكل .

المهندس والتقنيات الصريحة ، فصارت تفصح عن كينونتها عبر البنية الدلالية ، مما جعل الدلالة بنية تركيبية تنطوى على و شخصية النصوصية عبر القصيدة تناميا وارتدادا .

#### ٣ ـ الصوت أو الموت

1-4

قلنا إننا أمام نص انتحارى ، لا بمعنى أنه يقتل نفسه ، ولكن بمعنى أن النص يستنهض ذات من خلال هذا الخيار الوجودى الحاسم : إما الصوت وإما الموت . إن لغة الكتابة في مأزق حيث يواجهها موتها وانتهاء دورها بوصفها فعلا إيجابياً وهذا هو دحين ، الانتحار . ولذا لابد للصوت من أن يعود إلى اللغة فيمود الشعب إلى النص ويعود النص إلى الشعب ، ويكون الفصيح والشعبي شيئين متجانسين ، بعد أن تنافرا تنافرا قضى عليها معا . وهذا هو الفعل الاستنهاضي الذي تتصدى له هذه القصيدة . ولن نتوقع منها النجاح لأنها ليست تتصدى له هذه القصيدة . ولن نتوقع منها النجاح لأنها ليست ميثاق عمل سياسي ولكنها فحسب صرخة حياة تحاول جلب والصوت ، وتوظيفه ، ولكن بعد أن تكشف عن القبح والزيف .

وبما أننا أمام قصيدة طويلة تتكون من خسة وعشرين مقطعا مزدوجا فإننا \_ إذن \_ أمام معان فرعية يفرزها كل مقطع على حدة ، وأمام معنى كل يفضى إليه النص . ولن نشغل أنفسنا بالمعانى الفرعية لانها تنبىء عن نفسها وتكشف أبعادها بمجرد القراءة ، ولكننا قد نستعين بهذه المعانى الفرعية لنغزل منها نسيج الدلالة الكلية ، ولنكشف عيا لم يقله النص ، ولكنه أسس له وتوجه نحوه وأفضى إليه بوصفها دلالة نصوصية .

والنص يتحرك على بعدين فى بنيته المدلالية الناتجة عن علاقات الفروع بالكل ؛ وهما بعد و القبح والزيف ، اللى يفضحه النص ، ثم بعد و الصوت ، وسنقف عندهما وقفات استكشافية فيا يلحق من قول .

#### 4-4

يدخل النص من بدايت فى لعبة الفضح من جهة ، والإفصاح من جهة ثانية ، حيث التعبير يتضمن الإدانة ، وهذه صورة للمسخ الذى تتواجه معه القصيدة :

واللابسون ثياب من قد فصلت تلك الثياب خم بدون إشارة ، أو رخبة يتربصون ليملأوا الحجرات والأحواش بالبهم المسخرة المجيبة للحداء مطاطئى الهامات ، تعلك ، ثم تلفظ فى زفير من فتات

آلاف الطاهن . والطعين .

هؤلاء المتمثلون تمثلا ممسوخا بلا صفات تميز وجودهم البشرى، فهم قد ستروا عربهم الجسدى بالثياب. لكن هذه الثياب ( بدون إشارة ) ؛ فهى مسخ يخلو من أى ميزة وبالتالى فهى بلا هوية . وهذه صفتها الحسية : اللاهوية . أما وجدانها المعنوى فهو مسخ آخر إذ إنها بلا ( رضة ) أيضا ، فهى بدون إشارة وهى بدون ( رضة ) ، مما يجعل وجودها مواتا كالصدم وهذا الوجود العدمى يفرز عينة بشرية ممسوخة هى هذه ( البهم المسخرة المجيبة للحداء ) وهى تتمثل فى هؤلاء ( المطاطئى الهامات ) الذين لفظتهم الحياة ( فى زفير من فتات الصمت ) .

المشتكون من الأنا ...

والباركون على ضفاف شوارع النزوات .

هؤلاء المشتكون : الباركون يقعون في همامش النزوات خارج أحداث الحياة ومن ثم :

> تلتهم الرياح لقاحها من خلفهم تتورم الأنات بالأخرى التي شاخت مفاصلها . . .

هنا (تتورم الأنات) وتشيخ مضاصل الأخسرى ، أما هم فباركون ، منهم السكون والموات ، وتبقى كـل معالم الحيــاة متورمة تورما شاخت به المفاصل .

وهذا التورم وشيخوخة المفاصل تولد عن مقطع سابق هو مطلع القصيدة وبدايتها حيث نشأت مفارقة بين ( المكان ) و ( الـلامكان ) حيث يشراجع المكان ويلغى نفسه ليحل ( اللامكان ) محله :

طاب المكان واللامكان تمددت أطرافه وتشابكت أوصاله نجتر خلف لعاب فكيها مكاييل الزمان على الزمان وفي الزمان توحدت أصوات أصهار السنين

( طاب المكان ) وهذه طيبة يموت المكان فيها لأنه يتوقف بعد ذلك عن الفعل . إذ كل الأفعال التالية في النص منسوبة إلى ( اللامكان ) ، ومن هنا فإن النص يعلن مبكرا عن ( موت المكان ) ليحل محله اللامكان . والذي يطيب يموت لأنه يتوقف عن الفعل . وبعد ذلك يأتي ( اللامكان ) حيث يتجسد كالنا حياً له أطراف تتمدد وأوصال تتشابك ، وله فكان يجتر بهما وبلعابيها كل مكاييل الزمان ، ومن هنا فيإن اللامكـان يبتلع ( الزمان ) ويجتزه مثلها أنه قد ألغى المكان وحل محله . وبهذا فإن القصيدة تبدأ بفضح القبح والإفصاح عنه ، حيث يتسود ( اللامكان ) ملغياً بذلك المكان والزمان . وحينها يسيطر فهذا معناه أن النص يفصح عن عمليات الإلغاء والنفي لكل الأشياء التي نعهدها ذات فعل ، ويطرح بدلاً عن ذلك أشياء هلامية . تقتحم المشهد متجسدة وكأنها حيوان خرافي يشبه ليل امرىء القيس الموحشي المتمثل بحيموان ذي صلب يتمطى ويسوء بكلكله بعد أن يردف بالأعجاز . وها هو ( الـلامكان ) هنا يتمدد ويتشابك ويجتر ، وله أطراف وأوصال وفكان ومن ثمة فإنه يلغي وينفي ويحل محل الكل إذ لا زمان ولا مكان .

هنا يتأسس المعلم حيث يطلع النص علينا مفصحا عن الإلغاء أولا ، ثم يضع أداة الإلغاء في موضع الفعل وصناعة الحدث ، ويأتي ( اللامكان ) لكى يكون مجالا للنص . وتجد القصيدة نفسها خارج الزمان والمكان ، ويواجهها ( اللامكان ) ساعيا إلى ابتلاعها مثلها ابتلع الزمان وساعيا إلى إلغانها مثلها ألغى المكان . والعالم من حواليها هو عالم ( اللابسون ثيابهم ) ولكنها ثياب تكشف عن ( العرى ) أكثر مما تستره ، ذلك لأنها ثياب ( بدون إشارة ) وبدون ( رغبة ) ومن ثم فهى مسخ ثياب ( بدون إشارة ) وبدون ( رغبة ) ومن ثم فهى مسخ وزيف ، وأصحابها هم ( الباركون على ضفاف شوارع النزوات ) . وهذا يخرج هؤ لاء من دور الفعل ويجعلهم خواء مسوحا ليس إلا . وإذا خرجوا من الفعل فإنهم يخرجون

خروجا سبقهم إليه الزمان والمكان ، وبذا تكتمل حلقة الخروج والنفى والإلغاء . ويتوحد اللامكان ـ بعد ذلك ـ ليحتل مطلع القصيدة ومن ثم يحاصر ولادتها ويلاحق نحوها . وإن كان هيدجر يقول : وإن تاريخ الكلمات هو نفسه تاريخ الوجود (١٣٠) ، فإننا هنا نجد النص مواجها باللاتاريخ ، ومن ثم فإن الوجود في النص يتعرض للتهديد إذا ما كان بلا تاريخ وهن وليس من شأن ( اللامكان ) إذا سيطر أن يفتح بابا للتاريخ ، وهذا عينه هو المأزق الذي تفصح عنه القصيدة وتفضحه وتعلن عن القبح الذي يحاصر الجمال . فماذا يفعل النص ـ إذن ـ وقد وقع في الحصار ؟

#### 4-4

إذا كانت القصيدة تفضح القبح والزيف ، فإنها في الوقت ذاته تتورط بالوقوع في مصيدة هذا الزيف . فاللامكان قد صار هو مصدر الفعل والتصرف بعد أن تجسد وتحكم في مطلع النص . ولذا فإن النص يتأزم منذ البداية وتتكشف من ذلك علة عنوان القصيدة ( وتنتحر النقوش . . أحيانا ) . وكأننا \_ إذن \_ أمام علية الانتحار وبعد إلغاء المكان وابتلاع الزمان لم يبق سوتى انتحار النص .

وهذا لا يحدث عن غفلة أوجهل ، بل إن النص يكشف عن وعليم في لا يصرح بصفته ، وهذا ما نواه في التوشيح المقابل لمقطع ( اللابسون ثيابهم ) حيث نقرأ :

قد کان من یجری من بعدهم یدری بالدرب من قجر لکنه یخفیه .

هناك إذن ( درب ) وهناك من يعرف هذا الدرب ، ولكنه ( يخفيه ) ، وهو يخفيه لأن ذلك هو سر النص وروحه . ولابد أن تكون الروح سرا ، ولو تم كشف ذلـك وإظهاره لانتهى النص عند المطلع مباشرة . ولكن عملية الإخفاء هي عملية الإنشاء ، ولن يكون النص إلا من هذه الوجهة ، وجهة الإخفاء والإضمار وليس الكشف والإظهار .

من هنا يبدأ النص \_ إذن \_ وتبدأ الأسئلة . فيا هنو هذا الدرب ؟ ومن هو ذلك الذي يدري به ؟

هذا هو الصوت الذي تسعى القصيدة نحوه ، فإما أن تجده وإلا فالموت إذن .

والحق أن الشاعر يعيش منذ عام ١٩٧٤ منتظرا هذا الصوت ، إذ سبق أن قال في مطلع قصيدته ( رسوم على الحائط )(١٤):

نجيئين قلتِ مع الغيم قلتِ . . تجيئين صند احتدام الرحود وقلتِ . . تجيئين صند المساء وحند بداية كل صباح وقلتِ . . وقلتِ . .

والإحالة هنا إلى (غائبة) فهى تغيب مثليا أن (الدرب) يتم إخفاؤه . وهناك ـ إذن ـ وجود ولكنه خائب وخفى . بينها المظاهر والجلى هو (الللا) : اللامكان واللاوجود . أما (الدرب والغائبة) فيظلان في الخفاء ، بل إنها ليمعنان في التخفى ويسعيان إليه . وعنه نقراً في المقطع التاسع :

العين ترخى هدبها خجلا وينفرج الفم المحمر عن لفظ عبتك . . باحثا عن مقود . . أو ساهد يقوى على إمساكه كى يطلق الكلمات ، والكلمات

لمنع بعضها من أن يجاهر أو بيين .

هذه اللغة يصارع بعضها بعضاً لكى تمتنع عن الكشف والإفصاح ولكى تظل فى الخفاه . وفى هذا الصراع تدخل اللغة فى دوامة تبدأ من خجل العيون عن النظر ، واحمرار الفم وتهتك اللفظ . ومن هذه الأفعال : الخجل والاحمرار والتهتك ، وهى كلها ارتدادات نحوالداخل وتراجع عن المواجهة ، تأتى الكلمات كى تمنع . والمنع هنا موجه ضد الكلمات نفسها . فهى الفاعل والمفعول/الأمر والمأمور . ويتحقق حينئذ الاختفاء لأنه رغبة ذاتية للغة . ومن ثم تصبع وظيفة الكلمات لست المجاهرة والإبانة ولكن ( الإخفاء ) ، ومن هنا صار ( الدرب ) خفيا والكلمات ( خفية ) والمخاطبة غائبة . ولكنها مع غيابها

تكلمت حيث ترددت في النص جمّلة (قلت وقلت وقلت ) فهى تتكلم من الغياب ، والدرب يظهر من وراء الحفاء مثلها أن الكلمات تفعل في الحقاء .

من هنا يصبح أن نقول إن الأفعال فى الغياب وفى الخفاء هى الأفعال المؤثرة والمنتجة لأن النص هنا تولد من رحم الخفساء والغياب .

وفى رحم الغياب التقى الشاعر معها ، وهو لم يلتق معها إلا بعد أن اكتشف أن السر فى الخفاء ، ولم بحدث ذلك فى قصيدة ( رسوم على الحائط ) لأنه توهم أن النطق المتمثل فى جلة ( وقلت ) وتكراراتها سوف ينتج عنه حضورها إليه ، ولذا ظل ينتظر هناك . ولم يحدث شىء فى ذلك النص ، ولكنه جاء أخيرا كى يتعلم أن السر فى الخفاء ، وقبل هذه الحكمة الشعرية وتقبل هذا الحل الشاعرى وآمن أن « الاختفاء » هو سر اللغة ومطلب الكلمات ، حيناذ التقى معها لقاء العاشقين :

أنا وأنت فى خباء الحدر/قانوا عاشدين/قد قُدُ قلب كليهيا من جدع باسقة العواطف ، أصلها فى العمق أما فرمها/يعلو على أيصار من عرفوا/وكل العارفين

أما باسقة العواطف فهي التي قال عنها :

يا أسدرة طالت ونسمة طابت حنت وما ارتابت ميادة الأخصان

ولكن هذه لا يفصح عنها ولا تتكشف ، ذاك لأن سرها في اختفائها ، والشاعر يدرك ذلك . ولذا قال :

لا خير إن شاعت في الأفق أو سارت سيرتنا وازدادت من حولها الأقوال

وهذه سر وحید متفرد ، ســر للشاعــر وحده ، وهی ســر لا شبیه له :

عمهورة قسمات وجه حبيبق فى كل رفة جفن أنش غير أن توحد النظرات يفردها ويجعلها بلا شبه ولا ند . .

مها یکن فیهن من خفر أو استحیاء فلا . . لا برتقین .

ما مثلها حلت فى الأرض ما مرت وبعد ما ولدت تلك التى ترقى . .

هذه هي صاحبة السر التي لما نزل في الغياب والاختفاء ولكن صفاتها تتكشف لنا واحدة تلو أخرى فهي :

أ ـ باسقة العواطف .

ب ـ سدرة طالت .

جــ أصلها في العمق .

د\_فرعها يعلو على أبصار من عرفوا وكل العارفين .

هـ ـ توحد النظرات يفردها ويجعلها بلا شبه ولاند .

هذه العميقة من جهة والباسقة العالية من جهة أخرى ، هى سدرة طالت ، تنشابه مع غيرها من الإناث من خلال قسمات وجهها الممهورة فى جغونهن ، إلا أن لها نظرات تفردها وتميزها وتكسر النشابه وتلغيه ، فتمعن حينئذ فى الاختفاء لأن الصفات ما إن تبدأ بالتدليل والإشارة إليها حتى تتراجع عن التشبيه وتشرع بوصفها بالاختلاف والتفرد . وبلذا فإننا لن نستدل عليها بأدواتنا نحن إلا إن قرر الشاعر الكشف عنها .

هنا دخل الشاعر في السر وتغلغل فيه فامتلكه وصار فيه ومنه ، وقد عرف ( الدرب ) ولكنه مازال ( يخفيه ) ، وسيظل النصمادام في الخفاء ولكن همل سيستمر الشاعر ويصبر على لعبته الإبداعية هذه ؟ .

يأن الشاعر فى المقطع الثالث والعشرين وكأنه قد فرح بالسر فرحا بلغ غايته ، وحينها بلغ الغاية أخذ يتجاوز حده ، ويطل برأسه نحو عالم المادة المكشوف ، وراح يعلن عن ضيقه بالسر

المخفى ، وكعادة البشر فى طبعهم الحاد ورغبتهم بالإعلان عن فرجتهم ذهب الشاعر ليعلن أولا ضيقه وفراغ صبره وضجره من تحمل السر عل عاتقه فقال :

> ضاقت بنا الساحات لا ظل لا واحات والرمل فى الواحات غشى على الأربع

هذه الحياة الخاصة بينه وبين السر المخفى تحولت إلى عبء يضيق منه الشاعر ، فقرر فى المقطع الرابع والعشرين أن يكشف سره وأن يعلن :

أحبيبق . . أحبيبق . . قلنا معا : إنا نحب فأوخرت كلماتنا كل الصدور قلنا . . نحب فأوخرت كلماتنا قلنا . . نحب فأوخرت . . قلنا . . نحب فأوخرت . . قلنا . . نحب قلنا . . نحب قلنا . . نحب

هاه . لقد باح الشاعر وعبوبته وأعلنا كشف المغطى وفضحا السر. ولكننا نصرف من بداية النص أن الذي يكشف عنه ويفضح هو الزيف والقبع ، أما الحب فهو يغطى مثلها تغطى الكلمات بعضها على بعض . واللغة تسعى إلى إخفاء نفسها وإخفاء الحب . وفي المقابل تأخذ بالكشف عن القبع والزيف . ولكننا هنا نجد أن الحبيبتين ( الشاعر والقصيدة ) يقدمان على فضع السر وإعلانه . ولذا فإنها يقترفان إثها جللا في حق نفسيهها .

ومن يفعل ذلك فلابد له من عقاب يعاقب به نفسه . وقد جاء العقاب الذاتي في المقطع الأخير حيث نقراً :

> طفنا نردد حالمين . . وكان يحدونا اليقين وخطى رموش العين تكبو فى طريق السادرين/ ويقطع الوقت المسجى بالمناشير المريبة/ تعصف الربح

السليطة . . بالنثار على الوجوه . . وعلى الجبين .

مدنا مع الأحلام نسترجع الأفلام ونقلف الأقلام وغزق الأوراق

خرجوا من الحلم إلى البقين . ومثل أى حلم ينتهى حينها يتحقق . والحلم إذا صار يقينا ينتهى ونشرع فى البحث عن حلم غيره . وانتهى حلم القصيدة بتحوله إلى يقين . وانتهى سرها بإعلان هذا السر . وهنا جاءتهم الريح السليطة لتدخلهم فى إمرة (اللامكان) ، وها هى شهرزاد تنطق بالسر وتكشف عنه ويقتلها شهريار إذ لم يعد لديها سر يجرى وراءه . وهنا يقلف السادرون أقلامهم ويمزقون أوراقهم :

ونقذف الأقلام وغزق الأوراق

هذه الأقلام والأوراق هي مادة النص المنقوش ، تلك المادة التي انكشفت بوصفها نقشا أو نقوشا مفضوحة ، ولذا فيإنها تنتجر جزاء وفاقا لما اقترفته ضد نفسها من ٤ خطيثة ، تكفيرها بالانتجار الذي حان حينه . وهذه هي الأحيان التي تنتجر فيها النقوش حينها تفضح السر وتفصح عن الاختفاء ، وكما يقول حدته :

عنى الشاهر أخيرا أن يكره من الأشياء كثيرا فلا يدع من القبيح فتيلا بحيا إلى جوار الجميل .

اما إن عاش القبيح إلى جوار الجميل ، فإن الجميل سوف يضيع وينتهى ويتلاشى .

ومن هنا فإن قصيدة الحميدين هذه تعلن الحرب على حالة الانكسار الداخل ، حينها ينكسر النص ويضعف أمام الإغراء الحسى وبريق الكشف والإعلان فيفضح سره ، بينها دوره هو

فى فضح القبح والزيف ـ كما فى مطلع النص ـ مع الاحتفاظ بحقه فى التسامى والتعالى . وإلا فإن سمو السمو وعلو الاعتلاء هو فى أن تنتحر النقوش ، ليكون انتحارها لغة للغة وسرا للسر يفضح القبح من جهة ، وينقل النص إلى عالم آخر أسمى وأرقى من عالم المادة ذى البريق والزيف . والانتحار هنا يكون انتصارا ذاتيا للنص الذى يربأ بجوهره عن البقاء فى

الزيف وفى سطوة اللامكان . ينتحر ليذهب إلى المكان وإلى الزمان ، وإلى اللابسين ثيبابهم ليس بدون إشارة أو رغبة ، ولكن مع الإشارة والرغبة حيث الجمال فوق القبح والحلم فوق الزيف ، وتكون اللغة صوتا يفعل وينتج . فإذا لم يكن الصوت فليكن الموت . وهذه أجمل وأقصى ما عاشمه شاعر : لا جواب .

### الموامش ،

```
١ ـ سعد الحبيدين : وتنتحر النقوش . . أحيانا ، دار شعر ، الفاهرة ١٩٩١ م .
```

P. Rice and P. Waugh (ed); Modern Literary Theory 83-90. Edward Arnold-London 1989.

R. C. Holub: Reception Theory 53-82. New Accents. Methuen London and New York. 1984.

```
٨ - عن السياق الأكبر والأصغر انظر : عبد الله الغذامي : الموقف من الحداثة ومسائل أخرى ص ٩٠ جدة ١٩٨٧ م
```

٢ ـ أحمد مطر : لافتات ٣ ص ٤٨ . .

٣ - نزار قبالى : الكبريت في يدى ، ص ٧ . منشورات قباني ، بيروت ١٩٩٠ م .

٤ - أدوليس : الحصار ٧٩ .

٥ - حزة شحاتة : رفات عقل ، جمعه وعبد الحميد مشخص . تهامة ، جدة ١٩٨٠ م

٣ ـ الاختلاف والمشاكلة مفهومان نقديان تهم استقراؤ هما عن النقد العربي ، ولقد وضعت في ذلك كتابا بهذا العنوان سوف يصدر قريبا إن شاء الله .

٧ - عن ياوس ومفهوم ﴿ أَفْقَ الْتُوقِعِ ﴾ انظر :

٩ ـ أحمد كمال زكى : شعراء السعودية المعاصرون ، التاريخ والواقع ص ١٦ ، دار العلوم ، الرياض ١٩٨٣ م .

<sup>10</sup> ـ سعد الحميدين : رصوم على الحائط، ص ١٠١، دار الوطن، الرياض ١٩٧٧م .

<sup>. 14</sup> ـ السابق 44 .

١٢ -جوته : الديوان الشرقي للمؤلف الغربي ٧٣ ، ترجمة عبد الرحن بدوى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ١٩٨٠ م .

١٣ ـ عن ذلك انظر : عبد الرحمن بدوى : مدخل جديد إلى الفلسفة ص ٣٦٢ ، وكالة المطبوعات ، الكويت ١٩٧٩ م .

١١ ـ الحميدين : رسوم على الحائط ٩٩ .

# تجليات الشعرية في إشراقات رفعت سلام\*

## عبدالله السمطي

(مصس)



وائنا نفكر من داخل حالم يتكلم ، وتكلم من قبل ١

و مارلو پوئی ۽

و الحروف أمة من الأمم . . خاطبون ومكلفون :

د ابن عرب ۱

. تؤذن حركية النص الشعرى الحديث ، واستقصاؤه المتنامى ، الشاسع لغيبيّات الدال ، وانبثاقات الكلام - بمفهومه السوسيرى ـ على حواف المخيلة الإبداعية ، تؤذن بانفتاحه على فضاءات تقنية ، وتجليات جمالية توخل فى الرصد والتوصيف والتنبع ، والمغامرة ، والنقض والبناء والخلخلة وإضاءة الدجنة الأزلية للغياب والمحال والآتى ، واكتشاف ما ليس بكائن مما ينور اسئلة الذات وشكوكها ، ويريق كوامنها - ولو إبداعيا وعذابها على شفرة الكتابة . . ومن البدهى أن هذا النص وعذابها غلى ذروة تجليه وسطوعه إلا عبر مروره بتشكلات

ذهنية ، ومبتا ـ ذهنية ، بوصف مشروعا إبداعيا ـ تمنحه حضوره الفيزيقى وبزوغه ، وتفتح له بالتالى رصيدا لا نهائيا لاحتمالات التأويل والتحليل ، مما يحيل دينامية الإبداع إلى دينامية التلقى والقراءة بانتقال النص من نسق مجرد ، معقول ، غائب إلى نسق مدرك ، معاين ، هو تجليه على ورقة الكتابة . . وحين له يحننا أن نستشعره ، نستنطقه ، نقوله كما يقول الذات ، الواقع ، العالم .

من هنا سنحاول استقصاء بعض تجليات الشعرية في (إشراقات رفعت سلام)، على اعتبار أنها المكون الجوهرى للنص الشعرى، وربما هي النص ذاته، التي تقله من سياق النثر إلى سياق الشعر، بتقنياتها التشكيلية المختلفة (1)، 140

إشراقات رفعت سلام ، الطبعة الأولى - الهيئة المصرية العامة للكتاب
 - ١٩٩٢ .

وباقتناص مفرداته من جسد اللغة بتحريكه وخلخلته ومراوعته والانحراف عن طبيعة هذا الجسد المحايدة ، دون أن ينفصل هذا النص عن مداره الدلالى الثابت إلا بما في هذا النص من دلالات متحولة ، مشفرة ، وذلك لأن النص كها يرى كمال أبو ديب - « هو في آن واحد تجسد لغوى لكائن ، وانفتاح خارج اللغة على كينونة في الغياب ، أى أنه هو بذاته علاقة جدلية ببن الحضور والغياب ، لا في كليته وحسب بل على مستوى مكوناته اللغوية أيضا ، وما هو حضور هو تحديدا علاقة ببن مكونات اللغوية أيضا ، وما هو حضور هو تحديدا علاقة ببن مكونات لا سبيل إلى تأملها أو الاستجابة لها إلا في تجسدها اللغوى ، لأنها لا تفصح ولا تنكشف إلا عبر هذا التجسد ه (٢٠) . إذن ، فإن ما يحفونا في هذه القراءة العجل هو محاولة استبيان الشعرية وطرق تواردها بتقنياتها المتعددة الخصيبة ، واستشراف أفق وطرق تواردها ، وتنويرها ، وتخصيبها أيضا .

-1-

هل يحدد الشكل وبناؤه مسارات النشعير التي يسلكها النص ؟ بمعنى آخر ، هل تختلف دلالة الشعرية طبقا لشكل النص (٣) ؟ بهذا الهاجس الأولى نحاول أن نحدد البادهة الأولى تنتابنا لدى مطالعتنا للإشراقات ، وهى اصطفاء الشكل ومغايرة بنائه ، ويتبدى ذلك في تفسيم الدبوان إلى نسق ثلاثي بتمثل في جميع أشكاله البنائية والدلالية أيضا ، وسنفصل ذلك لاحقا ، وذلك كها ينى :

- ـ تتكون الإشراقات من ثلاثة عناوين رئيسية :
- ـــ إشراقة المروق ( مراودة ـــ مراوغة ـــ مراوحة ـــ مكابدة ) .
  - ــ إشراقة السفر .
  - ــ إشراقة الغياب.
- التشكيل الطباعى لصفحات الديوان يتكون من : متن النص ، والمقاطع البارزة داخل المتن ، وهامش النص على عين أو يسار الصفحة .
- یتوجه الخطاب الشعری فی الإشراقات إلی ثلاثة مخاطبین :
   أنا ( هو ) ــ أنت ( هی ) ــ أنتم ( هم ) .

وعلى المستوى الدلالي يبرز بداهة اقتناصه التعبيرى ، في آنية الوسط ( منتصف الوقت ) ويمكن ترسيمها كالتالى :
 ما قبل ← منتصف الوقت ← ما بعد

كذلك ـ كما سيتضح لنا ـ فإنه يعبر عن دلالات ثلاث خلال استكناه خرائبها وركامها هي الذات ، واللغة ، والواقع .

ماضی ← حاضر ← ماضی ؟؟

ومن الجلى أن اصطفاء الشاعر برنامجه الشكلى - البنائى هذا ينم عن رغبة حميمة فى المغايرة والتمايز ، ونزوع حداثى فى تثوير الرؤية الشعرية وابتكار نصبة جديدة متميزة ، غتلفة عن الحدود المعيارية المألوفة لشكل النص وبنائه ، وهو ما يسميه جبرار جينيت به « التعدى النصى » ، حيث ينقطع النص بشكله وأبنيته عها يوازيه أو يجايئه من نصوص أخرى .

إن رفعت سلام في هذه الإشراقات لا يقدم لنا نصا شعريا يبسط لنا دلالاته فنقتنصها ، ثم ينكفيء على ذاته بعد ذلك ، بل يقدم لنا نصا شعريا مفتوحاً ببذخ لكل احتمالات الدلالة والتأويل ، من هنا فإنه يقعنا بدءا ـ ويدهشنا ـ على إيلاء سريان اللا شعور وانسرابه في النص الطاقة الكبرى للتلقى والقراءة ، فهو يستبطن ذاته بطريقة محايدة لا يتدخيل فيها النوعي إلا مفعيا بالفوضي وانغموض وتناسل الاضداد وتلاقح الحباء مفعيا بالفوضي وانغموض وتناسل الاضداد وتلاقح الحباء والفراغ وسدم الوحشة ، وغابات العتمة المتكسرة ، بحيث إننا والفراغ وسدم الوحشة ، وغابات العتمة المتكسرة ، بحيث إننا الكتبابة ـ يمضي بلا هدف حسبها تأخذه الذاكرة ويقوده اللا شعور ، ونقط الإضاءة الثاقبة في سياق النص تتبدى في أن الخطاب الشعرى في مجمله يتخاصر حول بعض الدوال المشفرة التي تتكرر باطراد غير منتظم في نمط سريالي يجد مراحه في ظل تيار الوعي حينا ودلالته تحت أفياء الشعرية أحيانا أخرى . .

ويتمدد السياق الشعرى فى الإشراقات ـ بنسقها الثلاثى ـ فى حركة طى ونشر ، فتح وغلق ، تأزم وانفراج ، تقديم وتأخير ، إرجاء وإشباع ، مما يفضى إلى ربكة دلالية منظمة ، تفصح عن إبهامها ، عن جرثومة الغياب ، بدهشتها ، وفجاءتها ، وتأبيها على الوقوع فى شرك التأويل اللهائى ، ومن هنا يمكننا أن نكمل العائد الدلانى فهذا البناء بحيث تفضى

الإشراقة الأولى ( المروق ) إلى الثانية وهي ( السفر ) الغياب المؤقت ، إلى الثالثة ( الغيـاب ) النهائي ، وتتكشف لنـا عن ذلك بعض الملاحظات الأولية يمكن إجمالها في نقطتين :

أولاهما : آن إشراقة \* المروق » تتضمن أربعة أقسام بعناوين مختلفة تجمعها صيغة المفاعلة التي تنم عن المشاركة بين طرفين ( الشاعر - الخارج ) ، وهذه العناوين الأربعة ذاتها تنقسم إلى قسمين ( مراودة - مراوغة ) وهما يعبران عن فعل تضامني ( مع ) لا خروج فيه ، فالشاعر مثله مثل الأخرين تقع عليه الأحداث ، يتطامن مع السائد . وفي القسم الثاني ( مراوحة - مكابدة ) يبدأ المروق السافر والخروج الثائر المتوثب ويشكل موقف ( ضد ) والصراع مع الآخر .

ثانيتها: في إشراقة السفر، وهي التي تتوسط إشراقتي (المروق والغياب) في الديوان، تمثل منتصفه الدلالي، تأتي بدون عناوين فرعبة، وكأنه لا يريد أن يتوقف من أول السياق إلى آخره، والسفر في الكلام، البوح، الحلم (أ). أما في إشراقة الغياب، فبضع لها عناوين حروف غتلفة دالة، أو الحرف الأول ... غالبا ... من النص. وآخر نص يضع له عنوانه بأخر حرف من حروف الأبجدية كأنه ينهي به أبجدية إشراقاته.

وقبل أن ننتقل إلى تجلية الشعرية في الإشراقات ، يحسن بنا أن نشير إلى اختلاف الأداء بين نسق البناء ونسق السياق الشعرى ، حيث البناء منظم ، واع ، واقعى ، ذهنى ، فيها يبدو لنا . أما السياق الشعرى ( الخطاب ) فهو متوتر ، خلخل ، فوضوى ، لا واع ، ذاتى ، حالم . ويحسن بنا أن نضع رسها لشكل الصفحة ليرى القارىء كيف يتوارد الشكل الشعرى وكيف يصنع الشاعر موازاة بين النثرى والشعرى في الإشراقات ، إذ تتشكل الصفحة من ثلاثة و خطابات ه .

المتن ← سیاق نثری
داخیل المتن ← سیاق شعری
( المقاطع البارزة طباعیا )
هامش المتن ← شعری

| المتن                  | هامش                 |  |
|------------------------|----------------------|--|
| ( سياق نثری )          | (۱)<br>شعری          |  |
| داخل المثن             | ھامش<br>د به د       |  |
| ( سیاق شعری )<br>المتن | (۲)<br>هامش          |  |
| ( سیاق نثری )          | الله<br>(٣)<br>الغ . |  |

ويقتطف الشاعر كلمة لها دلالتها المؤثرة في السياق الشعرى كله ، من سياق المتن فيتعمقها ، ويستبطنها في الهامش ، وهكذا حتى نهاية الديوان .

وتتمثل الشعرية في (إشراقات رفعت سلام) في اصطفاء الشكل وبنائه \_ كها أوضحت سالفا \_ ومحاولة العبور إلى أنساقه وتحليلنا لشبكته العلائقية تفضى بنا إلى اقتطاف بعض المقولات الوصفية والسيميائية التي توقفنا على شعريته ، والتي أسفرت بعد مطالعتنا للديوان عن إضاءات عدة ، هي تعرية الخطاب الشعرى ، والتضاد والانحراف والتناص ، بالإضافة إلى بعض الإيقاعات الشعرية الجزئية التي تتضام لتكون وحدة شعرية بارقة في نصوص الديوان . وسنحاول رصد هذه الإضاءات بشيء من التفصيل .

#### **- Y -**

ثمة إيهام بـ « الشعرى » يتلبس الشاعر ، أى شاعر ، عند كتابته نصه ، إذ تتداعى له على الفور الصور المنعقة ، والدوال التى تنم عن الشعرية بمعجمها الرومانسى البرناسى المألوف ، ما يوطد سلطه الإيهام ويصنع مسافة وحاجزا ما بين الشاعر وكلامه ، ولا يحيل التجربة إلى تجربة حيمية لصيقة بذاته بل إلى تجربة جمالية ، عامة ، مشتركة ، هذا ما نلمحه فى الأغلب فى نصوص ما قبل السبعينيات (٥) ، أما لدى الشاعر السبعيني فقد تم كسر هذا الإيهام وهذا الحاجز تماما بتعرية الخطاب الشعرى

( الْمُلْكَى ) وإسقاط تعاليه وعصمته واقتناص النجربة كها هي بلغتها وواقعها بسهولها ومفاوزها للم يعد الخطاب هنا مستأنسا أو متوقعا أو محاطاً بهالة « الشعرى » بل أصبح خطاسا حادا جارحا مفصحا عها يمور بالذات ومفتتا جرثومة الواقع ، معريا لها إلى أبعد الحدود بالتعبير عما كان النص الشعرى يأنف من ذكره من محرمسات ، أو يراوغ ويلتف من حـوله ( الجنسي ، الشعبي ، السياسي ، الديني ــ مثلا ) محررا الشعرية من عناء البحث والتعبير عن ( موضوع) إلى عناء استشعار ( الذات ) والإصغاء إلى نبضها الداخلي المتوتر . وتأسيسا على ذلك فإن رفعت سلام يمنحنا هذا النص بتسميته و إشراقات ، بما فيها من إبحاء صوفى . إنه يعبر فيها عن مواجيده الخاصة جدا ، عن بشارته الإبداعية ، وينقل الخطاب من ذاته إلى الواقع إلى ذاته تارة أخرى في شبق تعبيري محوم ، راصدا سطوح العالم ( الذات ــ الواقع ) مستطنا أغوارهما ، وهو في هـذا ، في خطابه الشعري ، لا يواري سوءة الواقع بتعبير غير مباشسر أو رمزی إشاری ، بــل إنه ينقله كــها هو ليصنح المفارقــة الحادة الجارحة ، ويكسر الإيهام بالشعرى وكلامه نازعا ورقة التوت الأخيرة عن جسد الكون ، يقول في مراوغة :

و هكذا أجيئكم حاربها بلا نبوءة ولا شهادة ، ولا رسالة تدعى قداسة ما كيا يدعى الشعراء حادة أو تدعون ، هكذا أجيئكم رصاصة أو خيانة أو فضيحة وأسمى نفسى انتهاكا والموطن مستنقعا والبحر قبرة وأنتم القتلة ، لى أن أجيء عاريا من الصفات والحزهبلات والتواطؤات ومن نفسى ا ( الديوان ، ص ١٣ ) .

هكذا ، طبقا لهذا الاعتراف ، يمضى السياق الشعرى فى خطاباته التى تنتهك المحرم وتستقطر المخبوء فى الذاكرة ، والمعاين المحجوب ، والمكبوت ، فى لغة تقتنص حدتها بهدم المقدس وتعريته . من هنا فإنه يتوجه بالخطاب للآخر بكل الصيغ المشروعة وغير المشروعة ، التراثية والحداثية ، بالكلام العادى المالوف والكلام الصارخ الزاعق ، يقول مثلا :

د وأقوم في القبيلة خطيبا . هي القيامة فقوموا وقوف على أطراف أصابعكم ، يا أولاد الكلب وفنوا في صمت للرهب

وقوس قزح الذي يمتد بين أثداء النساء وامضوا إلى النهر اتبعوه شمالا شمالا إلى البحر ، لا تلتفتوا للخلف أماما إلى صاعقة تغزل الصوف على جدار الموج ، أو ترسم الحوف خروفا أخرق الخبطوات يخترق الخبلاء إلى خريف من خرافات خبىء فى خوابى الخمر يخترع الخديمة خرقة من خروع لا ترتخى فى المدخل الخالى ، ادخلو خفافا واخلعوا خفافكم خيرا لكم ، (الديوان ، ص 26)

وهو بهذا ، بسلطته الشعرية ، يحيل الخطاب إلى خطاب آمر ناه، لا يهجو الواقع، بل يرثيه، رغم ما يبدو على السطح من سباب ، وصغائن تغز الصدور ، يـرثيه في سخـرية جـارحة لاستنامة هذا الواقع ودعته ، واستكانته التي جعلته من الخوف « كَخُرُوفُ أَخْرُقُ الخُنطُواتُ » تُوجِهِـهُ السَّلطَةُ أَنَّ شَاءَتُ ، ولا يرثى الشاعر هذا الواقع فحسب بل يرثى ذاته في خطاب فظ لا يدعيه شاعر لنفسه ، ويقرن ذاته بالـواقع ، انكسـاره وخواثه وفسراغه : ﴿ هَـا أَنَا عَـلَ الْحَازُوقَ مُعْطُوطٌ ، يُحوطَنَى ا الجلبان والغلمان والمطبول المزاعقة ، ، لكنه يحاول ـ رغم ذلك \_ ابتكار الدلالة الكلية للخطاب عبر الالتفات والتجريد للمخاطبين الثلاثة ( أنا ــ أنت ــ أنتم ) وتواردهم باطراد في سياق المتن النصى من خلال هـذه الخلخلة والتـوتــر وهــدم جاهزينة الخطاب وسكنونيته بتنوسيع دائنرته لتشمىل كافنة المتناقضات ، نــزوعا للوصــول إلى الأخر ( الحلم ـــ المثــال ) والاتحاد به . وهو بهذا يحدد كلماته ويشفرها في نهاية الأمر بغية ا توصيل رؤية كلية للعالم الشعرى الرحيب . والشاعـرــ كها يقول جون كوهين ــ ، لا يترك نفسه لكي تحمله الكلمات ، إنه يتحدث عن حقيقة ليست خالبة من المعنى إلا في نظر القانون الموضوعي . وهي ينبغي أن تكون كذلك في نظره لكي يترك المكان لقانون آخر ه<sup>(٦)</sup> . وهذا ما يفعله الشاعر رفعت سلام في ا تأسيسه نصه وقانونه الشعرى الخصوصي .

#### - " -

نحاول الآن تحديد مناطق الشعسرية الخصيبة في ( الإشسراقات ) ، وذلك عبر تحليلنا بعض التجليات التي تنحرف بالنص عن نظام اللغة وتقفو به حساسية التشفير

والترميز ، وقراءة المتن النصى الذى يمأى معبرا عن شعريته نشرا ، زراه يرتكز بدءاعلى تشفير بعض الدوال والعبارات يكررها بين الحين والآخر . يسترجعها وينوع عليها ، ويتعمقها فى تداع حر مسترسل خير منضبط ، يسترجعها ويضيف إليها إضافات دلالية جديدة طافرة ، ولو تذكرنا مقولة و المحكم والمتشابه ، التأويلية وجدنا أنها تنطبق كل الانطباق على هذه الإشراقات ، ولو اقتطفنا المقطع الأول من الديوان حالنص يتضع لنا أن الدوال والعبارات الواردة فيه هى تلخيص مكثف لما سيرد من انبئاقات شعرية وتنويعات دالة عليها يقول :

د ها أنت تسرقين النسيان ، وتشركين الذاكرة صارية تتناهشها طيور الأسى والبكاء ، فهل كانت حجمة الموج حليا أم الماصفة عصفت بالعصافير الرملية فراودنا الملدى فعدونا بلا أقدام ليمحو الماء ما لم نتركه على المرمال ، لا فها هو النسيان طائر يفر فى الفراخ المراوخ والذاكرة تعرى ولا يجيب فير وجيب الجراح المقدية أو ما يحط على حافة القلب يلتقط الشهوة المطفأة فلا أملك الصراخ فى البرية ، أيها الناس هاقتيل جئى مشاع لاشتباكات الجنون وكان لى أن أنتصب فى منتصف الوقت عموديا ولكنه باح بى لطيور الأسى وأنت تسرقين ما يستر صرى الذاكرة ، تسرقين الأزرق منى . . . . ( الديوان ص٧ ، ٨ ) .

فهذه الدوال والعبارات الواردة بالمقطع تتكرر بعد ذلك هي ذاتها أو بمترادفاتها المختلفة ، ينوع عليها ويستكشف أغوارها في سياق شعرى مسترسل لايصده إلا المقاطع البارزة طباعيا التي يتحدث فيها الشاعر عن ذاته ، عن تجربته العاطفية الشبقية ، عن جسد الأنثى ، عن حالة الشجن والعذاب النفسى ، وللدلك فإنه بعد أن ينقطع التعبير الذاق داخل المتن يعود إلى المتن تارة أخرى مسترسلا في نفس العبارات وفضائها الدلالي المتوفز متطرقا إلى تجارب أخرى منفتحة على الواقع ، الحياة وصخبها ، الكون ورهجه . وهذه الدوال والعبارات هي المفاتيع الأساسية في الديوان . ويتمثل أبرزها في ( النسيان وطائر النسيان الذاكرة العرى طيور الأسي والبكاء طائر النسيان العاصفة البحر الفراغ الخواء الهباء المباء المغراح الشهوة حسنتصف الوقت ، الخواء الهباء المباء المغراح الشهوة حسنتصف الوقت ، الخواء الهباء المغراء حسائي الشهوة حسنتصف الوقت ، الخواء الهباء المغراء حسائي  المغراء حسائي المغراء حسائية المغراء المغر

ففى ( مراودة ) مثلاً وهى النص الأول بالديوان نراه يكور عبارات مشفرة أكثر من مرة نحو ثلاث مرات أبرزها :

- \_ طيور الأسى والبكاء .
- \_ انتصب في منتصف الـوقت عمـوديـا صـارخـا في البرية . لا .
  - \_ وأنا قتيل مشاع لاشتباكات الجنون .
    - \_ طيور النسيان .
    - ــ تسرقين الأزرق .

وهذه العبارات تتكرر بعد ذلك بشدة في الديوان معبرةً عن إيقاع الذاكرة وإيقاع التداعي والنسيان ، التداغي الحر خير المنضبط الذي يتحدث ويهجس عن كل شيء في كل شيء ، ولكن ما يضبطه دلاليا هو أن التجربة كلها شبقية ، تلتفت إلى الواقع العالم بضجيجه وصخبه دون أن تفقد جذرها الشبقي الجوهري في الخطاب مع الأنثى ( المعشوقة ) :

و ولم يوشوش العصفور في أنها ظلت في سريرى طول اليوم تدلى ساقيها في الماء ، تحدق في الوقت الضائع تحلم بي وردة أو شوكة تنبت في سريرها بفئة في اللحظة القاتلة فأخلع عن وجهى القناع لأبدو جسداً وحشيا ينشر الرهب في الوجوه الراضية بتعاليم القبيلة فلا الأفق يأخذ انفتاحة المرأة الشبقة ولا المرأة تأخذ اشتعال الأفق بالشهوات المرجأة ولا من يهدم الحد الفاصل بين الأبيض والأسود » (الديوان ص 10)

ويتمثل الانحراف هنا في إيثاره اللغة النثرية للتعبير عن الواقع بلهجاته المتعددة وأحداثه المتغيرة . ولا حدود أو قداسة لهذه اللغة شعريا ، فهى تستخدم كها ذكسرت كل الصيغ والأساليب المسطة والمعقدة التراثية والحديشة ، الطقسية ، الشعائرية ، الاسطورية ، الدينية ، العلمية ، مما أنتج مزيجا لغويا مهجنا ، متعددا ، وخطابا شعريا متمايزا ، ويتمثل أيضا في تغيير المدلولات التي تواضع عليها الدال طوال سيسرورته السوسيو - ثقافية وكسرها في سياقات مختلفة جدريا عها اعتادته والفته .

ونقتطف دالين مشفرين يتكرران بشدة في الإشراقات بوصفهها عينة عشوائية تدلنا على تغير الدال بتغير السياقات ،

ونكتفى هنا بإشراقة المروق ، وهما و النسيان ، وو المنتصف ، سواء كان هذا المنتصف يصل بين شيئين يفرقان منتصف الليل أو البحر أو الوقت . . إلخ أو هو اللحظة الآنية ذاتها :

- ها أنت تسرقين النسيان وتتركين الذاكرة .
- \_ ها هو النسيان طائر يفر في الفراغ المراوغ
- ــ لى أن أنتصب في منتصف الوقت عموديا .
  - \_ أستعيد طائر النسيان .
  - \_ تحط رويدا . . في سهوة النسيان .
  - ــ فرت من يدى طيور النسيان سدى .
    - \_ أطلق سهوة النسيان في جسدي .
- \_ تحط على قوس انتصاف البحر على قوس انتصاف الوقت منتصب .
  - \_ انتصب في منتصف الميدان \_ أنبش رمل النسيان .
- الوقت يقطعنى نصفين \_ أضربهم بعصاى فينشقون إلى نصفين .
- \_ أنا بمنتصف الطريق المر منتصب \_ أنا بمنتصف اشتعال اللون منطقىء .
- \_ لكنه انتصاف الليل \_ طرقات منتصف الليل \_ لا مجال للنسيان .
  - \_ يفلت من يدى النسيان .
  - \_ يسكن جسمى النسيان .
  - \_ يدركني النسيان فأنسى .

ولاحاجة بنا للتدليل على تغير الدال بتغير السياق. فالنسيان يغذو شيئا ثمينا يسرق، وطائرا يفر في الفراغ ورملا ينبش به، إن النسيان يأتي دالا مشفرا رامزا إلى تداحيات المذاكرة التي تتساقط من حدس الشاعر. إنه في منتصف الوقت بحاول أن يعيد للدوال فطرتها وبكارتها ، يعربها من مدلولاتها وقداستها حتى لوكانت شعرية ، يشفرها لتصبح لغته ، دواله الخصوصية (كالنسيان أيضا ، البحر ، الثيران ، الخيول ، الأزرق . . البحر ، الثيران ، الخيول ، الأزرق . . البحسا بادها في الإشراقات ، وهو اختياره كلمات معينة من المن والتنويع عليها في الهامش ، ما هذه الكلمات ؟ وما وجه اختيارها ؟ وثمة هاجس آخر وهو أن هذه الكلمات منتقاة من اختيارها ؟ وثمة هاجس آخر وهو أن هذه الكلمات منتقاة من

السياق النثرى ( متن النص ) لا من السياق الشعرى ( المقاطع البارزة داخل النص ) فها دلالة ذلك ؟

سنحاول إحصائها ومعجمها أن نجل هذه الهواجس ونقتطف دلالتها ، حيث يبلغ عدد الهوامش بالديوان نحو ماثة وثمانية عشر هامشا موزعة كالتالى :

- \_ إشراقة المروق ٧٤ .
- \_ إشراقة السفر ٣٧ .
- \_ إشراقة الغياب ٣٤.

وهى كيا نبرى تشدرج من الأعيل إلى الأدنى، فبداية الديوان ــ (المروق) تؤسس للواقع وقاعديته تتحدث عن اللذات ودواعى مروقها وخروجها، ثم (السفر) حيث الارتحال إلى الذات، الحلم «افسحوا لى برهة حتى أنام الدهر أو بعضا فوقتى ضيق وأنا شديد الاتساع، ثم (الغياب) والاتحاد في دلالات، والرصد المعجمى للكلمات المختارة للهوامش يبين لنا أنها تندرج في عدة دلالات يوضحها الجدول التالى:

| المجموع                         | الغياب              | السفر           | المروق             | الدال<br>ودلالاته                                                        |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 71<br>17<br>17<br>17<br>1.<br>2 | 7 7 7 2 2 7 1 1 7 . | 4 0 4 0 4 7 7 1 | 11 4 1 4 4 0 4 7 - | الشبق<br>الحلم<br>السقوط<br>الوقت<br>النراغ<br>الذاكرة<br>الصمت<br>الموت |
| 117                             | 72                  | *               | ٤٧                 | الغياب<br>المجموع                                                        |

يتبين من استقراء الجدول تركينز الشاعـر عـلى دلالات الشبق ، بحيث بمكن القـول إن الإشـراقــات ليست سـوى لحظات تعبيرية عن العالم الواقع من خلال رؤ ية شبقية لا تفتر ولا تمل في سياق شعـرى سيرورى يتحـول من المـاضي إلى الحاضر إلى الماضي ملتفا وتباكصا ، وهكـذا . وتأتي دلالات الشبق بنسبة كبيرة ( ٣١ ) هامشا يلبه كل من الحلم والسقوط بنسبة متقاربة وكأنه يعبر عن انكسار الحلم وسقوطه في هاوية المواقع حتى يصمل إلى ما يمدل على الغيماب وهمو الصمت/ الموت . وتأتى هذه الهوامش بمعدلات تكوار متساوية . ومن البين أن هذه الدلالات تعبر كلها عن خواء الواقع وستسوطه وانكسار الحلم في التوحد ، في الخلاص ، في الأتي ، في الذات الشاعرة نفسها ، فالشاعر هنا يعبر من خلال اللحظة الأتية التي يزاولها ( لحظة الشبق ) يقتطع أوقاتها الخصيبة بالتذكر والتداعى والاستبرجاع، عن البواقيع، العبالم، الشعير، البوطن، الرفقاء . . أَلِخ . وهوحين يفعل ذلك يتخير، الآن ۽ الذي هو منتصف الوقت ، أو الوسط بين لحظتين ، لحظة فاثنة ولحظة قادمة ، او آت مثالي ، او غد حالم جميل ، بل تعبر عن ماض . يشده ويجذبه إليه ، فيقبض على أطرافه تعبيريا

> سيجىء وقت للبكاة سيجىء وقت لارتجال الصمت والنسيان وقت لاجمار القلب منكسرا شظايا من زجاج أو رصاص وقت لانفلال نحو تملكة من الغيلان والجان الأليف ووقت لاصطياد فراشة الأولى ووقت لاصطياد فراشة سوداء فرت من يدى منذ الطفولة نحو خابات بلا أسياء

فالوقت القادم هو وقت لارتجال الصمت والنسيان ، إذ بقدر ما يحاول الشاعر أن يتذكر ينسى . ذكره للماضى وتحدثه عنه إنما هو إماتة ، طمس له . يذكر ويسلو ، يعود إلى طفولة الوقت ، لاسطورته الأولى نحو غابات بلا أسياء ، يجردها من

صفاتها ويخلع عليها سمنه وسلاعه ، وليس نفيه للمستقبل سوى اتساق مع بنية النص المنفية كلها ، كها سنوضح لاحقا ، إذ ينفى هذا الماضى ، وينفى الحاضر أيضا ، ليعبد إثباته من جديد فى تشوفات نصه وأنساقه التشكيلية ، إن الشاعر يصنع شعريته عبر التوازى بين أشكال الديوان وأنساقه الثلاثية عبر التضاد بين الشعرى والنثرى ، حتى فى انتقائه الدوال لينوع عليها فى الهامش ، ينتقيها من السياق النثرى لا الشعرى يولدها من النثر ، ليبقى لكل سياق تمايزه ، وليحقق مساواة كعبية وتضادية فى الآن ذاته ، بين السياقين ، كها يصنعها بين الغنائى الذاتى والدرامى المتعدد ، سواء فى المقاطع البارزة داخل المتنامى الذاتى والدرامى المتعدد ، سواء فى المقاطع البارزة داخل المتنامى عبر أساليب متنوعة أو فى الموامش ، إنه يعبر عن مناجاة داخلية ، غنائية تكسر وجلية يحسن بنا أن نشير إلى أبرزها ، وإلى تواردها فى شبكة وجلية يحسن بنا أن نشير إلى أبرزها ، وإلى تواردها فى شبكة النص وتخللها فى نسيجه ، وأبنيته .

- 1 -

تتجاور عدة ملامح أسلوبية فى الإشراقـات يبوح الشـاعر عبرها عن مكنوناته الجمالية . وترشح هذه المكنونات فى تنوع هذه الملامـح وتآلفهـا فى النسق الشعرى صـانعة ميكـانيزمـاً شعريا ، بويطيقا خاصة . ومن أبرز هذه الملامح :

أ- استخدام ضمائسر الإشارة ، وأدوات الاستفهام والنداء ، وأفعال الأمر والنهى والحال والصفة ، بكثرة ملفتة ، وذلك لأن خطابه النصى مفتوح ، يخاطب الجميع في شعرية متعالية آمرة ، فوقية ، تحاول أن تهدم العالم وتعيد تأسيسه وابتكاره ، الشاعر يشير ، يتساءل ، ينادى ، يأمر ، ينهى لينم عن حيرته ، وفي الآن نفسه عن سلطته ، إنه يقود العالم ، يتنبأ ، يستشرف، يجسرح بشفرة الحرف ، ويلاحظ صل هذا الأسلوب أنه عند بدئه بالنداء يردف بـ (ها) التنبيه ، وعند بدئه بالسؤال (هل) بأى دائيا بـ (ام) العنبير يقول :

و أيها الناس هاقتيل جثى مشاع لاشتباكات الجنون ، وكان لى أن أنتصب فى منتصف الوقت عموديا ولكنه باح بى لطيور الأسى ، وأنت تسرقين ما يستر صرى المذاكرة ، تسرقين الأزرق منى فتصالوا اشهدوا عاريسا أمضى فليس

خبد الله السمطى

البحر غير غربمى الرواغ يفلتنى لحتفى فى دروب تفضى إلى المسحراء وشبابيك مشرصة لمن يجىء ، فهل كان جسدك بحريا حتى يسكن البود الذاكرة العارية أم كنت تراودينى وتنفلتين منى إلى البحر فى اللحظة التى أهم فيها فلا تنفلتين ، ( الديوان ، ص٧ ، ٨) .

فالملاحظ على هذا المقطع - مثلا - أن النداء بأتى ويتلوه المنادى ( الناس ) ثم أداة التنبية (ها) وكأن الناس في غفلة ، وتتبدى أفعال المضارعة والأمر وأسلوب الاستفهام (هل - أم ) وهو يتكرر في نص الديوان بمعدلات كبيرة فالشاعر دائيا في حالة تسال ل ، وهو منشطر بين اثنين : إما ، وإما ، فهو في منتصف الوقت ، منتصف الاختيار ، ما قبل ، مابعد د هل كان جسدك - أم كنت تراودينني ، وعلى امتداد النص نلمح هذه التساؤ لات . ومنها ( هل تواتين . . أم العاصفة عصفت - هل مرح صريب - أم ظل على وجهى يموج - فهل لى أن المسيكم أم لا أسمى نفسى سكة للسالكين . . إلخ ) ومن أسميكم أم لا أسمى نفسى سكة للسالكين . . إلخ ) ومن السابق ( عاريا أمضى ) يقدم الحالة على الحدث ، يعطى بهذا السابق ( عاريا أمضى ) يقدم الحالة ( عاريا - مكتئا - فرحا . . النغ ) ثم يفند هذا العرى أو الاختثاب أو الفرح بعد ذلك .

ب- التشكيل الصوق بالكلمات والحروف ، سجعا ، وجناسا ، وتكرارا ، وتضادا وتآزراً وإصائة ، والتشكيل البصرى أيضا في فضاء الصفحات ، إذ بالإضافة إلى تشكيل الصفحة بالنسق الثلاثئ ( المتن داخل المتن الحامش ) والتغاير بينها في الشكل الطباعي ، حجم البنط ، فإنه أيضا يترك مسافة بين بعض الكلمات ( خاصة في الهوامش ) أو يقطعها ويؤ الف بينها ( في عمليات و كولاج ، وهذه المسافة ينقطعها ويؤ الف بينها ( في عمليات و كولاج ، وهذه المسافة يعد ذا بحال زمني ، يمثله الإلقاء ، بل أصبح ذا مجال مكان ، يفسح أشكاله لكي تكتب العين إلى جانب اليد والأذن ، يفسح أشكاله لكي تكتب العين إلى جانب اليد والأذن ،

۱ ۔ تبیح لی براحها ترمی علی عراثی عراءها تقول : کل شهوۃ ، عرش علی ماہ ،

وصویجان من أدق تقول : كل صبوة صور وكل صورة : صيف هصور وخيمة من نزق ثم ترمى فى دمائى ماءها وتمضى :

من ورق . (ص ۹۸)

ز . (ص ۹۸)

كلمة السر معى فاضحة فضيحة فضاحة مفضوحة
 كومض خنجر يشق لحظة الهروب نصفين أصعد بينها
 صارخا ...

یا ۱۱۱۱ ارا (ص۹۳)

ــ هيــا ق صمت واحد ، اثنين ، ثـــلاثــة لا ١١١ لا . (ص٤٩) .

٤ ـ ـ لا یاخذن النعاس والنسیان السهل علی سلم المساء أسیرا کسیرا کسوسنة بلا سینین أو سلحفاة بلا رأس ، سبیل سالت لا مستحیل واستدارة ساحق تسعی فستدیر وتستدیر فتستدیر وتستدیر فأستغیث بساحرای لیس یسمعن استفاثای فاسحب سیفی المکسور ، أصرخ فی السیاق سدی مسعای سدی فیسرقی النعاس والنسیان عبل سلم المساء أسیرا کسیرا . . . (ص ٤٢)

لا شراع يعبر الآن وجه المياه الراكدة ، لا فراع مشرع قبضة مضمومة أو منفرجة ، لا ضحكة أو صرخة أو أن أمة فلترحلي بدون ( ص ٦٨) .

٦ - اذهبوا في السكون
 اذهبوا في البكاء
 اذهبوا في البكاء
 اذهبوا في ارتجال الفضاء المرير
 واذهبوا
 برهة من حرير
 واذهبوا
 واذهبوا
 طلقة في الذفاع الأعير . ( ص ٢٩ ) .

حون على أنام قليلا من الورد والنسيان
 فنلتقى على حافة الجرف نرعجل الرقصة الأخيرة
 نفتعل النسيان لحظة من الفراغ
 الدائرى

ونقفز (۷۵ ) .

تفصح الأشكال السبعة السابقة عن تقنية الكتابة الشعرية الحداثية التى لم تكتف بتفجير اللغة العربية دلاليا ، بل أماطت اللشام عن طاقاتها الموارة في إيقاعية الكلمات وتشكلات الحروف وأصواتها المتناخمة ، فليس السجع والجناس والإصاتة أشكالاً زخرفية أو فسيفسائية أو حلية تزين النص وتوشيه ، كيا يتوهم البعض ، وليست أشكالاً هندسية محبوجة كيا يتوهم البعض الأخر ، بل إنها دليل فني ناصع على حرفية الشاعو ومهارته من جهة ، ودليل على الطاقة الجمالية والتشكيلية للمفردة العربية ، حرفيته في صنع الشعر وصياغته ومهارته في إثراء اللغة الشعرية بطاقات إيقاعية مكتنزة ، ومطمورة . .

ونرى فى المشاهد السابقة توارد الجناسات (عرائى - عراءها/ صور - صورة ، هصور/دمائى - ماءها ، أسيرا كسيرا/ فاضحة فضيحة فضاحة مفضوحة ، شراع - ذراع) والتضاد فى مشهد (٥) وتكرار الفعل فى مشهد (٦) كما نلحظ الفراغ المتروك بين بعض الكلمات فى مشهد (١) ووضع كلمة ( نقفز ) وحدها فى آخر السطر . كأن الشاعر ينقل حركة القفز إلى حركة النص ذاته بصريا كما فى مشهد (٧) كذلك نلحظ التقطيع ومد حرف العلة إلى أربع حركات بالإضافة إلى حركاته

المالوفة كيا فى المشهدين ( ٢ ، ٣) . أما الإصانة فتتبدى فى تكرار حرف السين كيا فى مشهد (٤) . وهو دليل على مهارة الصانعوثراء المصنوع وجماله ، وليست هذه الإصانة تناصا مع المقامات أو تناصا صوفيا كيا يتوارد إلى ذهن البعض ، بل إنها تنويع على جرس اللغة وإيقاعها الموسيقى ، إنها تناص مع اللغة ذاتها برخها الإيقاعى التشكيل المدهش .

ج - الاتكاء على بعض تقنيات القص الحديثة كالاسترجاع والتذكر ، وإعطاء السرد نبرته الاستكشافية البارزة التى تقدم أو تؤخر فى الأحداث وتسلسلها . والأحداث هنا شعربة بالطبع ، يستدعيها الشاعر غير مرة ، ويفندها فى لغة متعددة المستويات ، كيا أشرت ، يلتفت فيها أحيانا ويجرد ، يشير إلى المستويات ، كيا أشرت ، يلتفت فيها أحيانا ويجرد ، يشير إلى « أناه » أو إلى المحبوبة أو إلى الرفاق أو إلى المجتمع عموما يقول مثلا :

لست شاهدا أو شهيدا لكها الثرثرة الفاترة في زهرة البستان وفينكس والأتيليه إلى أن قالت : سأنتظر على الحافة في لحظة الصفر فكان لى أن أجيء صارحاً بما لا يجيء الباطل من بين يديه ولا من علفه فأسمى النظام المقائم مهزلة قائمة والأحزاب السرية استمناء علنها والأحزاب السرية استمناء سريا وأنا حالة تحل في لحظة المتراق الخيط الأبيض عن الخيط الأسود . ( ص ١٧) ) .

ويبدأ في سرد السياق الشعرى - باعتبار أن النص - أى نص - لا يتخل عن الفكرة الحكائية - ثم يصل إلى حالة تذكر - حكى (إلى أن قالت . .) فينتقل النص على الفور إلى حكاية الماضى ، ثم يلتفت إلى وأناه ، (كان لى أن ويتمدد هذا الأسلوب في بنية النص من حيث هو كل تحددا واضحا ، جليا ، دالا في منن النص المتخل شكل النثر . لكن الشاعر لايقص بل ينشد ، ويشعر ، ولللك فإنه يخلخل المعبارات ، يقدمها ، يؤخرها ، يراوغ التراكيب السياقية في مباشرتها وغموضها ، يلغز حينا ويبهم أحيانا فينقل العبارة من حضورها السياقي إلى مجازها الاستبدالي - إذا صح التعبير - حضورها السياقي الى مجازها والترميز .

د - تتجاور بالنص بعض الأساليب التشعيرية البارقة التي نقر في أبنيته وتتمدد برهافة في أنساقه ، حيث يتم عبرها إنتاج الدلالة الشعرية وتوليدها وإخصابها . وتتمثل هذه الأساليب في التوصيف ، توصيف المشهد أو الحالة في كليتها بإيقاف إيقاع الزمن الشعرى مؤقتا ليخلد الشاعر إلى التوصيف قليلا ، ثم المعودة إلى هذا الإيقاع مرة أخرى ، ويصبح هذا التوصيف بمثابة بنية تصويرية صغيرة تلصق وتدمج في بنية النص الشعرى بوصفها كلاً

أجساد تندلى ، فى الليل ربح تصفق بابا يصفق أجسادا مندلية ، فيؤرجحها الليل خطوات تركض فى الحارات وحسس فى أركان الليل حممة ، ونشيج يخبو والحرية ترصد خطو الليل لا شيء جرى .

وتتمثل كذلك في التقسيم بتكرار الكلمات دون رابط دلالي سبوى حضورهما الدلالي العبلامي فحسب (كقولته مثبلا : « وتطلقه إلى السكينة ، ثيرانا ، وصقورا وشبق/ ويصعمد في المنتصف : صليلا وصريرا/نصفان : نصف من ظلام باهر ، ونصف من نهار مستعار/كل هاوية لخطوق : طريق ، وكل موعد : سدى ، وكل طعنة : صديق . . إلخ ) . ويتقصى الدال ليعطى غوالى طاقاته التي يستقطر الشاعر منها شعبريته ويحفز بها نصه للمثول في رواق الشعرية ( يقول مثلا « طيور من رذاذ مارق ، طيور من أزيز غارب ، طيور من غبار البيود ، تلعقني ، حيث يتقصى الدال (طيور ) بعكراره في ثلاثة سياقات مختلفة ( رذاذٌ ، أزيز،غبار ) ، ويرتكز الشاعر أيضا إلى أسلوب تركيبي جاهز للعبارة الشعرية ، نمطي مكرر وهو : 1 لي أن أفعل . . ۽ ونراه يتكرر بين ثنايا الديوان بشكل سافر ( لى أن أحصد الكلام بمنجبل الوقت/لي أن أكتفي بـالكلام/لي أن أجيء \_ صارخا \_ لي أن القط الحصا ) وأحيانا يضم إلى ا لي نُ ، الفعل و أسمى ، فتتحقق الجاهزية والنمطية إذ يتكرر هذا

الأسلوب ، أو هذا التركيب تكرارا فجا فى أغلب القصائد الحديثة ، فيسمى البحر ناراً والنار قبرة والمطر خنجر . . إلخ . هذه التسميات التى تفتح للخيال فوضاه الدلالية ومروقه غير المنضبط ، غير الدال ، لا على الشعرية ولا على الإبداع ، يقول رفعت سلام :

لى أن أسمى الأفق : ثوبا ضيقا ، والكتابة ورطة والمدولة سيركا من الحواة واللتلة والانتخابات ملهاة والسكون سكينا والجرائد جيشا من الداعرات (ص٧٣) .

وبالرغم من الفضاء الدلالى اللذى يفتحه فعمل (أسمى) بإعادة تسمية الأشباء من جديد، تسمية شعرية، فإنه قد يؤدى مد وقمد أدى فعملا لل الاجترار والشداعى والعبث بالدلالة، ومواضعة الألفاظ، لا بإبداعها وشعرنتها.

ويتصل بهذا أنسا نلاحظ على هذا النص ، وغيره من النصوص النجريبية ، أنها عندما تتعرض للواقع تعرضا مباشرا فإنها تنكشف فنيا ، وتتهاوى شعريتها وتضل فى أغلب الأحيان طريقها إلى قشابة التصوير الفنى وجدته ، بل تقع فى تعبيرات فجة مباشرة ، سطحية ، بتعمدها صنع تراكيب واهية لاتعرى الواقع ولاتنقده رغم مرارة هذا الواقع ومرارة وقائعه .

يقول رفعت سلام مثلا متحدثا عن الانفتاح وعن الطائرات الأمريكية الغالبة وعن الواقع المريض فى بعض التعبيرات : «عصر انفتاح الفخذين - أصفع الكلب على خده الأيسر بعد أن أدار الأيمن للطائرات الحربية الأمريكية - تبرعوا من مال الله لبيت الله فلستم سبوى حشرات بلهاء - هو وقت الخيانة والسبرقة والمؤ امرة والتسلق والكذب والكلام . . إلىخ . . .

إن رؤية الشاعر التجريبي عموما للواقع أصبحت رؤية إبداعية لغوية خاصة ، بمعني أنه حين يستبطن ذاته ويتعمقها يحيل التجربة إلى تجربة لغوية تكتفى بالتشكيل والتشعير وإنطاق الصورة ، مبتعدا عن ما يجسد الواقع ، مقتربا جدا من ذاته الشاعرة ، أما حين يتعرض للواقع فإنه يتعرض له من نظرة

فوقية متعالية ، لا يستطيع أن يتواصل معه . ومن هنا ، فإنه يكتفى بالإشارة غير المتعمقة ، المباشرة ، غير المتغلغلة في لحم الواقع وأحداثه الموارة .

هـ - البنية المهيمنة على النص/الديوان هي بنية النفي ، ذلك لأن أغلب جمل النص منفية ، بل تكاد تكون كل جملة متضمنة للنفي ، وقد آثرت تأخير ذكر هذه البنية لأقف قليلا مع أشكا له ودلالتها ، حيث يمكن لى القول بدءا إن النص/الديوان كله عبارة عن صرخة ضد ، صرخة حادة ثاقبة ، منذرة بدلاء تشهرها أمام الذات ، أمام العالم ، أمام القبح والرداءة والتردى والانكسار والخواء ، ويأتي النفي في الديوان مستخدما كافة أدوات النفي ( لا له لم لن ليس حولها ما ) . ولنقتطف مشهدا عشوائيا للدلالة على سريان النفي وتغلغله في نسيج النص يقول :

ولست فارسا يشق له الغبار ، ولكنه السأم والرخبة في التبرير سدى بعد أن انقطع الخيط الأبيض وانفلت الأسود منى وخدعنى قوس قزح ، وما كتبت مرثية للعمر الكئيب غير وجهى الصاعد من بين الأنقاض والترالب ، أنشر الشر وأمشى في الشوار ع الموحشة منشدا نشيدا عدميا دونما التزام ، ولا أنشد هزاء قزحيا لا يمتحه يبود البحر وأزين وسائل المواصلات في ليل مصر الجديدة وشعرة معاوية لا تريد أن تنقطع ولا أنتم تنقطعون فكيف لا يراودن البكاء حيثا ضاعت في زحام الفوضى الجميلة دون أن يبوشوش المصفور لى أنها ظلت في سريرى حتى المساء ، لا فليس في العطفاء الموعد المضروب في ساعة لا تألى في يوم لا يألى في شهر الما في يوم لا يألى في شهر الما والوحراف الموحد المفروا ليفر كأرنب برى إلى الأحراش الوحرة في رحب لا يألى إلا في الفقرة الأخيرة »

وبالنظر إلى هـذا المقطع ، نجد أنه يتضمن عدة أدوات للنفى (هى : ليس ـ ما ـ دون ـ لا) تتكرر فى عبارات المقطع وتتخلله ، بحيث تصبح كلها ـ دلاليا ـ منفية ، تدل على انكسار الشاعر وسأمه ، ومعاندة الواقع لـ باستحالة أحلامه ورؤاه (شعرة معاوية لا تريد أن تنقطع ولا أنتم

تنقطعون)، وتبلغ ذروة المعاندة في غياب وقت الخلاص نفسه ( في ساعة لا تأتي في يوم لا يأتي . . ) ، حتى الشاعر نفسه يحب مسلوب الإرادة ( لا فيليس لى أن أقسول لا وقت للبكاء . . ) إن الشاعر يعبر عن انكساره ؛ عن الخواء ، عن العدمية ، عبث الحياة ، يعربها ، بزيفها وسقوطها ، يحضى العدمية ، عبث الحياة ، يعربها ، بزيفها وسقوطها ، يحضى لا مكان ، لا قداسة للأشياء ، لا شيء ، لا أحد ، لا مكان ، لا وقت . هكذا يحضى الديوان من بدئه لنهايته وقد أفضت به بنية النفي إلى بروز خسة أشكال تطل منها النماذج التالية :

١ ـ ( لا . . ولا . . )
 ـ لا الأرض صهول أوصهيل
 ولا صليلي بيرق على الأفق (ص ١٤)
 ـ لا الموت يشبهني . . ولا اللغات (ص ٨٠)
 ـ لا المدهر يكفي لى . . ولا يضيئني الكلام (ص ٨٠)
 ـ لا السياء خرقتي . . ولا المتراب من أسعائي الحسني (ص ٨٠)
 (ص ٨٠) .

۲ ــ ( لم ۰۰ ولم ۰۰ ) ــ لم آئل خا و حدث لعمرك رائع أن عهجرى فهجرتنى . . ولم تقل حلى رصيف الميناء والوقت سدى . (ص ۱٤) ·

۴ \_ ( لا ، ليست ، ولا ) \_ لا ليست الحمى القرمزية ولا السعال المديكى . ولا لكنه الحواء العذب . (ص ۲۷)

٤ - ( لم ١٠٠ ك)

ـــ لم أكن صبخوا لينبت فوق أقذامى الصهيلُ . لم أكن قبرا ليهطل فوق أعضائى العويل ( ص ۵۰ ) .

هـ ( لم . . لا . . )
 لم تكن بدرا قتيلا
 لا
 ولا فجرا وبيلا
 لا

بنيادوار

وتنتشر هذه الأشكال في النص عجلية معنى الرفض ، ومعنى الانكسار أيضا ، عققة المعنى الدلالى الكل في ضياع الذات الشاعرة ، ونفى الحلم . وإذا كان الشكل الأول متكررا في شعر الحداثة عموما ، فإنه يعطى للتوقع قدرا ما لإكمال الكلام وإشباعه . ومن الممكن أن أسميه و التعليق الدلالى ، حيث يعلق الشاعر المعنى الأخر بالمعنى الأول ، وتصل واو العطف بين المعنيين . أما بقية الأشكال فإنها قد تفتح السياق لتوارد النفى غير المنقطع وتواتره فتحا مطلقا بالنفى والتعليل ، كما في الشكل (٤) ، أو بتأكيد النفى كما في الشكل (٥) . هكذا الساعر بحركته المتنامية ، ووظيفة توارده في النص . وتتضام هذه الملامح الأسلوبية لتشكل البنية الأساسية التي يتكيء عليها النص وينهض على أنساقها الجمالية المتعددة ، عددا شعريته ودلالته الإبداعية الخصوصية . .

\_ 0 \_

تناصا ، يرتكز الديوان في معظمه على تناص الجملة الشعرية التناص الداخلي بتكرار العبارات المشفرة ، وتكرار بعض الكلمات التي لها دلالتها الخاصة بشعر رفعت سلام والواردة في ديوانه السبابق ( وردة الفوضى الجميلة ) كالثيران الليلية ، وحمحمة الخيـل، ومنتصف الموقت . . إلمخ، أو التنـاص الخارجي الوافد إلى ذاكرة النص ، حيث يستدعي الشاعر نصا غاثبا يعضد به بنية نصه الحاضر ، فهو يقتبس ويحور ويتحاور ويتضاد مع النص المستدعى ، بحيث يهبه في سياقه الجـديد طاقات دلالية خصبة وينفتح به على أفاق تصويرية مدهشة . وتتعدد أنواع والتناص وفي الإشراقات لتشمل الاسطورة والحكايا الشعبية القديمة والفولكلور ، والدين ، والشخصيات التراثية والمعاصرة ، والشعر العربي القديم والأثر النثرى المتواتر والعبارات التراثية . ويحسن بنا \_ في هذا المقام \_ أن نقع على طرف تحليلي لبعض أنبواع التناص في الإشبراقيات وكيفيية صياغتها في النص وفاعلينها في التشكيل الجمالي للنص الشعري ، ولنقتطف بعض المشاهد الدالة على ذلك :

١ - وحينها تنقطع شعرة معاوية بغتة فلا يتبقى غير أن أكتب أهجية للعمر الكثيب موشأة بحوشى الكلام ومهجور الأنفاظ وسقط متاع الشعيراء الصعاليك ومن لف لغهم ، وأتأبط شرا أصفع به وجه العالم وقضاه بلا اطتعال أو مداراة وأستدير فأبكى قلة حيلق وضعفى وهوان على الناس جيعا دون استثناء ، فلست نبيا ، لكبا قالت سأنتظر على الحافة في الساحة القرمزية أنبش رمل النسيان عن أحجار الذكرى فأنا جائعة وأنت شهى ، والوقت يقطعنى نصفين ، نصف إلى المعجراء ذلك أنك أب لليتيم وزوج المارملة وأخ للمهجسورة ودثار من لا أم له أو دثار . . . ع (ص ١٨) .

٧ ـ . . . وأدق ولا من ؟ وأدق أدق ووجهك صوب البحر
 كمشكاة فيها مصباح في زجاجة ، في كوكب درى يوقد
 من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا خربية يكاد
 زيتها يضيء ولو لم تمسسه تار ، لكني أشمل حود
 الكبريت وأقلفه في قلب العالم ، لا يفلت أحد أو
 صرصار وأرفرف فوق لسان اللهب العلب ، أرتبل
 آيات الحيبة والعار ووجهي يتقلب بحثا عن سياه ومدى
 سدى فأجيئكم رصاصة أو خيائة أو فضيحة ، أسمى
 الأشياه بأسمائها الأولى وأمشى في الأرض مرحا . . ع
 (ص ٢١ ، ٢٢) ) .

٣ . . . اتبعون ولا تسألون فالصمت كالسيف والصبر مفتاح الفرج الآجل قبل الماجل ، والكلمة موت ، فاحدروا ثبلاثنا ولا تلومن إلا أنفسكم فيل دونكم أهلون لا مستودع السر ذائع لديهم ولا هم يشون بى لمباحث أمن الدولة ، فوداها دون دموع حتى يوم ينسع لأوجاعي أو تتسعون فيه للحظة التنوير القادمة صل جثتي المتخرة ع . (ص ٣٠) .

٩ . . أين أنت يا طرفة يا نيرودا يا بوشكين يا سعدى
يوسف يا بيتهوفن ياأصلان ياريتسوس يا دستويفسكى
ياتشايكوفسكى يا ماياكوفسكى يارامبو يامنيف ياجويا
يا سميح يا سيد درويش يا طه حسين وبيكاسو باتل
الزعتر يا يارا يالوركا يا حيدرحبدر يا جيفار يا مايكل

انجلو، تعالوا جيعا بأسلحتكم المشهرة الماضية في وضع الاستعداد والأيدى على الزناد معا دفعة واحدة الارحة إنه خط الدفاع الأغير عن سالك الحزين وذكريات بيت المول وسيعفونية البطولة والشعر الجاهل وشخص غير مرغوب فيه وهيمة في بنطلون والأخضر بن يوسف وشرق المتوسط وجرنيكا وعرس المدم ووليعة لأعشاب المبحر والسيعفونية الرابعة ويوجين أنيجين وفصل من الجحيم واقتحام سائت كلارا وبلادى بلادى خط الدفاع الأخير الأخير، (ص 14).

ه \_ وأبكى على الربوع والديار قليلا:

ربسعمان بسالسواديسين حسالا

واهدودمتْ منها العسروشُ وأورق المسطلهيسج فسيها

وطهسطيش والحسامُ والحسنسدجسان فسيسه

والقسسل والنمسرُ والتنصرُ والتنمسوشُ والنفيهسد يستغسدو بنقسلقسلين

والأكدمُ الأقسرُ الكندوشُ هــل يــبــلفــن دار حــبــن مَــمَــُــد حِنُ ضــمـخــدديشُ

فيتغضع فينفض بعضم

مسر قسائسم، قسائش قلسوشُ فسائسقسوم لا يسعسلمسون أن

السيسد النسامش الشّعسوشُ (ص ٩٠)

فى المشاهد السابقة تتعدد أنواع التناص التى تنسرب فى بنية النص الحاضر بدءا من اللفظة التراثية إلى التعبير التراثى إلى المشهد التراثى كاملاً ، وفى المشهد (١) يتناص النص مع تعبير (شعرة معاوية) بردنا إلى المقولة الشهيرة التى اطلقها معاوية إبان حكمه ، التى لا تنقطع أبدا فى حركة الشد والإرخاء ، لكن الشاعر يقطعها بغتة ، ويكتب و اهجية للعمر الكئيب »

فيذكرنا بديوان عبد المعطى حجازي ( مرثية للعمر الجميل ) ، ثم يذكر بعض العبارات التراثية التي نلمحها في طوايا الكتب النقدية القديمة (حوشى الكلام ، مهجور الألفاظ . . ومن لف لفهم . . إلخ) . ونجد أن النص الرئيس المستدعى هو نص و السيرة النبوية ، ودعاء النبي ( ص ) ومناجاته لربه بعد أن سلط أهل الطائف عليه خلمانهم وسفهاءهم لرده عن الذعوة (أبكى قلة حيلتي . . إلخ) ، ثم يقتطع ذلك ويعود لأوليات السيرة ونزول الوحى وخطاب خديجة للَّذِي ، بعد أن حكى عن نــزول الوحى عليــه فقالت لــه : 1 إنــك أب لليتيم . . إلىخ ، . لكن الشاعر يغير أيضًا في بنية النص المستدعى وتركيبه ، بما يتواءم مع النص الحاضر الذي تكتنف المفارقة والسخرية من المواقع . وفي المشهد (٢) تناص مع القرآن الكريم في آية المشكأة الواردة بسورة النور لكن الشاعر يشب وجه محبوبته بنور الله ( ووجهـك . . كمشكـاة. . إلخ ) . ويتضاد أيضًا مع النص المستدعى بعد ذكره ﴿ وَلُولُمْ غُسَسُهُ نَارَ ﴾ إذ يقوم هو بإشعال النار وقذفها في قلب العالم ، ويتناص مع الآية القرآنية (قد نسرى تقلب وجهك في السياء . . الآية ) والآية ( ولا تمش في الأرض مرحا . . الآية ) ، ويتضاد معهيا فلا هو يعثر عن سياء ولا عن مدى وهو يخالف النهي ( لا تمش ) بالفعل ( أمشى ) . إنه خارج على العالم مارق منه حتى عـل مستوى التناص . وفي المشهد (٣) نجد عبارات مثل ( الصمت كالسيف ، والصبر مفتاح الفرج ، الكلمة موت ) . ونجد أيضًا التناص الشعرى الَّذَى يتكرر أكثر من مرة في الديــوان باستدعائه لأبيات شعرية من الشعر الجاهل خاصة ( عمرو بن معد يكرب وامرأ القيس ) ، ومن الشعر العباسي عند أبي تمام والمتنبي وأبي العسلاء المعسري ، وهسو هنسا يستسدعي بيتي « الشنفري » الواردين في لاميته الشهيرة :

> ولى دونكم أهلون ، سيد حملسُ وأرقط زهلول ، وعرفاءُ جيأل هم الأهلُ ، لا مستودع السر فالثم لديهمُ ، ولا الجان بما جرَّ يُخذلُ

وبـالـطبـع بحــور ويختــزل فى البيتــين ( ولى دونكم أهلون لا مستودع السر ذائع لديهم . . إلخ ) ويربط بينهما وبين عبارة

و ولا هم يشون بى لمباحث أمن الدولة و لتتحقق المباغشة الشعرية والمفارقة الدالة الموجعة . وفى المشهد (٤) يستحضر الشاعر شخصيات تراثية ومعاصرة تتراوح ما بين شعراء وفلاسفة وروائيين وكتاب ورسامين وموسيقيين من الشرق والغرب، من القديم جدا إلى المعاصر الحاضر ، ويستدعى أسياء أبرز أعمالهم التى تنير العالم وتضيئه وتقضى على قبحه الأبدى ، وجمله ، إنهم خط الدفاع الأخير عن الحلم والجمال والقيم المثالية الإنسانية في الإبداع والحرية . وفي مشهد (٥) يستحضر نصاحوشيا غريبا من الشعر المنسوب لامرىء القيس ، بعد أن استحضر له سوى هذا النص نصا آخر مطلعه :

قستیسل بسوادی الحسب مسن فسیر قساتسل ولا میست بسمسزی بالا ولا زمسل

يبرز فيه ألوان التكرار للحروف والكلمات ، وهو هنا يكمل الاقتباس المباشر ويضمن نصه هذا النص بكلماته المهجورة الحوشية ليسخر أيضا من الواقع الذي يُشبه قبحه ، قبح هذه الألفاظ المستهجنة . ولا شك أن نص ( الإشراقات ) بوصفه نصا مفتوحا ، كما قلت سالفا ، ينفتح بلغته المتعددة الإيماء على مختلف الأساليب ، ومنها هذا الأسلوب التناصى الذي أعطى النص عمقه الإشراقي وجذره الدلالي الثابت ، الذي يسربط ما بين تراثية التعبير وحداثته ، ويمثل خلفية معرفية تتبدى في ذاكرة النص بوصفه معرفة في العالم وعنه . . طموحا للوصول إلى خلق مفرداته وابتـداع تقاطيعـه وملاعـه الجماليـة داخل النص . وقد ساهمت النصوص المستدعاة بشدة في توجيه دفة الخطاب الدلالية ، إذ حين يذكر نص امرىء القيس مثلا يسبقه بعبارة و وأبكى على الربوع والديار ، ، وحين يذكبر الآيات القرآنية يتخاصر حول دلالاتها الأخرى بذكره إياهـا والتفافـه حولها بدلالات تقتنص اللحظة الدالة لتتواشج معها أو تتضاد مع تجلياتهما ، وهكذا يستقبطر من النص المستدعي طباقات. التعبيرية لتتغلغل في نسيج نصه وتنسرب فيه شعريا ودلاليا .

\_\_ \ \_\_

نخلص مما سبق إلى أن رفعت سلام قدم لنا نصا له شعريته المضيئة ، نصا طليعيا يستأثر وحده بكشوفه التجريبية الخاصة .

إنه يرى العالم من منظور عبثى ، عدمى ، ينقله كما هو بكل خرائبه ، ومفاوزه ، وسهوله ، ليدل لا على هزيمة المذات الشاعرة ، بل على هزيمة هذا الواقع الكثيب ووخه . إنه يمضى في نصه دون التزام على حد تعبيره لا قداسة ، لا شيء . يمضى بين منتصف الوقت ، إنه انتصاف كل شيء ، يصور اللحظة الشبقية الحاضرة ويسقطها على العالم ، العرى هو أداته والشبق والفراغ هما مهمازاه اللذان يوجع بها دلاليا ، إنه يجلم أن ينصب سيدا للوقت ليغيره ، ليصرخ في النهاية إننا قادمون ، يدعو إلى المروق والرفض ، وذلك بعد أن يعرى الواقع بقبحه يدعو إلى المروق والسياسي والثقافي ، بحثا عن وردته الجميلة بين الغوضي الأبدية ، ليتسع وقته للمروق .

هكذا يدعو الشاعر إلى الانفلات والمروق بعد أن يـطلق صرخته الكظيمة (لا) في مواجهة الخواء والفراغ والانكسار . .

واود الآن إلى أن أشمير إلى أمرين تساسيسما عملي نص الإشراقات :

اولا: أن النص الشعرى الحداثي أصبح مفتوحا، لا حدود له ، يستوعب كل شيء ، اللغة من حيث هي كيان حدود دون عزل أو انتقاء حصالحة كلها للتشفير الشعرى ، بكافة الإمكانات التقنية المتاحة ، كذلك فإن ما يبدو على سطوح هذا النص من تنويعات إيقاعية بالحروف والكلمات ليس زخوفة ولا فسيفساء لا دلالة لها بل بحث عن جماليات اللغة العربية المطمورة ، وخروج على سكونية اللغة ، وكشف واستقصاء لعوالمها الرحبة الفسيحة .

ثانیا : بما أن النص الشعری الحداثی نص مفتوح ، فإنه نص تجریبی ، طلیعی لا یتأسس علی نماذج سابقة ، لیست تجربته فی الواقع ، أو فی موضوع ما . تجربته فی جدته ، وشکله ، وبنائه ، فی حساسیته واکتشافه . ولا تثریب علی هذا الکلام . ولکن حین یتحول الشاعر إلی شاعر تجریبی ، فإنه یفجر أزمة فی العلاقة بینه والمتلقی ، إذ

بقدر ما ينجح المتلقى في أن يصنعلنفسه نقطة التقاء بالنص الحداثي فإن الشاعر يباغته بنص اعر مغاير في تشكيلاته وتعبيراته ، نص يصدم المتلفي في رؤ اه وفي معرفته التي شكلها في مطالعاته للنص الحداثي ، فكيف يتسنى للمتلقى أن يلاحق الشاعر ، والوضع كذلك ؟ ! لقد وصل النص الحداثي في العشرين عاما الأخيرة إلى أقصى مراحله وطاقاته الحداثية من التفجير إلى التشكيل إلى الترميز ، فهل آن الأوان أن يرسخ ما حققه في تربة الواقع ، وأن يصل شعرة معاوية التي تكاد تنقطع بينه والمتلقى ؟ . إن التجريب مغامرة في صالح الإبداع ، ولكنها تتحول إلى مغامرة فسارة ، إذا نتج عنها قطع

الصلة بالمتلقى ، بالتنوصيل ، بالرسالة الإبنداعية الشاملة الدالة.

وعلى كل ، فإن ما قدمه رفعت سلام في إشراقاته يعطى انفتاحا للنص ، ويفسح من احتمالات تلقيه وتأويله ، ويعزز الشعرية العربية عموما في بحثها المتوثب المستشرف عن الابتكار والتمايز ، ونزوعها الحميم لتثبيت أركانها في جسد الواقع كها ثبتته طوال تجربتها الحداثية ، سواء باصطفائه لشكل مضاير يسبح في مداراته خطابه الشعرى ، أو في تفرد الاختيار التعبيري" وترويض كلام اللغة لتبوح بمكنونها وتبتدع انزياحها الطريف المولَّد الذي ينسرب بالشعرية في الحياة ، ويفضَّ أخوارها بشفرة الكتابة

#### الموابش

- ١ \_ حيث تتجل حداثة الشعرية في بروز تقنيات هدة في شكل القصيدة وطرق تركيبها ، وفي خلق ما يسميه كمال أبو ديب بالفجوة : مسافة توتر ، تتضمن الانحراف والتضاد والانتهاك والمقابلة والمفارقة ، بالإضافة إلى استخدام تقنيات القص والدراما والسينها من سرد وسيناريو واسترجاع وحوار وتعـدد أصوات وكولاج ومونتاج . . إلخ . في بنية القصيدة الحديثة وشعريتها . ويمكن في هذا مراجعة تودوروف : الشعرية ، أدونيس : سياسة الشعر ، كمال أبوديب: في الشعرية - ؛ صلاح فضل : شفرات النص - ، مصطفى ناصف : - الصورة الفنية - وكتابات عمد بنيس ، بارث ، جون كوهين ، إدوارد سعيد ، على سبيل المثال ،
  - ٣ ــ كمال أبو ديب : في الشعرية ــ مؤسسة الأبحاية العربية ـ بيروت الطبعة الأولى ١٩٨٧ ص ١٩ .
- ٣ \_ هذا الشكل يحدد الدلالة ، بمعنى أن قصيدة بينية ، على سبيل المثال ، تختلف في طريقة تصويرها وتركيبها عن قصيدة تفعيلية أو قصيدة نثرية ، لأن ، اختلاف التركيب يؤدى بالطبع إلى اختلاف الهدف التصويري ، ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن قصيدة و إسماعيل ، لأدونيس تأخذ هذا الشكـل الوارد بالإشراقات .
  - ٤ ــ تتكرر مفردة و الحلم وفي الديوان بشكل كثيف . وتواردها هنا استكمال دلالي بارز وانفتاح على آفاق الحلم واللاوعي ، ربما كان تطويرا لورودها في ديوان رفعت سلام: وردة الفوضي الجميلة الصادر عام ١٩٨٧ ، وتواصلا مع كشوفاته ، خاصة قصائد : د منية شبين ، د وردة الفوضي الجميلة ، ، د تتحدر صخور الوقت إلى الهاوية ۽ .
  - عن أن تجربة ما قبل السبعينات الشعرية كانت تضع حدا فاصلا بين لغة الشعر ولغة النثر ، بين قاموس الشعرية وقاموس الواقع ، أما الشاعر السبعيني غقد كسر هذا الحد ، وأقام نصه على أساس أن اللغة كل لا يتجزأ وأن النص ينبغي أن ينفتح عليها .
    - ٦ ــ جون كوهين : ﴿ بِنَاهُ لَغَةَ الشَّعَرِ ﴿ تَرَجَّهُ أَحَدُ دَرُويشَ ، سَلْسَلَةً كَتَابَاتُ نَقَدَيَةً ، هيئة قصور الثقافة ١٩٩٠ ، ص ٢٠٨ ﴿

# الغرف الأخرى وإشكالية الوعى

#### إبراهيم السعانين

( الأردن )

تكاد تُشكل هذه الرواية (۱) منحي جديدا في أعمال جبرا إبراهيم جبرا الروائية ، ولعله يستخدم في بنائها أسلوبا تجريسيا لم نعهده في رواياته السابقة : (صراخ في ليل طويل) ، و (صيادون في شارع ضيق) ، و (السفينة) ، و (البحث عن وليد مسعود).

وعلى الرغم من أن جبرا يكاد يكون أكثر روائيينا العرب ثقافة على الإطلاق ، اتصل بالثقافة الغربية اتصالا وثيقا ، نهل من الفلسفة والأدب والفن والتراث الشعبى، وأفاد من رموز الثقافة المسيحية إفادة عميقة ، وتشرب روح الحضارة الإنسانية في فكره وفي إبداعه ، دون أن يؤثر ذلك كله على صلته بالحضارة العربية الإسلامية فكرا وثقافة وإبداعا ، فإنه لم يقع أسيرا للعبة التجريب التي كثيرا ما تقود بعض الشباب المبدعين من ذوى التجربة الغضة إلى خطر السطحية والتلاشي ، ومن هنا نرى جبرا لم يقع في شرك التقنيات الروائية المختلفة من أساليب الرواية السيكولوجية التي استلهمت كشوفات فرويد وتلميذه يونج وغيرهما ، مثلما لم يحذ حذو الرواية فرويد وتلميذه يونج وغيرهما ، مثلما لم يحذ حذو الرواية

الجديدة في موقفها من المنطق الروائي أو من العناصر التقليدية ، ولم تغره تقنيات السينما أو المسرح أو الفن التشكيلي في اتباع مدارس معينة أو روائيين بأعيانهم . على أنه في هذه الرواية لم يغفل هذه التيارات جميعا ، فهو على وعي واضح بالموجات الحديثة في الفن ، وبالتطورات الأدبية ولاسيما الروائية وبالتجاهاتها العامة ، وقد انعكس هذا الوعي بصور مختلفة في رواياته السابقة (١) .

وإذا كانت هذه الرواية تعكس موقفا بخريبيا في إفادتها من أساليب التحليل النفسى ومن علم النفس الإكلينكي ، فإنها لم تعمد إلى تفتيت الحدث الروائي أو تهشيمه كما لم تهشم المنطق الروائي إلى حد ما ، بقدر ما هشمت الوعي بصورة عامة : الوعي بالذات أو بالعالم الموضوعي .

ولعل من مزايا هذه الرواية قيمتها الرمزية التي تمثّل الوجه الآخر للبعد الواقعي ولا تلغيه ، وقد تمثلت هذه المزية في و المكان ، الذي يقف عنصرا فنياً

مدهشا في هذه الرواية . فالمكان وإن بدا محدداً متشابها محيراً مربكا فإنه من الأدوات الرئيسة في خلق حالة من التناقض والتشابك وفقدان المنطق ، وتصوير انسحاق الإنسان عقب وطأة الواقع وقسوة الحياة وبشاعة المصير ، في مقابل مثل الإنسان وقيمه وأشواقه وأطماحه . ولعل طبيعة المكان في هذه الرواية ، في اختلافه عن روايات جبرا ، ولا نستثنى (السفينة) ، وقرت لبنائها أهم عناصر النجاح ، فقد انحصرت أحداثها ، عدا استثناءات قليلة ، في بناية ، وهذه الاستثناءات فرضتها طبيعة البناء الذي يستعصى على أي رباط منطقي خارجي ، لللا تفقد الرواية منطقها الداخلى .

وإذا كانت هذه الرواية قد نحت منحى بخريبيا ، كما قدمنا ، بحيث تستعصى على القراءة التقليدية أو التحليل التقليدى للرواية ، فإن تناول بعض العناصر البنائية البارزة أمر يصعب بخبه هنا للوصول إلى قراءة نقدية فاعلة لهذه الرواية، ولو أدى ذلك إلى إعادة ترتيب الأحداث بطريقة منطقية بخعل المتابعة أمراً محكنا .

-4-

لعل من بين ما يميز هذه الرواية اقتصارها على مساحة محدودة تجسرى عليها أحداث تنبنى منها و الفكرة ، أو ه المرفية ، من خلال شخصيات مختلفة تنعكس أفعالها في شخصية واحدة هي ه الراوى ،

وبوسعنا أن نتابع حركة الشخصية الرئيسة في الملكان، وهي حركة تبدأ في الفضاء اله وتنتهى في الفضاء الله وربما يمثل المكان هنا الجانب السلبى في علاقته مع الشخصية الرئيسة ، إذ تبدو هذه الشخصية ، في بداية الرواية ، في مفترق طرق ، تنتظر من يجاوز بها إلى مكان ما ، ولعلها تود أن تنطلق إلى مكان آمن من مثل البيت الأو ما يقوم مقامه ، فهو في مكان يبعث على القلق والخوف وربما الضجر ، لأنه موقف غير آمن محاط بالأسرار والكوامن ، فنرى المكان يلتسحم

بالشخصيات التحاما عميقا ، فالرجل ذو المعطف الأسود والرجل ذو المعطف المطرى ، والمنعطف والرصاص الذي يصيب العصافير بالذعر ، واللورى الذى يزدحم حوضه بالركاب وينتهي بباب ثقيل يحجز حوالي الأربعين عن العالم الخارجي ، تشير جميعا إلى أكثر من و حياد ٥ المكان ، بل إلى سلبيته مجماه الراوى . وتشتد وطأة المكان على الشخصية كلما تقدمنا في تعرف أماكن جديدة ، فحين تقاد الشخصية بصورة تلقائية إلى عربة المرسيدس التي تقودها امرأة لتغادر المكان ، بلحظته الزمنية الثقيلة ، لا تلبث أن تكتشف أن المكان أسوأ بكثير من المكان السابق ، بل إنه قبل أن يكتشف ارتباط المكان الجديد بشخصية قائدة السيارة يحاول أن يغادر المكان استجابة لغريزته أو لحدس من نوع ما ، غير أنه يعود عن فكرته ربما خشية المكان البديل بصحبة الليل والصحراء والحظ الذي يصعب التنبؤ به . وحين يكتشف بعض الحقيقة يدرك أن السيارة ما هي إلا سجن ، وأن قائدتها هي السجانة ، ومن حينها تبدأ رحلته في البحث عن الحقيقة من خلال علاقته بكل من المكان والشخصية .

ولعل أسئلة رئيسة تلح على إجابة مقنعة . . . ماذا يشكل عالمه الموضوعي ، ومن هو ، وهل هو شخصية منسجمة مكتملة أم مجموعة من الشخصيات المنشطرة ، وهل هذه المجموعة متناقضة أم منعزلة ، أم متوحدة يجمعها وعي معرفي جماعي يربط بين الأبعاد الزمنية الثلاثة للتجربة الإنسانية ؟! وما الأداة إلى معرفة الذات والشظايا والواقع الموضوعي إن وجد ، أهو العقل الواعي أم العقل الباطن ، أهو الشعور أهو القلب أهو الحدس أهو الحواس أهو ما يقول الآخرون وما يقدمون من معلومات؟!

فإذا جاز لنا أن نتصور أن الشخصية كانت تطمح إلى العودة إلى البيت ٥ المكان الأسومي ٤ بمفهوم فيلسوف الظاهراتية ٤ باشلار ٥ ، فقد فرض عليها فرضا أن تسسحب إلى المكان المضساد ، إلى المكان الأبوى

البطريركى ، لقد بدأ التحول عن المكان السلبى لتجاوز قلق اللحظة الراهنة وما تشبعه من ترقب ، بيد أنه انتهى إلى قلق أشد ، قلق المعرفة ، وقلق فقدان الأمن وربما رعب الخوف من الحاضر ومن آت مجهول . لقد ارتبط قلق المعرفة بالزمان والمكان .

ومن المفارقة أن نتأمل هذا القلق الناجم عن الرغبة فى امتلاك المعرفة أو الوصول إلى الحقيقة ، معرفة النفس فيما يتصل بما يضطرب داخلها وفي دهاليزها من جهة وفي علاقتها بالواقع الموضوعي من جهة أخرى ، وهو يثير مسألة نتنافى وفكرة نسبية الوعى أو امتلاك المعرفة وربما الشك في الوصول إلى معرفة يقينية من نوع ما ، فثمة من يزعم أنه يمتلك المعرفة البقينية ، ويتضح خطر الزعم حين لا يمس الحقيقة وحدها وإنما يصبب الإنسانية بأفدح الأخطار ، ولعل من بين من يزعمون هي المؤسسات الأمنية التي تؤمن بوجهة نظرها دون غيرها إيمانا يبلغ درجة اليقين ويلغي أية وجهات نظر مختلفة . ويزداد الأمر تعقيدأ وفداحة حين يغدو كل شيء مباحا من أجل تحقيق الهدف أي ( الغاية تبرر الوسيلة ) ، إذ بحهد المؤسسات الأمنية بكل طاقتها لتعرف، لتتحقق، لتكتشف الجهول : المجهول الغائر في أعماق النفس، والمجهول المنطوى في العالم الموضوعي بأبعاذه وأجزائه.

فهل ثمة معرفة حقيقية وهل هناك معرفة مطلقة ، وإذا كانت ثمة معرفة حقيقية نسبية أو مطلقة ، فهل هناك حقيقة في عالم الذات أو في العالم الموضوعي بمكن أن يظفر بها الباحث سواء أكان فيلسوفا باحثا عن الحقيقة ، أم أمنيا يبحث عن جزئيات تلبي حاجته المحدودة ?! أين يمكنه أن يجد الحقيقة في عالم الذات المعقد ، المليء بالحجر ذات الملفات المتعددة في الدماغ وفي القلب والنفس والروح والأعصاب ، على اختلاف نظريات المعرفة ووسائل امتلاكها.

وأين يمكنه العثور على الحقيقة من خلال عدد من المخبرين على تناقض أهوائهم وعقائدهم وأحلامهم

وأفكارهم، وعلى تناقض أمزجتهم ومصالحهم ورغباتهم، وعلى قصور معلوماتهم الذاتية أو الموضوعية ، وعلى تباين تفسيراتهم وتخليلاتهم واستنتاجاتهم ، على ما تعج به معلوماتهم الهنزنة من اضطراب وتناقض ، وما يعتريها من شكوك والتباس وتخريف وتزييف ، نتيجة القدم أو التلف أو الإهمال فتصبح المعلومات عبارةً عن أوهام في أدراج تعشش فيها العناكب وتمرح فيها صنوف الحشرات من صراصير وحيات وعظايا وعقارب .

إن إشكالية الوعى أو المعرفة فى هذه الرواية لا تقف عند مصدر معين أو صورة معينة من صور الوعى أو المعرفة وإنما قد تمتد من الجزء إلى الكل ومن النسبي إلى المطلق ومن المادى والإنساني إلى ما وراء المادى وما بعد الإنساني ، فهى أبعاد متعددة ومتراكبة ومعقدة ، مختلفة المادة والنسيج والماهية.

وحتى تتضع أمامنا حركة البعد المعرفي في هذه الرواية لابد أن نتأمل فاتخة الرواية التي تعد بمثابة ملمع بارز من ملامح حركة التجريب بانجاه التراث من جهة واستلهام منجزات الرواية الحديثة من جهة أخرى ، تلك التي تبدّت في صور متعددة في العقدين الأخيرين من هذا القرن عند بخيب محفوظ وجبرا إبراهيم جبرا وإميل حبيبي والطاهر وطار وجمال الغيطاني وغيرهم .

ولقد قدم جبرا لهذه الرواية بحكاية يشيع فيها الجوّ العجائبي الغرائبي الذي عهدناه في (ألف ليلة وليلة) (٢) وغيرها مثلما تفيد ديدالوس في الأساطير اليونانية . تتحدث هذه الحكاية عن مغزى الفضول في المعرفة ، وما بخره غريزة حب الاستطلاع على الإنسان من مشكلات، ومهمما تكن العاقبة يظل هذا الكائن المتفرد يشتعل فضولا وتوقا إلى اكتساب المعرفة . لقد ظلت الأميرة غاول أن تقتحم الغرفة الأربعين المحرمة بعد أن عرفت أسرار الغرف الأخرى ، وحين لم تنجع في فتع الغرفة بصورة طبيعية فتحتها عنوة وحطمتها :

 و دخلت الغرفة ، وإذا هي تتفرع إلى غرف تتصل الواحدة بالأخرى ، ويتفرع كل منها بدوره إلى المزيد من الغرف . وسمعت صوتا يقول لها :

« إذا كنت أنت أنت أميرة ، فارجعى الآن قبل أن تندمى! وإلا فلن تخرجى مثلما دخلت! » فقالت : « يا إلهى، كيف عرف أننى أميرة ؟ لابد أن هذا صوت الشيطان!» ورفضت أن تعمل بما سمعت من نصيحة..» (ص ٤).

وانساقاً مع فكرة الرواية فليس ثمة يقينى وكل شيء قابل لأن يكون وهماً فأوردت الحكاية رواية أخرى تقول : إن الأميرة

ه ما كادت بخرّب المفتاح الأوّل حتى وجدت الباب غير مقفول ، بل إنه تراجع مفتوحاً حالما وضعت يدها عليه ، كأنه كان فى انتظار مجيئها ...ودخلت الغرفة . ....
 (ص٤).

وعلى الرغم من احتلاف الروايتين فإنهسما لا تتناقضان وإنما تتكاملان في المغزى العميق. فالغرفة الأربعون تقود إلى غرف أحرى وإلى دهاليز وسراديب ومنعطفات ومخفيات أحرى ، ينتقل بها شوق الإنسان إلى المعرفة من لحظة إلى نحظة ، ومن مكان إلى مكان دون أن يكتسب المعرفة النهائية أو أن يحقق اللحظة المطلقة ، لقد دخلت الغرفة الأربعين في الأولى ، وشعرت الناء التحريم الذي انتهى إلى سمعها ما هو إلا من صنع الشيطان فلابد من رفض النداء الشرير ومتابعة البحث عن المعرفة .

فإذا كمان السّمي وراء المعرفة وحب الاستطلاع طبيعة كامنة في الإنسان ولن يتوقف بعد تحقيق أي إنجاز، فإنّ الرواية الثانية تعبّر عن مغزيّ آخر ، فقد يتوهم

الإنسان عقبات يكاد يحجم عن التصدى لها أحيانا في حين يبدو حلها متاحا في متناول البد ، لا يحتاج الإنسان في الظفر بها إلى أي عناء .

وإذا كان ارتباط المكان بالزمان يمثل تلاحما بين الشيء واللحظة ، فيتشبأ الزمن في وعي الإنسان بصورة أساسية ، إذ كثيرا ما تبعث الذكريات الزمن وهو يعبق برائحة المكان ، فإن أحداث هذه الرواية تقع في زمن قصير لا يزيد على يوم واحد في مكان يكاد يكون واحدا. فالمكان ينطلق من المتسع المفتوح المتحثل بالشوارع والطرق والصحراء والميادين الكبرى ويعود إلى الميدود المغلق المتحثل ببناية ( ربما بناية الأمن ) ذات الغرف المتعددة المربكة المحيرة التي تقدم جواً غريباً مثيرا ، والمكان هنا في اتساعه وانغلاقه لا يشير بالضرورة إلى رمز واضع فيما يتصل بثنائية الانفتاح والانغلاق ، فيبدو واضع فيما يردم المنائية الانفتاح والانغلاق ، فيبدو واضع فيما عوربما في فراغ وفضاء رهيب إلى حيرة وضياع وربما في فراغ وفضاء رهيب إلى حيرة وشك وتمزق شبه تام بحثاً عن الذات والموضوع .

فالشخصية في فاتخة الرواية تسعى إلى معرفة الحقيقة المطلقة دون أن تنحصر في موضوع معين أو موقف محدد . ولعل الموقف الذي أثار قلق الشخصية بانجاه المعرفة هو الموازنة بين فتاة اللورى وفتاة المرسيدس مما جعل الشخصية تخاور الفتاة بما ينير وجهة النظر التي تقوم عليها هذه الرواية :

« \_ ألا تريد أن تبقى في شيء من الشك؟ »

ت أفسط أن أعرف الحقيقة ، إذا استطعته.

۱ أية حقيقة ؟ ٥

« \_ أوه . . . الحقيقة القابلة للمعرفة ، على الأقل » (ص ٥) .

O. 1. 7.1

وفى سياق هذا الحوار تقول الفتاة للشخصية عبارةً ذات مغزى : ٥ طبعا هناك أيضا الحقيقة التي ليست قابلة للمعرفة ، . . . » .

وبما أن الرواية ربطت الوعي في حركتها بالمكان ، فقد مهدت للشخصية بالانطلاق نحو « الضيّق » للإمعان في تشويش فاعلية الذاكرة / الوعي وربما ندميرهما ، فتمحي المعالم وتتغير آثار الفاعلية من المعرفة إلى الجهل ، وتختلُّ وظيفة التصور وفاعليته ، حتى تشعر الشخصية بأنها بجهل مدينتها وهي التي تعرفها شارعا شارعا:

اننی ابن هذه المدینة ، وأعرفها شارعا شارعا، بل شبراً شبراً ، وأرعبنی أن أدرك أننی أجهل مدینتی ، لم تقع عینای علی مبنی أعرفه ، بل ربما لم نكن هناك مبان ... ،
 (ص ۱۸) .

ويبدو أن الوعى يتناسب عكسياً مع الاقتراب من عالم البناية ، فما إن تقف الشخصية على بوابتها حتى يبلغ به الشك حداً يحاول معه الفرار على صعوبة الفعل وخطره ، وحين يلج عالم البناية تشضح صورة وعيه بالعالم الموضوعي الذي يبدو غائما ومهزوزا . بل إن وعيه بذاته اضطرب هو الآخر فلا يغدو متأكدا من هويته أو من هوية الآخرين الذين تختلط صورهم ومواقفهم وأدوارهم .

وغدا البحث عن الحقيقة في هذه الغرف المتعددة عسيرا جدا ، فالشخصية تقوم بذلك في عالم لا يملك المقدمات الصحيحة المطلوبة ، فهو في ملفات ، البناية ، مر علوان ، بماضيه النضالي وبما أثر عنه من أفكار ومواقف واتجاهات ، وبما ألفيه من كتب أو بمهنته التي يمارسها ، وتحقق معه ( أو تناقشه ) من ملف قديم يغص الدرج الذي يحويه بصنوف من الحشرات . ومن يغص الدرج الذي يحويه بصنوف من الحشرات . ومن المفارقات التي تدعو للسخرية أن ، البناية ، على استعداد الإثبات صحة أية معلومات مخصل عليها بأية وسيلة سواء

أكسسانت عن طريق الوهم أو الخطأ ، أم عن طريق الاختراع والابتداع . ولعل حديث « عزام أبو الهور » أحد رجال هذه البناية إلى الشخصية ذو دلالة مهمة على مشكلة ( المعرفة / الحقيقة ) فهو يرى أن الذى يكتب ومصادره قليلة ونادرة يتشبث بهذا القليل النادر ويأخذ منه بعض حاجته ، وإذا لم يجد شيئا أبدا فإنه إما أن يعتذر أو أن يختلق من عندياته كلاما ، وهم لا يقومون الا بالاختلاق الكامل ولتذهب المصادر المزعومة كلها إلى الجعيم :

 هذه الحالة التي نجابهها في معظم نشاطنا اليومي . الاختلاق ، التلفيق ، أو ، إذا أردت كلمسة أجسمل ، الابتكار . . . أنت لست معي؟٩.

« هذه الأوراق مثل على ما أقول . لا ، لن أزعجك بقسراء تها عليك ، ولن أرهقك بإعطائها لك لكى تطالعها فيما بعد . هى هنا، كدليل ، كوثيقة . فالتوثيق فن بدأنا اليوم نعرف خطورته في حياتنا الاجتماعية ، والسياسية ، والفكرية . تاريخ يتراكم في تراكم الكلمات والأوراق ، وعلينا أن نعرف كيف نجعل هذا الحبر المسكوب مفيداً لعصرنا، والعصور القادمة .

وقد ظهرت معضلة الوعى أو الحقيقي في إدراك تفصيلات المكان ، فلا شيء قابل للمعرفة الحقيقية أو

اليقينية ، فالشخصية يطلُّ من نافذة ، خَلَفَ الستارة ، على المساجين / الجمهور / ركاب الشاحنة ، وحين يعود ثانية إلى هذه النافذة لا يرى خلف الستارة إلا حائطاً أصم ، وحين يحاول فتح الباب يجده مغلقا لا يستجيب ، حتى إذا أعاد المحاولة مرَّة أخرى انفتح أمامه الباب دون عناء ،

والشخصيات أيضا بلا ملامح نفسية واحدة ، إذْ يستحيل وعيها على نحو معين ، فليس ثمة واضح أو ثابت ، فيقد يبدو « عنزام أبو الهبور » رئيسَ الحفل صاحب الكلمة المسموعة إلى أن نكتشف أن الفتاة المرافقة تشتُّمه وبخقُره وتُرسَّلُهُ إلى من في ٩ الحظيرة ٥ ، ونكتشف أيضا أنّه يخشى من هو أقلّ مكانةً من مثل « عليوى » ، فنراه في قمةً ضعفه وهو يسوح/ وربّما يمثل، وينتهى في الرواية ، مختفياً وربما قتيالا . والشخصية ليست محددة الهوية فهي مرة ٥ نمر علوان ، وثانيمة ، عمادل الطيميي ، وأحمري ، فمارس الصقار، ولا ندري أهو إحدى هذه الشخصيات ، ولعله هذه الشخصيات جميعا. إن الشخصية تغادر « البناية ؛ التي تُعَجُّ بالخاتلين والخادعين والممثلين والمزوّرين والمنافقين إلى مكان أوسع لا يقل عجائبية عن المكان الأول فنلتقي به في محطّة لالتقاء القطارات وفي المطار الدولي ثم في سيارة مرسيدس تصود به من المطار إلى مكان جديد يلتقي فيه جمهوراً ينستظره في « المريديان » ، لقد جاءت به إلى « البناية » الفشاة التي تشظت في أشكال وأسماء مختلفة ، وعاد به سائق يعتمر الكوفية والعقال اتضع فيما بعد أنه \* عليوى أبو الأزرار • . وإذا كـاد المكان يكون أبرز عنصــر في هذه الرواية فــإنـه ليس ظاهرة مستقلة منعزلة عن البعد الإنساني على نحو ما يرى آلان روب جريبه (١٤) ، فالمكان هنا مرتبط بالإنسان من جهة ومتحيز أيضًا من جهة أخرى ، فهو ظاهرة لها أبعادها الواضحة ، فبدءا من الأسطورة مفتاح النص ومسرورا بالغسرف العسديدة والسسراديب والأدراج والأثاث والعربات من سيارة المرسيدس إلى عربة اللورى ،

إلى الأشبجار والشوارع والمنعطف ثم القطار والمطار والفندق ، لعلنا نلاحظ أن هذه الأماكن تمثل نقيضا للمكان الأمومي (٥) . فإذا كانت الشخصية تشعر بالأمان في منزل الطفولة الذي يقدّم المعرفة الأولى بإنارة الوعى · ويمثل العلاقة الإيجابية بين المكان والشخصية ، فإنَّ هذه الأماكن تقع في الانجّاء المناقض للمكان الأمومي ، إنها رحلة الذات خارج هذا المكان بحثا عن وعى يبدو شبه مستحيل . إن هذه الأماكن نقدم تشويها للوعي وتمزيقا له ، فالأشجار لا تُحمى العصافير التي تَفُرُّ مذعورةً بفعل الرصاص، والشوارع التي تتحرك فيها شَخصيات مريبة غير مستقيمة ولا آمنة ، فيها المنعطفات والمفاجآت والغمموض ، وحموض الشاحنة المُنفلق يصادر الوعي ، والبناية عالم منعزل لا ترتبط بسبب واضع بالمدينة ، تقع على أطراف الصحراء حيث التيه والضياع ، فالشخصية التي تعرف مدينتها شبرا شبرا تفقد الوعى وتجهل مدينتها حتى تصبح على مقربة منه .فالبناية هنا ، نمثل النقيض الساطع للمكان الأمومي حتى يغدو الأمن في هذه البناية من أسماء التضاد يبعث على المفارقة والسخرية المريرة ، إذ تفقد المفاهيم والألفاظ دلالاتها وتصبح القيم والمعلومات ومستويات الوعى أشراكا يقع فيها الباحث عن الحقيقة . ولعل غرفة الأصابير ( الملفات ) أشد جزئيات المكان دلالة على مأساة الشخصية في موقفها من المعرفة والوعى ، إذْ يفترض أن هذه الملفات هي التي تحدد هوية الشخصيات ، وتؤكد مستويات الوعي ، فإذا الذين يشركون الإله في صنعته 3 العالم بكل شيء ١٠٠ وهي مفارقة عجيبة، يكشفون عن جهل فاضح ومعرفة سطحية بل شائهة.

ومهما يكن ، فإن المكان لايبدو محايدا بل عداليا، ليس أموميا بل شبحيا ، إن صح التعبير ، يبعث الرُّعب ويزيف الوعى والهوية ويسحق الماهية . ويبدو المكان فى جزئياته المختلفة على تباين أشكالها : المفتوح والمغلق ، المستقيم والمتعرج ، الممتد الفسيح والمحصور الضيق ،

معاديا للشخصيّة، معزّزاً عناصر القلق والخوف وفقدان ا الوعى أو الهوية .

ولعلنا لا نستثني هذه الجزئيات في رحلة العودة ، وإن كنا نظفر ببعض الإيحاءات التي ترمز إلى التغيير ولعله التغيير الجزئي المرحلي في ثنايا الرواية ، إذ تنتقل الشخصية من البناية عبر رحلة كابوسية / حلَّمية ، عبر تقاطعات وتشابكات غير أليفة من مثل محطة تقاطع القطارات أو المطار . وإذا كانت رحلة العودة مهما تبعث من ذكريات مؤسية تشير كما قلنا إلى لمحات تغيير تناقض نقطة الانطلاق إلى البناية إذ تقابلت اللحظتان : هبوط الظلام / ظهور الشمس الحمراء اللاهبة ، وإذا كانت هذه الرحلة تنطلق من الجــهــول إلى المعلوم من المكان المتشعب المتعرج المقفل إلى المكان الظاهر الفسيح الممتد الذى تتضع فيه الأشياء تخت أشعة الشمس الحمراء المُلتهبة ، فإن الرواية قد تفاجئنا باحتمالات جديدة ، فعالم الغموض والألغاز الذي عشناه مع الشخصيات المتسطيمة المنشطرة يلوح لنا من جديد برمموز الرحلة الأولى، فنستمع إلى السائق ٩ عليـوى / الوجه الآخر للفتاة » وهو يخبر الشخصية ( فارس الصقار هذه المرة ) بأن حفلا ينتظره في « المريديان » يوقع فيه على نسخ من كتابه ٥ المعلوم والجمهول ٥ ، ليلتقي عالم البناية وعالم 🛭 المريديان 🛊 من جديد .

إن محاولة الظفر ببناء رمزى قبائم على تنظيم للأحداث التي مرت بنا في عالم الرواية الذي يمتزج فيه الكابوس والواقع ، ويتداخل اللاوعي والوعي ، تبدو أمرا عسيرا ، إذ إنّ الكاتب يصر على هذا الامتزاج والتداخل في أية لحظة زمنية وفي أية طريقة لاكتساب الوعي أو المعرفة ، لذا تبدو في رحلة العودة بعض العلامات الإبجابية ، لكنها لا تشكل على وجه اليقين عودة إلى الوعي أو الإيجابي لأنها رحلة اللاوعي الكابوسية ، إذ البما كان عالم اللاوعي أكثر موضوعية في التعبير عن عالم الشخصية من الواقع الموضوعي نفسه .

وإذا كان الكاتب اختار هذا الأسلوب في تشكيل روايته ليضفي جوا من الغرابة والبعد عن المنطق ، من خلال كشوفات علم النفس ولاسيما عالم العقل الباطن وانشطار الذهن (٦) وانفصام الشخصية وتشظيها ، ومن خلال نتائجها في الرواية النفسية وفي أعمال مبدعي السيريالية ، فإنّ الرواية اختارت هذا التشكيل أسلوباً فنياً بصورة أساسية أكثر منه منهجاً للمعرفة وطريقة لامتلاك الحقيقة التي تؤرق الإنسان في حياته ، فقد حملت الرواية كثيراً من المنطق والتنظيم في لحات انبثاق الوعي وسط ضباب الاستلاب وفقدان الوعي وتهشيم المنطق الروائي .

فقد تبدو الشخصية ضائعة في لحظة انطلاقها في ذلك الميدان / المكان العدائي :

المدينة ، تمتد على جانب منه أسجار المدينة ، تمتد على جانب منه أسجار اليوكالتبوس الكثيفة ، وعلى الجوانب الأخرى مبان متراصة عالية ، كان ميدانا موحشا حد في تلك الساعة . لا أحد يتحرك فيه أو على جوانبه ، ولا تعبره سيارة أو مركبة من أى نوع .

والوقت ؟ كان عصرا ، بل بعد غروب الشمس وقبيل هبوط الظلام ، في تلك اللحظات القلقة الموحشة التي سقمت النهار وباتت تتوق إلى ليل بطيء القدوم ، وضوء النهار المتبقى رصاصى ، أغبر ، فيه مذاق الخيبة والحزن ، والساحة العريضة خالية ، خاوية ، مهجورة ، منسية من الله والبشر ، كأن المدينة لم يبق فيسها من يتحرك ، من يحب ، كأن وباء قد اجتاحها ولم يرحم أحدا » .

ولكن الشخصية ، مع ذلك ، موظفة في الأساس للتعبير عن ٥ فكرة ، و ٥ موقف ، و ١ إحساس ، أكثر من اعتبارها شخصية إنسانية ٥ واقعية ٥ تتميّز بملامحها النفسية والخارجية فهي تحمل وجهة نظر الكاتب تجاه الواقع مثلما مخمل تصوراته عن عالم الداخل أكثر من اعتبارها شخصية إنسانية تنمو وتتطور من خلال علاقتها بالأحداث ، والشخصيات التي تزخر بها الحياة . فإذا كانت الشخصية تختمل أن تكون مجموعة من الشخصيات المنشطرة أو المتشظية شخصيات نمر علوان وعادل الطيبي وفارس الصقار وأسماء أخرى مشتقة من هذه الأسماء أو أسماء أخرى بعدد بطاقات الهوية التي كانت في جيبه من مثل الدكتور فخرى حسن منصور ، أخصائي بالعظام من جامعة أدنبرة ، أو المهندس المتمرس حافظ موفق الذي يحمل بطاقة من نقابة المهندسين أو أحمد الهاشم مساعد رئيس دائرة بوزارة الششون الاجتماعية أو الملاحظ الفني عبد النور عبد الأحد أو المدرس على حسين على بشانوية الرشيد أو محسن حنتوش الشوملي مقاول البناء أو آخرين يحمل بطاقاتهم، فإن هذه الشخصيات جميعا شخصيات إيجابية لا تعكس نقائض في الكسر والأشطار وإنَّما هي أشطار متكاملة قد تعكس حالات نفسية أو أمزجة إنسانية وقد تعكس أيضا مستويات اجتماعية أو ثقافية أو مهنية ولكنها ليست بالضرورة متدابرة متصارعة ينسحب عليها مفهوم الانفصام أو الانشطار .

وإذا جاز لنا أيضا أن نبتعد في التأويل وربما نغلو في التفسير ونرى في الشخصيات الأخرى الذكورية والأنثوية: عليوى أبو الأزرار وعزام أبو الهور وراسم عزت وعلى التواب ، ولمياء ويسرى المفتى وهيفاء الساعى وغيرهن ، أشطارا نقيضة للشخصية نفسها ، فإن ذلك كله لا يحول دون ظهور « وجهة نظر » مسيطرة في الرواية تتسامى على الضعف الإنساني والتشويه والتزوير والظلم والتمييز العرقى والعنصرى ، فترتفع من عالم الدهاليز والمخفيات والسراديب والغموض ( في

العالم الموضوعي أو دواخل النفس السرية ) تظهر من خلال موقف الشخصية (المبدئي ) الذى لا يسمح بالتخاذل أو الانهيار ، وسواء أكان هذا الموقف صوت شخصية انشطرت في أجيال متلاحقة أو في آحاد عديدين في الجيل الواحد تؤمن بالموقف الواحد وتصدر عن مزاج نفسي واحد ، أم كانت مقابلا خيراً إنسانيا لصور البشاعة والقمع والطغيان فإن لمحات الوعي التي تظهر في الرواية واحدن الكاتب تخطيطها في بناء الرواية الكلي.

ولعل الشخصية تكاد تتهاوى في معترك الصراع ، ولكنها ما تلبث أن تظهر رافضة بقوة لما تعتقد أنه مزور أو مزيف ، فهى تبحث عن الحقيقة « القابلة للمعرفة ، على الأقل » (ص ١٥) ، وترفض ما يضرض عليها فرضا ، وتظل تعى رغم الإيهام والتضليل أنه ينبغى بمسافة ما بينها وبين عزام أبو الهور حين يتمثل بالقول صاحب الشخصية: « يشركك التعس فراشا مع أغرب الناس طباعا » (ص ٧٣) .

ولم يتهاون فى موقف الأخسلاقى من سلوك رجال 3 البناية، فقد ظل ينتقد تصرفانهم ومعاملاتهم من مثل رد فعله تجاه انتقاص عليوى من شأنهم .

۵ \_\_ ولم لا ؟ هؤلاء الناس كلهم ، أليسوا بشرا مثلى؟ ٥ (ص٩٢).

وهـو یعـی تصـرفات ۱ ساجنیه ۱ علی الرغم من ۱ شکه ۱ أو ۱ غیـاب وعیه ۱ فیرفض ما یکتبون من معلومات فی أوراقهم :

و أرفض أن أقرأ تلفيقاتك ، (ص ٩٨).

وبوسعنا أن نتأمل أبيات المتنبى التى استشهد بها وهى تمثل قمة الوعى مثلما تمثّل وضوح الهدف (٧):

ه . . . ومع هذا فإن ثمة أبياتا للمتنبى ، أبها
 السادة ، تتردد فى خاطرى ، وتشمنع على
 النسيان حتى فى ذاكرتى ، تعرفونها جميعا

ولا شك:

و كلمسا أنبت الزمسان قناة

ركب المرء في القناة سنانا ،

« . . . كان المتنبى ، بلغة اليوم ، واقعيا ، لا يخدع بشيء ، وقد رأى من البشر ما أقنعه بمقولته الشهيرة :

و والظلم من شيم النفوس فإن تجد

ذا عسفية ، فلعسلة لا يطلسم ،

الكن ، لنستمر مع المتنبى برؤيته التى سينتهى بها إلى ما يعنينا اليوم :

1 ومسراد النفسوس أصسخسر من أن

نشعبادى فيهها وأن نشفياتي

غسيسر أن الفستى يلاقي المنايا

كالحات ولا يلاقي الهوانا. . ،

فى هذه الكلمات القليلة نجد الدرس الذى سيتعلمه فيما بعد هاملت شيكسبير (^/) ، مع أداء الثمن : مراد الإنسان، مهما كبر ، أصغر من أن يسمح بخلق العمداوات التى تؤدى بشرها إلى إفناء الواحد منا الآخر....» (ص

ويصل الوعى مداه حين يثور في وجه سدنة البناية الذين يشوهون الوعى ، إذ يبدو في هذه اللحظة في تمام وعيب وفي كامل ثورته يوجمه خطابه الأخمالاقي إلى القائمين على الهزلية السخيفة ، فإذا كان الحدث يتحرك في أجواء الغرائبية والعجائبية ، فإن حديث الشخصية يصب في أحد المحاور الرئيسة من « وجهة النظر » التي يقوم عليها بناء الرواية من مثل قوله :

السيندكم الفاخر هذه الليالى ذكرنى بليال أخرى من الفرح ، كان معظمها أيام طفولتى وطفولتكم البعيدة، البعيدة بدأ عنا هذه الليلة. ليالينا الآن ، أيها السادة، تختقها الدماء ، وراء بابكم الكبير هذا ، وراء مصراعيه السامقين، تتراكم الجيث . . . . . . . . . . . كل لحظة ، بوحشية منظمة . في كل لحظة ، بوحشية منظمة . . . (ص ١١١) .

وهو يعى الزاوية التى يهاجم منها حين يتحدث عن العالم الذى يجابهها ، أو الساحل الذى عاد إليه :

الساحل الصاخب بالنذالات والجرائم.
 لماذا؟ لكى أجابهها بإرادتى ، لكى أجابهها ورأسى مرفوع ، وعيناى مفتوحتان ، متشبثاً برؤيتى التى لن تزعزعنى عنها .....
 الرياح العاتيات . . . » .

فالكاتب يترك الشخصية تمتلك وعيها وتستعيد ذاكرتها لتتحدث بمعرفة أقرب إلى اليقين ، وبشواهد تشير إلى الحقيقة الناصعة ، حتى نكاد نتصور أن الكاتب يراوغ هنا باتخاذه هذه التقنيات الأسلوبية حيلة فنية في المقام الأول فتغدو ٥ وجهة النظر ٥ جلية في امتدادها من الذات إلى الآخر ومن المحلى الآني إلى الإنساني المطلق :

لا أنا ما جئتكم هذه الليلة إلا مرغما ، متعثرا، ولو كان بوسعى أن أرفض الجيء ، لرفضت ، والله! وذلك أننى أتساءل بالحاح ، لماذا تريدون أن أكون ضيف الشرف لديكم؟ في هذا العالم المهووس بجرائمه المندفع بجنون كل يوم من مجزرة بشرية إلى مجزرة ، ما الذي أستطيع أن أحققه لكم لأكون أهلا منكم لهذا الاهتمام ، وهذا العناء ، وماذا حققتم أنتم في هذه الليالي الدامية التي ضج هواؤها بالصراخ والعويل ، سوى أن تسدّوا

الآذان بأصابعكم بين الحين والحين ، وتهيئوا لأنفسكم وليمة قد تكون الأخيرة ، وأنتم لا تعلمون ؟

اسمحوا لى أن أكرر ، أيها السيدات والسادة : وراء بابكم الكبير تتراكم الجشث . وإذا لم تتداركوا الأمر قريبا ، فإنها ستنتشر أمامكم ، هذا، على الأرض من قاعتكم الكبيرة هذه بالذات . . . (ص ١١٤) .

ففى حين نرى شخصيات شريرة تمسك بخناق الشخصية لتشيع جوا من الإحساس بالفجيعة والانسحاق نرى الوعي يتجلى ناصعا فنرى الشخصية تفكر بصفاء ، وتتصرف بنقاء بصورة لا نعهدها عند من غاب وعيه وتمزقت شخصيته وانسحقت إنسانيته ، فالشخصية على هذا النحو ، واعية قوية ليس فيها مظنة من تشتت أو ضياع ، فنراها تقول في ذروة الإيهام بواقع بديل :

الا ! كان ذلك أكثر مما أطيق! لئن كنت فقدت ذاكرتى، فإننى لن أرضى بأن أتهم بفسق المنطق والعقل كذلك .»
 (مر ١٤٦).

ومن الصعب أيضا أن نسلم بأنه فقد الذاكرة ، فذاكرته حية يقظة نمدها ذاكرات جماعية متعددة على نحو ما سنرى فيحا بعد ، وقد أسعفت المؤلف لغته الشعرية التي تنبني بالرواية بناء عفويا ، إذ تتألق اللغة بكثافة الشعر وإيحائه ورموزه ، وهي لغة الأعماق والأحلام وعالم الباطن التي تخمل شعلة النار الأزلية لتضيء بها الواقع وعالم الوعى :

ه قد محكمون على شيء هو من خلق خيالكم ، مدفوعين بأهوائكم الخاصة فتسمونه هذيانا . أما أنا فأرفض أن ينسب الهذيان إلى .

إنى لا أتحدث إلا عما يتأجع فى داخلى ، فى أحشائى ، حيث النار أبدا تشتعل ، وهى النار التى أريد أن ينتشر لهيبها فى كل انجاه عسى أن يصيبكم شىء من أوارها ، من قوة حرقها . . .

أيها الأستاذ الجليل ، أيتها الأستاذة الجليلة ، أيها الطلبة الأعزاء ، لو أن الغيوم تحمل الغبار كما تحمل الماء/ لأمطرت علينا دماء الذين عشقناهم... إن كنتم تتصورون أن في هذا القول هذيانا ، فإنكم في محنة لن يستطيع أحد إنقاذكم منها .. قد أكون شطرت شطرين ، أو ألف شطر . ولكنني أحصل الأشطر والشظايا والكسر كلها بين جنبي ، وأنا أعلم ، حتى لو فقدت ذاكرتي، أنني رغم ذلك سأنكلم بما تفهمونه ، مستمدا القدرة على ذلك من ذاكرات كثيرة تجمعت في داخلي ، كما تجمعت الأشطر والشظايا .

ومن قال إن عليها أن تلتشم وتتوحد ، ما دامت هي هناك ، موجودة فاعلة ، تكافح لكي تصعد إلى منطقة الضوء ، إلى الوعي القلق الرجراج ، المهدد بالسقوط ، بدوره ، إلى منطقة أخرى من الظلام؟ كل ذاكرة في جميرة متوقدة كساها الرماد ، والجمر كثير ، ولكن يا للبؤس ، فإن الرماد أكثر ، أكثر . . . . . . . (ص ١٤٧) .

ولعل فيما قدمنا ما يوضح طبيعة الشخصية الحقيقية ، وأهم من ذلك ما يؤكد و فكرة » الرواية التي تطمح أن تقدمها ، فالشخصية ليست فردا له سمات نميزه بقدر ما هي نموذج تلتقي فيه كيانات إنسانية أكبر، أو بتعبير أدق يمثل الجماعة الإنسانية الأصيلة ، فهو صاحب الهم والقضية ، مالك الجوهر والروح ، فهالساعي إلى الجماعة في حالة التفرد أو التوحد ، في

حالة الانفصال أو الانصال ، وتظل الشعرية التي تحاور نصوصا أخرى شعرية أو تخوز على شروط الشعرية تعمق إحساسنا بوعى الشخصية وسط هذا العالم الذى يسرع بخطى حثيثة نحو الهاوية أو الدمار فيحاول الكاتب من موقعه الفريد الفذ الوقوف في وجه هذه الحالة المرعبة موحدا بين الوعى واللاوعى ، مستنجدا بالعقل الباطن ، بالوعى المستور في الظلمات لينطلق صعدا إلى منطقة الفعل / منطقة الوعى فنرى الشخصية نفكر وربما تحتج بصوت عال :

ا ومن هنا ، فإن التعاسات تتراكم ، والآلام تتراكم ، والعواطف الهادرة كأمواج البحر تجبس في القواقع ، كما الجن في قماقم سليمان ، وتحبس معها الصور الرائعة المستحيلة . . . قد أتصور أن من أصابع يدى، إذا نفضتهما هكذا ، تتساقط الجنان — جنان الله الخالدات على الأرض، والرجال والنساء في عسستي أبدى . . . ولكنني أعلم أن أصابعي هذه تتساقط منها كذلك التعاسات والحماقات والآثام ، فتحمل هاويات الجحيم مكان الجنان ، والرجال والنساء في عذاب ألدى . . . .

وقد مررت بذلك كله في هذه الليلة والليالي الأخريات الطوال ، في هذه الغرفة وفي الغرف الأخريات التي كنت قد سهوت عن وجودها، حتى قلت في النهاية ، ما قاله إنسان آخر ، في عصر آخر ، لعل جهنم وحدها تهيء مأوى لتعاساتي اللعينة ٥ (ص١٤٧) .

فالشخصية في تداخل لغتها مع نصوص أخرى نتطلع ، في مجاهدتها ، إلى الاتصال بالمفهوم الصوفي في تجاوز العقبات وقهر الرغبات ، باتجاه اكتمال الذات ثم توحدها في ذروة الكشف مع الجماعة ، وهذا ما

نلحظه في تناصّها مع المتنبي حين يتطابق القـول مع الفعل ، وتضيق المسافة بين الأبعاد حتى تتلاشى ، وما نلحظه أيضا في تناصه مع الشاعر الميتافيزيقي الإنجليزي وليك كـوبر ( ١٧٣١ - ١٨٠٠) الذي بصسرخ في قصيدة له تخت ضغط انفعاله معتقدا أنه سيكون هو نفسه العلامة للانتقام الإلهى (١٩) .

إن الشخصية تجاهد ، من أجل الارتفاع إلى منطقة الوعى وإلى امتلاك الخبرة « المعرفية » في كل مكان لتتزود بما يعينها في النهاية على تحقيق الهدف سواء أتجاوزت ذاتا منشطرة ، تتشكل ، في وعيها ، بصور متدابرة ، أم كانت ذواتا متعددة معزولة في جزر متباعدة نائية تبحث عن فرصة اللقاء لتتوحد معا من جديد ، ويظل الآخر مدانا في وعى الشخصية فهي تخاطب من يسمى « الدكتور راسم » :

« . . . يامُزوَر ، يا متآمر ! » .

وتقول لمن تُدعى ﴿ لمياء ۩ :

« ـــ أنت أفعى فى جنة لم يخلقها الله ، بل
 الشيطان » (ص105).

وتتفهم أبعاد اللعبة :

« ولكن يسرى ليست حقيقية . مجرد شخصية في رواية ، في كنتاب . . . » (ص١٥٥).

فالآخرون هنا هم الذين يقومون بتزييف الوعي . وعلى الرغم من الاحتمالات التي تشير إلى إعادة الدورة، على نحو ما يرى جبرا مفهوم الزمن في الحضارة العربية وفي السرد العربي أيضا ، فإن إمكانية التجلى والكشف والصعود إلى الذروة نظل قائمة ؛ إذ تقول الشخصية في طريق العودة من المطار صباحا :

بین غیوم شفیفه ، بدت وکانها ترید آن تلازمها وتشتعل معها ، والشمس ترتفع نحو زرقهٔ مشرامیهٔ لا تنتهی ، ۲ ریاکوردهٔ هائلهٔ والسماء تتلاًلاً کاللازورد ، (ص۱۹۲) .

ومهما يكن ، فإن الشخصية ، كما يبدو ، لا تمثل موقفا جمعيًا ، المثل موقفا جمعيًا ، المثل الذاكرة الجماعية التي تشظت في الأمكنة والأزمنة والناس ، ومن هنا تكتسب الذاكرة الفردية قوة وعي عجيبة ومعرفة تمثل الوعي الجماعي الذي تخذر إليها من خلال التراكمات المعرفية الجمعية عبر الأجيال .

ويغدو من السهل عليها ، على الرغم من حرج موقفها وضعفها الآنى بين مزوّرى الوعى ومشوّهيه ، أن تجابه سدنة البناية الذين يزعمون أنهم قادرون على معرفة كل شيء ، وتقديم الوعى والمعرفة لكل باحث ، فنكتشف في ساعة ضعف أن هؤلاء مثقوبون منخورون ، يكيد بعضهم لبعض ، ولا يكاد يثق أحدهم بالآخر ، فما تسنح فرصة حتى ينقض الحدهم على الآخر .

وإذا كانت الشخصية قادرة على المجابهة وفك الحصار والانطلاق من أعماق الغرف والدهاليز المعتمة إلى آفاق رحبة حيث وضوح الحقيقة وسطوع المعرفة الخيتمع الوردة الحمراء والطفلة والشمس الحمراء الملتهبة الطالعة من الأفق البعيد لتشكيل إطار لوحة التغيير، فإن هذه الصورة الجديدة التي تمثلها لوحة انبثاق الوعى الذي يغير العالم ويتجه به إلى مسار جديد يتفادى الاتجاه نحو الدمار ، لا تلبث أن توحى بدائرة جديدة ، تبدأ بالمعاناة لتنتهى بالفن من الحلم ، إلى الفعل (١٠٠٠ وكأن رؤية المؤلف الواعية لحركة الزمن الدائرية تتجسد في رؤياه الفنية ، من خلال هذه الرواية الإشكالية التي تعاملت مع الزمان والمكان من خلال بنية مكانية ، مسورت معاناة الإنسان في انشطار صوره الفكرية والشعورية و الفعلية ، م في تجمعها من جديد ، معاناة الإنسان في شرطه الأدنى ومعاناة الفنان في شرطه الأدنى ومعاناة الفنان في شرطه

الأعلى، وهى صورة الفرد الذى يحارب ضد الفناء والشر والعدم ويصلح أن يكون بجدارة مخققا للوعى الجمعى الذى تشظى وانشطر فى شظايا وأشطار وكسر تتبعثر فى مراحل الانهيارات وتتجمع وتعود إلى الحياة مجتمعة كما ينبعث تموز وأدونيس وأوزيريس وطائر الفينيق . . .

وليس بوسعنا أن نقول الكلمة الأخيرة في هذه الرواية المدهشة التي تقبل كثيرا من الاحتمالات ولا تقبل في الوقت عينه إلا تفسيرا واحدا هو صدق المؤلف في التعبير عن وجع الإنسان الفرد النموذج المحاصر وسط أعداء ليس لهم حصر ، أولهم « الإنسان الوحش » ، وليست « التكنولوجيا الوحش » آخرهم .

لقد مزج في لاوعيه بين تراثنا الشعبي واعتنق أحدث ما في التراث السردى الغربي ، فخلق أسطورته الخاصة ب الغرف الأخرى ب بلغة شعرية تمزج بين مادية الحياة وروحية الفن في ألفة نادرة . على أن جبرا برغم تقنيته العالية وثقافته الواسعة ورموزه الثرة الغزيرة لم يضع لنا أبدا بمتعة روايته أمام أية مغريات ، فظلت طيلة الوقت محتفظ بسحر حكايات ( ألف ليلة وليلة ) ومتعة نوادر التراث وأخباره وأسماره ، إلى جوار ما تثيره الأعمال العظيمة في الشرق والغرب ، من حوار فكرى عميق وفلسفة حانية دافئة .

ولست أشك في أن هذه الرواية في حاجة إلى دراسات بنائية ، مختل فيها اللغة المكان الأرفع ، يشغل فيها « التناص » الذي يعد حقلا خصبا في أعمال جبرا كلها ، مكانا بارزا ، حيث يجتمع المؤتلف والمختلف في صعيد واحد وبأسلوب نادر . مثلما تختاج إلى تفصيل أكبر في بيان دور المكان في بنائها بأسلوب مقارن ، وتختاج الشخصية إلى تخليل أعمق وأشمل ، في امتداداتها وفي رموزها في العقل الباطن وفي الواقع الموضوعي وفي الفرد وفي الجماعة وفي جوهر الفنان الذي يختزن النار في أعماقه ، لينتشر لهيبها بعد معاناة القيود والسدود على السطح ، يغير ويحمى ويقف في وجه الدمار .

#### الهوامش:

- (١) الغرف الأخرى ، دار الرباح الأربع للنشر ، ط١٢ تونس ١٩٨٧. .
- (7) جبيرا إبراهيم جبيرا : يفاهيع الرقها ، حوار ماجد صالح السامرائي بعنوان : الرواية والزمن والجبوهر المفكرد إذ يشير إلى تأثره بأعلام الرواية الغربية مع الاحتفاط يخصوصيته هو إذ يقول : فالرواية ، كطريقة في الرؤية والتعبير ، تعبنت لها عدتها من بنزاك ودستويمسكي وقلوبير ، وغيرهم من أساطين القرن التاسع عتبر ، إلى حبسس جويس وفرجينيا وولف و د ، هد . لورنس وأولدوس هكسلي ووليم فوكتر ، وغيرهم من أساطين هذا القرن ، ولن يزعم روائي، مهما كان أصيلا ، أنه التندع أسلوبه من الصفر ، أو أنه لم ينهل من ينابع هؤلاء الصانعين المهرة ، ولكن الذي يبقى دائم . عندما يحذق الروائي الطرق الأسلوبية كلها ، هو دلك الشيء المجديد المتميز ، كبيرا كان أم صفيرا ، الذي يأتي به لهذه الطرق المنتمية الذي لا يمكن حسيقا تحسين منتهياتها ، كما لا يمكن تخديد مطباتها ومنعطفاتها ه .
  - المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٧٩ من ٦٣ . ٦٤ .
- (٣) يغابيع الرقيا ص ٦٨ ، لقد اعترف جبرا قبل كتابة الغرف الأخرى بأنه يتأثر بـ ألف ليلة وليلة إذ يقول في معرض موقفه من القارى: ١٥ فتصبح عناصر الرواية عندى : أنا والكلمة ، والقارى، ١٥ وبقدر ما تعلمت بعض هذا من الرواية الأوربية ، تعلمته أيضا من ( ألف ليلة وليلة ) .
  - (1) تحو رواية جليفة ، ترحمة مصطفى إبراهيم مصطفى .
- حاستون باشلار : جماليات المكان ترجمة غالب هلسا، انظر الفصل الأول : البيت : من القير إلى العنية ، دلالة الكرح من ٣٥ وما بعدها . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ط٢٠ م ١٩٨٤ .
  - ٢٦٤ انظر : الشطار اللهن ، ص١٨٠ وما بعدها حيث بقرأ حديثا عن شخصيات منشطرة . -
- انتظر : يتابيع ألوقها : المتنبى وشعره : التناقض والحل ص ٣٠ وما بعدها . وانظر لحبرا أبضا اللمن والحلم والضعل ص ٢٠ وما بعدها ، دارالشتون الثقافية العامة .
   بغداد ١٩٨٦ .
- (٨) إن المؤلف يعلى من شأن المنتبى ويقرنه دوما بشكسبير إذ يرى فيهما معا : ٤ أعمال شعرية باهرة ، وحياة معظمها مجهول » . ويعجبه في أنه يكتب : ٥ مفجرًا طاقات اللغة العجبة . حاعلا منها بعضا من اللهيب الهندم في دخيلة رجل يتضارع فيه الذكاء مع الطموح والغضب مع ازدراء . . . ٥ المهنايهع ص ٣١.٣٠. ويخلص إلى القول فيه : ٤ فإن في مصوعه يتوحد الشاعر والقارىء ، القائل والفاعل ، ويكون في الحابهة القائلة ذلك الدمج الكامل بين الكلمة ومدلولها ، بين المنبث والغابة ، إنه الدمج الأحير بين حلم الشاعر ويقطته ، وبين مشيئته وقدره ، إنه الدمج الذع مينهي به كل تناقض « ص ٣٥ .
- (٩) لقد عانى وليام كوبر من كثير من الأحداث التي عصفت بحياته ، وقد كانت نقافته أدبية واسعة وراء بساطة شعره ففي أحد أبياته يقول : ١ إن ثمة بهجة في الألام الشعرية لا يعرفها إلا الشعراء ١ ومن شعره أبضا : ١ إلهي نحل قلة ولكنك قريب لا ساعدك قصير ولا أذنك صماء ١ ، ويقول أبضا: ١ هناك ينبوع ملى، الشعرية لا يعرفها إلا الشعراء ١ ومن شعره أبضا : ١ إلهي نحل قلة ولكنك قريب لا ساعدك قصير ولا أذنك صماء ١ ، ويقول أبضا: ١ هناك ينبوع ملى، الشعرية لا يعرفها إلا الشعراء ١ ومن شعره أبضا : ١ إلهي نحل قلة ولكنك قريب لا ساعدك قصير ولا أذنك صماء ١ ، ويقول أبضا: ١ هناك ينبوع ملى،
  - (١٠٠) القن والحلم والفعل انظر: الكتابة والوجود الإنساني من ٩٧ وما بعدها .

# الكتابة الخلاص

### قراءة فى «مرافعة البلبل فى القفص» ليوسف القعيد

مجدى أحمد تونيق (مصر)



. ۱ -

اخترت أن أطلق على مفهوم الكتابة الذى تصدر عنه مجموعة «مرافعة البلبل فى الغفص) (۱) اسم والكتابة الخلاص، لأن وجدت مفهوم الكتابة فى أحد المواضع فى المجموعة مقترناً بفكرة الخلاص. ربما تجد المفهوم نفسه مقترناً بمفاهيم أخرى فى المواضع الأخرى ، مثل مفهوم الصدق . لكنها كالصدق تشير إلى بعض الدوافع دون البعض الآخر ، ودون الغايبات التى تستبطن الكتابة ، وتتجل فى النصوص ، بمعزل عن صاحبها . فمفهوم والخلاص: ، إذن ، يشير إلى الدافع والغاية ، ويشير ألى الدافع والغاية ، ويشير إلى المسراع بين الذات والعالم الذى يضطرم به الخطاب ، وهو المفهوم الفاعل فى الممارسة ، بغض النظر عن كونه المفهوم المفترض فى ذهن الكاتب ، أو غير المفترض .

ولاتتصورن أن هذا الاسم ، أو أن هذا الخطاب النقدى الذي تطالعه كله ، خطاب مدح ، أو خطاب قدح ، لكنه عاولة لفهم هذا الضرب من الكتبابة المذي قد نلقياه هنا أو هناك .

نبدأ فنرسم مساراً للحركة ؛ اوله استخلاص مفهوم الكتابة(٢) ، وثانيه الخروج منه بآليات الكتابة ، وثالثه بيان تحول الآليات إلى متغيرات بنائية تضبط النص ، وآخره مسح موجز لنصوص هذه المجموعة القصصية . اخترت هذا المسار لاني وجدت في (مرافعة البلبل) فقرات تشير مباشرة إلى مفهوم الكتابة ، وتغرى بالولوج إلى النص من مدخله .

- 7 -

فلنراجع هذه المقتبسات:

أ. واحترفت الكتابة ، حندما أصبحت الكلمة قسطرة إلى لقمة المعيش أدركت أننى وقعت في الفخ ، وكانت تلك مصيبة العمر كله ، (ص ٣١) .

هذا هو المفهوم المرفوض للكتابة ، الكتابة الاحتراف . إنه الكتابة التى تبحث عن الرزق فحسب ، وهى فخ ، ومصيبة . لكنها ، على البرغم من أنها مرفوضة ، لاتنزال مستوى من مستريات الكتابة الفعلية تجسم المفارقة بين البواقع والمال ، المكن والمنشود .

ب - دلن تنقذن سوى تلك الكتابة الفريدة التي لاتكتب
 سوى بحبر القلب ، أو القدرة على الكتابة على سطح
 الماء والتدوين على وجه الربح، (ص ٣٢) .

ههنا الكتابة المختارة : الكتابة الإنقاذ التى تنحرك بين قطبين : القلب ، والمستحيل (سطح الماء ، ووجه الريح) . إنها كتابة مغموسة فى الشعور تبحث عن فعل مستحيل .

حد اخلاص الوحيد ، هو أن أكتب قصة خزلان ، التي لا أعرف مها خزلان ، التي لا أعرف مها خرفاً واحداً ، ليس مها أن تعرف ، المهم أن تشعر ، أن تجيش النفس بهذا الشجن الجميل ، الذي يأل بعده طوفان ولادة الكلمات: (ص ٣٤) .

الكتابة الإنقاذ هي الكتابة الخلاص ، وهي تحيد عن المعرفة ، وتتجه إلى الشعور ، وتحدده بجيشان الشجن ، وتستمد جمالياتها منه . لانعرف مايسبق الشجن . لانعرف إلا أنه حالة لاتطاق ننشد معها الخلاص . أما ما بعد الشجن فتحدده الفقرة بأنه طوفان ولادة الكلمات . إننا أمام حركة واضحة تتجه آليتها من الشجن إلى الكلمات . تظل الكلمات طوفانا يحتاج إلى ضروب من التنظيم ؛ فهل يكون الشجن أحد ضوابط النظام حتى يتغلغل في اللغة ؟

د - وأحد أبطالها كاتب ، لكن أكثر صدقاً ، ولنغلق كافة الأبواب والنوافل التي يمكن أن يتسلل منها الكذب الجميل، (ص ٨) .

ها هو الصدق يخايل الكتابة . والصدق متصل باللغة ويكشف بعض ضوابط نظامها . يتصل الصدق بالشعور من حيث ترى الصدق أمانة في التعبير عن شعور ، ويتصل بالواقع من حيث تراه وصفاً للواقع بماهو فيه . هذان وجهان من وجوه النظام : الشعور والواقع . وعلى المعنى الثانى يكون نفى الكذب مها يكن جميلاً ، ويكون الصدق رصداً للواقع كذلك .

هـ دقال (أى المؤلف) إن القصة هى العالم الذى يخلقه ، ومن حقه أن يفعل به مايشاء ، لأنه لايفعل ذلك صوى عندما يمسك بالقلم ، وتكون أمامه المساحة الفارغة من الورق، (ص ٩) .

نعرف الآن شيئاً جديداً عها يسبق الشجن . إنه القهر ؛ فقدان الحرية فى تشكيل العالم . من هنا تكون الكتابة حرية خالقة بديلة لعالم القهر . فها الذى يشاء أن يفعله بهذه الحرية ؟ . مايشاؤ ، هو ضوابط النص وآليات الكتابة ، ولقد عرفنا منها الشجن الجميل والواقع القاهره .

و- 1. أكتب (أى الكاتب لا المؤلف من شخصيات مرافعة البلبل) رسائل أتحدث فيها عن أشيسائى الجميسة وحالات القلق . . . . (ص ٣٠) .

لايزال الشعور حاضراً يضبط الخطّاب (الرسائل) ، أما الأشياء الجميلة فهى تفاصيل تمثل بطانة للخطاب محكومة ببعديها : الشعور ، والواقع . دلالة الأشياء وقيمتها تتحددان بقدرتها على تمثيل الشعور ، وتمثيل الواقع معاً .

ز ـ و . . . . كتاب يسكن تلافيف العقبل الجماص لأمت مسطلوب منه (أى القساضى) أن يحكم بمسادرته . . . . . (ص ٥٦) .

يظهر المخاطب. هذا خطاب يخاطب في القارىء والعقل الجماعى و . ليس الخلاص ، إذن ، خلاص الكاتب من قهر العالم بإنشاء عالم أدبي يمارس عليه حريته التعويضية فحسب ، لكنه ، كذلك ، خلاص الجماعة والأسة . تنكشف ههنا الوظيفة التحريضية الاجتماعية للخطاب و فالخلاص لايتم بحركة فرد ، لكنه يتم بحركة جاعية .

ح - د. . . كنت (الكاتب) أجرى وراء الكتـاب الملى جمع فتات الضوء المتناثر فى أرجاء هذا الكون، (ص ٢٧) .

تعد هذه الكونية نقلة أعلى لاتتحقق إلا من خلال إصابة العقل الجماعى . ولاتنفصل الكونية والضوء المتناثر عن الكتابة على سطح الماء ، والتدوين على وجه الربح . هذا كله نوع من مداعبة المستحيل الذي يلتفت من جديد إلى القهر الذي كان مبتدأ الحركة .

ط ـ و . . . . الكتاب الخالد . . . . و (ص ٦٢) .

الحلود مشروط بكونية تؤول إلى الوعى الجماعي الذي نبعث إليه بمشاعر شجن تعلن قهر الواقع وجدارته بالتغيير . ههنــا نستعيد مقولة من مثل مقولة كليف بل عن الفن : (إنه يعبر عن شعور ما عميق وشامل وهام ، أو على الأقل يقبل أن يكسون هاماً ، لكل الأزمان ، وليس خاصاً باحد ع<sup>(٢)</sup> ، على أن نفهم أن الخطاب يشارف هذا المستوى من العموم من خلال مشاعر لها قدرة إحمالية واضحة على وعي جماعي محدد لــه ظروف محددة ، وإلا يفقد الخطاب طابعه السياس المقصود .

إننا على وجه العموم أمام كتابة تمثل استجابة وجدانية رافضة لقهر العالم ، تحاول ضربين من الخلاص : الأول تحرير الشعود من وطأة العالم ، والأخر تحريك الوعى الجماعي نحو التغيير .

#### - 4-

غلنمد تنظيم الأمر . قهر العالم يثير شعور الشجن والألم ، فيتولد طوفان الكلمات يوازي طوفاناً مأمولاً ليحرث كل شيء حرثًا . لا يصنع طوفان الكلمات نصاً إلا بأن ينتظم في نظام ، وهذا لايقع حتى يعود شعور الشجن ، ورصد العالم ، لينظيا الكلمات . والشعور والبرفض لايكفيان وجدهما ؛ فهناك ضابطان آخران هما مخاطبة الوعى الجماعي ، والتمرد على الواقع بعد رصده . ولنطلق على هذا التمرد اسم والفنتزة، ، أعنى لمسات الخروج على الواقع والانتحاء بـالنص إلى ناحيـة لانتوقعها بمنطق الواقع المألوف .

الوعى الجماعى الفيتزة الشجن الرصلي القهر \_\_\_\_ الشجن\_\_\_ عطوقان الكلمات كمانت

يتألف لنا من جميم هذا أربع آليات : الأولى تترابط فيها مواد النص وعناصره من كلمات وصور وأفكسار وأنساق أسلوبيسة بمقتضى القيم الشعورية الراجعة إلى الشجن الكامنة في هذه المواد . الثانية تترابط فيها المواد بقدرتها على رصد الواقع القاهر بأشيائه الجنميلة والقبيحة معا . الثالثة تترابط فيها المواد بقدرتها على مخاطبة الوعي الجماعي . والأخيرة تشرابط فيها المواد

بقدرتها على مجاوزة الواقع دون أن تفقد القدرة السرصدية ، وذلك يكون باستعارة آليات الرسم الكاريكاتوري من المبالغة والإيهام والتخييل . وينظرة مراجعة نتبين أننا أمام حركة من الذات (الشجن) إلى العالم (الرصد) ، إلى القارى، (الوعى الجماعي) ، إلى الدلالة (المطالبة بمجاوزة الواقع وهي رسالة الخطاب القصصي ههنا) .

بيد أن الآليات لاتنفصل بعضها عن البعض الأخر ، بل تتداخل فتصير متغيرات بنمائية للنص . وهي متغيرات لأن بعضها قد يزيح البعض الآخر ويمارس عليه حضوراً زائداً في بعض النصوص دون البعض الآخر . فالحمولة العاطفية لقصة وخيل الحكومة، \_ على صبيـل المثال \_ أقــل بكثير من الحمــولة العاطفية لقصة وعندما كان الرجل خائباء ، والفنتزة في قصص ومن الدفاتر القديمة، أعلى بكثير منها في قصص دعن اللذين ليسوا أبطالاً ، ولنستعرض هذه المتغيرات البنائية :

حالات الشجن : نظراً لأن الشعبور إزاء المواقع ثـاثـر مضطرب فلقد حقق ثورته في آلية التنويع الأسلوبي ، وحفق شجنه واضطرابه في العناية السردية بالتفاصيل المشغولة بالأشياء والتصرفات ذات القيمة الشجنية . أما التنويع الأسلوبي فهو يظهر في ذلك التنويع لأشكال الجملة . فأنت تجدَّف الصفحتين الأولى والثانية من ومرافعة البلبل في القفص ۽ الجمل اسمية حتى يقول : ﴿ استقر المهاجرون في جرجا ﴾ ( ص ٨ ) فتظهر الجمسل الفعلية . وتجمد الأفعال تشراوح بين الفعـل المـاضـى والفعل المضارع تراوحا يجمعهما معا أحيانا في مثل قوله و تمشين في القفص ، تبخترت فوق أرضيته الوسخة ، كدت تدوسين على أعقاب السجائر . . . ٤ ( ص ١٥ ) حيث المضارع (تمشين) ثم الماضي (تبخترت) ثم الماضي يعقب المضارع (كدت تدوسين ) . ولا تعدم خروجًا عن نمط الجملة الخبرية إلى النمط الإنشاش الاستفهامي في مشل تعليقه عـل ظهور المؤلف في موضعين مِن القصة بقوله و أنانية ؟ أربما، ولكن هذا ماكان ٤( ص ٩ ) ، في استفهام وحوار مع اللات ، أو في مثل

ختام قصة : مرافعة البلبل : الذي يلخص شخصيات الكاتب والضابط والمحامى في ثلاثة أسئلة ( ص ٦٩ ) .

ويظهر التنويع الأسلوبي كذلك في بناء الجملة بناء يمزج الفصحى بالعامية ، أو هو يضع في قلب فصحاها لفظا عاميا . تجده - على سبيل المثال - يقول في أول « مرافعة البلبل » : « امرأة طويلة تقف في القفص تتشعلق في الحديد بيديها . . » (ص ٧) مستخدما الفعل العامي « تتشعلق » على يسر أن يقول « تتعلق » . ومن هذا الوادي قول المحامي : « قبل أن أتكمبل في هذه القضية » (ص ١٤) مستعملا « أتكمبل » على الرغم من أنه حرص على الفصحي إلى درجة أن يفضح مثلا شعبيا فيقول « من ليس له كبير عليه أن يشتري لنفسه كبيرا » شعبيا فيقول « من ليس له كبير عليه أن يشتري لنفسه كبيرا » الفصحي . واستعماله كلمة « البحترة » (ص ٤٨) تأكيد على هذه الألية مع سهولة أن يكتب « البعثرة » . ويظل الظهور . المتقطع للفظ العامي تنويعا أسلوبيا يتجاوب مع ثورة الشعور .

ومن مظاهر هذا التنويع خروج الخطاب في بعض المواضع عن الوصف المباشر لما يقع إلى عبارات شاعرية عاطفية تدور في مدار الطبيعة ، وترنو إلى الشجن المستسر فيها ، نحو قوله : و بدأت الرحلة من سجن النساء وقت الفجر الأزرق ، عندما كان القمر يدخل تحت سحابة كثيفة ، يستر بها عربه الليل ، من نور النهار الفاضح . كان الليل يخلع الثوب الأزرق ، الذى مزق به رداء الظلمات ، ويسرتدى جلبابا رماديا ، سرعان ما يستبدله بقماشة صفراء ، فيها لون نور الشمس الصباحى ما يستبدله بقماشة صفراء ، فيها لون نور الشمس الصباحى البكر ، الذى لم يلوثه أحد بعيد . . . ، ( ص ١٧) . وعلى الرغم من أن الجملة الأولى ( بدأت ـ الفاضح ) ، قد أتت على المعنى والصورة اللذين تكررهما الجملة الثانية ( كان ـ بعد ) ، الأ أن النكرار يبدو عمدا من الخطاب إلى تأكيد الوقفة الشاعرية في حضن الطبيعة ، على هامش المشهد ، في استجلاء للشجن في حضن الطبيعة ، على هامش المشهد ، في استجلاء للشجن في حضن الطبيعة ، على هامش المشهد ، في استجلاء للشجن

أما العناية بالتفاصيل المشحونة بـالمشاعـر ، فإن نمـوذجها الأوضح في قصة « عندما كان الرجل غائبا » في تفاصيل كعكة

عبد الميلاد ، نحو : وجلست الأم . على بمينها علبة الكبريت موضوعة في طبق صيني . امتدت يبدها . أحدت علبة الكبريت ، فتحتها ببطء . أخرجت عود الكبريت . أشعلته واتجهت إلى التورتة ، (ص ٩٧) . ويستطبع السياق ، ويستطبع تحليل القصة في ضوء جماليات القراءة على نحو خاص ، أن يكشفا عها تشحن به تفاصيل حركة الأم من حزن وشجن جارفين مكبوتين .

## ٤/ب

رصد الواقع: يمثل رصد الواقع أرضية يعمل عليها الخطاب القصصى. لا يعنى أن الخطاب يستهلك نفسه فى متابعة الاحداث اليومية ، بل هو ينتفى باختبار بعض البنيات ذات القدرة الإحالية على الواقع ، لا يقدمها فى رصد بارد ، لكنه يقدمها فى جديلة مع الأليات الاخرى . ولما كانت البنيات المختارة تشير إلى الواقع فى مجمله ، تفضح قهره للإنسان ، وسلبه للحرية ، وتغريبه للذات ، فإن هذه البنيات تتكرر فيها رموز محددة لها هذه القدرة الإحالية الإجمالية ، مثل السفر رموز محددة لها هذه القدرة الإحالية الإجمالية ، مثل السفر قهر المرتبط بتغريبة المصرى فى الإعارات ، ومثل المراة التي لا تعانى قهر الواقع كله ، ومثل المربف الذى يمثل براءة مدهومة ، فى مقابل مدينة شوهاء تجبسم القهر . ولا يخفى على قارىء رواية ( وجع البعاد ) أن الريف المذى لا يزال يجهل الكاسيت فى يعد موجوداً . لكنه فى الرواية رمز يفضح تغريب البراءة ، والبكارة ، وقهرهما .

يتمثل هذا الرصد في الحدث البسيط الدال الذي يقوم عليه النص يستمد دلالته من قدرته على تمثيل الواقع القاهر في كليته . ففي « وجع البعاد » حدث بسيط يتلخص في زيارة مغترب عائد إلى قرية ليسلم بعض أهلها شريطا بحوى رسالة صوتية من ابنهم في غربته . وعل بساطة الحدث ، فإن دلالته على تشويه الإنسان واغترابه شديدة الجلاء .

بالمثل ، نفراً فى مجموعة (مرافعة البلبل) قصة وخيل الحكومة ، تدور حول غفير محولجى يعيش على هامش تحويلة قطار ، تأتى الشرطة لإخراجه من موقعه إلى الضياع بعد أن بلغ سن المعاش ، ليقدم نسقا رمزيا يفضى فى مستواه المباشر بقهر

السلطة ، ويفضى فى مستوى آخر إلى نسق رمزى يستعيد رمز الريف البرىء الذى تركه الغفير قديما ، ليحيا على هامش آلة مدنية رهيبة هى القطار ، فى تغريبة داخل الوطن ، تنتهى إلى ضياع يوازى الضياع الذى ينتهى إليه أحمد ، فى بحار الغربة ، فى قصة (عندما كان الرجل غائبا) ، ويشابه ضياع الزوج فى قصة (ترحال) بعد أن خادرته زوجته فى تغريبة عمل ، فتكون تغريبة الزوج مثل تغريبة الغفير دياب ، تغريبة داخل الوطن ، وداخل النفس ، وعن النفس .

وكها يظهر الواقع بنائيا في الحدث البسيط المدال ، يظهر أسلوبيا في اللغة البسيطة المباشرة الراصدة ، نمثل لهما بهذا المقتبس :

تمسل القطارات ، تتوقف الأتوبيسات في عطات بهاية الخط ، تطرد زبائن المدينة الجدد من جوفها : ينزلون ، يسمون في الشوارع ، تتوه الحدود التي تفصل بين الغرباء وأبناء المدينة ، أما في لبنادر الصغيرة ، فالحدود واضحة وفاصلة بين الغريب وابن البلد .

المدينة الكبيرة . حواصف يومية من الوجوه ، النساء هشات مذهولات ، كالطيور في ثيابين الحفيفة والواسعة الفضفاضة ، وكأبين محسشات ضد الحرارة . الروائح التي يتركنها وراءهن تتداخل وتتصارب في شوارع المديشة (ص ٥٠) .

الجمل بسيطة مباشرة تصور الحركة فى المدينة كأنها تلخص الواقع تلخيصا إجاليا . يقول : « تصل القطارات » فيفتنح المشهد مباشرة . والتركيب الوصفى « المدينة الكبيرة » يقف وراء نقطة ليقوم مقام جملة خبرية تامة تكتفى بالمشهد البصرى العام ، كأنه لقطة سينمائية مكبرة ، تحتوى صورة إجمائية تامة الدلالة ، ناطقة بنفسها . ويتم تضفير آلية الرصد بآليات الشجن فى منزهها البلاغى الشعرى ، فيكون طرد الركاب الزبائن » من الجوف علامة على إهدار الإنسانية ، ويكون اختلاط الحدود علامة على الضياع ، وتكون عواصف

الوجوه ، وتحارب الروائح ، من علامات العنف . وتستعاد رموز الخطاب فتقوم الملينة في مقابل ريف تومى وإليه البنادر العمنيرة ، ويصير القادمون من الريف هم الغرباء ، وتستعاد المرأة ، نتستوعب الطيور الحرة البريشة ، لكنها تبطل هشة مذهولة ، كأنها براءة مهدرة عاجزة عن التغيير ( عصنة ضد الحرارة ) . ويتضافر التصوير البصرى للمشاهد في تتبعه للتفاصيل ، مع الرموز إلمتكررة ، لإجمال صورة الواقع المشوه ، وهذا هو المألوف في هذه النصوص التي تقوم على السرد لا الحوال .

## ٤/ج

خاطبة الموحى الجماحى: لا يعمل رصد المواقع عمل انعكاس آلى تظهر معه صورة الواقع كها تظهر صورنا فى المرآة . ذلك أن العلاقة بين حقيقة العالم والصورة التى يرسمها له عمل فى ليست علاقة تماثل بسيط Simple Isomorphism . ففى العمل الفني نتلقى الواقع على النحو الذى يفسره به الفنان بوصفه عالماً جديداً ، عالماً يفسر الواقع التجريبي (١٠) . هذه الفكرة تكشف كيفية تحول الواقع المرصود إلى أداة من أدوات خاطبة الوص الجماعى . فيصبح الواقع رديفا للخطاب المضاد

ويمسن ألا نخلط بين فكرة الوعى الجماعى وفكرة اللاوعى الجمعى فى مثل قول يونج: « بينها يكتسب الفرد محتويات اللاوعى الشخصى خلال حياته ، فيان محتويات اللاوعى الجمعى هى كليا ألهاط توجد قبل وجوده . . . والأنهاط من وجهة نظر تجريبية أكثر تحديداً ووضوحاً هى العنصر الأقوى تأثيرا فى الذات به (٥٠) ؛ فإن يونج يهتم باللاوعى ، ونحن نهتم بالوعى ، وعتويات اللاوعى الجمعى ، عنده ، أنماط قديمة ، وعتويات الوعى الجماعى المقصودة هى بنية العلاقات التى تمثل مورة العالم المتغيرة بتغير الواقع المتحرك .

وتظهر مخاطبة الوحى الجماعى فى الخطاب القصصى الذى نحلله فى صورة خطاب مباشر بكسر الوهم الأدبى الذى يفصل بين الكاتب والقارىء ، على نحو ما يفعل بريخت حين يكسر حائط الوهم المسرحى فى تعامله مع جمهور المتفرجين . ولنمثل لهذه المباشرة :

،--ی توجی

۱ ـ د إنقاذ بر مصر يساوى ، ( ص ۵۸ ) .
 ب ـ د آخر مساكن شعبية بناها حبد الناصر قبل استشهاده ، ( ص ۳۰ ، ۲۷ ) .

د. و لأن السنساس لم تعسد همى النساس » (ص ۱۲۱ ) .

هد و أنا المؤلف التعيس ، الذي أضاع كل عكنات العمر ، بحثا عن المستحيل المستحيل . أقول لن يصلح فوضى البر ، بر مصر ، سوى معجزة ، بعد أن سلمنا أرواحنا جيما لغول اسمه : المجز و (ص ٦٩) .

هذه المواضع المختارة من عشرات المواضع ، على تفاوتها في درجة المباشرة ، تمثل محاولة الخطاب أن يكون تحريضيا مثيرا ، أو مثورا ؛ بمعنى أنه يدعو إلى رفض الواقع وشروطه ، والعمل على إنتاج واقع أفضل . ولهذه المباشرة يضع الكاتب أحكامه في النص ولا يدع النص ينتجها وحده رفعا لدرجة التحريض . والمقتبس الأخير ، على نحو خاص ، يقدم حضورا لافتا للكاتب ، يعلو فيه صوته ، ويعمم فيه قوله ، تنمية لما حاوله في قصة و مرافعة البلبل في القفص ، من إظهار ذاته ، وتقديم معلومات شخصية عن نفسه ( ص ٨ - إظهار ذاته ، وتقديم معلومات شخصية عن نفسه ( ص ٨ - الكاتب من وسائل لإنجاز نخاطبة الوعى الجماعى بوصفها الكاتب من وسائل لإنجاز نخاطبة الوعى الجماعى بوصفها استراتيجية الكتابة في هذه النصوص . وهذا ما يظهر أيضا في استخدامه كلمة و المرافعة ، في عنوان النص .

#### 3/ {

الفتترة: تنبع الفنتزة من مفهوم الكتابة منذ رأينا أن الكتابة خلق حر لعالم عارس فيه الكاتب حرية لا يتيحها له الواقع الحي ، ومنذ رأينا الكتابة ، من بعض وجوهها ، تنشد المستحيل المشار إليه في المقتبس الأخير ، أو تحاول ضربا من النقش عل وجه الماء ، أو وجه الريح في مقتبس أسبق . لكنها تظل بعيلة عن أن تصير سبحات متراكبة من خبال طليق فارق الواقع ، لأنها إذا فعلت صارت متعارضة مع رصد الواقع ، أو

الشهادة عليه بتعبير آخر ، فينطوى الخطاب ، حينشذ ، على تناقض كاف لنقضه وإسفاطه ، فلا نتوقع أن نواجه خيالا يشبه الخيال الذى تصور الرومانتيكيون أنه مرتبط ، بسطريقة ما ، بنظام فوق الطبيعة (٢) . نحن أمام حالة أقرب إلى وجهة النظر التى تكشف فيها الصور الفنتازية احتمادها صلى الواقع ، تأسيسا على المبدأ المادى للمعرفة وهو : إننا ندير معرفتنا حول العالم الحقيقي الموضوعي المحيط بنا(٢) ، أحنى أمام حالة لا تزيد فيها آليات الخيال عن إضفاء طابع تخييل مفارق للواقع على الواقع نفسه ، إضفاء ببسط أفقا من الحرية للمبدع يستبطن فعل الكتابة ، ويظل لهذا الطابع التخييل القدرة على كشف الواقع ، أو لعله يكتسب بتخييليته قدرة مضاحفة على كشف . بهذا تصير الفنتزة لمسات بنائية وأسلوبية كاشفة .

وتحقق الفنتزة نفسها بنائيا بالاتصال ببنية الحدث البسيط الدال التي يعلق عليها النص دلالته المحيلة على الواقع ، المدينة له . ويمكن أن غيل لذلك بقصة ( التوبية ) التي لعلها ضاية ما تبلغ الألية حين يفرط فيها الكاتب ، على أن تخرج نص و المرافعة » في إحدى قراءتيه القادمتين . وفي قصة ( التوبة ) نرى معتقلا بعد خروجه من المعتقل يخضع للمراقبة ، ومن يراقبه يسجل له في اليوم الأول أنه حلق لحيته التي كانت طويلة قبل خروجه وقبل اعتقاله ؛ ربما حلقها لأنه تاب . ويسجل له في اليوم الثاني دخوله خمارة ؛ فهي حسنة ستحسب له بألف. على ما يقول . ويسجل له أخيرا أنه سرق محلا ، فيستنتج أنه خضم تماما لقوانين الواقع ولا داعي للمراقبة . والخروج على منطق الواقع ههذا يتمشل في التحولات السومية للمعتقبل ، والنتائج المباشرة التي تستنتج منها ، والتي لا يمكن استنتاجها من غبر من غبرى الشرطة بهذه السهولة . لكنه أراد تخييلا يقوم على المبالغة التي تجسم فجاجة الواقع ، والتي تمثل نقطة التفاء بين الفنتزة والنكتة في آليات الفكاهة والضحك المعروفة .

وفى قصة (عندما كان الرجل غائبا) مشهد عابر خاضع غده الآلية ، مضاد ، في طبيعته ، من بعض الوجوه ، للمشهد السبابق . أعنى مشهد الأم التي أخرجت فستان فرحها في الاحتفال بعيد ميلاد ابنها الغائب ، على الرغم من أنها لم تخلع السواد منذ وفاة زوجها إلا إلى ألوان قريبة منه ، وعلى الرغم من الحزن الذي جدده الاحتفال في النفوس . ربما أمكن تفسير

سلوكها ببعض الأليات النفسية المرضية أو غير المرضية ، لكن سلوكها يظل عملا خارجا عن المتوقع ، يضفى لمسة الخيال التي تكسر حدة استرسال الواقع حاملة شحنة وجدانية ، لا تغيب عن القارىء ، من الشجن .

واضح أن الفنتزة تمثل لمسات من غير المتوقع ، تسقط على الحدث المروى كله ، أو على بعضه ، لتؤدى وظائفها الجمالية على وجهين خالبين : المبالغة في إظهار تشوهات الواقع إلى حد كاريكاتورى ، أو مضاعفة شحنات الشعور التي تكتنف النص .

هاهنا يصبح أن نشرع في مسح نقدى موجز وسريع لنصوص المجموعة .

## 1/0

مرافعة البليل في القفص : يجوز أن نقراً هذه القصة قراءتين وارتباط . القراءة الأولى تسرى في شخوصهما مرادفيات ، أو معادلات رمزية ، لقوى الواقع الحي ؛ فشرى في المؤلف شخصه الحقيقي ، وترى في الكاتب شخصه الأدبي ، أو ترى فيـه صورة المثقف العـاجز الــلـى اختار ، أو فــرض عليــه ، و الجلوس في مقاعد المتفرجين ، (ص ٧ ) ، وترى في الضابط أغرنج السلطة القاهرة للحريات ، وترى في المحساس الوعي العاجز عن أن ينقذ الذات من السلطة ، ويمرد طاقاتها ، وترى فالقاضي العدل الذي بات غريبا في جشمعات التهو ، ثم ترى في المرأة المتهمة بالسلوك الشائن صبورة الثقافية المتهمة ، أو الذات المهددة ، أو الوطن الحبيس ، أو مصباح علاه الدين الـذي افتقده المؤلف و وسط فـوضي البلاد ، ( ص ٦٩ ) ، بمعنى الحلاص المفتقد ، أو ترى فيها على نحو أكثر تحديدا ، أو تضييفًا للدلالة ، كتاب ألف ليلة وليلة الذي صودر ثم أعاده القاضى ثانية ، ترى هذا استنادا إلى وصفه بأنه الكتاب الألفى ( ص ٤٤ ) ، وإلى تعبير ﴿ وحلق مع ألحكايات ، وسبح في بحار الليالي المدهشة ۽ ( ص ٥٧ ) ، واستنادا إلى أن الفاتشة التي أطلت من بسين صفحسات الكتساب عسل القساضس ( ص ٥٧ ) ، تشبه و غزلان ، المرأة المتهمة ( ص ٦١ ) ، بل إن لدى القاضى يقينا أنها غزلان ( ص ٦٢ )؛ فغزلان - إذن -

ر الف ليلة وليلة ، التي صودرت وأحيدت . هذه القراءة تعمل آليات رصد الواقع ، أو الشهادة عليه ، أكثر عما تعمل آليات الفنتزة .

القراءة المقابلة تفترض أن هذه الشخوص كلها ليست إلا مفردات الذات ، وأن القصة أشبه ما تكون بحوار مسرحي بين كاثنات الأنا، أو لنقل بمين تعدد من أنوات ذات واحدة، استنادا إلى أن إظهار المؤلف لـذات، في الفقرتين : الأولى والأخيرة إشارة واضحة إلى ذاتية الموقف كله . من هذه الوجهة يصير الكاتب هو الذات في عارستها للكتابة في حدود الممكن ، تقابل المؤلف الذي يمثل الذات قبل الكتابة في حدود المثال ، ويمثل المحامى آليات الدفاع ، ويمثل القاضى الأنا الأعلى ، أو الضمير الغائب ، أو في وأقع الأمر ، المغيب ، وتمشل خزلان البذات المهددة المرتبطة عبل نحومنا ببالثقبافية المهددة ( الكتاب ) . ولا توجد صعوبة أمام هذا الضرب من التمثل إلا الضابط الذي يسهل أن ترى فيه السلطة صلى القراءة الأولى ، ويمكن أن نرى فيه إحدى وحدات الذات على القراءة الاخرى ، أخذا بفكرة أن السلطة ليست خارجية ، لكنها تتحد بالذات ، فتصير الذات صوتا أو سوطا للسلطة ، تقهر نفسها ينفسها ، وتراقب نفسها بنفسها . يعضــد هذا التصور أنه قدم الضابط إنسانا متعبا ( ص ٢٣ ) ، وجعله يعاني الألم والحزن والحوف ، ويقول : « من أين يأتي الحمول ؟ ومن أي الأماكن يتسئل الملل ؟ طبقة من الرماد تغطى نظراق . شيء غمامض يزحف إلى حيماتي ، عبر شموارعها الخلفية ، أحاول \_ مجرد محاولة \_ أن أقنع نفسي بأنني سعيد . وإن كانت هذه السعادة في أبعد مكان عني ، ( ص ٢٤ ) ، صوحيا بدأن القهر يصيبها بألمه كذلك . وهذه القراءة ـ على وجه المموم ـ تعمل آليات الفنتزة فوق آليات الرصد .

مهيا يكن الأمر ، فإن هناك مشتركات بين القراءتين ؛ فالخطاب حولته العاطفية كبيرة ، وهذا ما أنتج تنويعا أسلوبيا ملحوظا بلغ حد تنويع الضمائر على وجوهها المختلفة ؛ فاستخدم في الفقرة الأولى الضمير أنت ( بفتح الناء ) موجها الخطاب إلى القارىء عن المؤلف ، واستخدم في الثانية أنت ( بكسر الناء ) موجها الخطاب إلى غزلان ، واستخدم في

الفقرات من الثالثة إلى السادسة الضمير أنا مسندا الخطاب إلى متكلم مختلف كل مرة ، ثم استخدم فى الفقرة السابعة ضمير الغائب هو ، فى حديثه عن القاضى ، لعله رأى أن القاضى هو الضمير الغائب ، وهو ما تحتمله الفراء الن معا ، ثم جاءت الفقرة الأخيرة خاصة بالمؤلف ، مستعملة ضمير الغائب ، كأن الذات تتخارج عن ذاتها لتراها من مبعدة ، ولا تناقض فى الضمير ههنا مع ضمير الفقرة الأولى من مبعدة ، ولا تناقض فى الضمير ههنا مع ضمير الفقرة الأولى (أنت ) الذى استعمله فى خطاب حول المؤلف كذلك ؛ لأنه إلما استعمله هناك موجها إلى القارىء فى إشارة عابرة واحدة فى الصفحة الثانية (ص ٨) ، فى حين اندرج سائر الفقرة فى ضمير الغائب فى حديث عن المؤلف .

ومن صور التنويع المشار إليها سابقا تنويع بنية الجملة من الحجر إلى الإنشاء ، ومن الجملة الاسمية إلى الفعلية ، ومن الفعل المضارع إلى الماضى ، وإن كان الخطاب فى الفقرة الثانية يقتضى إزاحة الفعل المضارع للماضى لأنه يصف غزلان فى حالاتها إبان القول فى لحظة مباشرة .

## ہ /ب

عن الذين ليسوا أبطالا: الطابع الغالب على قصص هذه المجموعة الأربع هو غلبة آلية المرصد مضفورة مع شحنة وجدانية عالية مع تراجع الفنتزة والمباشرة في مخاطبة الموعى الجماعى.

فى القصة الأولى و العودة إلى البيت و لا نرى إلا الزوجة فى زياراتها لزوجها السجين ، ثم فى أكاذيبها على طفليها المسميين و شريف و و شريفة و حكانه يوحى بأن السجن قهر ظالم للشرفاء وزعمها بأن أباهما فى سفر ، ولا نكاد نلمس فنتزة إلا فى سؤ ال الزوج لها : من الذى اخترع الصمت ؟ كأنه يتوق إلى تفجير عالمه كله ، والخروج من أسر الواقع . لكنها لمسة واهية تضاعف من الشحنة الوجدانية التى تتداخل مع الحدث البسيط فى دلالته على آلام القهر والتوق إلى الحرية .

وقد أشرنا من قبل إلى قصة ( خيل الحكومة ) التى تقل فيها الشحنة العاطفية ، ويختفى فيها الحضوز المباشر للمؤلف ، والخطاب المباشر لوعى القارىء ، ويدع النص ديـاب وأزمته

يقومان مقام علامة على قهر الواقع للذات ، وضياعهما ، في إعلاء لألبات الرصد بطبيعتها السردية التي يقل فيها الحوار .

وترتبط قصتا (عندما كان الرجـل غاثبـا) ، و(ترحـال ) برواية ( وجع البعاد ) بنائيا ، من حيث تقف النصوص الثلاثة عند تيمة السفر وتغريبته ، حتى تشعر أن شريط التسجيل في و عندما كان . . . ، ي يتجاوب مع شريط التسجيل في الرواية ، وأن قوله في و عندما كان . . ي ، و إلا أنهن كن يعانين من وجم البعاد ، ( ص ١٠٠ ) ، وقوله في ( ترحال ) : « تسلل ملح البصاد تحت الجفون ۽ ( ص ١١٠ ) ، ور وجم البصاد تبدأ أيامه ۽ ( نفس الموضع ) ، وڊ يتألق وحهها الـذي اقترب من لحظة البعاد ، ( ص ١١١ ) وو بدا لي أسمنت القاهرة مهددا بالذوبان تحت حرارة قهر البعاد ، ( ص ١١٣ ) ليست كلها إلا علامات على أنها بناء تجريبي مكثف لخبرة يبحث عن بنائها المطول الأفقى في الرواية<^› . والنصوص الثلاثة تمثل خطابا عاطفيا سرديا مشغولا بالتفاصيل البسيطة لقيمتها المزدوجة عاطفيا وواقعيا معا . ولا يفوتنا في و عندما كان . . ، أن نلحظ تلك المقابلة بين أختين إحداهما ومحتكرة العقبل والحكمة ، والأخرى د كالن آدمي معجون من العواطف ۽ ( ص ٩٦ ) ، ثم نجد محتكرة العقل هي التي تسمعهن الشريط وتفجر فيهن الأحزان اندفاعا مع عاطفة أقوى من العقبل . ولا يفوتنا في (ترحال) قوله: و نحاول الهروب من لحظة الوداع، ولكنها تقتىرت ، لا مفر ، أدركها بالعفىل وأهرب منهما بىالفلب، (ص ١١٠) حيث السلوك ( الهــرب ) محكموم بــالقلب ، ولا تحسم إدراكات العقل شيئا . كلها علامات على الطبيعة العاطفية للخطاب.

## ه /ج

من الدفاتر القديمة: تمارس القصص الشلاث تحت هذا العنوان آلية الفنتزة التى تبالغ فى تجسيم الظواهر لإبرازها. تسراجع الأليات الأخرى محتفظة بمكانها، أو كمونها، فى الرسالة الإجمالية التى يبعث بها النص بوصفها رسالة باحثة عن الحرية، داعية إليها، بالمعنى السياسى للكلمة. وقيد السياسة يضاف ههنا لأن قصص ( من الدفاتر القديمة ) لا تعاليج من أنواع الحريات سواه.

ففى ( الحادث ) نرى جنديا يلقى على رجل أسئلة حسابية بسيطة من قبيل السؤال عن حاصل جمع اثنين واثنين (<sup>()</sup>) ، فيجيب الرجل عنها ، فيشهر الجندى مسدسه ، ويعلن على جمهور الناس أن الرجل خالف القانون وعرف أكثر نما يسمح بمعرفته ، وينتهى الأمر بأن يقتسل الجندى السرجل . والقتسل علامة صادمة على المصير الذى ينتظر الإنسان في مجتمع القهر إذا طال القهر حريته ، ومعارفه ، والمنطق السليم كذلك .

ولا تخرج قصة ( التوبة ) عن هذه الآلية التي تجسم تشوه الواقع وقهره من خلال المعتقل السابق الذي حلق لحيته ، وزار الحمارة ، وسرق محلا ؛ فصار مقبولاً مرضى السلوك .

وتمشل قصة و كانشات العالم الشالث و الآلية نفسها من جهتين : الأولى أن الرجل الكبير الذى اغتيل كان في حماية القوى الأجنبية حتى أصبح المحقق في الاغتيال من دولة أجنبية ، وهو يطلق على المواطنين التعبير الذى تسمّت به القصة تعاليا عليهم ، وعجزا عن فهمهم . والجهة الأخرى أن الرجل الذى اغتال الرجل الكبير اعترف في التحقيق ، فإذا برجل ثان يأل للاعتراف بأنه القاتل ، ثم ثالث ، فرابع ، حتى بحضر

والضمير السائد في قصص (من الدفاتر القديمة) هو ضمير الغائب. كذلك فإن الضمير السائد في قصص ( عن الذين ليسوا أبطالا ) هو ضمير الفائب ، لا أستثني إلا قصة ( ترحال ) التي خرجت في ضمير خطاب ، كأنها رسالة يوجهها الزوج إلى زوجه المسافرة وهو عائد من وداعه لها . وقد انتهت بفنتزة تتمثل في عاولة الراوى أن يبحث عن اسم آخر ، كأنه بالاسم الجديد يعيد خلق نفسه نفساً جديدة ، إذ لا مفر من مقاطعة نفسه التي تضيع في عالم الاغتراب . والفنترة ههنا مشحونة بالقيمة العاطفية في مقابل صورها الأخرى التي تكتفى بدلالتها على القهر السائد في الواقع دلالة لا تتخفف من شعور بدلالتها على القهر السائد في الواقع دلالة لا تتخفف من شعور الألم فحسب ، بل إنها قد تكون باسمة كالدعابة .

مها يكن الأمر ، فإن ضمير الغائب هوالأقرب لهذا الضرب من الكتابة لأنها خطاب مباشر من المؤلف إلى القارىء عن العالم الذي يقهر الحريات ، ويضيع الذات في غرباتها . ولا يملك من يتحدث عن العالم إلا أن يشير إليه بالضمير هو ، لكن و هو » يطغر دائيا على و أن » .

## الهوابش ،

 (١) يوسف المتعيد : مرافعة البليل في القفص - القاهرة - دار الهلال - سلسلة روآيات الملال - العدد ١٩٥١ - ديسمبر ١٩٩١ م . وتتألف المجموعة من رواية قصيرة ( novella ) هي و مرافعة البلبل في القفص ، وأربع قصص تحت عنوان : و عن الذين ليسوا أبطالا ، وثلاث قصص تحت عنوان و من الدفائر القديمة ، ربحاً لأنها ثرجع إلى أوائل الثمانينيات ، أوقبل ذلك . وآخر القصص مذيلة بالتاريخ ١٩٨٢ .

• · · · · · •

- (٢) مصطلح الكتابة Writing مستعمل في نظرية التفكيك ما بعد البنائية . ولا أطابق بين استعمال انفراءة الحالية والاستعمال التفكيكي ، طهي هنا مفهوم فاعل في النص يولد آلياته وبنياته ، وليست محارسة ضدية لوهي غنلف . للمفارنة يمكن الرجوع إلى :
  Christopher Norris, Deconstruction, Theory& Practice, Methuen, London& New York, 1982, pp. 24-32.
  - Clive Bell, Art, New York, Perigee Books, 1981, p. 159. ; انظر : (٣)
- Gella Yermash, Art as Th inking in Assthetics, Art, Life, Raduga Publishers, Moscow, 1988, p. 287.

- C. G. Jung, Psycholt Symbol, edited by, Violet S. de Laszlo, Anchor Books, New York, 1958, p. 6. (4)
  - (٦) سيرموريس بورا: الحيال الرومانس. ت: إبراهيم المعيرق. الحبة المصرية العامة للكتاب. ١٩٧٧ م. ص ٩ .
    - I. Roset, The Psychology of Phantasy, Progress Publishers, Moscow, 1984. p. 27. انظر: (٧)
- (٨) كنت أتصور أن القصتين إحادة كتابة للرواية لتركيز الخبرة بعد تمديدها ، وكنت أتشكك في أن يجد المبدع القدرة على التركيز والتكليف بعد أن نتال منه الخبرة بجهدها المطول ، لكن الاستاذ يوسف عندى ما توقعت في الهامش الأول من قدم قصص المجموعة النسبي .
  الأول من قدم قصص المجموعة النسبي .
- (٩) من الطريف أن في هذه الفصة مسألة حسابية أخطأ فيها المؤلف فيها أنصور ، وهي سؤاله عن حاصل و أربعة في عشرة ناقص عشرة على عشرة و و وأتصور أد حاصلها : ثلاثة ، وليس وعشرة و هل ما أثبت المؤلف ( ص ١٩٣ ) . وهي اختبار و من الجندي للرجل يستهدف التعقيد و في الجمع ثم المطرح والفسرب والقسمة و ليتأكد الجندي أن الرجل ارتكب و جريمة معرفة ما لا تصبح معرفته و ( نفس الموضع ) فالرجل قتل ظلها من وجهين : الأول أنه حرم من معرفة هي حق طبيعي للإنسان ، والأخر أنه عوفب على وصواب و لم يرتكبه إ

<sup>●</sup> ترجو عجلة (فصول) من كتابها أن يتفضلوا بكتابة فقرة تصريفية ، تتضمن المعلومات الأساسية (البيوجرافية) عهم ، مع المقالات التي يرسلونها ، وذلك حتى يتسنى للمجلة أن تقدم هذه المعلومات ـ ف صدر المقالات ـ إسهاماً في تعميق معرفة القراء بالكتاب ، ودهماً للعلاقة المتبادلة

# توفیق الحکیم والمنسی قندیل بین عودة الروح وانکسارها

معهد بربیری (مصر)

يستدعى نص ( انكسار الروح ) (١) للمنسى قنديل نصباً آخر من التراث الروائي المسرى هو نص (عودة الروح) للحكيم . ويتم هذا الاستدعاء عبسر علامات متعددة.

وأول علامة استدعاء للنص القديم تكمن في العنوان نفسه ؛ فكلمة « السروح »قاسم مسترك بين عنوان النص الحالى وعنوان النص الخائب . والحق أن عنوان المنسى قنديل لفت نظرى من قبل أن أبدأ في قراءة الرواية ، لما فيه من بلاغة رومانسية لا نعهدها في عناوين الأعمال الأدبية المعاصرة التي تتجنب غالباً النزعة الإنشائية الشاعرية وتنحو إلى الحسية أكثر بما تنحو إلى التجريد . فالعنوان في حد ذاته يشكل انحرافاً عما هو الي تفسير . وتفسيره في نظيرى أن الكاتب انجذب مألوف . يكمن في العنوان إذن ملمح أسلوبي يحتاج إلى تفسير . وتفسيره في نظيرى أن الكاتب انجذب أساساً لاستخدام كلمة « السروح» لكي يقيم تناظراً مع الحكيم، ثم انعتار كلمة «انكساره لكي يختلف عنه (ويغلب على ظني أن عملية التناص برمتها قد تمت على مستوى اللاشعور من جهة الكاتب ) .

أما من جهة الحدث الرواثي نفسه ، فإن التناص بين العملين يتم على وجوه متعددة . كان نص الحكيم \_ كـمـا نعـرف \_ نوعـاً من التـرجـمـة الذاتيــة لأن «محسن»، الشخصية الرئيسية في الرواية، كان تمثيلاً للحكيم نفسه. وفي(انكسار الروح) نلاحظ أن الراوي وعلى، يمت إلى المؤلف بأكثر من صلة ، فهو طبيب مثله مثل المؤلف. كما أن الواقع الزمني للراوي يتطابق مع الواقع الزمني للمثولف . فنفي عنام ١٩٦٧ كنان الراوى طالباً في السنة الأولى في كلية الطب ، وهذا في الغالب حال المؤلف الذي ولد عام ١٩٤٩ . والموهبة الأدبية ملمح مشترك أيضاً بين الراوى والمنسى قنديل ، فقد كان الراوى شاعراً حين كان يدرس الطب (وربما تفتحت موهبة المنسى قنديل على الشعر أولاً ؟ ) . ولعل هناك أموراً أخرى مشتركة بين المؤلف والراوى لا أعرفها (والحقيقة أنني لا أعرف عن المؤلف إلا أنه أديب متخرج من كلية الطب وأنه ولد عنام ١٩٤٩، وهي المعلومات المكتوبة على غلاف الكتاب ).

طابع الترجمة الذاتية إذن ملمح مشترك بين نصى الحكيم والمنسى قنديل . وتما يلاحظ فى هذا الصدد أيضا أن وسيلة التسعارف بين «سلوى » والراوى فى لانكسار الروح ) كانت الموهبة الشعرية لدى الراوى كما كانت موهبة العزف على البيانو والغناء هى وسيلة التعارف والالتقاء بين «محسن» و «سنية» . والحق أن هناك تناصساً بين «سلوى » فى ( انكسسار الروح ) و«سنية» فى (عودة الروح ) كما سوف نرى .

وقبل أن أمضى فى قراءة (انكسار الروح) من زاوية التناص مع (عدودة الروح) ، ينبغى أن أذكر القارىء بأن التناص لا يعنى المحاكاة أو الاقتباس أو أى معنى قريب منهما ، ففى معظم الحالات تشتمل العلاقة التناصية بين الحاضر والغائب على مفارقة أو جدل أو تضاد أو تأويل أو غير ذلك من العلاقات المركبة ، وإن كان الكشف عن التناظر أو التشابه بين النصين أمراً إجرائياً حتمياً وإلا انتفى مبرر التناص .

والعلاقة التناصية بين ( انكسارالروح ) و (عودة الروح ) كما قرأتها هي في الأساس علاقة نضاد . إن (انكسار الروح ) هو النص المضاد له ( عودة الروح )، وإن كان هذا التضاد يتحول في بعض الحالات إلى علاقة احتواء كما سوف نرى .

وعلاقة التضاد واضحة ، مرة أخرى ، في العنوان نفسه . فإضافة «الانكسار» إلى «الروح» يشي بسلب شديد ، على حين أن إضافة «العودة» إلى « الروح » تشي بإيجاب ملحوظ .

ويتجلى التضاد بين النصين على مستوى الجو العام الذى خلقه الخطاب الروائى فى كل من النصين إذ تسيطر النبرة الساخرة الفكاهية على نص الحكيم من أوله إلى آخره ، بينما يسود جو المأساة والجدية الشديدة على نص المنسى قنديل . وتتجلى هذه الجدية لفسوياً حين يستخدم المنسى قنديل الفصحى سواء فى السرد أو فى الحوار ، بينما استخدم الحكيم العامية استخداماً مكثفاً فى كل الحوارات التى دارت بين شخصيات روائية .

ولعل الفصحى ناسبت أسطورية ( انكسار الروح ) على حين أن العسامية ناسبت واقسعية (عبودة الروح) . والأسطورية والواقعية تشكلان مظهراً شكلياً آخر من مظاهر التبضياد بين النصين ، وهو ما سنعود إليه بعد قليل.

ويلاحظ في رواية ( انكســـار الروح ) أن الموقف الكوميدي الوحيد الذي يمكن الوقوف عنده هو ما حدث من «الكوتش » حين أقام ما سمَّاه حفل التدشين للطلبة الجدد ، غير أن الكوميديا في هذا الاحتفال هي نوع من الكوميديا السوداء الكثيبة ، إن صح أن توصف الكوميديا بالكآبة ، وهل هناك كآبة أكثر من أن يعقب الراوى على نهاية حفل التدشين هذا بعبارة يقول فيها: «فتحنا الباب وخرجنا ببطء منكسى الرؤوس ، يغمرنا خجل الهزيمة العميق » (٢) . هذا من ناحية النظرة الواقعية للحدث وكيف انتهى . أما من ناحية الرمز ، فأكبر الظن أن حفل التدشين كان تمثيلا أو تمهيدا لما سيحدث بعد صفحات قليلة حيث نبدأ في مواجهة هزيمة ١٩٦٧ . ولنقرأ العبارة السابقة مرة أخرى لنكتشف أنها تكاد نكون وصفأ دقيقاً للنهاية التي آلت إليها حرب ١٩٦٧ : «خرجنا ببطء منكسي الرؤوس، يغمرنا خجل الهزيمة العميق ٤ . هل يمكن أن توصف نهاية هذه الحرب إلا بهذا الوصف. ثم ألم تكن حرب ١٩٦٧ وما انتهت إليه عبثاً مثلها مثل حفل التدشين الذي أقسامه الكوتش ؟ ولا يقف «التناص» بين هذا الفعل وحرب ١٩٦٧ عند هذا الحدُّ بل يتعمق، أكثر فأكثر ، حين نتذكر ردّ الفعل الشعبي الساخر العابث على هذه الحرب حين أغرقنا أنفسنا في سيل من النكات الساخرة إحساساً بعبثية كل شيء. يقول راوي المنسى قنديل مستمراً في تعقيبه على نهاية الفعل:

 ال منظرنا مزرياً ، مليئاً بالحمق ، وبدأنا نضحك . ضحكنا في صوت واحد ونحن نشير إلى بعضنا البعض ، ضحكنا في صخب وبدأ الطلاب الكبار في الظهدور ،كانوا

يعرفون كيف سيتطور رد الفعل من الغضب المباشر إلى الإحساس بالسخرية من كل شيء ٢ (٣).

ومرة أخرى فإن الإحساس بالسخرية من كل شيء كان هو رد الفعل السائد بعد الإحساس بالغضب المباشر، وهو إحساس يذكره كل من عاش هذه الأيام الكثيبة. كان ضحك المصريين في تلك الأيام هستيرياً أشبه بالبكاء منه بالضحك أو هو « ضحك كالبكا » كما قال المنبى في بيته عن مصر

عمق النص إذن الإحساس بالمأساة من خلال موقف يفترض فيه أن يكون لهوا، وهو ما يعمق في الوقت نفسه التضاد بين نصى المنسى قنديل وتوفيق الحكيم.

ذكرت فيما سبق أن علاقة التضاد بين النص الحاضر والنص الغائب تتحول أحياناً إلى علاقة احتواء ، وهي أكثر تركيباً من علاقة التضاد .

وتتجلى علاقة الاحتواء المركبة هذه من خلال النظر في علاقة الاحتواء المركبة هذه من خلال وأوزوريس . إن العلاقة بين نص الحكيم والأسطورة إيزيس علاقة بسيطة تقوم على انحاكاة ، فأفراد العائلة الواحدة يتمزقون بسبب حبهم لامرأة واحدة ويصيرون أشلاء بعد أن كانوا وحدة واحدة لا تستطيع أن تميز فيهم الخادم من السيد . وبعد أن تخونهم هذه المرأة جميعا، فتتزوج من رجل آخر يفيقون على الحدث القومي متمثلاً في من رجل آخر يفيقون على الحدث القومي متمثلاً في أو زعيمها السبب المباشر في لملمة أشلائهم و «عودة أو زعيمها السبب المباشر في لملمة أشلائهم و «عودة الروح» اليهم . ومن الواضح أن النص يعيد نمشيل الأسطورة أي يحاكيها بأن يجعل الحكاية الواقعية نظيراً للأسطورة القديمة . ومن الواضح أيضاً أن نص الحكيم يقوم على الإيمان بالأسطورة وما مخمله من مغزى .

يعوم على أم يعان بالمساورة وقد المساورة علاقة أما نص (انكسار الروح) فيقيم مع الأسطورة علاقة مركبة، لأنه في حقيقة الأمر يعيد بناء الأسطورة ولا يكتفى بمحاكاتها . وفي الصياغة الجديدة للأسطورة نكتشف أن النص ينطوى على إيمان بالأسطورة القديمة وكفر بها في آن

إن النص الجديد يصدّق الأسطورة ويكذبها ، ومن هنا كان نص ( انكسار الروح ) محتوياً على نص (عودة الروح ) مضاداً له في الوقت نفسه .

ويظهر التصديق بالأسطورة والإيمان بها في «فاطمة » وشقيقها « مصطفى » اللذين يمثلان في قراءتي للنص إيزيس وأوزوريس . كانت فاطمة طوال الوقت تقاوم انكسارات الروح أمام ضراوة الواقع المتدني الآخذ في التدهور ، فكانت تظهر في اللحظات المتأزمة فتمد الراوى بروح المقاومة . بل إن ظهور فاطمة في أول النص كان بمثابة بعث الروح في الراوى وفي العالم . كان الراوى يحاول إطعام قطط وليدة تشرف على الهلاك من شدة الجوع والبرد ، ولكن القطط لم تستجب لمحاولة الراوى إلى أن تظهر فاطمة فتبعث في القطط روح على مبيل التذكر :

8 مددت أصابعك وبدأت تلمسينها لمسات خفيفة . تبثين روحك فيها ... وانتصبت قائمة على أرجلها ... فتحت أفواهها وأخذت نزدرد ما أمامها دون منضغ ... من هذه اللحظة وقد أدركت أنك قادرة على صنع هذا النوع من المعجزات الصغيرة 8 (٤٠).

وقد توالت معجزات فاطمة بعد هذا الموقف .

ولا يقل مصطفى/ أوزوريس عن شقيقته فاطمة/ إيزيس قدرة على صنع الحياة من أشلاء الموت . يقول عنه الراوى :

ويخرج مفتاحاً إنجليزياً ثم يخرج عدة كاملة ويبدأ في العمل ، يربط العسواميل ويصل الأعضاء المتباعدة ، كنت مبهورا وقد أخذت بحركة هذه الأصابع... فيها شيء من مسر الخلق ، وبدا أن الجسد الأسود الراقد أمامها هو أيضا يرتعد بنبضات الحياة التي تسرى فيه من خلال لمسات الأصابع » (٥٠).

والحق أن النص يحتوى على مساهد ومواقف عديدة تعمّق الإحساس بأن فاطمة وشقيقها يتآزران معاً نقيام بدورى إيزيس وأوزوريس في خلق الحياة من أشلاء الموت وبعث روح المقاومة ، مما يعنى ضمنيا الإيمان بالأسطورة القديمة وتصديقها . بيد أن النص ، مع ذلك، ينتهى بالكفر بالأسطورة وتكذيبها لأن معطبات الواقع وندهوره المستمر أديا في النهاية إلى تغلب الشر فوهنت فاطمة ، بل سقطت هي نفسها لتصبح بغياً تبيع جسدها لمن يشترى ، أما شقيقها مصطفى فقد قتل في حرب لمن يشترى ، أما شقيقها مصطفى فقد قتل في حرب بأن يزيل إسرائيل فيتجول بسيارته الأسطورية في أرجاء العالم العربي دون عائق .

بل إن إنكار الأسطورة تم التعبير عنه بشكل مباشر حين راح مدرس التاريخ يعيد صياغة الأسطورة صياغات مختلفة تعطى دلالات معاكسة لدلالاتها المعروفة مأصبحت إيزيس على يده بغياً وأصبح أوزوريس زير نساء مرة وعنيناً مرة أحرى (٦) . والواقع أن حديث مدرس التاريخ عن إيزيس كان نبؤة سوداء بما سيصير إليه أمر فاطمة في نهاية الرواية . صارت فاطمة بغياً مثلها مثل إيزيس في الصياغة الجديدة التي ابتدعها المدرس كفراً ويسلم و ولنتذكر أن مدرس التاريخ قال ما قال بعد كارثة ولتذكر أن مدرس التاريخ قال ما قال بعد كارثة بلا وبعد أن ظل الراوى يسحث عن فاطمة بلا جدوى . كان حديث هذا المدرس نبوءة سوداء تحققت بحذافيرها .

قلنا فيما سبق إن « الشر » أو « ست » تغلب على الخير في الأسطورة التي صاغها المنسى قنديل ؛ فكيف جسد النص روح الشر ؟ وما التمشيل الحسى لهذه الروح ؟ لقد جسدها النص في « سلوى » التي توازى «سنية » في (عودة الروح ) . فالشخصيتان براقتان من حيث مظهريهما رغم أنهما تؤديان دور « ست» في الأسطورة القديمة . فسنية في (عودة الروح) هي التي عبثت بأفراد العائلة الواحدة المتماسكة وحولتهم إلى أشلاء . وقامت سلوى بدور يسوازى دور سنية وإن

كان لا يتطابق معه، كما سوف نبين. فقد حاولت سلوى أن مخسر الراوى إلى عسالمها ، ذلك العسالم الذي عبث بحلم مصطفى في أن يخلق الحياة من باطن الموت. إن هذا العالم العابث هو الذي أزال الأشلاء التي كان مصطفى يحلم بأن يعيد إليها الروح وتخولت قطعة الأرض إلى مكان يقام عليه مستشفى استثماري لسلوي، وبذلك مات حلم مصطفى موتاً أبدياً . إن عسالم الاستشمار والانفشاح هو الذي وأد أحلام فباطمة ومصطفى والراوي مما أدى إلى انكسبار الروح، انكسبار المقاومة، والاستسلام من ثم إلى السقوط في عالم البغاء والفحش وازدراء كل ماهو مقدس. تقوم سلوي إذن بدور الغواية، ولكن في نعومة فائقة تكاد تخدع القارىء عن حقيقة تمثيلها لـ «ست» إله الشر. ولعل اختيار اسم « سلوي ٥ لهذه الشخصية لم يكن اختياراً مجانياً. فهي سلوى بمعنى أنها الوسيلة التي كان يمكن أن يسلو بها الراوي فاضمة أو ينساها فيسلو عالمه القديم وينساه ويستسلم للسقوطء

ورغم قيام سلوى في ( انكسار الروح ) وسنية في المحددة الروح ) بدور ست إله الشر فإن الموازاة بينهما ليست تامة ، لأن سنية وإن قامت بدور الفتنة والغواية فإنها لم تخل خلوا تاماً من بعض الخير. وقد تمثل هذا الجانب الخير فيها حين أثارت في مجيها الثلاثة إحساسا بالجمال جعلهم جميعاً يكتشفون قبح واقعهم وخشونته. لشخصية سنية إذن جانب إيجابي لا يمكن إنكاره، وعلى هذا فإن لا سنية الا توازى الا سلوى الموازاة تامة. وحقيقة الأمر أن نص (انكسار الروح) أخذ من سنية المجانب الإيجابي وضمنه في فاطمة، على حين أن المبرر النصي لتقسيم شخصية اللهرد على شخصيتي فاطمة النصي لتقسيم شخصية الله سنية المي شخصيتي فاطمة وسلوى؟

أعتقد أن ما جعلنى أقرأ الشخصيات على هذا النحو هو ثلك الخاصية النفسية المتمثلة في قدرة فاطمة السحرية على تغيير الحالة الوجودية للراوي ، بل ربما للناس جميعاً. وليراجع القارىء كيف تجسدت هذه

القدرة في مشهد اصطحاب فاطمة للراوى إلى لجنة امتحان الثانوية العامة، وكيف انجذب الجميع إليها من طلاب وأولياء أمور ومدرسين وكيف أشاعت في المشهد كله حسالة (٧) وجودية تذكرنا بالحالة الوجودية التي أشاعتها سنية في محبيها الثلاثة. ويبقى مع ذلك أن انجذاب الآخرين لفاطمة لا يثير مشاعر الأثرة والرغبة في التملك كما كان الحال مع سنية.

أستطيع إذن أن أقول إن النص الجديد اتخذ من النص القديم موقفا تخليلياً ناقداً، حين استصفى من سنية الجانب الإيجابي وضمنه في شخصية فاطمة بينما استصفى الجانب السلبي وضمنه في شخصية سلوى. وهذا الموقف التحليلي هو أحد وجوه التناص الممكنة. ومثل هذا النوع من التناص هو الذي يحفزنا إلى أن نعيد فهم النصوص القديمة. ولاأظن أنني على المستوى الشخصي سأقرأ (عودة الروح) كما كنت أقرأها قبل اطلاعي على (انكسار الروح). ولا شك أن التفاعل بين النصين يغير من فهمنا لكل منهما.

ولا تقف علاقة الاحتواء بين النص الحاضر والنص الغائب عند الجزئيات والشخصيات بل تتعداها إلى بنية الرواية نفسها. إن نص (انكسار الروح) لا يسير في خط واحد كما هو الحال في (عودة الروح) لأن الرواية مجموعة أو سلسلة من المواجهات المريرة مع الواقع المتردي، وفي كل مواجهة تنكسر الروح، ولكن فاطمة تظهر لتعيد روح المقاومة. فالرواية إذن سلسلة من المواجهات بين ٥ انكسار الروح ٥ و ٥ عودة الروح، تتهي بانكسار فادح أخير. ومن هنا كان النص الحاضر يحتوى النص الغائب ويجادله.

وقسد أنهى المنسى قنديل روايت نهاية شديدة الإحكام شديدة الإيحاء. حاول الراوى فى نهاية القصة أن يهرب بفاطمة من بيت الدعارة الذى عثر عليها فيه، ولكن القائمين على هذا الماخور أو أصحاب السلطة فيه لم يمكنوه من ذلك، بل أوسعوه ضرباً وألقوا به على قارعة الطريق، ثم يقول الراوى :

«ثم سمعت صوت الباب وهو يفتع، هل جاءوا كى يضربونى مرة أخرى ؟... كانت فاطمة هى التى جاءت .. عارية تعاما ... ومالت على .. وتخيلت أنها سوف تعطينى لمسة ساحرة من لمساتها فتدب فى الحياة ، ولكنها كانت تخمل فى يدها قطة صغيرة .. عاجزة عن المواء .. وضعتها فوق صدرى فاطمة، ابتعدت .. وأغلقت الباب خلفها .. وظلت القطة رابضة فوق صدرى المجروح عاجزة عن الحركة .. مثلى تماما..

نمت الدورة .. وانقضى كل شيء يا فاطمة .. يا غرامي الحزين .. ٥ (٨) .

تقطر هذه النهاية يأسأ وانكساراً وتعبود بنا إلى البداية، إنها عود على بدء كما يقال.

ولا ننسى هنا أن تعبير « يا غرامى الحزين ؟ كان هو نفسه الذى بدأ به الراوى نصة حين قبال فى أول عبارة بدأ بها النص « ماذا أقول لك يا فاطمة .. يا غرامى الحزين « . ولنتذكر أيضا أن القطط كانت بداية اكتشاف فاطمة أو روح المقاومة وعودتها، وقد انتهى النص أيضا بذكر القطط. «وتمام الدورة» تعبير دقيق عن النهاية اليائسة التى لا أمل فى بداية بعدها، كما أنه تعبير عن مسار القصة التى انتهت من حيث بدأت.

بيد أننا لو أعدنا النظر في هذه النهاية نفسها، من حيث ما فيها من تجسيد حي للموقف فسوف نقرؤها قراءة مختلفة. إن الموقف الحسى يناقض من حيث دلالته الإيحائية الموقف التقريري، أي ما يقرره النص في عبارة مجردة. لماذا؟

لأننا في هذا الموقف الحسى الذي يعبود بنا إلى بداية النص، أى إلى لحظة « عودة الروح» متمثلة في فاطمة التي وهبت الحياة للقطط المشرفة على الهلاك بلمساتها السحرية، لابد أن نفكر في « فاطمة جديدة» تأتى لتنقذ هذه القطة المحتضرة الرابضة على صدر الراوى المحتضر أيضا، لابد إذن أن نفكر بوصفنا قراءً في بداية جديدة أو على الأقل نحلم بها، صحيح أن الراوى ملقى

على الأرض جريحاً ومهزوماً ومحتضراً، ولكن وجود هذه القطة على صدره يلح على القارىء ويحفزه إلى تفكير مختلف.

ولهذا، فإن هذه النهاية المحكمة تقول أو تقرر شيئاً ولكنها توحى بعكسه تماماً، إنها نهاية تترك القارىء فى موقف الحلم أو الانتظار والترقب.

والحقيقة أن بناء النص نفسه يوحى، بل ربما يحتم، بداية جديدة. لأننا لو نظرنا في بناء النص بوصفه نوعاً من القص فلن نجد بداية ثم وسطاً ثم نهاية بالشكل الذي نألفه، خاصة إذا التفتنا إلى أن محور الرواية التي بين أيدينا بعو العلاقة بين الراوى وفاطمة. إن هذه العلاقة لم تتطور، بل ولدت ولادة مكتملة منذ أول لقاء. وكل ما يحدث بعد هذه الولادة المكتملة للعلاقة هو فترات ما يحدث بعد هذه الولادة المكتملة للعلاقة هو فترات غياب أو موت تعود في نهايتها فاطمة لتعيد الروح إلى الراوى وإلى الوجود. النص إذن عبارة عن دورات من الموت والبعث. أى أننا في حقيقة الأمر، لسنا بإزاء دورة واحدة كما توهمنا العبارة التقريرية في آخر النص، بل إننا بإزاء دورات متعاقبة من انكسار الروح ثم عودتها ثم انكسارها وهكذا.

وعلى هذا، فإن تضمن النهاية لإمكان الحلم ببداية جديدة تؤازره بنية النص نفسه أو منطق الخطاب الروائي كما شكله الكاتب. ولذا فإن الدلالة على التبشير ببداية جديدة مستخلص من البنية الشكلية للقص. ومنطق البنية

الشكلية أولى بالاعتبار من أى عبارات تقريرية يختم بها الكاتب نصه. بعبارة أخرى فإن ما يحتمه الشكل أولى وأحسدر في الفن مما يقسرره الكاتب. وأغلب الظن أن النسى قنديل أراد شيئاً ولكن النص قال شيئاً آخر. ولا غرابة في هذا، فوعى النص يجاوز في كثير من الحالات وعى منشئه.

ولا يفوتنى فى النهاية أن أشير إلى أن الجدل بين نصى المنسى قنديل والحكيم يمكن النظر إليه بوصفه جدلاً بين واقعين مختلفين، جدلاً بين لحظتين تاريخيتين. ولكن يسقى النظر إلى الفن بوصفه مولداً للتاريخ والواقع وليس العكس. وهو بلا شك نظر أكشر وعورة وأشد خفاء.

ألم يكن عبد الناصر الذى جادله نص المنسى قنديل كثيراً، متولداً بشكل أو بآخر عن نص (عودة الروح) ؟. أليس من الممكن أن ننظر إلى عبد الناصر وما أحدثه في الواقع والتاريخ بوصفه « نصاً » متولدا عن نص الحكيد؟

إن إعجاب عبد الناصر بنص الحكيم أمر مشهور، وأغلب الظن أن نص الحكيم قد تغلغل في عبد الناصر إلى حد أنه طابق (بوعى أو دون وعى) بين شخصه وذلك الواحد الذى تشير إليه عبارة « عندما يصير الكل في واحد». ولكن هل كان نص عبد الناصر نتيجة فهم لنص الحكيم أو سوء فهم له ؟. من المؤكد أنه كنان نتيجة لتأويل ما لنص الحكيم.

## الموابش ،

١٩٩٢ المنسى قنديل ، الكسار الروح ، روابات الهلال ... القاهرة ١٩٩٢

١ ـ نفيه ، في ١٤ .

1 نے نقسیہ ، می ۷ ہے۔

اف نفسه ، من ۱۸ ر

7 \_ نفسه ، من ۱۹۹ \_ ۱۹۶۰ .

٧ ــ نفسه ، ص ٤٧ ــ ١٥ .

٨ ـ نفسه ، من ٢٣٣ .

## فؤاد قندیل والهرم المقلوب فی روایة (السقف) وقصص اخری

**بصطفی باهر** (مصر)

ANNAN MANANTAN MANAN

قاعدة لم يخرج عليها إلا في بعض قصصه القصيرة ، في مجموعة ( عسل الشمس ) التي أصدرها في عام ١٩٩٠ ، وهي من أنضج أعساله . وليس استخدام الأديب لمنظور ضمير المتكلم بالضرورة علامة على نضج أقل ، وإن كان القصاصون يعرفون أن القص على لسان المتكلم أكثر سهولة وانسياباً من تخويل المنظور إلى راو أو رواة . إن استخدام منظور ضمير المتكلم ، المنظور الأنوى، يلغى المسافة بين الأديب والقارىء ، وهي المسافة الفنية القصصية التي تميز الفن القصصي ، والتي تبرر عملية القص في ذاتها ، حيث يتخذ الأديب قداع الراوي ، متمشلاً في ضمير الغائب ، ويوحي إلى المستمع أو انقارىء أنه يطل من نافذة لا يصل إليها المستمع أو القارىء ، ويرى أحداثاً ينقلها إليه من منظور هذه النَّافِذة. أما هذا اللون من القص الذي يكون فيه الكاتب صاحب شخصيتين مندمجتين إحداهما في الأخرى ، شخصية الراوى وشخصية صاحب الأحداث ، فهو لون له إشكاليته الخاصة ، إشكالية الغنائية أو إشكالية

قرأت أعمال فؤاد قنديل متفرقة في سنوات مضت، فشدتني ، وتمنيت أن تتاح لي فرصة العكوف عليها في مجموعها لأتبين الخط أو الخطوط التي تنتظمها ، فلما تأهبت للسفر إلى كندا ( مايو ١٩٩٢) ، للمشاركة في جلسات مجلس إدارة الجمعية الدولية للغة والآداب الألمانية الذي شرفت بعضويته ، أخذت معي مجموعة الأعمال لأطالعها في الطائرة والمطار ، وأنا أغالب الزمن، وأتقلب بين القارات ، وحملت معي قصاصائي القديمة التي دونت فيها ملاحظاتي العابرة ، وأعدت التفكير والتقدير في إطار منهجي في الدراسة الأدبية النقدية ، بادئا بالكلمة ، متسائلاً عما يفعله بها الأديب في بادئا بالذي يقيمه لبنة لبنة ، وجداراً جداراً ، وطابقاً طابقاً ، باحثاً عن الارتباطات التي تقوم بين البناء الجديد وعناصر العالم المترامي الذي يحيط بالأدب ، ويحتويه ،

كانت أول ملحوظة دونتها عن فؤاد قنديل ، أنه يكتب أكثر أعماله على لسان المتكلم ، وكأن تلك

إلغاء المسافة القصصية الفنية . فنحن هنا بإزاء أديب يحدثنا عن نفسسه ، ومن منظوره ، يصطبغ حديث بالغنائية ، فهو يقصد إلى هذا اللون من التأليف الذى يجمع بين القصصية والغنائية . والجمع بين الأنواع الأدبية معروف وقديم ، حتى إننا لا نكاد نعرف فى الأدبية معروف وقديم ، حتى إننا لا نكاد نعرف فى الأدبية معروف المقوم على هذا الجمع . فالنص يكون قصصصياً ، ولكنه يستعين بإمكانات الأنواع الأدبية الأخرى ، وقد حولها إلى وسائل فنية ، فترى عناصر غنائية ودرامية وتعليمية ، يمكننا عند تقديرها كمأ وكيفاً ، أن نبين دورها .

ومادام فنؤاد قنديل يستعين بهذا المنظور ، فـهـو يضفى على الكلمة سمات من الغنائية التي تتدفق مع كل حديث عن الذات ، ولكنه يضع نفسه ، من حيث هو راو ، في ركن من أركبان الوجبود ، يطل منه على الأحداث ، ويحسرص على أن يتناول هذه الأحداث بالترتيب وإعادة البناء . فؤاد قنديل لا يصور الواقع ، ولا يتغنى به ، ولكنه يقيم بناءً معمارياً يستحدم فيه حواسه وأحاسيسه وأفكاره ، ويتبع منهاجاً مميزاً أسميه منهاج الهرم المقلوب الذي يبدأ بنقطة صغيرة ، ما تلبث أن تتسع ، وتزداد اتساعاً حتى تصل إلى مداها في هذا المسطح الكبير الذي ينتهي عنده الهرم . أدب فؤاد قنديل هو ما يمكن أن تبنيه الكلمة عندماً تنتقل بين الذات وقد سلكت سبيل الإبداع ، والواقع وقد بثت فيه حياة نابضة بالإيحاء ، وتنتقل بين بدايات العمل الفني وإيحاءات الواقع ، حتى يكتمل البناء . والأديب هنا في حركة دائبة تهدف إلى إشراك القارىء أو المستمع معه ، في تفاعل ثرى ، فهو يحرك وعي المتلقى ، ويحثه على أن يتلقى الواقع بوعى جديد متجدد .

والأديب الذي ينقل إلى القارى، ثمرات تفاعله مع الواقع ، يقف في شرفة يطل منها على ، مجهول »، يرى أنه قد أوتى القدرة على التعامل معه ، فهو يملك ناصية الكلمة ، والكلمة هي وسيلته إلى مخويل المجهول إلى دائرة الوعى ، وهو يفترض بداهة أن المتلقى لا يعرف

هذا المجهول ، أو لا يعرفه على هذه الصورة ، أو في هذه الصياغة ، هذه الشرفة التي يقف فيها الأديب يمكن أن نسميها المنظور ، واختيار المنظور شيء له أهميته المبدئية في الصياغة الفنية ، فربما وجدنا في بعض الأعمال الأدبية - بصفة عامة - منظوراً سهلاً ، منفرداً ، أحادياً وربما وجدناه معقداً ، متشابكاً ، متعدد الطبقات، كثير المكونات ، متتابع الأعماق .

بل إن هذا المنظور يمكن أن يتخذ طابعــأ زمنيـــأ أو مكانياً أو يتسم بسمات حضارية أو ثقافية معينة ، فمن الممكن أن يكون المنظور من الحاضير إلى الماضي أو من الماضي إلى الحاضر ، أو من الحاضر إلى المستقبل ؛ ومن الممكن أن يكون منظوراً من الشرق إلى الغرب ، أو من الصحراء إلى الواحة ، أو من المدينة إلى الريف ، أو من الريف إلى المدينة . فمنظور يحميي حمقي في ( البوسطجي) مثلاً منظور من المدينة إلى الريف ، وكذلك منظور توفيق الحكيم في ( يوميات نائب في الأرياف ) ؛ وهناك منظور من المدينة إلى المدينة ، على نحو ما نرى في روايات نجيب محفوظ : (زقاق المدق) ، (الثلاثية) ؛ وهناك منظور له أهمية كبيرة في الأدب المصرى الحديث لارتباطه بالسعى نحو الصعود الاجتماعي ، وهو منظور من الريف إلى المدينة : وأمثلته كثيرة جداً في أعمال محمد روميش وعبد الحكيم قاسم ويوسف القعيد ومجيد طوبياً ، وهو منظور فؤاد قنديل في غالبية أعماله . ابن الريف يحكي لابن المدينة : وهو منظور يبرر التعامل مع المجهول الذي يتناوله الفنان بجماليات الصورة والنغمة ، يدخل فيها الأبعاد الفكرية والسياسية والاجتماعية . صور القرية في أغمال فؤاد قنديل هي أكثر الصور إيحاء ، وأغناها موسيقية ، وأثراها بالألوان .

قصة (أمنيات بهانة) مثلاً تبدأ بالمرأة الريفية التي يتضاءل وجودها تخت أعباء المعاناة : تبدأ الصورة بجملة تعبر عن قبضة المكان ، عن المسافة ، عن البعد ؛ فهذه عبارة ، غير كيلو متر واحد » توحى بإيجازها بأن المرأة

سارت كيلو مترات كثيرة بغير عدد ، وما الكيلو متر المتبقى إلا خطوة هيئة ، وهو فى الحقيقة ألفان من الخطى إذا حسبنا الخطوة نصف المتر ، ولكننا بإزاء قانون نسبية مقلوب . والمرأة لا تتصدر الصورة فهي كائن بلا وزن ، وإنما تتصدر الصورة القفة المنيئة الثقيلة ، ولمن يحب التفصيلات البقدونس والجرجير والكرات . فتائل من نسبج القرية . فإذا بحثنا عمن يحمل العبء الشقيل ، لن نرى المرأة كاملة متكاملة ، بل رأيناها كالفتسات المنثور : الرقبة المشدودة ، وكلمة «المشدودة» كالفتسات المنثور : الرقبة المشدودة ، وكلمة «المشدودة» البحنى ، ومن بعد الرقبة نرى الرأس ثم الذراع البحنى ، ثم الرضيع والثدى . . والشدى المورة . . من هذه الوشائج تأتلف الصورة .

ولقد تحدثنا عن قالب الهرم المقلوب ، ولنا هنا علمه مثل من أمثلة كثيرة : الصورة تبدأ بنقطة صغيرة ، ثم ما تلبث النقطة أن تتسع ، فتتوالى الوشائج : القفة الرقبة - الذراع اليمنى - الذراع اليسرى - الثدى .. ثم نلمح القدمين الحافيتين وقد بجردتا من البشرية وتخولتا إلى شيئين : قطعتين عنيدتين من العظم والجلد المشقق. وربما لمحنا الجسد والثوب ، ثوب الأم .

وما إن نصل إلى عبارة ٥ ثوب الأم » حتى يتسع الهرم المقلوب مرة أخرى ، وتظهر البنت الصغيرة التى تعلقت بالشوب ، وكانت المرأة تقاوم التعب وتخطو بخطوات تصطنع القوة والسرعة ، فإذا الطفلة الصغيرة الملتفة بالهلاهيل تلهث خلف أمها . هكذا يدخل في البناء السيمفوني اللحن الفرعي ليدعم اللحن الأساسي وما إن تصل المرأة بعد هذا الجهد إلى السوق حتى بجلس على نحو مميز تمكنت منه الفلاحة المصرية منذ أزمان ، فهى بجلس والقفة فوق رأسها دون معاونة . والحركة الريفية الأصيلة جديرة بالوصف لتفوح رائحة الريف

هبطت أولا على ركبتيها كالجمل ،
 وحطت مؤخرتها فوق الكعبين كجلسة المصلى ، ثم سحبت ساقاً من تحتمها ،

فأصبحت أمامها . سحبت الأخرى ، وربعت ، فرمت ، فربعت ، ثم وضعت الرضيع في حجرها . « . .

رأينا كتلة البشر في وضع الوقوف والحركة ، والكاتب يعيد تكوين الكتلة المرة تلو المرة مع تشابع المشاهد ، وأول مشهد هنا هو وضع الجلوس ، حيث تعيد المرأة الرضيع إلى ثديها ، ونرى الطفلة الأخرى تندمج في أمها : ٥ دست وجهها في بطنها ، وتمددت ملتصقة بمؤخرة أمها طلبا للدف، ... ، المرأة فيها بقية من الكائن الحي ، بل فيها بقية من أنوثة بشرية ، فنحن نلمح شيئاً من وجهها وشعرها .

هذا العنصر البشرى بأوضاعه المقلوبة الذى لا يحيط به إلا قالب الهرم المقلوب هو العنصر الأساسى فى الصورة ، تدور من حوله عناصر بشرية أخرى ، تتوالى شيئاً فشيئاً ، منها البائعات الأخريات ، فى صور متكررة ، يدلنا تكرارها على أن الموضوع الذى تمثله الفلاحة بهانة موضوع عام . وإذا كانت بهانة تجسم الضعف ، فإن الهرم المقلوب عندما يتسع يحيط برجل يجسم القوة والهيمنة ، ذلك هو التاجر الكبير الحاج إبراهيم فى صورة المعلم النمطية « يجلس كعادته فى صدر دكانه وأمامه البورى » . إنه يستمهل المحور المضاد الذى يضم من « السرايط » على كتفه، ومن التقرب المتدنى من من « السرايط » على كتفه، ومن التقرب المتدنى من التاجر الغنى، فهو يمالاً حلقه وشدقيه من دخان بورى التاجر، ومن الظلم الذى يصل إلى حد التمتع بإبذاء الضعاف .

وعندما يتحرك محور القوة والهيمنة ينفرط عقد الكتلة البشرية الواهنة ، بهانة التى التحم الرضيع بثديها واندمجت الطفلة في بدنها ، تتبعثر ، كما تبعثرت القفة وما فيها نخت نعل السلطة الغاشمة .. وما تتباعد نغمات هذا اللحن الأساسى الحسزين ، حتى تتسوالى آلات الأوركسترا اللينة ، فتدخل طائفة من الألحان المتتابعة الثانوية الضعيفة أيضاً : بائع طماطم ، بعض المارة ... أناس لا حول لهم ولا قوة .

مصفعي ماهر

ولكن الكتلة البشرية الأساسية ، على ما فيها من وهن ، تتشبث بالعناد والصمود فتلتم من جديد ، بين بأس وجهامة وشراسة مكبوتة . فإذا عادت الكتلة البشرية، أضاف الأديب إليها عناصر تفصيلية قليلة أخرى ، فنرى بطنى القدمين اللذين يعبران عن الاستسلام . ولمن لم يدرك أن الكتلة البشرية هى كتلة « لحم » احتفرت فيه شقوق يضع الكانب العبارة على سطح الهرم المقلوب.

القصة في مجموعها هرم مقلوب كبير ، وهو يضم في داخله أهراماً مقلوبة متعددة متفاوتة الأحجام ، هناك فالب هرمي يصف الأشجار القائمة على جانب الطريق الزراعي الممتد من القرية إلى المدينة ، وينتسهى الهرم المقلوب عند صفحته الواسعة بالمدينة الممتدة امتداداً رهيباً بجسم السوق والسلطة ، وما رحلة بهانة من القرية إلى المدينة ، إلا محاولة للخروج من الضيق إلى السعة ، وهي رحلة نمطية متكررة ، ليست قاصرة على بهانة وحدها، بل تشاركها فيها أعداد من الطامحين إلى الصعود بل تشاركها فيها أعداد من الطامحين إلى الصعود الأفي الضيق والسماء المعتمة والضباب الكثيف ، إلى أفاق واسعة وسماء منيرة لا ضباب فيها ولا غيام ، آفاق نمتد في الخيال قبل أن تمتد في الواقع : السوق . .

وعنصر الإصرار أو الإلحاح ، من حيث هو عنصر نفسى هام ، تعبر عنه مشاهد متداخلة لا يربطها تتابع زمنى ، بل تتوالى على هيئة خواطر وخيالات ، كأنها تنويعات على لحن الخروج من الضيق إلى السعة ، ومن الفقر إلى الغنى ، ومن الضعف إلى القوة مهما كان الجهد أو الثمن . فالمرأة تبذل جهداً فوق طاقة البشر ، استأجرت ربع فدان زرعته بنفسها ، وعملت على بيع الحصول بنفسها في السوق ، في المدينة .

والكاتب يصور اقشرابها من المدينة في حركة تواكبها زيادة مستمرة في الإضاءة ، والمدينة لها رموزها في نظر بهانة ومن على شاكلتها من سكان الأكواخ

السائرين على الأقدام حفاة : العمارات الشاهقة والسيارات ، ولكن الطريق إلى المدينة وعر ، فعلى هامشها مياه راكدة فيما يشبه البحيرات الآسنة ، ونفايات، وحصى يصعب السير عليه ، بهانة ترى هامش المدينة بقدميها \_ إن صع هذا التعبير \_ ولكن الهامش الوعر هو السوق على أية حال ، وهي حفية بهذه السوق، لا تراها بكل تفصيلاتها فهي دائما على عجل ، وعقلها مشغول بهموم أخرى . فالصور تأتلف من كتل كبيرة ، قليلة التفصيلات ، قليلة الألوان : أبيض = أسود — رمادى .

ولو تركنا هرم المكان والتمسنا مزيداً من التكوينات في هذه القصمة الشرية ، وجدنا هرماً متقلوباً نرى من خلاله طائفة من البشر ، لا يظهرون لنا في الواقع ، وإنما نستشفهم من خلال التداعيات التي تراود خيال بهانة ، وكأنما أراد الكاتب أن يبعد بهم عن نقطة المعاناة والبؤس ، والهرم المقلوب هنا رأسه في الحياة النكراء الضيقة ، وقاعدته العالية في حياة كريمة يهفو إليها المعلمون في الأرض وينالها منهم من يشقون على أنفسهم بالكد والجهد والصبر المر ، فهذا زوجها محفوظ قد خرج من الدائرة القروية العسيقة ودخل الدائرة الحضرية الواسعة ، ولبس زى العسكر ، وأوشك أن يزين الحضرة و « شاف الريس » .

ويدخل الكانب في تخليله وتصبويره انعكاسات العنصر الاجتماعي على الشخصية المحورية ، فنراها وكأنما استمدت من الصعود الاجتماعي الذي حققه زوجها قوة دافعة ، فلم تعد نشك في أنها على بؤسها تفضل الآخرين المغمورين الراضين الراضخين . ويحدث هذا التوجه الاجتماعي صداه على المستوى النفسي والفسيولوجي والفكرى . فهذه المرأة تعي أن الجهد سبيل الترقي ، وأن ما لم يحققه الآباء قد يتحقق في الأبناء . وهكذا يتسع الهرم المقلوب درجة أخرى ونرى جهود هذه المرأة تشركز على ابنها جلال الذي شق طريقه إلى الجامعة ، والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية . ولا

بأس بأن تركب أجنحة الخيال ، وتوسع الهرم فيمتد المنظور إلى حيث يتخرج جلال ويكون له نصيبه فى خيرات المدينة وما تمثله من قوة وهيمنة ، وما يرتفع فيها من عمارات شاهقة ، وما ينهب الأرض فيها من سيارات.

ونحن ندرك في متابعة مسار الأحداث تلك الخلفية الفكرية التي يعبر عنها الكاتب ، والتي تقوم على إشكالية العلاقة بين القرية والمدينة وما يكتنفها من تناقض. فالمدينة تعيش على ما يرد إليها من الريف من بشر وإنتاج، ولكنها تفرض على ما يرد إليها شروطها ، فهي بداية تغير الطابع الخارجي للريفيين ، فهذا هو زوج بهانة يخلع الجلساب الريفي ويلبس الزي العسكرى ، وهذا هو ابنها يلبس البدلة الحضرية أيضاً . والمدينة تشد إليها الريفيين شداً ، وتقولهم في قالبها حتى ينسجموا في نسيجها ، فمن يأبي ، أو يفونه القطار ، أو تعوزه أمكانات التطور يظل على الهامش بشكله ومسعاه ، فهذا هو التاجر إبراهيم ينافق السلطة حتى تعينه على الهيمنة ، وهذه هي بهانة تظل ضعيفة في مواجهة سلطة المدينة ، ولكنها لا تيأس ، فهي تعلم أن المدينة مصدر القوة .

ومن الطبيعي أن نستخدم هنا كلمة الصراع ، أو نفكر في نوع من المضمون المأساوى ، ومن الطبيعي أن نسأل : هل يرفض الكاتب هذا الواقع الذى يشل حركة امرأة مكافحة مثل بهانة ؟ هل يرفض الواقع برمته ؟ أم هل يقبل الواقع في مجموعه ، ويصدر عن هذا القبول في توجيه النقد إليه ؟ الاحتمال الأخير هو الاحتمال الأورب إلى الصواب ، فالكاتب يؤمن بعالم جميل عادل تتحقق فيه الأمنيات المشروعة ، ولا يرى غضاضة في أن يتعب الإنسان بقدر الهدف الذى يسعى إلى تحقيقه . يتعب الإنسان بقدر الهدف الذى يسعى إلى تحقيقه . بهانة تمتدح التعب ، والقبول بالواقع القابل للتغيير يعتمد على إيمان بالله ، فسهى « يحس أن الله يرقبها هي بالذات ولن ينساها » .

وهذه القصة مثلها مثل العديد من الأعمال الأدبية في عصر السعى إلى الاستقلال السياسي تنسج خيوطها حول أسطورة الصعود من القاع إلى القمة ، ومن الفشل إلى النجاح ، ومن الهزيمة إلى النصر التي جسمها في قرننا الحالي طه حسين . وإذا كان طه حسين قد صور هذه الأسطورة في ( الأيام ) بقسصة من نوع السيرة الذاتية ، فقد سلك فؤاد قنديل وغيره سبل التضمين .

ولسنا بحاجمة إلى الذهاب إلى بعيد لنلتمس الشواهد على أن الكاتب يستند في نسيج القصة على خبرات ذاتية ، على الرغم من أنها واحدة من القصص التي لا ندور على لسان المتكلم .

وموضوع الذانية ، كما ذكرت في بداية هذه الدراسة ، يتسم بأهمية كبيرة في أدب فؤاد قنديل . وعلينا أن نختار نموذجاً آخر تظهر فيه الذاتية بشكل بارز حتى نتمكن من الاقتراب منها بوضوح أكثر . لنأخذ قصة ( الدم ) من مجموعة ( العجز ) التي صدرت في عام ١٩٨٣ . تبدأ القصة ببقعة من الدم هي في تفسيرنا رأس الهرم المقلوب ، وتنتهى بعالم الثأر الواسع بكل ما فيه من أخطار ومخاطر . الأديب لا يخفي نفسه عن القارىء ، بل يرفع السعد الروائي ، ويحدثك عن مشاهداته وانطباعاته وأفكاره وأحاسيسه: ٥ عندما وضمت قمدمي على أول درجمة من درجمات السلم الحجرى . هذا النمط من القص يفرض ألفة بين الأديب والقارىء، أو يفترضها ؛ فمادام القارىء يفرأ عبارات موجهة إليه تبدأ بـــ « أنا » فهو – إذا استجاب لدعوة الأديب - يصطنعها لنفسه ، وإذا وفق الأديب في ذلك فهو حرى بأن يسعد ببلوغ هذا التضامن والتآخي . ومن القراء من يضيق بهذا النهج من الحديث المباشر الذى يقتحم عليه ذاتبته ، ويفضل أن يكون هناك بعد قصي يتيح له أن يستقل بحكمه وموقفه . والمسألة تتصل بتموجُّه الأدبب ، وتصوره لقالب المضمون والشكل ، المحقق للتواصل المنشود بين المبدع والمتلقى . ولست

أشك فى أن فؤاد قنديل ، إذ يختار المنظور الذاتى ، يقرر أن يقترب من القارىء أشد الاقتىراب ، وأن ينقل إليه معزوفة الكلمات التى تخرَّك بها وعيه ، ليحرك بها وعى القارىء على نحو مشابه ،

ماذا يفعل الإنسان عندما يرى بقعة من الدم ؟ يجيب الأديب عن هذا السؤال بهرم مقلوب قوامه خطوات معرفية ، متقمصاً الشخصية المحورية : إنه يبدأ بتسجيلها في ذهنه تسجيلاً خاطفاً ، دون أن يهتم بها ، ثم ما يلبث أن يتبين أنها تتشابك مع عناصر مختزنة في وجدانه . أثارت نقطة الدم حاسة البصر ، ثم تسلل المؤثر الحسى إلى الوجدان ، فأثار انفعالاً ، وما زال الهرم المقلوب يتسع ويتسع . ننتقل من الحركة الوجدانية إلى الحركة العضلية: اندفاع الرجل صاعداً الدرج، ليطمئن على أهله . ونقطة الدم تتحول إلى العديد من النقط المتوالية . ومع هذه الحركة الصاعدة تزدحم النفس بأحاسيس الخوف ، أحاسيس الخوف تكتسي كلمات في صيغة السؤال والتساؤل : دم دجاجة؟ دم إنسان ؟ لون أحمر ؟ بدأ الخوف يدور في دائرة عامة ، ثم انتقل إلى الدائرة الذاتية ، أو الخصوصية- على حد تعبير الكاتب ، ولا يزال الهرم المقلوب يتسمع ، فستسرايد الاحتمالات والخيالات والتصورات : مخلوق قادم من السماء ؟ رصاصة طائشة؟ مجانين ؟

ولا بأس أن يقف الخط السيكولوجي ليتضافر مع خط اجتماعي وخط فلسفى ، فهذا هو الكاتب يدق على وتر مشكلة من المشكلات الاجتماعية المهمة ، وهي مشكلة الشأر ، ومشكلة من مشكلات الحياة الجديدة وهي أن عصرنا قد اضطرب ، لأن الأنهار أصبحت بلا جسور ، فاختلط الحابل بالنابل وأصبح الجنون والحمق شائعين بين المتعلمين والهمج علي السواء ، وبين أهل الحضر وأهل الريف ، صور متتابعة ، متنوعة : أنهار بلا جسور ، اختلاط الحابل بالنابل (وهي صورة مأخوذة من تراث المعارك القديمة ) .

ثم هناك صور تنضمنها عبارات من لغة العلم الحديث: الارتجالية ، الفعل ورد الفعل ، « غياب برامج محددة لخطوات الإنسان » ومناهج السلوك وخطة الحياة .

أما المشكلة الاجتماعية ، مشكلة الثار ، فينتقل اليها الكاتب ، من حيث هي مشكلة تمسه شخصيا ، وهي السبب الذي أخفاه في البداية ، عندما أصابه الخوف ، بل عندما تصنع عدم الاكتراث . لقد خاف من رصاصة ثأر محددة ، يعرفها ، ويكاد يتوقعها ، وقلب الخوف على كل وجوهه ، وربطه بالتعلق بالحياة ، وبالحفاظ على حياة الزوجة والأولاد . وليس من شك في أن فؤاد قنديل يمتاز ببراعة فائقة في التنويع سواء في الصورة أو النغمة أو الإيقاع أو الكلمة المفعمة بالتعبير الشرى ، فهو يتتبع مسار الهرم المقلوب ، صاعداً ، الشرى ، فهو يتتبع مسار الهرم المقلوب ، صاعداً ، متسامياً ، وما زال يجر القارىء وراءه في سرعة حتى يصل إلى قلب مسكنه .

والكاتب المتمكن من أصول الصياغة الفنية المحكمة يستخدم وسيلة التشويق والإثارة ، فيزيد من مسببات الفلق ، ويوسع رقعة الخوف فلا يجد زوجته وإحدى بنتيه ، ويجد البنت الأخرى تبكى ، ولا تستطيع الإجابة عن أسئلته المضطربة . وينتهى التصعيد عند باب الببت ، عندما يكتشف أن الأمر لا علاقة له بالثأر الذى كان يخشاه ، بل إن خوفه لم يكن له ما يبرره ، فلم يزد الأمر عن إصابة صغيرة ، فقد جرحت البنت الصغيرة المرام السكين ، وآثرت الأم السلامة فذهبت بها إلى المستشفى .

قصة ( الدم ) نموذج متميز للقصة القصيرة السيكولوجية ، موضوعها الخوف الذى برع الكاتب فى تصوير خلجاته ، وتتبع أنواعه : من خوف مكتوم ، إلى خوف على الحياة ، على النفس ، على الأهل ، وحوف من الجسهسول ، ومن الجسانين والحمقى ، ومن الآخذين بالثأر . كذلك برع فى تصوير الشلل الذى يصيب الخائف ، فيدفعه إلى السير فى

طريق واحد، وإغفال الطرق الأخرى ، ولا يزال الخائف يدفع بكل شيء إلى داخل هذا الإطار المحسدود حستى تتجلى الحقيقة ، بعيدة عن الطريق الواحد ، والتفسير الواحد . ويمكننا أن نستخلص من القصة مضموناً معرفياً آخر ، وهو أن الفرق بين الصواب والضلال ، هو الفرق بين الأحد بالاحتمالات بين الأحد بالاحتمالات المتعددة .

وكسا أن القصة نموذج متميز للقصة السيكولوجية التي تتسع فتضم عناصر اجتماعية ومعرفية وفكرية ، فهى نموذج للحرفية القصصية التي تعتمد على قالب الهرم المقلوب ، والتشويق ، وشد القارىء إلى حد الاندماج فيما يندمج فيه الكاتب ، والتطابق في الوعى .

ومن البديهي أن تكون اللغة التي يستخدمها فؤاد قنديل معبرة عن توجهانه إيقاعاً ووصفاً وإيحاءً . فالراوى عندما يقع فريسة الخوف يكتب جملاً قصاراً تعبر عن إيقاع خلجات الخوف المتسارعة ، وإذا نحن رتبنا العبارات ترتيباً رأسيا ، ارتسم أمامنا هذا الشكل :

فجأة تصورته أمامي .

ارتسم فی رأسی

وقلبي

وجهه الشرس

وشاربه الضخم

ونظراته القاتلة

فجأة أحاطتني من كل جانب

لفتني نظراته كثعبان

قبدتني

علقتني

وشنقتني

تلك إيقاعات شعرية ، لها موسيقاها ، ولا تخفى على الأذن قافية الوحيدات الشلاث الأخييرة من هذه « القصيدة » وهي قواف بينية أيضا ترد في كلمات

عديدة (أمامى . . رأسى . . قلبى . . أحاطتنى . . لفتنى كلها تنتهى بالياء ، والكلمتان الأخيرتان تنتهيان بالنون والياء ) ، وربما خفت القافية واتخذت صورة التجنيس هذا التداخل بين النشر والشعر من سمات ، الواقعية الغنائية الانطباعية ، وهكذا أصف أدب فؤاد قنديل .

هذه الواقعية الغنائية الانطباعية نظهر مقوماتها في طريقة تصوير الشخصيات: طريقة سريعة ، تخطف الملامح ، وتمزجها بالأحاسيس اللحظية ، وتدور بها ما شاء لها الفن أن تدور ، نقرأ في القصة عن « الرجل المخيف » ، فلا يظهر لعيوننا وإنما تطوف بمخيلتنا خيالات: رصاصة .. وجه بلا ملامح .. انطباع الشراسة .. الشارب .. الضخامة .. النظرات القائلة . وتتحرك هذه الملامح فإذا الرجل المخيف تعبان يتلوى ويوشك أن يلتف حول الضحية الخائفة . وهو ثعبان له نظرات تقيد ، وتشنق .

ولقد سجلت في جذاذاتي تصنيفاً للسجل اللغوى لفؤاد قنديل لا أقبول إنه شمل كل الجوانب ، ولكنه يعطينا نصوراً عن التوظيف الذي يتفق مع توجهاته الفنية والفكرية :

١ - التعبير عن عمق القرية : التلافيح ، الكوفيات.

٢- التعبير عن هيمنة المدينة: العمارات الشاهقة ،
 السيارات .

٣- التحليل السيكولوجي : الانفعال ، الفعل ، رد
 الفعل ، السلوك .

البعد المعرفي : الارتجالية ، المناهج ، الخطة .

٥- تواصل التراث : اختلاط الحابل بالنابل .

 ٦- الروح الشعبية : القطة في الليل ، العفريت الذي يتقمص جسد قطة .

٧- الإيقاع الموسيقي الشعري .

٨- الوصف الإيحاثي والانطباعي .

٩ - الذاتية : الأنا ، وياء الملكية .

 ١٠ -مشاركة القارىء : عبارات الاستفهام المباشر وغير المباشر .

١١ – الأيعاد الاجتماعية ،

١٢ – الأبعاد السياسية والتاريخية .

١٣ - الأبعاد الفكرية والفلسفية .

18 - التسواصل الحسفسارى ( ونسرى فسى روايسة (السقف) التى ظهرت فى عام ١٩٨٤ كيف قدم الكاتب لكل فصل بنص مقتبس من تراث أدبى ينتمى لزمن آخر أو لبلد آخر ، أو كليهما معا : شيكسبير ، طاغور ، جنتر أيش، صلاح عبد الصبور، أحمد شوقى ) .

ورواية ( السقف ) رواية قصيرة ظهرت في عام ١٩٨٤ ، وهي جديرة بالدراسة المتأنية لأنها تجسم مقومات أدب فؤاد قنديل التي أشرت إلبها في دراستي للنصين السابقين تجسيماً واضحاً . فهي مبنية على أساس قالب الهرم المقلوب الذي يتضمن في أعماقه الإحساس بأن الدنيا مليئة بالمتناقضات ، والذي يبين كيف يمكن أن تتحول النقطة الهيئة إلى مساحة خطيرة. كذلك تبرز أهمية تخديد علاقة الإنسان بالواقع ، انطلاقاً من وعي الأنا بما حولها ، ومن الصراع بين الضعيف والقوى ، بين الخائف والشبح ، بين الوهم والحقيقة ، والعمادة . ومن قبل أشرت إلى توسيع الدائرة لتضم جوانب ، من عموميات الفكر الإنساني ، وكلف بالشاعرية ، وإيمان أن العالم على ما فيه من تناقض عالم بحكمه نظام سليم عادل ، تقوم فيه الأحداث مقام مبررات السعى نحو حياة أفضل ، وتخقيق للذات .

تبدأ القصة بنقطة صغيرة مفاجئة ، مثيرة : صوت ارتطام شديد ، تتحرك النفس حياله بالخوف الفطرى . ثم تتسع الدائرة ، على نحو ما رأينا في قصة (الدم) ، فتمتلىء بالاحتمالات والتساؤلات ، وتنتقل من المجال الوجداني إلى المجال الحركي ، جريا وبحثا عن السبب ، فلا يكشف البحث إلا عن حطام زجاج . حتى إذا

انتهى هذا المشهد تبعه مشهد مماثل ، يبدأ بصوت ارتطام شبيه ، ومن ورائه دوائر متتالية ، تتسع وتتسع ، وتمتلىء بالتساؤلات والاحتمالات: منها ما ينهج التراث الشعبى ، ومنها ما ينهج المنهج العلمى ، منها ما يعود بنا إلى قرن مضى ، ومنها ما يصل بنا إلى أعماق الأسطورة. الخوف يجعل الإنسان يرى النيل فى هيئة الثعبان . وهذا الخوف يجعل الإنسان يرى النيل فى هيئة الثعبان . وهذا هو البيت الذى يطل على النيل ، ويتصل بالعمران ، ويكتنفه مسجد ، وتخوطه حديقة ، هذا البيت الذى اجتمعت فيه شواهد الثقافة كلها ، يوشك أن ينهار وأن تبتلمه الأرض ، وأهله فى خوف لا يعرفون إلى التصدى له من سبيل .

هؤلاء الذين أصابهم الخوف وانعدمت حيلتهم وأسقط في أيديهم ، يواجههم أصحاب السلطة والهيمنة والعجرفة . وإنا لراجعون في مدارج التراث إلى شكوى الفلاح الفصيح في عصر الفراعنة . ولقد اختلف الناس في أمر هذه الشكوى فمنهم من أخذ الأمر مأخذ الجد ، ومنهم من سخر منها وتلهي بها . والقصة على لسان المتكلم \* أنا » . هذا المنكوب يستصوب نصح الجماعة فيلجأ إلى السلطة ، وكأننا بكافكا وشخصياته الرئيسية تستسلم للمحكمة ( القضية ) أو للسلطة ( القصر ) . ولا يخفي عليك الكاتب أن الموظفين فقدوا نقة الناس ، وآخر ما وصل إليه الخبير أن الماء تسرب تحت البيت إلى أرض لينة ، لن يمر عام حتى يغوص فيها البناء كله ، ويصبح أثراً بعد عين ، وأمر أصحاب الحل والعقد أهل البيت بأن يبرحوه .

ويعود الكاتب إلى قالب الهرم لتسوالي على مدرجاته شرائح عمل مقومات هذا البناء : بناء يرجع إلى الأجداد ، يتعلق به الفؤاد ، له جدران من الصخر ، وسقف من الحديد وحديقة فيها كل البذور ، وكل الأشجار ، حديقة فردوسية « تزهو بخضرتها وربيعها الدائم » وللبيت درج رحامي تتخلل رحامه عروق صفراء لامعة « كجذور الذهبه » . وقد يتداخل الشعر والنشر فنقرأ : « دارى . مقرى . تاريخي . . عنواني . يعرفني

الناس بها ، ويعرفونها بي ٥ ، ونسمح لأنفسنا بترتيبها , أسياً :

داری مقری تاریخی عنوانی یعرفنی الناس بها ویعرفونها بی

فهى إذن دار من نوع آخر ، يرنفع جـوهرها عن الدور ، ويحلق بنا فى آفاق الرمز . هذا البيت هو تراثه ، هو ثقافته ، هو وطنه .

فإذا وصلنا إلى الفصل الثالث من الرواية القصيرة تأكدنا من عجز أصحاب البيت ، وأصحاب الحل والعقد عن الحفاظ على البيت . فلما أيقن أصحاب البيت من عجزهم ، اتبعوا أسلوب الضعفاء ، فتركوا البيت يغوص، وحاولوا إنقاذ بعض ما فيه . والكاتب بصور التدهور الذي حل بهم ، فسهم يسكنون في كسوخ بعسد بيت، ويستخدمون لمبة جاز بعد نجفة ، ويلخص الوضع فيقول إنهم أصبحوا يعيشون حياة الحيوان . أما شواهد الحضارة التي أنقذوها ، فمنها ما يتصل بإخناتون الذي سبق للحرية والحياة الكريمة ، واشتراك المصريين في حرب القرم وكانت مصر قد عظمت قوتها وجاوزت فتوحاتها القرم وكانت مصر قد عظمت قوتها وجاوزت فتوحاتها كل التوقعات في القرن التاسع عشر .

وليس أصحاب البيت وحدهم هم الذين نكبوا بالعجز ، ولا أصحاب السلطة ، فالمساحة القصصية تتسع، والمشاهد تتوالى لنرى فيها عجز الرأى العام وعجز الصحافة . إنه عجز عن خوف ، وعن جهل ، وعن لا مبالاة ، وعن إهدار للقيم الإنسانية .

الزمان (ص ٥٣) يمر، فيهبط بما قد علا يوماً، والمكان يلين من تحت البيت فيتحقق الانحدار والغرق، والإنسان يضطر إزاء هذا الهبوط إلى الانحناء.

وتتسع صورة العجز ، وما يرجع إليه من جهل ، وما يظهر عليه من صور السخرية العقيمة ، فتجرى محاولات فاشلة لإنقاذ البيت بأعمدة من خارج البناء يدقونها لتحمل السقف فلاتحقق من النجاح شيئاً ، بل تحيل البيت إلى ما يشبه الخنادق أو القبور . وهولاء هم أهل البيت يدخلونه زاحفين « كأننا نجتاز أبواب القبور، أو كأننا نهبط إلى خنادق » . وإذا كانت الصحافة قد سخرت من هذا البيت الغارق ، فإنها لم تعفه من اتخاذ، موضوعاً لتسلية القراء .

كانت محاولة إنقاذ البيت بدق عواميد من خارجه مخمل سقفه توصف بأنها الحل العلمى للمشكلة . فلما فشل الحل العلمى ، أيقن أصحاب البيت أن الأمر يرجع إلى غضب الله ، فأخذوا أنفسهم بالصلاة والتقرب إلى الله ، والتوسل إليه أن ينجيهم عما حل بهم من بلاء (ص ٧٣/٧٢) .

وإذا كنت قد مخدلت من قبل عن البعد المعرفي الذي يحرص فؤاد قنديل على استجلاء غوامضه ، حتى يتضح البعد السلوكي على المستوى الفردي والمستوى الجماعي ، ويخرج من هذا كله إلى عرض مشكلات اجتماعية وفكرية ، فنحن نرى هنا على التتابع ، لا على التوازي كيف يتجه الرجل إلى السلطة ، ثم إلى ما قيل إنه العلم ، ثم إلى ما تصور أنه التقرب إلى الله ، ليعود مرة أحرى إلى التقلب في خضم الهواجس التي تساوره في إلمام . وما زالت به المحنة حتى احتوته في داخلها ، عندما عجز عن إدراكها ، وتشخيصها ، ومعالجتها ، وأصبح في حالة من التخبط أو ما أسماه في موضع آخر « الارتجال » . لم تفلع المحاولات اليائسة في الحفاظ على البيت ، بل لم تتمكن من هدمه ، وظل البيت بقية من بناء ، أو حطاماً تعيش فيه العناكب والخفافيش ، بينما أصحاب البيت العظيم في كوخهم ينتظرون . وحاولت الخبرة الأجنبية محاولتها ، فجاء الخبير الأمريكي ، فإذا هو مصرى هاجر إلى أمريكا ، وقيل عنه إنه عليم خبير ؛ فلم ينجح فيما فشل فيه الآخرون ،

مصطلعي مامر

وتجمد الوضع على ما هو عليه . فهذا هو البيت لا يغرق كله ، ويظل ما طفا منه عقبة أمام التفكير في بناء جديد مكانه .

وينتهى الكتاب نهاية أراها ميشولوجية ، فكأنما استحال ما جرى على البيت أسطورة ، فهذه سطور خدثنا بأن النهر جرى عليه ما جرى على البيت ، فقد تجرت أمواجه « وما عاد ماؤه يصلح للشراب ولا للصيد ولا للإبحار » . ولكن صاحب البيت ظل يقلب الأمر في فكره ، لا يقبل به ، ولا يرضى باليأس خاتمة لتاريخ طويل .

موضوع هذه الرواية القصيرة موضوع مبتكر ، أو خوير مبتكر لموضوع غرق السفينة بما يعنيه من ضياع . وهو موضوع شغف به الشعراء والكتاب ، وذهب في معالجته مذاهب متفرقة ، حتى ظهر في زماننا في الآداب الغربية في صورة الخوف على غرق الحضارة ، ومجسمت الأسطورة على هيئة السفينة « تيتانيك » التي غرقت في عام ١٩١٢ بمن وما عليها ، وكانت تمثل خلاصة الحضارة في البناء المنيع الذي يغرق. غرقت السفينة تيتانيك ، وغرقت معها أسطورة الحضارة الحديثة. وهذا هو فؤاد قنديل يجسم الأسطورة على هيشة البناء المسقوف، وتاريخ الحضارة يشهد أن تمكن الإنسان من حل مشكلة « السقف » كان بداية عصر جديد من الازدهار ، فإليك السقف في الهرم ، والسقف الحجري على المعابد ، والسقف على هيئة القباب ، حتى جاءت المواد الحديثة \_ بعد الخشب \_ فقدمت حلولا كثيرة لهذه المشكلة الحضارية ، التي لا تدانيها مشكلة أخرى اللهم إلا السعى إلى البناء الشاهق . وما دامت مصر هي التي حلت مشكلات العممارة وجمعلت من البيت المسقوف ، معبداً كان أو سكنا أو ضريحاً وعداً بالخلود ، فننا أن نربط الرمز بحضارة مصر ، وما فعلها بها أبناؤها.

والقصمة بعد هذا قصة ذانية أراد بها كاتبها أن يختزل الجسم الكبير إلى أصغر خلية ، فتحدث عن بيته، ومعاناته الفردية وتأملاته وأفكاره وتطلعاته ، بكل ما تحرك

به وعبه ليحرك وعي القارىء على نحو مواز . وحتى لا يغيب عن القارىء ما يتسم به الموضوع من عمومية واتصال بأعماق الحضارة الإنسانية ، يورد الكاتب ستة نصوص رئيسية استخدمها كاللحن الدال على سبيل الاستهالال الموحي ( وهذه الوسيلة الفنية معروفة استخدمها جوته في « من حياتي ، شعر وحقيقة » وبيتر وماكس فريش في مسرحية « قصة حياة » ، وبيتر هاندكه في رواية « المرأة العسراء » ، والأمثلة كثيرة ) . والنصوص المختارة تستحق نظرة تخليلية لاستجلاء مقصد الكاتب في اختيارها . النص الذي استقاه من شيكسبير يوحي بأن المضمون العميق الحقيقي لا يظهر للعين في الشكل المادي المجسم ، إنما يحتاج استجلاؤه إلى التفكير والتأمل .

والنص الثاني لطاغور فيه تلميح إلى الدار الصامتة وإلى البحث عن سر القلب . أما النص الذي استقاه الكاتب من مسرحية الحلاج لصلاح عبد الصبور فيرتفع بالقارى، إلى مستوى البحث عن النور ، عن الشمس المحبوسة في ثنيات الأيام .. التي تواصل رحلتها الوحشية. وفي النص سنؤال أسناسي هو : ٥ كسيف أمسيت النور بعيني؟» (ص ٤١) ، وفي النص المأخوذ عن جونتر أيش (ص٧٥) تعبير عن الزمن الذي ينساب ، وتساؤل عن موقف الإنسان منه . والنص الخامس ( ص٧٥ ) مأخوذ أيضا عن طاغور ، وهو يعبر عن حكمة الصبر والصمود حيال الحرية والقيد . فإذا انتقلنا إلى النص الإخناتوني ( ص ٦٦ م ب ) وجدنا أنه أطول نص في المجموعة ، قصيدة لإخناتون يسميها معلقة إخناتون وجهها إلى صديقه الفنان بيك ، وهي من روائع الثقافة الإنسانية ، التي كانت محفوظة في البيت الغارق ، وحرص صاحبه على إنقاذها . إنها تصور رسالة الفنان :

« الفنان وضعته الآلهة في الطريق الأصيل الصعب ما أكثر الذين يعرفون الصواب ويتجنبونه ! الإيمان العميق بأن الحقيقة أفضل وأكثر جمالاً

ارسم كما تشاء وكيف تشاء ارسم كما تشاء ارسم الحقيقة بلا نزويق ولا كذب ولا مجاملات إذا كانت بعض عصابات المتجرين بآمون حاولت أن تجعلك تجوع وأن تسخر منك فإذا صلبوك أو قتلوك ...».

والراوى الذى يسوق إلينا القصة من منظوره ، وانطلاقاً من ذاتيته يرسم لنفسه صورة كاملة - وكأنما أراد الكاتب أن يبعد عن السمات الفردية ، وأن يوحى إلينا بأن الرجل هو الفنان في أى مكان في الوطن ، بل في أى مكان في الدنيا \_ فنان عزله فنه عن الناس الذين لم يفهموه ، بل سخروا منه ، ولم يسمعوا منه الحقيقة . إنه صاحب التراث الذي أوشك على الغرق.

وإنك لتشهد للكاتب بأنه يمد خيوط روايته هذه بحنكة فائقة بين عالمين ، عالم الواقع وعالم الوهم ، فيعيش مع القارىء القصة المتوهمة كأنما كانت واقعاً ، على طريقة فرانتس كافكا ، حيث تكون التفصيلات كلها في إطار الواقع، وتكون الحدوثة ونواة السياق في أقق قريب أشد القرب من الوهم . هذه التوليفة الصعبة من الحقيقة والوهم ، وما يتسم به أسلوب الكاتب أساساً من الثراء والتنوع والقدرة على نشر مروحة الاحتمالات والفروض والتهيؤات ، كل هذا حقيق بأن يملك على القارىء حسه وقله وعقله .

ومن التنويعات اللافتة للنظر في هذه الرواية نذكر تلك التي تدور في عالم الأحلام: وإذا كانت القصة كلها حلماً فإن الكاتب يخرج من الحلم الأساسي الذي استحال إلى واقع ، فيلتمس السبيل إلى أحلام فرعية ، تنفصل عن الحلم الأول ثم تأتلف معه . والكاتب يصف على نحو غنى بالإيحاءات ، ويتغنى وهو يكتب نثره بلغة شعرية ، قطعها تقطيعات متوازنة ، فيها حرص على الإيقاع ، والتجنيس والقافية . ولو استخلصنا الوحدات

الموسيقية ورتبناها وصنفناها ، لوجيدنا الكتاب كالسيمفونية المتكاملة التي ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى وتنوع في كل حركة من حركاتها بين الجمل ، فمنها الجملة الطويلة التي تمتد لتعبر عن الانسياب ، والجمل القصيرة التي تعبر عن الانتفاضة أو التهليل أو الاندفاج ، منها العبارات الصارخة . والعبارات اللينة ، عبارات التأمل ، وعبارات الترجيع . تتفرق ثم تتجمع ، في توزيع معماري من نوع البناء السيمفوني .

وليس من شك في أن قسدرة الكانب على استشفاف التوافق بين النغمة والإحساس والانطباع والفكرة تتبع له هذا البعد السيمفوني . تبدأ الرواية بصوت ارتطام يصوره الكاتب بألفاظ كثيرة السينات والصادات ، تمتزج بالطاءات والحاءات . أما إذا كان المقام مقام تعبير عن التعب والإرهاق فالياءات تتوالى .

ونلاحظ في البناء الكلى للنص ذلك التكرار لوحدات لغوية ، سواء كاملة أو معدلة ومختزلة ، على نحو يذكرنا بالقرار و « القفلة » في تأدية الموسيقي العربية. وكأني بأسلوب التساؤلات والاحتمالات ، والشدّ والجذب ، الذي ينوع به الكاتب الجملة الأولى ، أسمع « الهنك » في الموسيقي العربية أو التنويعات في الموسيقي الغربية . والتنويع في متن الكلمة يتيح للكاتب، كما رأينا ، تقليب المقومات الشكلية والمضمونية على أوجهها المختلفة : التاريخية والاجتماعية والفكرية والنفسية. والبناء الجمالي الذي يقيمه فؤاد قنديل يتوافق مع عالم واقعى لا ينشك الكاتب في أنه ، رغم الخِطوب والمحن والمنغصات ، ورغم التناقضات ، عالم خير جميل أساساً . صحيح أن الكاتب يسأل : ٥ فمتى يحين يومنا فنرى النور كخلق الله ! متى نخرج من هذا القممةم إلى الحياة!؛ (ص ٦٨) ولكنه هو القائل أيضا : وفضلت أنا الصلاة في المسجد لأستمتع بقرب الله في بيت الله... وما أروع أن تكون بلا سقف ، ولا يكون ثمة غطاء إلا السماء ، ولا من وجه إلا وجه الله ، ( ص ٧٤) .

## رواية الارض البكر

## مكارم الغمرى

(مصبر)

فى الفترة المبكرة بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية (١٩١٧) ظهرت آراء تعلن نهاية الرواية بوصفها فنا أدبيا فى الأدب السوقيتى الجديد ، مشعللة فى ذلك بأن والرواية لون أدبى بورجوازى ». ومن ثم ، فقد قُدر عليه

الاختفاء مع موت النظام البورجوازي (١) .

ولكن سرعان ما تبوأت الرواية مكانة بارزة بين الأجناس الأدبية الأخرى ، بعد أن شُوهد في إمكانات الأنسجة الروائية القدرة على تلبية احتياجات الثورة الجديدة «في التعميمات الكبيرة ، في اللوحات المتسعة للواقع ، في استيعاب التاريخ ، والحاضر البطولي ، في إعطاء النبوءات الكبيرة "(٢).

لا تطمع هذه الدراسة إلى إعطاء صورة شاملة متكاملة لتطور الرواية الروسية في الفترة السوڤيتية المنبسطة على رقعة زمنية تربو على السبعين عاما (١٩١٧ — 1٩٩١) ، فهذا موضوع كبير يحتاج إلى عدة دراسات تبحث في جوانبه المختلفة \_ خاصة \_ بعد إعادة الاعتبار

إلى الأعـمـال الروائيـة المنفـيـة من قبل من تاريخ الرواية السوڤيتية .

سأتوقف \_ هنا \_ عند موضوع الفلاح والأرض"، وبالتحديد عند رواية (الأرض البكر) لشولوخوف التى أحاول التطرق من خلالها إلى بعض السمات المميزة للفن الروائي في الفترة السوفيتية ، وحتميات التطور الأدبى لهذا الضرب ، مسترشدة في ذلك بالمنهج الذي اتبعه الأكاديمي الروسي ليخاتشوف في دراسته عن العصور والأساليب في الأدب الروسي في القرون (١٠: المامة المميزة لتطور الأساليب عبر عدة قرون ، وذلك من العامة المميزة لتطور الأساليب عبر عدة قرون ، وذلك من خلال التضحية بتفاصيل المعلومة ، والتركيز على الأهداف التي تتيح تعرف السمات العامة "").

\_ 1 \_

موضوع «الفلاح والأرض» من الموضوعات القديمة في الأداب الجديدة أبدا ، وقد شغل هذا

الموضوع مكانة خاصة فى الأدب الروسى نظرا لخاصية التطور التاريخى لروسيا التى كان الفلاح فيها يشكل السواد الأعظم من شعبها حتى ثورة أكتوبر ١٩١٧ .

الإنسان والأرض ، الفلاح والقرية ، سلطان الأرض ، حياة الطبيعة والفطرة في القرية ، القرية والمدينة ، القرية والحضارة المادية ؛ إن كل هذه الموضوعات تتقاطع وتلتقى مع موضوع «الفلاح والأرض» : أحد الموضوعات الجدلية التي شغلت الأدباء الروس في القرنين الماضي والحالى ،

انعكس موضوع «الفلاح والأرض» في إنتاج العديد من الأدباء الروس الكلاسيين : بوشكين ، جوجول ، تورچينيف ، تولستوى ، تشيخوف ، بونين وغيرهم ، وأولى الأدباء الروس حبهم وعنايتهم للفلاح الروسي وتعاطفوا مع الظروف القاسية التي كان يعيش فيها هذا الفلاح (حتى عام ١٨٦١ كان يحكم الفلاح الروسي قانون القنانة) ، وهالتهم مشاهد الفقر والبؤس التي كان يعيش فيها . أما أدبب روسيا الكبير ليف تولستوى ، فقد كان يرى في الفلاحين وحدهم الصفاء والأخلاق الحقيقية والبساطة وحب العمل ..

ثم جاءت ثورة أكتوبر الاشتراكية ، وبعدها :

ورسخ انطباع بأن الحرب العالمية والحرب الأهلية قد مرت بجانب القرية دون أن يحدث بها تدمير ، وأن القرية لم تظهر تضامنا مع طبقة العمال ، ولم تساندها في النضال الثوري العام 8 (٤) .

دخلت القرية الروسية في الفترة السوڤيتية مرحلة جديدة من تاريخها ، وحل وقت إرساء نظام المزارع التعاونية في القرية الروسية «الكلخزة» (٥٠) .

شرعت السلطة السوفيتية الجديدة في إرساء نظام «الكلخزة» ، فأرسلت الدعاة إلى القرى :

«من عمال المصانع ، وكانت المهمة صعبة ، فقد كان عليهم جمع شمل القرية والتعامل

مع الفوضى والتناقضات والغموض الذى يكتنف نفسية الفلاح ، والقضاء على الاستغلال ، والبدء في إمداد الاقتصاد الزراعي بالتجهيزات التكنولوچية، وهذا يعنى تقريب القرية من المدينة ، ومساعدة المحتاجين والمعدمين ...» (1)

وظهرت الأعمال الأدبية التي تصور التغييرات الجديدة في القرية رد فعل على متطلبات الواقع التاريخي الجديد ، وأخذت تبشر بإرساء النظام التعاوني الجديد والكلخزة ، واتخاد الفلاح والعامل ، واتجه إلى موضوع القرية الجديدة العديد من الكتاب ، منهم شولوخوف ، وإيفانوف ، وليونوف ، وجلادكوف وغيرهم .

## \_ Y\_ '

وربما يكون ميخائيل شولوخوف (١٩٠٥ - ١٩٨٤) أشهر الأدباء الروس، في الفترة السوفيتية ، من الذين الجمهوا إلى تصوير القرية الجديدة ، وذلك لأن العالم الفني لشولوخوف هو ، حقيقة ، وقبل كل شيء، عالم الفلاحين .

وميخائيل شولوخوف واحد من أهم الأدباء الروس في الفترة السوفيتية الماضية ، وقد حصل على جائزة نوبل للآداب عن روايته المعروفة (الدون الهادىء). وقد ارتبطت مؤلفاته بوصف عالم الروس القوزاق (٧) الذين خرج من بينهم شولوخوف نفسه ، وتتيح قراءة أعمال شولوخوف الاقتراب من حياة الروس القوزاق ؛ ففي مؤلفاته:

انسمع أصواتهم ، أغانيهم، حديثهم الروحى الرتيب، مهاتراتهم العجلى، نفهم خواطرهم، وأفكارهم ، وسعادتهم ، وبؤسهم وأحزانهم ، ونستشعر ثراءهم الروحى ، وحبهم للحياة والكد ، (۸) .

أما رواية (الأرض البكر) لشولوخوف فهى تعد أهم الروايات السوقيتية عن «الفلاح والأرض» فى إطار التغييرات الجديدة فى القرية الروسية بعد الثورة السوقيتية، وهى تعد كذلك أحد النماذج المعبرة عن سمات رواية «الواقعية الاشتراكية» التى تبوأت مكانة هامة فى الفترة السوقيتية الماضية .

#### \_ ٣\_

ظهرت رواية (الأرض البكر) في جزئين ، صدر الجزء الأول عام ١٩٣٢ في مجلة (نوقى مير) أو (العالم الجديد) على امتداد ثمانية أعداد ، ثم نُشرت فصول الجزء الثاني في جريدة (البرافدا) بدءاً من عام ١٩٥٤ .

عن الهدف من كتابة رواية (الأرض البكر)، كتب شولوخوف موضحا: اإعادة تربية الفلاحين في إطار روح الكلخزة، (٩).

وتتناول رواية (الأرض البكر) وصف البناء الاشتراكي في القرية الروسية بعد الثورة في إطار نظام التجميع الزراعي التعاوني الذي كان يستهدف القضاء على الملكية الزراعية وإرساء نظام المزارع التعاونية (الكلخوزات) التي يتقاسم فيها الفلاحون العمل والإنتاج.

وتبدأ حركة الأحداث في الرواية مع وصول العامل دافيدوف من ليننجراد إلى قرية «جريما تشي لوج» في منطقة الدون في أمسية من أمسيات شهر يناير عام ١٩٣٠.

ومن حديث دافيدوف مع سكرتير لجنة الحزب في المنطقة نعرف أن عملية بناء «الكلخوزات» الجسديدة لا تزال في البداية وتلقى الصعوبات: «وضعنا الآن معقد بشكل خاص . نسبة المنضمين إلى التعاونيات في المنطقة لانتجاوز (١٨٤٨) بالمائة» (١٠٠)

وينعب وصول العسامل دافسيدوف إلى قرية جريما تشى لوج دورا هاما فى إعطاء دفعة لتطور أهم الأحداث فى الرواية: بجميع قوى الفقراء والفلاحين النشيطين فى القرية ، نزع الملكيات الزراعسية ، الاجتماعات العامة ، تعميم أدوات الإنتاج ، النضال ضد طبقة الملاك الزراعيين (الكولاك) ، إيقاف عملية ذبح المواشى التى كان يقوم بها الكولاك .

ويرتكز تطور الأحداث في رواية (الأرض البكر) على فكرة الصراع الطبقي، فنجد شخصيات الرواية تنقسم إلى فريقين متصارعين : فريق يدافع عن نظام ملكية الأرض القديم في القرية ويتزعمه في الرواية المزارع الكبير «أوسترفونوف» وهو من طبقة الكولاك، وضابط الحرس الأبيض «بولوفتسوف» وغيرهم ، وفريق يحارب من أجل إرساء نظام «الكلخزة» الجديد ويمثله في الرواية «دافيدوف»، و«ناجولنوف» ، و «رزاميوتنوف»، وققراء الفلاحين ومتوسطيهم .

إن إرساء نظام ٥ الكلخزة، الجديد يتم من خلال صراع مرير يدور حول الأرض والملكية ، حول الأفكار الجديدة والأفكار القديمة . يقول المزارع أوسترفونوف للضابط بولوفتسوف :

"إلى الكولخوز ؟ لم يلحوا علينا كثيرا جدا بعد ، وها غدا سيعقد اجتماع لفقراء الفلاحين . جاءوا ليبلغونا به قبل أن يحل المساء . وظلوا يزعقون على جماعتنا منذ عيد الميلاد: «انضموا ، أجل انضموا» لكن الناس كانت ترفض تماما ، ولم يسجل أحد اسمه . ومن يقبل أن يصير عدوا لنفسه ؟ ولابد أنهم سيلحون غدا أيضا . يقولون إنه قد قدم مساء اليوم عامل من مركز المنطقة ، وسيسوق الجميع إلى الكولخوز (المزرعة التعاونية) . وستكون النهاية لحياتنا ، ها أنت قد كدحت وستكون النهاية لحياتنا ، ها أنت قد كدحت وكدحت حتى استلأت يداك عقدا ،

واحدودب ظهرك ، والآن إلق ما عندك في القدر العام: مواشيك ، وحبوبك ، ودواجنك، وبيتك هو الآخر ؛ يعنى تخل عن زوجتك لصاحبك ، واذهب أنت إلى ... لا أكثر ولا أقل . احكم بنفسسك ، يا ألكسندر أتيل ... الكولخوز ثورين انيسيموڤيتش سأعطى الكولخوز ثورين المكنت من بيع الشورين الآخرين إلى مصلحة اللحوم) ومهرة ووليدها ، وكل الأدوات الزراعية، والحبوب بينما يعطى الآخر سرواله الممتلىء بالقمل . سنضم ما عندى مناصفة ، أليس في ذلك إهانة لي ؟ » (١١١) .

\_ \$\_

ويتخذ الصراع الطبقى الذى يدور فى الرواية الشكالا درامية ويكتنف العنف من جانب الضريقين المتصارعين حول الأفكار القديمة والجديدة .

إن انتصار الأفكار الجديدة لايتحقق في الرواية عن طريق العنف فحسب ، بل من خلال العملية المعقدة لديالكتبيك «الوعى والتلقائية» التي تعد بمشابة نواة ودعامة في متن رواية «الواقعية الاشتراكية» .

وتستند فكرة «ديالكتيك الوعى والتلقائية» على إمكان إحراز التقدم التاريخي من خلال بلوغ درجة عالية من الارتقاء بالوعى ، بمعنى أنه إذا أمكن التحكم في الجانب «التلقائي» في الإنسان بغية الوصول به إلى أعلى درجة من الوعى ، فيمكن ، حينقذ ، بلوغ التغيرات المطلوبة في المجتمع ، من خلال توجيه هذا الوعى نحو الأهداف .

إن هذه الفكرة تتحقق في الرواية من خلال تصوير العملية المعقدة من إعادة تشكيل وعي الفلاحين القوزاق، التي تصل بهم في النهاية إلى الاقتناع بالأفكار

الجديدة والانضمام إلى السلطة السوڤيتية . إن هذه العملية تحدث عبر الدعاية المكثفة ، وتدريجيا يتناقص عدد المعارضين للسلطة السوڤيتية .

في أحد الاجتماعات السرية التي يعقدها الضابط بولوفتسوف المناهض للسلطة السوڤيتية ، وبينما كان يتناقش مع عشرين شخصا من القوزاق بخصوص إعداد «انتفاضة» لتحرير الدون من السلطة السوڤيتية نسمع القوزاقي العجوزيقول للضابط : «قررنا أن نمتنع عن القيام بتمرد ، طريقنا وطريقكم اختلفا تماما» (١٢).

وتلعب اللقطات الجماعية في رواية (الأرض البكر) دوراً كبيرا في إبراز فكرة ديالكتيك الوعي والتلقائية والمنافقة اللقطات كما لو كانت تنظم حبكة الرواية ، فكل لقطة منها تبدو بمثابة بداية لتطور جديد في الحدث . وبالإضافة إلى ذلك فإن :

«ديناميكية اللقطات الجماعية في الجزء الأول من (الأرض البكر) تكشف «تلك الشورة في العقول» التي حدثت في وقت «الكلخزة» ، وتوضيح الآلام التي تشكلت فيها الأشكال الجديدة من العمل الجماعي..»(١٣٠).

وتزخر اللقطات الجماعية بالديالوج متعدد الأصوات الذى لا يهتم الكاتب دائما بتحديد مصدره ، ففى إحدى اللقطات الجماعية ، وبينما كان العامل دافيدوف يجتمع بحشد من الروس القوزاق والنساء والفتيات فى إحدى المدارس للدعاية للأفكار الجديدة ، نسمع الحوار التالى من الحاضرين :

« ــ هل سيشاع كل شيء ؟
 ــ والبيوت أيضا ؟
 ــ هل الكلخوز وقتى أم دائم ؟
 ــ ماذا سيكون من أمر الفلاحين الأفراد ؟
 ــ هل سيأخذون الأرض منهم ؟
 ــ والطعام مشاع أيضا ؟ »

المحارم المصارف

وينهض من بين الحشد قوزاقي ليقول:

٥ .. أعتقد أن ضم الناس إلى الكولخوز يجب أن يتم بهذا الشكل : الناس الجسادون في العصل الذين لديهم صاشية يضمون إلى «كولخوز» واحد ، والفقراء في «كولخوز» آحا أحر ، والموضرون على حدة ، بالطبع ، أما الكسالي تماما فينفون ليتعلموا أسس العما » (١٤) .

\_ 0 \_

فى رواية (الأرض البكر) \_ خاصة \_ فى الجزء الأول ، يتسع الفضاء الخارجي ويكتظ بالأحداث ، فتضيق المساحة المخصصة للعالم الداخلي للإنسان .

وقد قدم الناقدان كوجينوف وجاتشف ، في محاولة للتمييز بين الرواية الروسية الكلاسية والرواية السوقيتية التفسير التالي :

«عموما وبشكل عام بمكن القول إن العنصر المحدد بالنسبة للرواية التى شيدها تولستوى ودستويفسكى هو الاضطلاع «بديالكتيك الروح» إذا فهمنا هذه المقولة بشكل متسع على أنها منهج الأشكال المتعددة للتصوير الفنى للعالم التى تمتلك وحدة محددة . في غضون ذلك فإن الفكرة الأساسية في رواية الواقعية الاشتراكية هي «ديالكتيك المأثرة» إذا جاز هذا العدل» ، «ديالكتيك المأثرة» إذا جاز هذا القول» (١٥٠) .

إن الجـــــزء الأول من رواية (الأرض البكر) لشولوخوف يقدم نموذجا لرواية «ديالكتيك الحدث» ، وهو أحد الانجاهات الغالبة للرواية السوقيتية في الفترة المبكرة بعد الثورة السوقيتية ، ذلك لأن البناء الفني للجزء الأول ينهض على الحدث التاريخي المرتبط بإرساء نظام «الكلخرة» الاشتراكي .

ولهذا السبب نجد أن شولوخوف نادرا ما يهتم بسط الشخصية أمام القارىء ، فهى لاتعنيه إلا فى إطار علاقتها بالأحداث :

هإن الشعور بارتباط التاريخ والإنسان ، الحياة هالشخصية والحياة التاريخية ،كان على درجة كبيرة مميزة للوعى الاجتماعى في العشرينيات والثلاثينيات مما كان له تأثير على عسملية تشكيل الوعى الفنى في الرواية السوفيتية (١٦٠).

وفى غضون ذلك نجد أن أهم مقياس لتقييم الشخصية في الرواية هو قدرتها على الإسهام الفعال في الأحداث .

\_ 7\_

يرسم شولوخوف في (الأرض البكر) العديد من الشخصيات التي تتكشف أمام القارىء من خلال علاقتها بالفكرة الرئيسية التي تطرحها الرواية : إرساء نظام المزارع التعاونية الاشتراكية «الكلخزة» .

وتبرز شخصية العامل دافيدوف بوصفها إحدى الشخصيات المهمة في رواية (الأرض البكر) ونموذج البطل الإيجابي : أحد العناصر الأساسية في رواية «الواقعية الاشتراكية» .

إن دافيدوف مؤمن بقضية تغيير القرية وتحويلها إلى نظام «الكلخزة» ، وهو أحد الدعاة النشيطين الذين يتم من خسلالهم تمكين النظام الجديد ، ولذا نجد أن مضمون شخصية دافيدوف يتكشف في الحدث المتوتر ، في اللقطة الجماهيرية .

ويُضفى شولوخوف على بطله مظهر الإنسان الصلب فى الجدال ، الواثق من قضيته ، الصبور فى المناقشة مع الخصم ، القادر على إقناع الآخرين فى بساطة وتواضع .

في أحد الاجتماعات الجماهيرية التي كان يعقدها دافيدوف لإقناع الفلاحين القوزاق بالنظام الجديد، كان الحاضرون ينصتون إلى دافيدوف اكما يستمعون إلى أبرع راوا :

وأنا نفسي أيها الرفاق عامل في منصنع كراستو بوتيلوف وقد أرسلني حزبنا الشيوعي والطبقة العاملة إليكم لأساعدكم في تنظيم الكولخوز والقضاء على الكولاك مصاصى دمائنا جميعا . سأتكلم بإيجاز . يجب أن تتحدوا جميعا في الكولخوز . وتجعلوا الأرض وكل أدواتكم ومواشيكم ملكا اجتماعيا لكم، ولماذا الانضـــمــام إلى الكولخــوز ؟ لأن الاستمرار على العيش بالطريقة التي تعيشون فيها مستحيل! ومصاعب الحبوب عندنا ترجع إلى أن الكولاك يخزنونها في الأرض حتى تتعفن ، ويقتصى انتزاع الحبوب منهم عنوة ! بينما أنتم يسعدكم أنَّ تقدموا الحبوب للدولة ، لولا أنها قليلة عندكم . حبوب متوسطي الفلاحين وفقرائهم غير قادرة على أن تطعم الاتخباد السوڤيتي . يجب أن يزرع المزيد منهما . وكسيف تستطيع أنت ، أيهما الفلاح أن تزرع أكثر بمحراثك الحشبي أو ذي السكين الواحدة ؟ الجرار وحده يمكن أن يسعفك . تلك هي الحقيقة ! أنا لا أعرف كم يحسرت الناس من الأرض عندكم في الدون بمحراث واحد خلال الخريف، (١٧٠).

ويحظى دافيدوف من بين شخصيات الرواية بعناية شيولوخيوف الذى يحاول الغيوص فى عالمه الدفين وماضيه: طفولته البائسة التى مهدت لتقبل الأفكار الجديدة ؟ والانخراط فى الصراع الطبقى الذى نتعرفه من حديثه مع أندريه رازميوتنوف ؛

ه تشفق عليهم .. ترثى لهم .. وهل أشفقوا هم علينا ؟ هل بكى الأعداء على دموع

أطف النا ؟ هل بكوا على الستامى الذين قستلوهم؟ هاهو أبى طردوه من المصنع بعسد الإضراب ونفوه إلى سيبريا .. وكنا أربعة أطف ال لأمى ، وكنت أنا ، أكبرهم، في التاسعة من عمرى آنذاك .. ولم يكن لنا ما نأكله .. فنزلت أمى .. انظر إلى أين ! نزلت أمى إلى النسوت من الجوع ...ه (١٨٠).

ويلعب المونولوج الداخلي دورا في كشف العالم الدفين لدافيدوف الذي يخلع عليه الكاتب مشاعر الحزن والتوق إلى حياة أفضل

## \_ ٧ \_

فى رواية الواقعية الاشتراكية تسقط الحدود بين الأزمنة ويتقاطع الماضى والحاضر والمستقبل . إن شولوخوف يصور فى (الأرض البكر) الحاضر على أنه امتداد طبيعى لأحداث الماضى : الثورة الاشتراكية والحرب الأهلية التى أدت إلى حتمية البدء فى بناء حاضر جديد .

ورغم الصعوبات التي تكتنف الحاضر في الرواية (بناء الكولوخوز) إلا أن الكاتب ، من موقع «الحزبية» والإيمان «بالأفق الاشتراكي» يبشر بالمستقبل : نهاية «الملكية» في الواقع وفي نفوس البشر ، وحلول «ربيع الكولخوز» .

إن الحلم والإيمان بالمستقبل يتخلل سونولوج الشخصيات في الرواية ، فحين ينظر دافيدوف إلى الطفل فيدوتكا ابن القوازقي أوشاكوف فإنه لايساوره شك في المستقبل السعيد الذي ينتظره :

«سنبنى لهم حياة طيبة . حقيقية ! الآن يرتدى فيدوتكا قبعة أبيه القوزاقية الطراز ، وبعد عشرين عاما سيقلب هذه الأرض

بمحراث كهربائى . لاأظنه سيضطر إلى ما اضطررت أنا إلى القيام به ، بعد وفاة أمى : أغسل ثياب إخوتى ، وأرقع ، وأحضر الطعام، وأجرى إلى المصنع ... أمثال فيسدونكا سيكونون سعداء، حقيقة ٥(١٩١) .

ويساعد المنظر الطبيعى على إنساعة جو ترقب المستقبل ، فالمنظر الطبيعى في رواية شولوخوف يقوم بوظيفة جمالية وبنائية هامة ، ذلك لأن :

«ترقب الربيع في الطبيعية الذي يتخلل التراجعات في الرواية كما لو كان ينبىء بربيع العلاقات الإنسانية الجديدة ، كأنه أول جدول يخترق لنفسه طريقا بين الثلج الذائب المستقر . إن وصف الطبيعة في (الأرض البكر) يجذب القارىء بنسدة نحو الربيع المنتظر من مدة طويلة ...» (٢٠٠) .

وأحد هذه المناظر نقابله في افتتاحية الرواية، حيث تتأهب الطبيعة لاستقبال الربيع:

"تفوح رائحة عذبة من بسانين الكرز في نهاية شهر يناير ، وقد نفحتها أنفاس الدفء الأولى. وفي الظهيرة، في الأماكن المحجوبة من الربع (إذا كانت الشمس تدفيء) تمتزج الرائحة الشجية المنبعثة بخفوت من قشرة الكرز، بالرطوبة العسذبة للثلج الذائب، وبالأنفاس الجبارة العتيقة للأرض من تحت ...»(٢١٦).

## \_ ^ \_

هل أتي الربيع إلى القرية الروسية بعد إرساء «الكلخزة» ؟ من عباءة رواية (الأرض البكر) وفي جدال معها انعكست في كتابات «الموجة الجديدة» صورة جديدة للقرية الروسية مابعد «الكلخزة». وقد ظهرت

بواكير هذه الكتابات في فترة الخمسينيات بعد موت ستالين (١٩٥٣) ، ففي هذه الفترة بدأ الأدب يقترب أكثر من الواقع ومشاكله الحقيقية ، ومن الإنسان وعالمه الداخلي ، وبدأ تمرد الأدب على الأطر المحسددة لفن الواقعية الاشتراكية (الموقع الطبقي ، الأفق الاشتراكي الثورى ، المثال الإيجابي) : بدأ يتضع في الأدب الخط الناقد الذي ارتبط بتقييم الحقبة الستالينية في الاتحاد السوقيتي وبتجربة «الكلخزة» التي وجدت انعكاسا لها في «نثر القرية» .

ساهم «نشر القرية» في بلورة الانجاه الجديد في الأدب الذي أظهر «انعطافا خاصا نحو التبصر والبساطة والديموقراطية والحرية» (٢٢)، كما آذن ببداية مرحلة جديدة في تطور الفكر الروائي في:

«النثر الملحمى الذى كان يتجه بعيدا خارج كلمة المؤلف الراسخة، نحو مرحلة جديدة فى تطور الفكر الروائى ، حيث الوضع الجديد لكلمة البطل وخطاب المؤلف» (٢٣)

وقد اتسم النثر الجديد بالخط الاجتماعي التحليلي للواقع ، فظهرت في مؤلفات «نشر القرية» الصورة التي آلت إليها القرية الروسية بعد إرساء نظام «الكلخزة» الاشتراكي ، والحال التي آل إليها الفلاح .

ماذا حدث مع الفلاح والقرية الروسية بعد «الكلخزة» ؟ لقد أدى الانجاه إلى التصنيع ، وانتزاع الأرض من الفلاح إلى انصراف جزء من سكان القرية إلى المدينة وانسلاحهم عن طبقتهم وعثيرتهم والانخراط في طبقة العمال الصناعيين:

الفلاحون قبل الشورة السوقيتية كانوا يشكلون حوالي (٨٥٪) من سكان روسيا ، ثم أخيذ يتزايد تعداد سكان المدينة على حساب سكان القرية والهجرة منها ، حتى إن الإحصاءات تقول إنه في عام ١٩٦٦ صار

عدد المواطنين في المدينة (١٢٣٧) مليون نسمة ، أما في القرية في تلك الفترة فقد كان يعيش ويعمل (٥٠٨٥) مليون نسمة (٢٠١).

لقد أدت هجرة الفلاح من القرية الروسية إلى النيل من دحضارة الفلاحين؛ ، ذلك لأنه :

«بالنسبة للفلاحين لم يكن الحديث يجرى فقط عن اختيار مهنة مربحة أكثر النافسراف من القرية كان يعنى بالنسبة لهم الانفصال عن كل شيء كان يضفى على حياتهم الجمال والمغزى، كما كان يعنى الابتعاد عن نظام القيم الأخلاقية والعيش في عالم يفتقد إلى المغزى الداخلى والتبرير الأخلاقية (٢٥).

وقد انعكس في «نشر القرية» الجديد موتيفات زوال القرية القديمة وانهيار نمط الحياة الريفية التقليدية، وبخسدت صورة الفلاح الذي انسلخ عن عشيرته وبات في مفترق الطرق ، وذلك كما في أعمال الأدباء إبراموف ، وتيندريا كوف ، وانتونوف ، وشوكشين ، وراسبوتين وغيرهم

#### -1-

والقرية الروسية بعد إرساء والكلخزة : فقيرة ، حرداء : هجرها أهلها ، تمتلىء بالمعاناة .. هكذا تبدو صورة القرية الروسية في إنتاج الأديب فيودر إبراموف (١٩٣٠ \_ ١٩٨٣) الذي يعسد من أبرز ممثلي ونفسر القرية الجديد والمُلقب بد وتولستوى المعاصره .

فى رواية (الإخوة والأخوات) (١٩٥٨) يصف إبراموف من خلال الموقع المونولوجي للكاتب وعبر وعي أحد أبطاله الحالة التي آلت إليها القرية بعد «الكلخزة» في منطقة «بيكاشينو»:

(بيوت بعضها مؤلف من طابق واحد ، وبعضها من طابقين ، ولكنها جميعا بأفنية مسقوفة ضخمة وأسقف بعليات . حقول البطاطس قرب البيوت جرداء ، وقد تمددت سيقانها البيضاء على الأرض كأنها السياط. وبدت أحيانا كثيرة بعض الأكواخ غير المأهولة ، مسمّرة نوافذها دون زجاج ، والربح تصغر فيها كأنها سيدة هذه المنازل . كما لو في المقبرة . والألواح الخشبية لواجهات العديد من البيوت الهرمة كانت مشعلة للحطب ، وفي بعض الأطراف بدت بوضوح حواف القطع الجديدة . واضح أن ذلك قد أمسيح عسادة ، يقطع أحسدهم .. ويتسابع الآخرون. وعلى مدى كيلو متر كامل لم تكن هناك أية عمارة جديدة مبنية في الأعوام الأخيرة) (٢٦).

إن عملية انتزاع الملكية من المزارعين وضمهم إلى والكولخوزات، لم بجلب سوى الضياع النفسى والمادى للإنسان والقرية ، هكذا حال ستيبان في الرواية :

وعسام ۱۹۳۰ كسان يمتلك بقسرتين ، ومهرا وزهاء عشر غنمات ، ومهرا وزهاء عشر غنمات ، وبحق اعتبر واحدا من أغنى الملاك في القرية . وبعد عام عزم على الانتساب إلى كولخوز والطريق الجديده كسان آخسر فسلاح في بيكاشينو تقسريسا ينضم إلى الكولخوز ، ويكاشينو تقسريسا ينضم إلى الكولخوز ، وأصبحت حياة ستيبان بعد ذلك مملة لامعنى لها . راح يطوف كالمريض لمدة سنتين . يطفر في الصباح إلى ساحة الدار ، ويرمق الإسطبل في الصباح إلى ساحة الدار ، ويرمق الإسطبل فلا يرى غير الفراغ ، حفنة جافة من روث البهائم ، وزغبر وبر الحصان في شقوق المعلف . هذا ما تبقى مما كان ... و (٢٧) .

وتتبدل العصور ، فتتبدل معها التصورات والتقييمات، رواية (الأرض البكر) التي كانت مقررة على طلبة المدارس ونال عنها شولوخوف أرفع الأوسمة الأدبية، وأخرجت فيلما سينمائها ، هذه الرواية تعاني الآن من الهجوم والنقد بعد إدانة سياسة «الكلخزة» . ويتركز الهجوم – خاصة – على الجزء الثاني من الرواية الذي صدر في الخمسينيات ، ففي هذا الجزء يستمر العامل دافيدوف مسترسلا في الحلم بالكولخوز المزدهر في وقت كانت تتعشر فيه بجربة «الكلخزة» بعد المعاناة والمجاعات الجماعية في القرية الروسية في فترة ١٩٣٢ – ١٩٣٣ .

لقد شاهد النقد في نجنب شولوخوف لوصف الواقع الحقيقي للقرية في بداية الخمسينيات في منطقة الدون حيث بجرى أحداث الرواية ، وفي وقت وصل فيه

حال الفلاحين إلى حد الجوع اخروجا على الحقيقة ، وعلى الضمير<sup>1 (١٨)</sup> .

إن إعادة تقييم (الأرض البكر) يأتى في إطار مراجعة شاملة لوضع الفن الرواثي في الفترة السوقيتية ، ويواكب الحديث عن الأزمة» الرواية السوقيتية والفكر الرواثي في هذه الفترة ، وهي الأزمة التي اقترنت في بعض الكتابات «بأزمة الشخصية» في الواقع السوقيتي، وتراجع الفن الروائي الحقيقي أمام المحاولات المتعجلة «نجمع العالم» في عصر «الاشتراكية الناضجة» (٢٩).

ومن جـديد يطرح مـوضـوع ٥الفــلاح والأرض، نفسه في الواقع الاجتماعي والثقافي في روسيا ..

ومن جديد تشجه الأنظار إلى (الفـلاح والأرض) ولكن من منظور جديد .

## المراجع والهوامش:

- (1) م . كوزينتسوف ، طرق تطور الرواية السوقيقة ، موسكو ، ١٩٧١ ، ص ٣ .
  - (٣) المرجع السابق ؛ ص 2 .
- (۳) انظر : د رایخانشوف ، تطور الأدب الروسی فی القرون (۱۰ ـ ۱۸) العصور والأسالیب ، لینتجراد ، دار العلم ، ۱۹۷۳ ، ص ۲ .
  - (1) ف ، بير يوكوف ، الفتوحات الفنية لميخاليل شولوخوف ، موسكو ، ١٩٨٠ ، ص ٢٥٠.
    - (٥) سوف أستخدم مسمى الكلخزة بمعنى إرساء نظام المزارع التعاونية الجماعية .
      - (۲) بیر یوکوف ، (مرجع سابق) ، ص ۱۹۴ ،
- القوزاق هم الفلاحون الروس الأقنان الهاربون من الاضطهاد إلى أطراف روسيا ما بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر ١٥٠ ــ ١٩٧) المعروفون بحبهم
   للحرية ، وقد استوطن بعضهم منطقة الدون النائية .
  - (A) عن تاريخ الأبه الروسي السوليتي ، في أربعة أجزاء ، حــ ٤ ، موسكو ، دار نشر العلم ، ١٩٧١ ، ص ١٩٧٧.
    - (٩) عن كونستانتينُ بريما ، الدون الهاديء يحارب رومتوف ، ١٩٨٣ ، ص ٣٢.
- (١٠) أحيل القارى، إلى ترجمة عربية لرواية الأرض النبكر ترجمها غالب طعمة فرمان وصدرت عن دار نشر درادوغا، فرع طشقند في الانتخاد السوفيتي عام ١٩٨٦ ، المتوان في الترجمة «أرضنا البكر» وربما يكون العنوان الأصوب «الأرض البكر المستنهضة» ولكني من باب الاختصار أوردت في النص عنوان «الأرض البكر» ، وسوف أقتبس عن الترجمة بعد مراجعتها على أصل الرواية بالروسية ، الصادر في موسكو عام ١٩٧١ ، عن دار نشر العامل الموسكوفي .
  - (١١) انظر الترجمة العربية ص ١٨، الأصل ص ٣٦.
  - (١٢) المرجع السابق ، الترجمة ص ٣٤ ، الأصل ص ٤٧ .

- (١٣) ل. ياكيمينكو ، إتفاج شولوخوف ، موسكو ، ١٩٧٠ ، ص ٤٩٩ .
  - (11) الأرطق البكر بالعربية ص ٩١ ، بالروسية ص ٨٨ .
- (10) عن **نظرية الأدب** ، موسكو ، دار نشر «العلم» ، ١٩٦٤ ، ص ١٩٨٠ .
- (١٦) ي. سكورو سبيلوقا ، النفر الروسي السوقيتي في العقريتيات والفلاتينيات ومصائر الرواية ، موسكو ، ١٩٨٥ ، ص ١٣٠
  - (١٧) الأرض البكر بالعربية ص ٤١ ، بالروسية ص ٥١.
    - (۱۸) تقسه می ۸۷ دمی ۸۵ .
    - (۱۹) نفسه می ص ۳۱۳ به ۳۱۶ ، ص ۲۴۸،
    - (۲۰) ل ، پاکیمینکو ، (مصدر سابق) ، ص ۹۹ .
  - (٢١) الأرض اليكر بالعربة ص ١٣ ، بالروسية ص ٣٣ .
  - (27) . م . باختين ، جماليات الإيداع الأدبي ، موسكو ، 1979 ، ص 337 .
  - (٣٣) عن . دوبرينكو ، أزهة الرواية ، مجلة دفوبروسي ليتبراتورس؛ (قضايا الأدب) ، موسكو ، عدد ٣ ، ١٩٨٩ ص ١٤.
- (٣٤) عن في . سورجانوف طابع الوقت (النثر السوفيتي ؛ التجربة ، القضايا ؛ المهام) ؛ مجلة قوبروس ليتبراتوري ، موسكو ، عدد ١٠ ، ١٩٨٥ ، ص ١٠ .
  - (٣٥) إ. شافار يقيفيتش، طريقان إلى منحدر واحد في كتاب الموقع ، موسكو ، ١٩٩٠ ، ص ٦٧.
- (٢٦) أحيل القارىء إلى الترجمة العربية لرواية ف إبراموف الإخود والأخوات ، الصادرة عن دار نشر رادوغا ، موسكو ، ترجمة أيمن أبو الشاعر ، وسسعدى المالح، م ٦٤.
  - (۲۷) المرجع السابق ۽ ص ص ۳۰ ـ ۳۱ .
  - (۲۸) عن ف . ليتفينوف فر**وس الأرض البكر** ، مجلة قوبروس ليتيرانوري عدد ۹ ــ ۱۹ ، ۱۹۹۱ ، ص ۳۱.
  - (۲۹) انظر على سبيل المثال ي . دوبرينكو ، أ**زمة الرواية** مجلة ڤوبروس ليتيراتوري ، عدد ٢ ، ١٩٨٩ ، ص ص ٣ ــــ ٣٥ .

مطابع الحيئة المصرية العامة للكتاب

